الجوكاء السلطانك الأحكام السلطانية

> لإمام أبي الحسن علي بن محمد ابن حبيب البصري الماوردي

> > [at0. - aTVt]

وَارُا*لُحَدِيثِ* القتاهِ رَة

أحمد جاد أحمد جاد

# العكائم السلطانية

الإمتامِ أِنَى الْجِسَنَ عَلَى بَنْ مُحَدِّبِنَ جَبِيبِ الْبَصَهِرِيِّ الْمَاوِدُدِيّ (٣٧٤ هـ - ٥٤٥)

> بِحْقِينة أحمة جساو

وَارُالْحَدِيثِ ثَلِيثِ القَّاهِينَةِ القَّاهِينَةِ القَّاهِينَةِ القَّاهِينَةِ القَّاهِينَةِ القَّاهِينَةِ ال



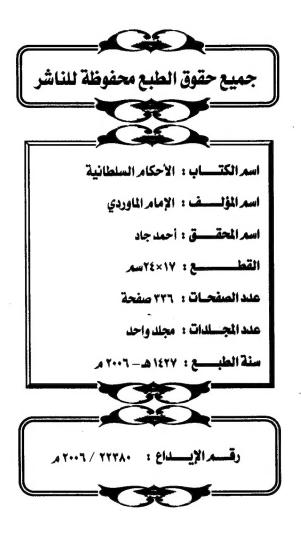



## مقدمة التحقيق

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ حَقَّ تُقَاتِمِ وَلَا تُمُوتُنَ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١) . ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِبْهَا زَوْجَهَا وَبَثُ مِبْهَا مُسْلِمُونَ ﴾ (١) . ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِبْهَا زَوْجَهَا وَبَثُ مِبْهَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُوا ٱللّهَ ٱلّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢) . ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ٱتّقُوا ٱللّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُرْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱلللّهَ وَرُسُولُهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُرْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱلللّهَ وَرُسُولُهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُرْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱلللّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ اللّهُ لَكُمْ أَعْمَالُكُرْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع ٱلللّهُ وَرَبُولُهُ مُ فَوَدًا عَظِيمًا ﴿ ) (١)

#### وبعد

فلم يكن الإسلام في يرم ن الأيام مجرد طقوس وعبادات لا علاقة لها بواقع الناس وشؤونهم الحياتية ، ولعل فهم أهل مكة من المشركين لذلك ، ويقينهم بأن محمدًا الله إنها يدعو بهذا الدين إلى منهج حياة متكامل يمكن تلخيصه في كلمة واحدة هي : لا إله إلا الله .

تلك الكلمة التي تعلن التوحيد الخالص والعبودية الكاملة لله وحده ونزعها عن أي أحد، أو أي شيء آخر ، وتُرجع الإنسان إلى حكم واحد هو حكم الخالق الحكيم ، وتتبرأ من كل

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ١.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٧٠، ٧١.

وهذه المقدمة تسمى " خطبة الحاجة" كان الرسول ﷺ يعلم أصحابه أن يقولوها بين يدي كلامهم . والحديث أخرجه :

أبو داود في كتاب النكاح ، باب في خطبة النكاح ٢/ ٢٠٤ (٢١١٨) ، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح ٢/ ٣٥٥ (١١٠٧) ، والنسائي في كتاب النكاح ، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح ٦/ ٨٩ ، والطبراني في المعجم الكبير ١٢١٠، ١٢١ رقم (١٠٠٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٣،١٨٢ ، وسكت هو والذهبي عنه ، والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في الخطبة في النكاح ٧/ ١٤٦٢ جميعا من حديث عبد الله بن مسعود .

الأنداد والشركاء المزعومين.

ورغم أن مسألة شمولية الإسلام وأنه منهج حياة كامل يعتبرها كثيرون قضية مسلّمة ، وثابتة بلا شك ولا مرية ، نجد فريقا آخر يحاول بشدة فصل الدين عن شؤون الحياة وبخاصة السياسية منها .

وفي ظل هذا الخلاف كان لا بد من الرجوع إلى تراثنا الإسلامي الزاخر نستقي منه المبادئ، ونقف منه على المعالم؛ لنرى كيف أدلى السابقون من العلماء المسلمين بدلوهم في المسائل المتعلّقة بنظم الحكم، وكيف حاولوا التنظير والتقنين لنظام الحكم في الإسلام من خلال بحثهم في كتاب الله ـ تعالى ـ وسنة نبيه على ، ومن خلال استقرائهم لسيرة الرسول الكريم محمد عمد الخلفاء الراشدين من بعده .

غير أنه من المهم للباحث حتى يكون محايدًا ومنصفًا أن ينظر إلى هذه المحاولات في سياقها الزماني والفترة التي ألفت فيها ؛ لنرى إذا ما كانت تعبر عن قيمة ـ في عصرها ـ أم لا .

كما علينا أن ننظر إلى هذه المحاولات بحيادية تامة دون تحيز أو تجنّ ، ذلك أن كثيرا من المحققين في الباحثين ينظرون إلى كل ما هو قديم على أنه هو الصواب ، حتى أن كثيرا من المحققين في عصرنا قد انحصر عملهم في الثناء على المصنف ، وعلى أسلوبه وجودة تبويبه ، ومحاولة التدليل على صدق كل ما يورده في كتابه .

بينها نرى فريقا آخر من الذين يسمون أنفسم بدعاة الحداثة والتقدم يبذل جهده كله لتشويه كل ما هو قديم ونعته بالتخلف والسطحية وعدم الملاءمة لعصرنا .

لذلك كان حرصنا على تحقيق كتاب الأحكام السلطانية للإمام الماوردي، والذي يعتبر كتابا في الفقه يبحث في أحكام الإمامة العظمى والولاية وما يتعلق بها، كما يمكن اعتباره من أوائل الكتب في نظم الحكم، إذا استثنينا كتاب العلامة ابن تيمية السياسة الشرعية.

## عملي في الكتاب:

ويمكن تلخيص ما قمنا به من عمل في النقاط التالية:

\* أولا: أخذنا على أنفسنا أن يكون تناولنا للكتاب ودراستنا موضوعية ، فما نراه متفقا

ومبادئ الإسلام وقواعده دللنا عليه ، وذكرنا الشواهد والنصوص لتأكيده ، وما رأينا أنه مخالف لهذه المبادئ وتلك القواعد ، ذكرنا من النصوص ما يؤكد مخالفته

- \* ثانيا: قمت بعمل ترجمة للمصنف.
- \* ثالثا : حرصت على تفصيل ما أجمله المصنف من مسائل وأحكام بالرجوع إلى كتب الفقه والأصول ؛ لتتضح الصورة أكثر ، وليستوثق من هذه الأحكام .
- \* رابعا: لاحظت أن المصنف في كتابه كثيرًا ما يغفل مذهب الإمام أحمد في كثير من القضايا والأحكام ، لذلك رأيت من الإنصاف أن أشير إلى أقوال الحنابلة في هامش الكتاب.
- \* خامسا: حرصت على تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب مع ذكر تعليقات المحدثين وحكمهم عليها ، خاصة الحافظ ابن حجر ، والزيلعي قديها ، وفضيلة الشيخ الألباني حديثا .
  - \* سادسا : قمت كذلك بالترجمة لمعظم الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب .
- \* سابعا : قمت بتبويب الكتاب وذلك بوضع عناوين تعبر عن كل فصل من الفصول التي ذكرها المصنف .

وبعد ، فأدعو الله ـ تبارك وتعالى ـ أن ينفع بهذا الكتاب وتلك الدراسة إنه ولي ذلك ومولاه .

أحمد جاد



# ترجمة المصنف الإمام الماوردي [٣٦٤ هـ ـ ٤٥٠م م]

#### نسپه ومول*ده* :

هو علي بن محمد بن حبيب ، أبو الحسن ، البصري ، المعروف بالمَاوَرْدِيِّ نسبة إلى بيع ماء الورد: أقضى قضاة عصره ، من العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة . وُلد سنة ٣٦٤ هـ/ ٩٧٥ م في البصرة .

### اجتهاده وطلبه للعلم:

ولد الماوردي في البصرة ، لأب يعمل ببيع ماء الورد فنسب إليه فقيل: "الماوردي". ارتحل به أبوه إلى بغداد، وبها سمع الحديث، ثم لازم واستمع إلى أبي حامد الإسفراييني ، كما حدث عن الحسن الجيلي .

عمل الماوردي بالتدريس في بغداد ثم بالبصرة وعاد إلى بغداد مرة أخرى. كان يعلم الحديث وتفسير القرآن. لقب عام ٤٢٩ هـ بأقضى القضاة، وكانت مرتبته أدنى من قاضي القضاة، ثم بعد ذلك تولى منصب قاضى القضاة.

#### مكانته العلمية :

يعتبر الماوردي من أكبر فقهاء الشافعية والذي ألّف في فقه الشافعية موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جزءًا.

وقد نال الماوردي حظوة كبيرة عند الخليفة المقتدر ( المتولي بين سنتي ٣٨١ و ٤٢٢ هـ ) وعنـد بني بويه ، وربها توسط بينهم وبين الملوك وكبار الأمراء فيها يُصلح به خللًا أو يزيل خلافًا.

وقد كان معاصرًا لخليفتين من أطول الخلفاء بقاءً في الحكم: الخليفة العباسي القادر بالله، ومن بعده ابنه القائم بأمر الله ، الذي وصل الضعف به مبلغه حتى إنه قد خُطب في عهده للخليفة الفاطمي على منابر بغداد.

وكان الماوردي ذا علاقات مع رجال الدولة العباسية ، كما كان سفير العباسيين ووسيطهم لدى بني بويه والسلاجقة؛ وبسبب علاقاته هذه يرجح البعض كثرة كتابته عما يسمى بالفقه

السياسي.

وقد اتهم الماوردي بالاعتزال ولكن انتصر له تلميذه الخطيب البغدادي فدافع عنه ودفع عنه الادعاء .وقد كان مصنفاً قديرًا بارعًا ، تدل كتبه المختلفة على مقدرة في التفكير وبراعة في التعبير . 

أثاره العلمية :

ترك الإمام الماوردي العديد من المصنفات في نظم الحكم وشؤون السياسة ، نذكر منها :

- أدب الدنيا والدين.
- الأحكام السلطانية.
  - قانون الوزارة.

أما كتبه الأخرى فمنها:

- سياسة أعلام النبوة.
- كتاب الحاوي الكبير ، في فقه الشافعية في أكثر من عشرين جزءًا .
  - كتاب نصيحة الملوك.
  - كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك.
    - كتاب التفسير.
  - كتاب الإقناع ، وهو مختصر كتاب الحاوي .
    - كتاب أدب القاضي.
    - كتاب أعلام النبوة.
    - كتاب تسهيل النظر.
  - كتاب الأمثال والحكم في تفسير القرآن «النكت والعيون» .

وقد نال الأخير عناية المفسرين المتأخرين ونقلوا عنه، كابن الجوزي في : زاد المسير، والقرطبي في تفسيره : الجامع لأحكام القرآن .

#### وفاتـــه :

توفي الإمام الماوردي في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول من سنة ٤٥٠هـ، ودفن من الغد في مقبرة باب حرب، وكان قد بلغ ٨٦سنة ، وصلى عليه الإمام الخطيب البغدادي.



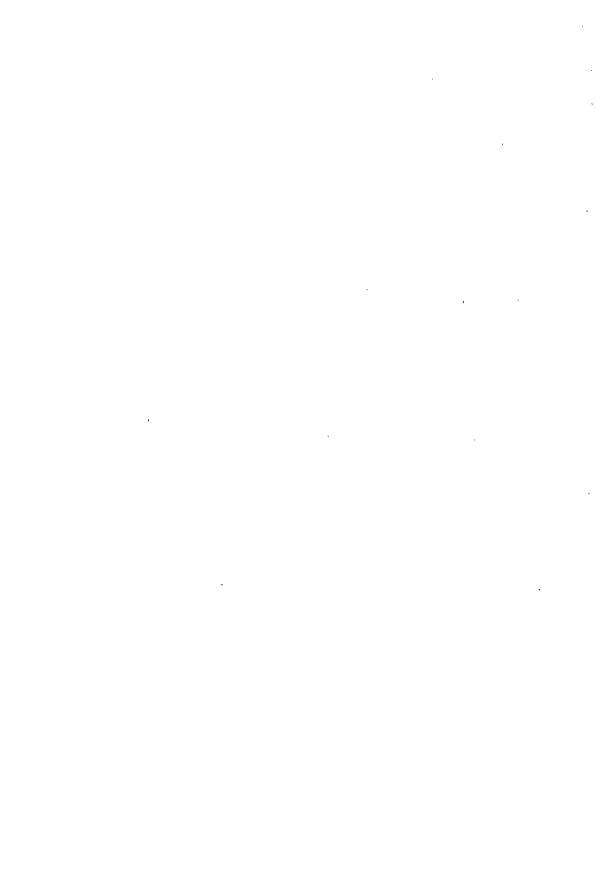

## بنياتنا لنجالخة

## وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ: الْحُمْدُ للهَّ الَّذِي أَوْضَحَ لَنَا مَعَالِمَ الدِّينِ ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ ، وَشَرَعَ لَنَا مِنْ الْأَحْكَامِ ، وَفَصَّلَ لَنَا مِنْ الْحُلَلِ وَالْحَرَامِ مَا جَعَلَهُ عَلَى عَلَيْنَا بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ ، وَشَرَعَ لَنَا مِنْ الْأَحْكَامِ ، وَفَصَّلَ لَنَا مِنْ الْحُلَلِ وَالْحَرَامِ مَا جَعَلَهُ عَلَى الدُّنْيَا حُكْمًا تَقَرَّرَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْخُلْقِ ، وَثَبَتَتْ بِهِ قَوَاعِدُ الْحُقِّ ، وَوَكَلَ إِلَى وُلَاةِ الْأُمُودِ مَا الدُّنْيَا حُكْمًا تَقَرَّرَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْخُلْقِ ، وَثَبَتَ بِهِ قَوَاعِدُ الْحُقِّ ، وَوَكَلَ إِلَى وُلَاةِ الْأُمُودِ مَا أَحْسَنَ فِيهِ التَّقْدِيرَ ، وَأَحْكَمَ بِهِ التَّذْبِيرَ ، فَلَهُ الْحُمْدُ عَلَى مَا قَدَّرَ وَدَبَّرَ ، وَصَلَوَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى رَسُولِهِ النَّذِي صَدَعَ بِأَمْرِهِ ، وَقَامَ بِحَقِّهِ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ .

وَلَمَا كَانَتُ الْأَحْكَامُ السَّلْطَانِيَّةُ بِوُلَاةِ الْأُمُورِ أَحَقَّ، وَكَانَ امْتِزَاجُهَا بِجَمِيعِ الْأَحْكَمَامِ يَقْطَعُهُمْ عَنْ تَصَفُّحِهَا مَعَ تَشَاغُلِهِمْ بِالسِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ ، أَفْرَدْتُ لَمَا كِتَابًا امْتَثَلْتُ فِيهِ أَمْرَ مَنْ لَيْطَعُهُمْ عَنْ تَصَفُّحِهَا مَعَ تَشَاغُلِهِمْ بِالسِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ ، أَفْرَدْتُ لَمَا كِتَابًا امْتَثَلْتُ فِيهِ أَمْرَ مَنْ لَزِمَتْ طَاعَتُهُ ؛ لِيَعْلَمَ مَذَاهِبَ الْفُقَهَاءِ فِيهَا لَهُ مِنْهَا فَيَسْتَوْفِيهِ ، وَمَا عَلَيْهِ مِنْهَا فَيُوفِيهِ ؛ تَوَخِيًا لِلنَّصَفَةِ فِي أَخْذِهِ وَعَطَائِهِ ، وَأَنَا أَسْأَلُ الله مَتَالَى لَهُ مَنْ مَعُونَتِهِ، وَقُولِيهِ وَهِذَايَتِهِ ، وَهُو حَسْبِي وَكَفَى .

#### أما بعد :

فَإِنَّ اللهَّ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ نَدَبَ لِلْأُمَّةِ زَعِيمًا خَلَفَ بِهِ النَّبُوَّةَ ، وَحَاطَ بِهِ الْمِلَّةِ ، وَفَوَّضَ إِلَيْهِ السَّيَاسَةَ ؛ لِيَصْدُرَ التَّدْبِيرُ عَنْ دِينِ مَشْرُوعٍ ، وَتَجْتَمِعَ الْكَلِمَةُ عَلَى رَأْيٍ مَنْبُوعٍ فَكَانَتْ الْإِمَامَةُ السَّيَاسَةَ ؛ لِيَصْدُرَ التَّذْبِيرُ عَنْ دِينٍ مَشْرُوعٍ ، وَتَجْتَمِعَ الْكَلِمَةُ عَلَى رَأْيٍ مَنْبُوعٍ فَكَانَتْ الْإِمَامَةُ أَصْلًا عَلَيْهِ اسْتَقْبَتَتْ بِهَا الْأُمُورُ الْعَامَّةُ ، أَصْلًا عَلَيْهِ اللَّهُ الْأُمُّورُ الْعَامَّةُ ، وَانْتَظَمَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْأُمَّةِ حَتَّى اسْتَثْبَتَتْ بِهَا الْأُمُورُ الْعَامَةُ ، وَانْتَظَمَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْأُمَّةِ حَتَّى اسْتَثْبَتَتْ بِهَا الْأُمُورُ الْعَامَّةُ ، وَوَجَبَ ذِكْرُ وَصَدَرَتْ عَنْهَا الْوِلَآيَاتُ الْحَاصَّةُ ، فَلَزِمَ تَقْدِيمُ حُكْمِهَا عَلَى كُلِّ حُكْمٍ سُلْطَانِيٍّ ، وَوَجَبَ ذِكْرُ مَا اخْتَصَّ بِنَظَرِهَا عَلَى كُلِّ نَظْرٍ دِينِيٍّ ؛ لِتَرْتِيبِ أَحْكَامِ الْوِلَآيَاتِ عَلَى نَسَقٍ مُتَنَاسِبِ الْأَقْسَامِ ، مُتَنَاسِبِ الْأَقْسَامِ ، مُتَنَاسِبِ الْأَقْسَامِ ، مُتَشَاكِلِ الْأَحْكَامِ الْوَلَآيَاتِ عَلَى نَسَقٍ مُتَنَاسِبِ الْأَقْسَامِ ، مُتَشَاكِلِ الْأَحْكَامِ .

وَاَلَّذِي تَضَمَّنَهُ هَذَا الْكِتَابُ مِنْ الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْوِلَايَاتِ الدِّينِيَّةِ عِشْرُونَ بَابًا ؛ فَالْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي عَقْدِ الْإِمَامَةِ .

وَالْبَابُ الثَّانِي : فِي تَقْلِيدِ الْوَزَارَةِ .

وَالْبَابُ الثَّالِثُ: فِي تَقْلِيدِ الْإِمَارَةِ عَلَى الْبِلَادِ.

وَالْبَابُ الرَّابِعُ: فِي تَقْلِيدِ الْإِمَارَةِ عَلَى الْجِهَادِ.

وَالْبَابُ الْحَامِسُ: فِي الْوِلَايَةِ عَلَى الْمَصَالِح.

وَالْبَابُ السَّادِسُ : فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ .

وَالْبَابُ السَّابِعُ: فِي وِلَآيَةِ الْمَظَالِمِ.

وَالْبَابُ النَّامِنُ : فِي وِلَايَةِ النَّقَابَةِ عَلَى ذَوِي الْأَنْسَابِ.

وَالْبَابُ التَّاسِعُ : فِي الْوِلَايَةِ عَلَى إِمَامَةِ الصَّلُوَاتِ .

وَالْبَابُ الْعَاشِرُ: فِي الْوِلَايَةِ عَلَى الْحُجِّ.

وَالْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ : فِي وِلَايَةِ الصَّدَقَاتِ .

وَالْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ : فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ .

وَالْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ : فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالْحَرَاجِ.

وَالْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ : فِيهَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ مِنْ الْبِلَادِ .

وَالْبَابُ الْحَامِسَ عَشَرَ : فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ .

وَالْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ : فِي الْحِمَى وَٱلْأَرْفَاقِ .

وَالْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ : فِي أَحْكَامِ الْإِقْطَاعِ .

وَالْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ : فِي وَضْعِ الدِّيوَانِ وَذِكْرِ أَحْكَامِهِ .

وَالْبَابُ النَّاسِعَ عَشَرَ : فِي أَحْكَامِ الْجُوَاثِمِ .

وَالْبَابُ الْعِشْرُونَ : فِي أَحْكَامِ الْحِسْبَةِ .

# الباب الأول في عقد الإمامة

الْإِمَامَةُ (١): مَوْضُوعَةً لِخِلَافَةِ النَّبُّوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا ، وَعَفْدُهَا لِـمَنْ يَقُومُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ شَذَّ عَنْهُمْ الْأَصَمُّ .

## هل الخلافة واجبة بالشرع أم بالعقل ؟

وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهَ (٢) هَلْ وَجَبَتْ بِالْعَقْلِ أَوْ بِالشَّرْعِ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: وَجَبَتْ بِالْعَقْلِ لَمَا فِي طِبَاعِ الْعُقَلَاءِ مِنْ التَّسْلِيمِ لِزَعِيمٍ يَمْنَعُهُمْ مِنْ التَّظَالُمِ وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ فِي التَّنَازُعِ وَالتَّخَاصُمِ، وَلَوْلَا الْوُلَاةُ لَكَانُوا فَوْضَى مُهْمَلِينَ، وَهَمَجًا مُضَاعِينَ، وَقَدْ قَالَ الْأَفْوَةُ الْأَوْدِيُّ (٣)، وَهُو شَاعِرٌ جَاهِلِيٌّ [ مِنْ الْبَسِيطِ ]:

لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ وَلَا سَرَاةٌ إِذَا جُهَّا اللَّمْ سَادُوا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: بَلْ وَجَبَتْ بِالشَّرْعِ دُونَ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَقُومُ بِأُمُورِ شَرْعِيَّةٍ قَدْ

<sup>(</sup>۱) قلت: والإمامة والخلافة ، مصطلحان مترادفان ، وإن كان مصطلح الخلافة أسبق ، ومصطلح الإمامة أكثر ما يتردد عند الشيعة ، والإمامية منهم خاصة ، لكن المعنى بكاد يكون واحدًا ، وهو: رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا ، كما قال التفتازاني ، أو هي خلافة الرسول على في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة ، يجب اتباعه على كافة الأمة ، كما قال عضد الدين الإيجي في شرح المواقف ، أو هي خلافة عن النبي على كما قال الشيخ رشيد رضا في كتابه الخلافة .

<sup>(</sup>٢) يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري ـ رحمه الله: إن أهل السنة والمعتزلة ، يرون أن الخلافة واجب شرعي، ولكنهم يختلفون في أساس هذا الوجوب ؛ فأهل السنة يرون أن سند وجوب الخلافة هو الإجماع، أما الرأي الآخر ، وغالب أنصاره من المعتزلة ، فيرى أن سند الوجوب هو العقل ، وهناك طائفة من المعتزلة ترى أن سند وجوب الخلافة شرعي وعقلي في وقت واحد . ويرى الشيعة كذلك وجوب إقامة الحكومة الإسلامية . [فقه الخلافة وتطورها : ص ٥٩] .

<sup>(</sup>٣) الأَفَوَهُ الأَودِيّ ، هو صَلاءة بن عمرو بن مالك، أبو ربيعة، من بني أود، من مذحج ؛ شاعر يهاني جاهلي، لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان . كان سيد قومه وقائدهم في حروبهم وهو أحد الحكماء والشعراء في عصره .

كَانَ مُجُوَّزًا فِي الْعَقْلِ أَنْ لَا يَرِدَ التَّعَبُّدُ بِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ الْعَقْلُ مُوجِبًا لَمَا ، وَإِنَّهَا أَوْجَبَ الْعَقْلُ أَنْ يَكُنْ الْعَقْلُ مُوجِبًا لَمَا ، وَإِنَّهَا أَوْجَبَ الْعَقْلُ أَنْ يَمْنَعَ كُلُّ وَاحِدٍ نَفْسَهُ مِنْ الْعُقَلَاءِ عَنْ التَّظَالُمِ وَالتَّقَاطُعِ ، وَيَأْخُذَ بِمُقْتَضَى الْعَدْلِ فِي التَّنَاصُفِ وَالتَّوَاصُلِ ، فَيَتَدَبَّرُ بِعَقْلِهِ لَا بِعَقْلِ غَيْرِهِ ، وَلَكِنْ جَاءَ الشَّرْعُ بِتَفْوِيضِ الْأُمُورِ إِلَى وَلِيِّهِ فِي الدِّينِ ، وَالتَّوَاصُلِ ، فَيَتَدَبَّرُ بِعَقْلِهِ لَا بِعَقْلِ غَيْرِهِ ، وَلَكِنْ جَاءَ الشَّرْعُ بِتَفْوِيضِ الْأُمُورِ إِلَى وَلِيِّهِ فِي الدِّينِ ، وَالنَّيْنَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩].

فَفَرَضَ عَلَيْنَا طَاعَةَ أُولِي الأَمْرِ فِينَا وَهُمْ الْأَيْمَةُ الْمَتَأَمِّرُونَ عَلَيْنَا (١). وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « سَيَلِيكُمْ بَعْدِي وُلاةٌ فَيَلِيكُمْ الْبَرُّ بَعْدِي وَلاةٌ فَيَلِيكُمْ الْبَرُّ بِيرِّه ، وَيَلِيكُمْ الْفَاجِرُ بِفُجُورِه ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ » (٢).



<sup>(</sup>١) إذن لا بد. وفي كل الأحوال. للأمة أن تختار من تنيطه في تطبيق أحكام وحدود شرع الله في الأرض بين الناس، وإمضاء أحكامه، بل إن إقامة الإمام أو الخليفة واجب وجوب إقامة الشريعة ذاتها، تطبيقا للمبدأ القائل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. [انظر: الإسلام وأوضاعنا السياسية: عبد القادر عودة، ص: ١٠٩، ١٠٩].

<sup>(</sup>٢) ضعيف : رواه الدارقطني في سننه ، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه (٢/ ٥٥) ، والطبراني في الأوسط (٦/ ٢٤٧) ، وقال : لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عبد الله بن محمد بن عروة تفرد به إبراهيم بن المنذر ، ولم يسند هشام بن عروة عن أبي صالح هذا ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢١٨) ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو ضعيف جدًّا.

فائدة : يقول الدكتور السنهوري رحمه الله ـ تعالى : والحقيقة أن النصوص التي تُذكر في هذا المجال ليست قاطعة في وجوب الخلافة باعتبارها ذلك النوع من نظم الحكم الذي يتميز بالخصائص التي أشرنا إليها ، بل إنها تلزم المسلمين بإيجاد حكومة ما دون تحديد نوع هذه الحكومة ، وتوجب عليهم طاعة هؤلاء الحكام ، ولكننا نرى أن هذه النصوص وإن لم تكف بذاتها سندًا لوجوب الخلافة ، فهي على الأقل كافية لتكون سندا للإجماع الذي أوجبها . [فقه الخلافة وتطورها : ص ٦١ ، هامش : ١] .

## قصل

## [في بيان حكم الخلافة]

فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الْإِمَامَةِ فَفَرْضُهَا عَلَى الْكِفَايَةِ كَالْجِهَادِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ ، فَإِذَا قَامَ بِهَا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا سَقَطَ فَرْضُهَا عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا أَحَدٌ خَرَجَ مِنْ النَّاسِ فَرِيقَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَهْلُ الإِخْتِيَارِ حَتَّى يَخْتَارُوا إِمَامًا لِلْأُمَّةِ (١٠).

وَالثَّانِي : أَهْلُ الْإِمَامَةِ حَتَّى يَنْتَصِبَ أَحَدُهُمْ لِلْإِمَامَةِ ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ عَدَا هَذَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ الْأُمَّةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامَةِ حَرَجٌ وَلَا مَأْثُمٌ ، وَإِذَا تَمَيَّزَ هَذَانِ الْفَرِيقَانِ مِنْ الْأُمَّةِ فِي فَرْضِ الْإِمَامَةِ وَجَبَ أَنْ يُعْتَبَرَ كُلُّ فَرِيقِ مِنْهُمَا بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ .

فَأَمَّا أَهْلُ الاخْتِيَارِ فَالشُّرُوطُ الْسَمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ ثَلاثَةٌ :

أَحَدُهَا: الْعَدَالَةُ الجُامِعَةُ لِشُرُوطِهَا (٢).

<sup>(</sup>١) وهذا كها حدث بعد مقتل عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ .

<sup>(</sup>٢) أقول: فالعدالة أمر مهم لا بدأن يتوافر في أهل الشورى ، حتى يؤتمنوا على مصالح المسلمين فضلا على الإسلام . ولكن ما العدالة ؟ يقول الأستاذ عبد القادر عودة في تحديد مفهومها:

<sup>«</sup>والعدالة هي التحلي بالفرائض والفضائل والتخلي عن المعاصبي والرذائل، وعما يخل بالمروءة يضا ».

فالعدالة في مجملها هي الاستقامة الدينية التي تجعل صاحبها ملتزما بها يمليه عليه دينه في كل شيء ؟ أقواله وأفعاله ، واعتقاده ، فهي بمعنى آخر التقوى والورع .

فإذا تحققت هذه العدالة في أي إنسان ، فإنها ستحيط جميع أقواله وأفعاله بسياج من الطهارة والوضوح ، فيلتزم بها يمليه عليه ضميره الديني وورعه وتقاه .

لذلك كان شرط العدالة مهيًّا في كل من يختار ليكون من أهل الحل والعقد ، بل وهو مهم في كل فرد حتى يكون صالحا نافعا لدينه ولوطنه .

لقد أثبت التاريخ أن أهل التقوى هم أقدر الناس على نفع الرعية وخيرها . كما أثبت أن طلاب السلطة من أهل الدنيا هم أقل الناس قدرة على هذا ، بل هم دائها سبب شقاء العباد وفساد البلاد .

لذلك فلا ينبغي أن يكون من بين أهل الشورى من يُقْدحُ في ذمته أو من يستبيح الكذب وحداع الناس!

وَالنَّانِي: الْعِلْمُ (١) الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا. وَالنَّالِسِثُ: الرَّأْيُ وَالْحِكْمَةُ (٢) الْمُؤَدِّيَانِ إِلَى اخْتِيَارِ مَنْ هُوَ لِلْإِمَامَةِ أَصْلَحُ وَبِتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ أَقْوَمُ وَأَعْرَفُ، وَلَيْسَ لَنْ كَانَ فِي بَلَدِ الْإِمَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْبِلَادِ فَصْلُ مَزِيَّةٍ تَقَدَّمَ جَا عَلَيْهِ وَإِنَّهَا صَارَ مَنْ يَحْضُرُ بِبَلَدِ الْإِمَامِ مُتَوَلِّيًا لِعَقْدِ الْإِمَامَةِ عُرْفًا لَا شَرْعًا ؛ لِسُبُوقِ عِلْمِهِمْ بِمَوْتِهِ ؛ وَلِأَنَّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْخِلَافَةِ فِي الْأَغْلَبِ مَوْجُودُونَ فِي بَلَدِهِ .

\*\*\*

(١) قلت : فرق كبير بين من يحكم على الأمور من خلال ميولـه وانطباعاتـه الشخصـية ، أو متأثرًا بـما يسـمع ويرى ، وبين من يحكم عليها من منطلق علمه بها وفهمه لها .

فذلك الذي يحكم بميوله دون علم ، يسهل التغرير به وإيقاعه في الخطأ ، فيكون حكمه على الأمور بعيدًا عن الصواب كثيرًا .

فالشورى لا بد لمن يتصدى لها أن يكون من أهل العلم بالأحكام الشرعية والفقهية بحيث يعرف الحلال من الحرام ، ويمتلك أدوات الاجتهاد من قياس واستنباط ومراعاة لمصالح الأمة .... إلخ ، أو على الأقل يمتلك معظم هذه الأدوات .

« والعلم المقصود هو العلم بمعناه الواسع ، فيدخل فيه علم الدين وعلم السياسة وغيرهما من العلوم ، ولا يشترط أن يكون العالم منهم مليًا بكل العلوم ، بل يكفي أن يكون مليًا بفرع من العلوم كالهندسة أو الطب أو غير ذلك ، وليس من الضروري أن يكون العلماء جميعا مجتهدين فيكفي أن يتوفر الاجتهاد في مجموعهم لا في كل فرد منهم » .

(٢) قلت : ويراد بهذا الشرط الحكمة والعقل الراجح الذي يمكن صاحبه من اختيار الرأي الأصوب، ويساعده على الترجيح بين الأمور ؛ فلأنهم هم أهل الرأي وهم المستشارون في كل كبيرة وصغيرة ، لا بدأن يكونوا من أصحاب الرأي السديد والقول الصائب ، الذين يزنون الأمور بميزان العقل والحكمة ، بعيدين عن الاندفاع.

«ويشترط فيمن يصلح للشورى أن يكون بمن عرف بجودة الرأي والحكمة ، ولا يشترط فيه أن يكون من ذوي العصبية ؟ العصبية ؟ لأن أساس الشورى هو الرأي الصحيح الحكيم المتفق مع الشرع المجرد من الهوى والعصبية ».

وقيل: «إذا كنت مستشيرا فتوخ ذا الرأي والنصيحة فإنه لا يكتفي برأي من لا ينصح ولا نصيحة من لا رأي له ». وهذه الشروط التي استنبطناها من سيرة النبي ﷺ وسنته الفعلية وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده، هي ـ في مجملها ـ الشروط التي يراها كثير من علماء الإسلام وفقهائه قديهًا وحديثًا .

#### فصل

## [الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة]

وَأَمَّا أَهْلُ الإِمَامَةِ فَالشُّرُوطُ الْـمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ سَبْعَةٌ: أَحَدُهَا: الْعَدَالَةُ عَلَى شُرُوطِهَا الجُامِعَةِ (١).

وَالنَّانِي : الْعِلْمُ الْمُؤَدِّي إِلَى الإجْتِهَادِ فِي النَّوَاذِلِ وَالْأَحْكَامِ (٢).

وَالنَّالِثُ : سَلَامَةُ الْحَوَاسُ مِنْ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ لِيَصِحَّ مَعَهَا مُبَاشَرَةُ مَا يُذْرَكُ بِهَا . وَالرَّابِعُ : سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ نَقْصِ يَمْنَعُ عَنْ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ النَّهُوضِ <sup>(٣)</sup>

قلت : وينبغي أن يكون الإمام إلى جانب علمه بأحكام الإسلام ، مثقفا ثقافة عالية ، ملمًّا بأطراف من علوم عصره ، ويا حبذا لو كان متخصصا في بعضها ، ويكون على علم بتاريخ الدول وأخبارها ، وبالقوانين والمعاهدات الدولية ، والعلاقات السياسية والتجارية والتاريخية .

(٣) قلت : وقد فرق ابن خلدون في مقدمته بين العيوب الجسمية المطلقة التي تمنع الخليفة من أداء وظيفته ، كأن يكون أعمى أو أخرس ، أو أصم ، أو مقطوع اليدين ، أو الرجلين ، ففي هذه الحالة لا يكون المرشح أهلا للخلافة ، أما إن كان أعور أو أصم بإحدى أذنيه ، أو مقطوعًا إحدى يديه ، ففي هذه الحالة يبقى المرشح أهلا للرئاسة .

<sup>(</sup>۱) أما العدالة: فالمراد بها أن يكون صاحب استقامة في السيرة ، وأن يكون متجنبا الأفعال والأحوال الموجبة للفسق والفجور ، فكها لا يكون الظالم والغادر مستحقا للخلافة ، لا يكون المتصف بالتآمر والتحايل كمثل تسليم قطيع من الغنم للذئب وجعله راعيا لها . وأقوى برهان على ذلك قوله - تعالى لإبراهيم عليه السلام عندما سأله أن يجعل الإمامة في ذريته: ﴿ لَا يَمَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ، أي: لا يستحقونها ولا يصلون إليها ، والقصد الأساسي من تنصيب الخليفة هو دفع الظلم عن الناس لا تسليط الظلم عليهم ، فلذا لا يجوز عند علياء الإسلام كافة انتخاب من هو معروف بالظلم والبغي - خليفة - كها أن الخليفة الذي ارتكب الظلم والطغيان أثناء خلافته يستحق العزل ، بل إنه عند قدماء الشافعية وعلى رأسهم الشافعي نفسه: ينعزل ولو لم تعزله الأمة . [فقه الخلافة وتطورها ، ص ٩١] .

<sup>(</sup>٢) يستلزم أغلبية الفقهاء أن يكون الخليفة على درجة كبيرة من العلم ، فلا يكفي أن يكون عالما ، بل يجب أن يبلغ مرتبة الاجتهاد في الأصول والفروع على السواء لكي يكون قادرا على تنفيذ شريعة الإسلام ، ودفع الشبهات عن العقائد وإعطاء فتاوى في المسائل التي تقتضيها ، وإصدار الأحكام استنادا إلى النصوص أو إلى الاستنباط ؛ لأن الغرض الأساسي للخلافة هو صيانة العقائد وحل المشاكل والفصل في المنازعات . [فقه الخلافة وتطورها ، ص ٩٦] .

وَالْحَامِسُ : الرَّأْيُ الْمُفْضِي إِلَى سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ (١).

وَالسَّادِسُ : الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ الْمُؤَدِّيَّةُ إِلَى حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعَدُوِّ (٢).

وَالسَّابِعُ: النَّسَبُ وَهُو أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ (٣) لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهِ وَانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِضِرَادٍ (٤) حِينَ شَذَّ فَجَوَّزَهَا فِي جَيعِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقِ ـ رضي الله عنه ـ اخْتَجَّ يَوْمَ السَّقِيفَةِ عَلَى الْأَنْصَارِ فِي دَفْعِهِمْ عَنْ الْخِلَافَةِ لَمَّا بَايَعُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ عَلَيْهَا بِقَوْلِ النَّيِّ عَلَى اللَّائِمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ » (٥) فَأَقْلَعُوا عَنْ التَّقَرُّدِ بِهَا وَرَجَعُوا عَنْ الْمُشَارَكَةِ فِيهَا حِينَ النَّيِّ عَلَى الْأَمْرَاءُ وَأَيْتُهُ وَتَصْدِيقًا لِخَبَرِهِ وَرَضُوا بِقَوْلِهِ: نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُرْزَاءُ، وَقَالَ النَّيِّ عَلَى الْأَمْرَاءُ وَالْتَقَوْمَ اللهِ الْمُرَاءُ وَأَلْتُهُمُ اللهُ مَنْ أُولِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَتَصْدِيقًا لِخَبَرِهِ وَرَضُوا بِقَوْلِهِ: نَحْنُ الْأُمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُرْزَاءُ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : « قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلا تَقَدَّمُوهَا » (٢).

وَلَيْسَ مَعَ هَذَا النَّصِّ الْمُسَلَّمِ شُبْهَةٌ لِمُنَازِعِ فِيهِ وَلَا قَوْلٌ لِمُخَالِفٍ لَهُ (V).

<sup>(</sup>١) قلت : ويعبر بعض الفقهاء عن هذا الشرط بالحكمة ، والحق أن هذه الحكمة ـ غالبًا ـ ما تكتسب بالخبرة والتجربة ، لكن غاية ما ينبغي أن يتوفر في المرشح لمنصب الخليفة ، أن يكون قادرا على سياسة الأمور سياسة دقيقة ناتجة عن حنكة وتجربة وفهم للواقع .

<sup>(</sup>٢) ذلك أن الخليفة هو قائد الجيوش الإسلامية ، ولا يتسق أن يكون قائد جيوش المسلمين جبانا أو متخاذلا، عن الدفاع عن قضايا الإسلام الكبرى .

<sup>(</sup>٣) ويشمل ذلك كل من كان من ذرية قريش ، التي تنتسب إلى جدها الأول « النضر بن كنانة » ، الملقب بقريش ، ولقد كان لهذه القبيلة في الجاهلية نفوذ كبير بين العرب من الناحية الدينية والأدبية . وبعد انتشار الإسلام في أنحاء الجزيرة ، وخاصة بعد فتح مكة ، وعفو النبي على عن القرشين ، زاد نفوذهم زيادة عظيمة ، وخاصة لكون النبي وكبار صحابته كانوا من قريش ، وقد تأكد هذا النفوذ نهائيًّا بتولي أبي بكر الخلافة الذي كان معناه الاعتراف بسلطة قريش ، وكان الخلفاء الأربعة الراشدون قرشين أيضا ، وكذلك الأمويون والعباسيون . وطبقا لمذهب أهل السنة : لا نزاع في وجوب توفر هذا الشرط ، فهو لازم بالإجماع تقريبا ، إلا أن بعض فقهاء السنة ، ومنهم ابن خلدون ، فضلا عن المعتزلة والخوارج يميلون إلى إلغاء هذا الشرط . [فقه الخلافة وتطورها : ص ٩٦] .

 <sup>(</sup>٤) قلت : هو ضرار بن عمرو المعتزلي؛ إليه تنسب الفرقة الضرارية من المعتزلة. كان يقول: يمكن أن يكون جميع من في الأرض ممن يظهر الإسلام كافرًا ؛ توفي في حدود الثلاثين وماثتين .

<sup>(</sup>٥) صَحِيح : رواه أحمد (١١٨٩٨) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٢٧٥٨) .

<sup>(</sup>٦) صحيح : ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ، وقال : أَغْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد صَحِيح ، لكِنَّه مُرْسَل ولـه شَوَاهد ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٢٩٦٦) .

 <sup>(</sup>٧) والنظرية الأخرى التي أخذ بها الخوارج وغالبية المعتزلة ، يقول هؤلاء : إن الخلافة ممكنة لأي شخص ،
 ولو لم يكن قرشيًّا ، وحجتهم في ذلك الحديث النبوي : ﴿ اسمعوا وأطيعوا ، ولو ولي عايكم عبد حبشي ٤ =

#### فصل

## [بم تنعقد الإمامة ؟]

وَالْإِمَامَةُ تَنْعَقِدُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ (١).

مما يدل ـ في نظرهم ـ على أن الإمام يمكن أن يكون غير قرشي ، بل إن ضرار بن عمرو الغطفاني ، وهو من فقهاء المعتزلة ، يرى أنه يجب أن يفضل الزنجي على القرشي إذا كان كلاهما في درجة واحدة من الأهلية؟
 لأن الزنجي ـ كون من السهل عزله إذا خرج عن واجباته كخليفة . [فقه الخلافة وتطورها: ص ٩٨].

(١) أقول: إن اخ ار الحاكم في الإسلام حق من حقوق الأمة ، كفله لها الإسلام فلا ينبغي أن تفرط فيه أو أن تتنازل عنه ما ، ستطاعت إلى ذلك سبيلا ، تشهد بذلك الوقائع التاريخية المعتمدة في التشريع الإسلامي وهي المدة من نزول الوحي على النبي على وحتى آخر خلافة علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ لقوله على ...».

ففي حياة النبي على في بيعة العقبة الثانية يقدم على أول إرساء لهذا المبدأ ـ مبدأ حق الأمة في اختيار من يمثلها ـ حين قال مخاطبًا الأنصار : (أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بها فيهم ".

ثم كانت بيمة أبي بكر بعد مساجلات ومناقشات حرة ومداولات مطولة بين المهاجرين والأنصار أدلى كل منهم برأيه حتى اجتمعوا على اختياره - رضي الله عنه .

ثم كان أن استخلف أبو بكر عمر فارتضت الأمة ذلك منه وبايعته ـ رضي الله عنه ـ عن اقتناع حر ، بعد أن أعلن كل فرد رأيه ، حتى قال قائل لأبي بكر ـ رضي الله عنه ـ وهو على سرير الموت : ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته ، وهو إذا ولي كان أفظ وأغلظ ؟

فرد أبو بكر قائلا: «أبالله تخوفني ؟ خاف من تزود من أمركم بظلم !! أقول: اللهم إني قد استخلفت على أهلك عبر أهلك ».

ثم كان استخلاف عثمان بعد مشاورات قام بها الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف استشار فيها كافة أهل المدينة حتى أنه عبر عن ذلك قائلا قبل مبايعته عثمان : «أيها الناس إني قد سألتكم سرًّا وجهرا عن إمامكم فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما على وإما عثمان...».

فهذه الفترة من تاريخ الأمة الإسلامية ، هو وحده الذي يصلح لاستنباط الأحكام والتشريعات منه ويعد ما حدث بها سوابق دستورية يجب الالتزام بها والسير عليها .

أما ما حدث بعد ذلك على أيدي بني أمية ، فليس من الإسلام في شيء ، بل لا قيمة له في ميزان الإسلام .

يقول سيد قطب ـ رحمه الله : « فلم جاء بنو أمية وصارت الخلافة الإسلامية ملكًا عضوضًا فيهم بالوراثة، لم يكن ذلك من روح الإسلام ، إنها كان من حمق الجاهلية الذي أطفأ إشراقة الروح الإسلامي ».

وَالنَّانِي : بِعَهْدِ الْإِمَامِ مِنْ قَبْلُ (١).

- (١) قلت : ولا قيمة لعهد الإمام لأحد من بعده بتولي منصب الخلافة ما لم تزكِ أغلبية الأمة هذا الترشيح وتبايعه على ذلك ، فتلك البيعة ، أو الانتخابات الحرة النزيهة كما يطلق عليها في عصرنا ، هي الشيء الوحيد الذي يضفي الشرعية على سلطة خليفة ، أو ناثب أو وال .... إلخ .
- (٢) على الرغم من أن مصطلحات وأهل الشورى » ، و وأهل الحل والعقد » ، يتردد ذكرها كثيرا في الكتب التي تتناول الحديث عن الخلافة والإمامة وشؤون الحكم ، إلا أننا لا نجد في هذه الكتب ما يشير من قريب أو من بعيد إلى كيفية اختيار هذه الهيئة التي تعرف بأهل الحل والعقد أو أهل الشورى ، ولا من الذي يقوم باختيارهم أو تعيينهم .

إننا إذا نظرنا إلى آيات القرآن أو إلى السنة النبوية الصحيحة ، لم نجد بين نصوصهما ما يحدد صفات أهل الشوري ولا كيفية اختيارهم ، بل لم نجد ذلك في عصر الصحابة .

يقول الدكتور السنهوري: «ففي عصر الصحابة لم يكن من المكن التفكير في وضع شروط لمزاولة حق انتخاب أهل الحل والعقد ؛ لأن الفكرة السهلة التي سادت هي أن الناخبين هم صحابة النبي . ولو بقيت الخلافة انتخابية بعد جيل الصحابة لشعرت الأمة الإسلامية بضرورة إجراءات منظمة ومحددة لاختيار أهل الحل والعقد وتحديدهم بحيث لا تبقى المسألة الجوهرية ، وهي مسألة انتخاب أهل الحل والعقد ، ثم انتخاب الخليفة بمعرفتهم دون قواعد محددة » .

ولعل هذا هو السبب في ذلك الاختلاف البيّر بين علماء الفقه السياسي الإسلامي ـ قديها وحديثا، ففي الوقت الذي نجد فيه الماوردي يحدد شروط المي الاختيار في ثلاثة شروط فيقول: «العدالة الجامعة لشروطها ، والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة في يستحق الإمامة ، على الشروط المعتبرة فيها، والثالث: الرأي والحكمة وبتدبير المصالح أقوم وأعرف .

كذلك نجد الإمام النووي يقول في تعريف أهل الحل والعقد :﴿إنهم العلماء والرؤساء ».

بينها يرى الإمام البغدادي أن أهل الشورى هم من هم . الاجتهاد فيقول بأنهم: «أهل الاجتهاد». ثم نجد من يقول: «أهل الخلو والعقد ثم نجد الإسراف والأعيان» ، ثم نجد الإسام عمد عبده يقول: «أهل الحل والعقد من المسلمين هم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر رؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح».

ويقول الإمام محمد عبده ﴿إِن أُولِي الأمر في زماننا هم كبار العداء ورؤساء الجند، والقضاة ، وكبار التجار ، والزراع وأصحاب المصالح العامة ومديرو الجمعيات والشركات ، وزعهاء الأحزاب، ونابغو الكتاب والأطباء والمحامين الذين تثق بهم الأمة في مصالحها وترجع إليهم في مشكلاتها ».

ثم يحاول الشيخ محمود شلتوت تعريف أهل الشوري فيقول : «أولو الأمر هم أهل النظر الـذين عرفوا في =

الْإِمَامَةُ مِنْهُمْ عَلَى مَذَاهِبَ شَتَّى ؛ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِجُمْهُورِ أَهْلِ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ مِنْ كُلِّ مَامَتِهِ إِجْمَاعًا ، وَهَذَا مَذْهَبٌ مَدْفُوعٌ بِبَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ . كُلِّ بَلَدٍ لِيَكُونَ الرِّضَاءُ بِهِ عَامًّا وَالتَّسْلِيمُ لِإِمَامَتِهِ إِجْمَاعًا ، وَهَذَا مَذْهَبٌ مَدْفُوعٌ بِبَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ . رضي الله عنه . عَلَى الْخِلَافَةِ بِاخْتِيَارِ مَنْ حَضَرَهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ بِبَيْعَتِهِ قُدُومَ غَائِبٍ عَنْهَا .

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى : أَقَلُّ مَنْ تَنْعَقِّدُ بِهِ مِنْهُمْ الْإِمَامَةُ خَمْسَةٌ يَجْتَمِعُونَ عَلَى عَقْدِهَا أَوْ يَعْقِدُهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَا الْأَرْبَعَةِ اسْتِدْلَالًا بِأَمْرَيْنِ :

أَحَدُهُ مَا : أَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ ـ رضي الله عنه ـ انْعَقَدَتْ بِخَمْسَةِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا ثُمَّ تَابَعَهُمْ النَّاسُ فِيهَا . وَ ثُمُمْ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَبِشْرُ بْنُ سَعْدِ وَسَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُزَيْفَةَ رضي الله عنهم .

وَالثَّانِي : عُمَّرُ ـ رضي الله عنه ـ جَعَلَ الشُّورَى فِي سِتَّةٍ لِيُعْقَدَ لِأَحَدِهِمْ بِرِضَا الْخَمْسَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ .

= الأمة بكمال الاختصاص في بحث الشؤون وإدراك المصالح والغيرة عليها ، وليس من شك في أن شؤون الأمة متعددة ، ففي الأمة جانب القوة ، وفيها جانب القضاء ، وفيها جانب المال ، وفيها جانب السياسة الخارجية وفيها غير ذلك من الجوانب ، ولكل جانب رجال عرفوا فيه بنضج الآراء وعظم الآثار ، وهؤلاء الرجال هم أولو الأمر من الأمة وهم أهل الإجماع الذين يكون اتفاقهم حجة يجب النزول عليها » .

ويقول السيد رشيد رضا في تعريف أهل الحل والعقد الذين يمثلون سلطة الأمة ـ واختاره الأستاذ الإمام : «والمراد بأولي الأمر، أهل الرأي والمكانة في الأمة وهم العلماء بمصالحها وطرق حفظها والمقبولة آراؤهم عند عامتها».

ولم يختلف علماء الإسلام في تعريف أهل الشورى والمراد بهم فحسب ، بل اختلفو أيضا في تسميتهم، فمن قائل : «أهل الحل والعقد»، ومن قائل : «أهل الاختيار »، ومن قائل : «أهل الاجتهاد »، ومن قائل : «أولو الأمر».

والحق أن النبي ﷺ وإن كان لم يترك قولا يحدد فيه كيفية اختيار أهـل الشورى، إلا أنمت قـد تـركـ ذلك في سنته الفعلية برسمه الملامح والمنهاج الذي يمكن أن تسير عليه الأمة من بعده .

فمن خلال استقرائنا لسيرة النبي الله وصحابته من بعده ، بـل ولتـاريخ أمتنـا نستطيع أن نقـول : إن أهل الحل والعقد لا بد وأن يتم انتخابهم انتخابا مباشرا من قبل الأمة . وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ : تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ يَتَوَلَّاهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَا الاِثْنَيْنِ لِيَكُونُوا حَاكِمًا وَشَاهِدَيْنِ كَمَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ .

وَقَالَتْ طَانِفَةٌ أُخْرَى : تَنْعَقِدُ بِوَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْعَبَّاسَ قَالَ لِعَلِيِّ رضوان الله عليهما : أُمْدُدْ يَدَكَ أُبَايِعْكَ فَيَقُولُ النَّاسُ : عَمُّ رَسُولِ الله ﷺ بَايَعَ ابْنَ عَمِّهِ فَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ اثْنَانِ ، وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ وَحُكْمُ وَاحِدِ نَافِذٌ (١).

(۱) قلت: وهذا كلام غريب وعجيب ينبغي الوقوف أمامه طويلا لبيان ما به من مخالفات لروح الشريعة الإسلامية ، فها يدعيه البعض من أن الخلافة تنعقد بستة أو بخمسة ، أو حتى بواحد ، كلام لا يقبل شرعًا ولا عقلا .

فكيف نجيز لواحد أو خمسة أو ستة من أفراد الأمة ، أو حتى عدة آلاف أن تعقد الإمامة لفرد ما دون الرجوع لرأي الأمة ؟!

شم إن الخلافة لم تنعقد لأبي بكر بخمسة كما يدعي القائلون بذلك ، ولم تنعقد لعثمان بستة ، كما يزعمون ، فما فعله الخمسة في بيعة أبي بكر ، أو الستة في بيعة عثمان لم تنعقد به الإمامة ، إنما انعقدت بالبيعة العامة التي تمت بعد ذلك من جوع أفراد الأمة .

وعلى ذلك ، فلا وزن لتلك المقولات التي ساقها بعض الفقهاء في عصور الضعف الإسلامي والتي تقوي نفوذ الحكام وتهون من شأن الأمة وأهل الحل والعقد في الأمور السياسية .

فابن جماعة ـ مثلا ـ وجدناه يفتح الباب على م مراعيه أمام أهل النفوذ والقوة المسيطرين على البلاد ، ليطلبوا ما ليس لهم ، ويجعل من ذلك حقًّا شرعيًّا !!

يقول ابن جماعة : «إن خلا الوقت من إمام فتصدى لما يعني الإمامة ـ من ليس من أهلها ، وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف ، انعقدر بيعته ولزمت طاعته لينتظم شمل المسلمين ، ولا يقدح في إمامته كونه فاسقا أو جاهلا ، ما دام قد تمت ل نعلبة ».

ليس هذا فحسب ، بل إنه يذهب إلى أكثر من هذا فيقو : «وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحد، ثم قام آخر فقهر الأول بشوكته وجنوده ، انعزل الأول ، و الراالثاني إماما ، لما قدمناه من مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم».

كها كانت أفكار الوزير السلجوقي [ نظام الملك ] ، من أبه د تلك الأفكار عن روح الإسلام في مسألة الحكم ، إذ يقول : «إن السلطان تختاره العناية الإلهية مباشرة ، وإنه مسؤول مباشرة أمام الله ».

ثم وجدنا هذه الأفكار التي صدرت عن نظام الملك تنتقل إلى الأندلس عن طريق محمد بن الوليد الطرطوشي، الذي يقول: «إن حق السلطان في الحكم صادر عن إرادة الله ، ومن ثم فهو ليس موضع مناقشة قط ، وهناك بيان أو عهد بين الله ـ تعالى ـ والملوك ، يلزم الحاكم بمعاملة رعاياهم بالعدل =

# فصل [في وجوب اختيار الأصلح]

فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ لِلاخْتِيَارِ تَصَفَّحُوا أَحْوَالَ أَهْلِ الْإِمَامَةِ الْسَمَوْجُودَةِ فِيهِمْ شُرُوطًا، وَمَنْ يُسْرِعُ النَّاسُ إِلَى طَاعَتِهِ شُرُوطًا، وَمَنْ يُسْرِعُ النَّاسُ إِلَى طَاعَتِهِ مَنْ وَطَهَا، وَمَنْ يُسْرِعُ النَّاسُ إِلَى طَاعَتِهِ وَلَا يَتُوقَفُونَ عَنْ بَيْعَتِهِ، فَإِذَا تَعَيَّنَ لَكُمْ مِنْ بَيْنِ الْجَهَاعَةِ مَنْ أَدَّاهُمْ الْإِجْتِهَادُ إِلَى اخْتِيَارِهِ وَلَا يَتُوهُ مَا يَعْتِهِمُ لَهُ الْإِمَامَةُ (١)، فَلَزِمَ كَافَّةَ عَرْضُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ أَجَابَ إِلَيْهَا بَايَعُوهُ عَلَيْهَا وَانْعَقَدَتْ بِبَيْعَتِهِمْ لَهُ الْإِمَامَةُ (١)، فَلَزِمَ كَافَّة

= والإنصاف والإحسان، أما الحاكم الظالم فهو يعتبره بمثابة عقوبة من الله ـ تعالى ـ قدرها على عباده ، جزاء لهم على عصيانهم ، ولذلك كان لزاما عليهم أن يتحملوا حكمه» .

فهذه الأفكار وأمثالها التي تغث بها بعض الكتب القديمة والحديثة على السواء أفكار انهزامية ، أصدرها أصحابها في محاولة منهم لجمع كلمة المسلمين ، وللتوفيق بين المصلحة العامة من حفظ لدماء المسلمين والحفاظ على وحدتهم من التفرق والتشتت ، وبين الشريعة .

وعلى أي حال فهي ـ كما قلنا ـ لا تعتبر سوابق دستورية ولا فتاوى يتكأ عليها اليوم أو غدًا ، ذلك أن لكل عصر خصوصيته وظروفه .

(١) قلت : كلا والله لم تنعقد إلا بعد بيعة غالبية الأمة له ، فبيعة أبي بكر - رضي الله عنه - لم تتم إلا بعد مبايعة غالبية أهل المدينة ، وكذلك مبايعة غالبية باقى الأمصار .

يقول المدكتور فهمي عبد الجليل: «فبيعة أبي بكر مرضي الله عنه محدثت في مجلس ضم عامة الأنصار، وهم أكثرية أهل المدينة ، وإذا كانت الخاصة قد سبقت إلى بيعته ، فإن بيعة العامة من الحاضرين لمجلس السقيفة هي التي أعطت الشرعية لهذه البيعة » .

كذلك كان اختيار أبي بكر لعمر للخلافة من بعده بناء على موافقة الأمة ، فقد روي أنه ـ رضي الله عنه ـ قال : «أترضون بمن أستخلف عليكم ، فقالوا جميعا : سمعنا وأطعنا ».

وكذلك كان اختيار عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ بناء على اختيار الأمة ، فكان عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ يسأل قبل أن يعلن عن الخليفة الذي تم اختياره من الأمة .

يقول الإمام السيوطي: «بويع بالخلافة -أي عثمان - بعد دفن عمر بثلاث ليال، فروي أن الناس كانوا يجتمعون في تلك الأيام إلى عبد الرحمن بن عوف يشاورونه ويناجونه، فلا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان أحدا، ولما جلس عبد الرحمن للمبايعة، حدالله وأثنى عليه وقال في كلامه: إني رأيت الناس يأبون إلا عثمان.

ثم جاءت بيعة على ـ رضي الله عنه ـ بناء على اختيار الأمة ؛ لتؤكد على دور العامة في اختيار من يمثلها سواء كان الخليفة أو أهل الشورى أو غير ذلك .

الْأُمَّةِ الدُّخُولُ فِي بَيْعَتِهِ وَالْإِنْقِيَادُ لِطَاعَتِهِ ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِمَامَةِ وَلَمْ يُجِبْ إِلَيْهَا لَمْ يُجْبَرُ عَلَيْهَا ؛ لِأَمَّةِ الدُّخُولُ فِي بَيْعَتِهِ وَالْإِنْقِيَادُ لِطَاعَتِهِ ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِمَامَةِ وَلَا يَعْدُ لَكُ إِلَى مَنْ سِوَاهُ مِنْ لِلْأَنَّهَا عَنْهُ إِلَى مَنْ سِوَاهُ مِنْ فَلْ إَجْبَارٌ ، وَعُدِلَ عَنْهُ إِلَى مَنْ سِوَاهُ مِنْ مُمُنْتَحِقِيهَا. مُمْنَتَحِقِيهَا. أُ

فَلُو ْ تَكَافَأَ فِي شُرُوطِ الإِمَامَة اثْنَان قُدِّم لَمَا اخْتِيَارًا أَسَنَّهُمَّا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زِيَادَةُ السِّنِّ مَعَ كَمَالِ الْبُلُوغِ شَرْطًا ، فَإِنْ بُويعَ أَضْغَرُ هُمَّا سِنَّا جَازَ ؛ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ وَالْآخَرُ أَشْجَعَ رُوعِيَ فِي الْبُلُوغِ شَرْطًا ، فَإِنْ بُويعَ أَضْغَرُ هُمَّا سِنَّا جَازَ ؛ وَلَوْ كَانَ أَحْدُهُمَا أَعْلَمَ وَالْآخَرُ أَشْجَعَ رُوعِيَ فِي الإِخْتِيَارِ مَا يُوجِبُهُ حُكْمُ الْوَقْتِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إِلَى فَضْلِ الشَّجَاعَةِ أَدْعَى لِانْتِشَارِ الثَّغُورِ وَظُهُودِ الْبُغَاةِ كَانَ الْأَشْجَعُ أَحَقَ ، وَإِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إِلَى فَضْلِ الْعِلْمِ أَدْعَى لِسُكُونِ الدَّهُمَاءِ وَظُهُودِ أَهْلِ الْبِدَعِ كَانَ الْأَعْلَمُ أَحَقَ ، فَإِنْ وَقَفَ الإِخْتِيَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ فَتَنَازَعَاهَا فَقَدْ وَظُهُودِ أَهْلِ الْبِدَعِ كَانَ الْأَعْلَمُ أَحَقَ ، فَإِنْ وَقَفَ الإِخْتِيَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ فَتَنَازَعَاهَا فَقَدْ وَظُهُودِ أَهْلِ الْبِدَعِ كَانَ الْأَعْلَمُ أَحَقَ ، فَإِنْ وَقَفَ الإِخْتِيَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ فَتَنَازَعَاهَا فَقَدْ وَظُهُودِ أَهْلِ الْبِدَعِ كَانَ الْآعُلُمُ أَحَقَ هُ عَلِيْ وَقَفَ الإِخْتِيَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ فَتَنَازَعَاهَا فَقَدْ وَلَا مَنْ عَلَمُ اللّهُ وَلَا مُنْ مَالِهُ وَلَا مُنْ عَلَى اللّهُ وَلَا مُنْ فَقَدْ وَعَهَا لَا يَكُونُ قَدْحًا مَانِعًا . وَلَيْسَ طَلَبُ الْإِمَامَةِ مَكُرُوهًا ، فَقَدْ وَيَهَا أَهْلُ الشُّورَى فَهَا رُدَّ عَنْهَا طَالِبٌ وَلَا مُنِعَ مِنْهَا رَاغِبٌ .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُقْطَعُ بِهِ تَنَازُعُهُمَا مَعَ تَكَافُوِ أَحْوَالِهِمَا ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَيُقَدَّمُ مَنْ قَرَعَ مِنْهُمَا .

وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ يَكُونُ أَهْلُ الإِخْتِيَارِ بِالْجِيَارِ فِي بَيْعَةِ أَيِّبِهَا شَاؤُوا (١) مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ ، فَلَوْ

أقول: ويمكن الجمع بين قول من يقول باختيار من يمثل الأمة عن طريق أهل الحل والعقد، وبين من يرون الاختيار المباشر عن طريق الأمة، وذلك أن يتم الترشيح الأولى عن طريق أهل الحل والعقد الذين يستطيعون إنزال الناس منازلهم، ثم يعرض هذا الترشيح على الأمة لتختار من هذه الترشيحات ما تريد.

(١) قلت : بل يرجع في ذلك إلى رأي الأمة لتختار من يتولى هذا المنصب الجليل ، فالشعب وحده هو صاحب الحق في اختيار الحاكم ولا يحق لأحد ، مهما بلغت قوته ونفوذه ، الافتثات على الشعب فيقوم باختيار الحاكم وتوليته من تلقاء نفسه ، ومن يفعل ذلك فقد تعدّ حدوده وخان هذه الأمة .

ولعل هذا ما لفت إليه الفاروق عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وأرضاه ـ الأنظار حين سمع من يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعت فلانا، فقال عمر معترضًا ومؤكدًا على مبدأ سيادة الشعب: «إني لقائم العشية في الناس فمحذرهم من هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوا الناس أمرهم» .

غير أن هناك من يرى أن أهل الشورى الذين يناط بهم اختيار الحاكم هم أهل الحل والعقد وحدهم وليس عامة الشعب، ومن هؤلاء المعتزلة الذين يرون أن العامة لا تصلح لذلك، وها هو ذا أحد مفكريهم يقول: «إن العامة لا تعرف معنى الإمامة ولا تأويل الخلافة ،ولا تفضل بين فضل وجودها =

تَعَيَّنَ لِأَهْلِ الإخْتِيَارِ وَاحِدٌ هُوَ أَفْضَلُ الجُثَاعَةِ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِمَامَةِ وَحَدَثَ بَعْدَهُ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ وَالْفَضَلُ مِنْهُ وَلَوْ ابْتَدَوُوا بَيْعَةَ مِنْهُ انْعَقَدَتْ بِبَيْعَتِهِمْ إِمَامَةُ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ وَلَوْ ابْتَدَوُوا بَيْعَةَ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِعُذْرِ دَعَا إِلَيْهِ مِنْ كَوْنِ الْأَفْضَلِ غَائِبًا أَوْ مَرْيَضًا أَوْ كَوْنِ الْمَفْضُولِ مَعَ وَجُودِ الْأَفْضُولِ أَطْوَعَ فِي النَّاسِ وَأَقْرَبَ فِي الْقُلُوبِ انْعَقَدَتْ بَيْعَةُ الْمَفْضُولِ وَصَحَّتْ إِمَامَتُهُ .

وَإِنْ بُويِعَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَخْتُلِفَ فِي الْعِقَادِ بَيْعَتِهِ وَصَحَّتْ إِمَامَتُـــهُ ؛ فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ الْجُاحِظُ إِلَى أَنْ بَيْعَتَهُ لَا تَنْعَقِدُ ؛ لِأَنَّ الإِخْتِيَارَ إِذَا دَعَا إِلَى أَوْلَى الْأَمْرَيْنِ لَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى عَلْمِ مِثَّا لَيْسَ بِأَوْلَى كَالِاجْتِهَادِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ .

وَقَالَ الْأَكْثَرُ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْسَمَتَكُلِّمِينَ : عَجُوزُ إِمَامَتُهُ وَصَحَّتْ بَيْعَتُهُ ، وَلَا يَكُونُ وُجُودُ الْأَفْضَلِ مَانِعًا مِنْ إِمَامَةِ الْمَفْضُولِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُقَصِّرًا عَنْ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ ، كَمَا يَجُوزُ فِي وِلَايَةِ الْأَفْضَاءِ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ ، لِأَنَّ زِيَادَةَ الْفَضْلِ مُبَالَغَةٌ فِي الإِخْتِيَارِ وَلَيْسَتْ مُعْتَبَرَةً فِي شُرُوطِ الْإِمَامَةِ وَاحِدٌ لَمْ يُشُرِكَ فِيهَا غَيْرُهُ ، مُعْتَبَرَةً فِي الْإِمَامَةِ وَاحِدٌ لَمْ يُشْرِكَ فِيهَا غَيْرُهُ ، تَعَيَّنَتْ فِيهِ الْإِمَامَةُ وَلَمْ يَجُوزُ أَنْ يُعْدَلَ بِهَا عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ (١) .

ونقص عدمها ، ولأي شيء ارتدت ولأي أمر أملت ، وكيف مأتاها والسبيل إليها ، بل هي مع كل
 ريح تهب وناشئة تنجم ، ولعلها بالمتطلبة أقر عينا منها بالمحقين الشورى في نظر هذا الفريق هم :
 خواص الطبقة العليا في الأمة الذين أمر الله ـ عز شأنه ـ نبيه بمشاورتهم في الأمر ، الذين لهم شرعًا
 حق الاحتساب ، والسيطرة على الإمام والعمال لأنهم رؤساء الأمة وكلاء العامة ».

أقول: وإن من يرى هذا الرأي من المعتزلة ومن وافقهم يرون أن العامة لا تصلح لاختيار الحاكم وأنها ليست مؤهلة لذلك. إذًا فمن يختار أهل الشورى؟ إن قالوا: الشعب أو العامة ناقضوا أنفسهم، وإن قالوا: الحاكم، قلنا: فها أهمية الشورى إذًا إذا كان الحاكم هو الذي يختار أهل مشورته؟!

وهذا ما فهمه المسلمون حين أخروا على بن أبي طالب ابن عم رسول الله الله وزوج فاطمة الزهراء وهو أقرب الناس إلى قلب وفؤاد رسول الله الله وأقربهم نسبا وصهرًا إليه . وإذا كان على بن أبي طالب قد غبن في تأخيره - وبخاصة بعد استشهاد عمر - إلا أن هذا التأخير كان له الفضل في التقدير العلمي لنظرية الإسلام ومبادئه في الحكم حتى تكون بعيدة عن شبهة الوراثة التي هي أبعد شيء عن روح الإسلام ومبادئه ال

<sup>(</sup>١) يقول الدكتور السنهوري : ففي الفرض الأول ، أي : إذا كان هناك عذر مبرر لـترك الأفضـل ، يكـون في-

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ثُبُوتِ إِمَامَتِهِ وَانْعِقَادِ وِلاَيَتِهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلا اخْتِيَارٍ ؛ فَذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ إِلَى ثُبُوتِ وِلَايَتِهِ وَانْعِقَادِ إِمَامَتِهِ ، وَخَمْلِ الْأُمَّةِ عَلَى طَاعَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْهَا أَهْلُ الإخْتِيَارِ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الإِخْتِيَارِ تَمْيِيزُ الْـمُولَّى وَقَدْ تَمَيَّزَ هَذَا بِصِفَتِهِ .

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمَتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ إِمَامَتَهُ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِالرِّضَا وَالإِخْتِارِ لَكِنْ يَلْزَمُ أَهْلَ الإِخْتِيَارِ عَقْدُ الْإِمَامَةِ لَهُ ، فَإِنْ اتَّفَقُوا أَتَمُّوا لِأَنَّ الْإِمَامَةَ عَقْدٌ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِعَاقِدٍ ، وَكَالْقَضَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا وَاحِدٌ لَمْ يَصِرْ قَاضِيًا حَتَّى يُولَّاهُ ؛ فَرَكَّبَ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ الْمَذْهَبِ هَذَا الْبَابَ وَقَالَ: يَصِيرُ قَاضِيًا إِذَا تَفَرَّدَ بِصِفَتِهِ كَمَا يَصِيرُ الْمُنْفَرِدُ بِصِفَتِهِ إِمَامًا.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَصِيرُ الْمُنْفَرِدُ قَاضِيًا وَإِنْ صَارَ الْمُنْفَرِدُ إِمَامًا ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْقَضَاءَ نِيَابَةٌ خَاصَّةٌ يَجُوزُ صَرْفُهُ عَنْهُ مَعَ بَقَاثِهِ عَلَى صِفَتِهِ ، فَلَمْ تَنْعَقِدْ وِلَا يَتُهُ إِلَّا بِتَقْلِيدِ مُسْتَنِيبٍ لَهُ ، وَالْإِمَامَةُ مِنْ الْحُقُوقِ الْعَامَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ حَقِّ الله . تَعَالَى . وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ لَا يَجُوزُ صَرْفُ مَنْ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ إِذَا كَانَ عَلَى صِفَةٍ فَلَمْ يَفْتَقِرْ تَقْلِيدُ مُسْتَجِقِّهَا مَعَ ثَمَيُّزِهِ إِلَى عَقْدٍ مُسْتَثْبَتٍ لَهُ .

\*\*\*

<sup>=</sup> حكم غير الموجود لوجود سبب كاف لتفضيل من هو أقل منه ، ولكن الفرض الثاني هو الذي تتعارض فيه النظريتان ؛ فالفقهاء الذين يرون أن بيعة المفضول تكون غير صحيحة ولا تنعقد بها الإمامة، يظهر أنهم يقولون بنظرية الصفة الكاشفة للانتخاب ، أما الذين يقولون بالعكس ، وهم أغلبية الفقهاء والمتكلمين ـ كها ذكر الماوردي ـ فيرون الانتخاب تصرف منشئ . [فقه الخلافة وتطورها ، ص

# فصل [في البيعة لخليفتين في وقت واحد]

وَإِذَا عُقِدَتْ الْإِمَامَةُ لِإِمَامَيْنِ فِي بَلَدَيْنِ لَمْ تَنْعَقِدْ إِمَامَتُهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْأُمَّةِ إِمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَإِنْ شَذَّ قَوْمٌ فَجَوَّزُوهُ.

وَاحْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الإِمَامِ مِنْهُمَا ؛ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : هُوَ الَّذِي عُقِدَتْ لَهُ الْإِمَامَةُ فِي الْبَلَدِ وَالْخَيْفَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ مَنْ تَقَدَّمَهُ ؛ لِأَنَّهُمْ بِعَقْدِهَا أَخَصُّ وَبِالْقِيَامِ بِمَا أَحَتُّ ، وَعَلَى كَافَّةِ الْأُمَّةِ فِي الَّذِي مَاتَ فِيهِ مَنْ تَقَدَّمَهُ ؛ لِأَنَّهُمْ بِعَقْدِهَا أَخَصُ وَيِالْقِيَامِ بِهَا أَحَتُّ ، وَعَلَى كَافَّةِ الْأُمَّةِ فِي اللَّهُمَ اللَّهُ مَا إِلَيْهِمْ وَيُسَلِّمُوهَا لَمِنْ بَايَعُوهُ ؛ لِئَلَّا يَنْتَشِرَ الْأَمْرُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْصَادِ كُلِّهَا أَنْ يُفَوِّضُوا عَقْدَهَا إلَيْهِمْ وَيُسَلِّمُوهَا لَمِنْ بَايَعُوهُ ؛ لِئَلَّا يَنْتَشِرَ الْأَمْرُ بِاخْتِلَافِ الْآرَاءِ وَتَبَايُنِ الْأَهْوَاءِ .

وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَدْفَعَ الْإِمَامَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَيُسَلِّمَهَا إلَى صَاحِبِهِ طَلَبًا لِلسَّلَامَةِ وَحَسْمًا لِلْفِتْنَةِ لِيَخْتَارَ أَهْلُ الْعَقْدِ أَحَدَهُمَا أَوْ غَيْرَهُمَا ، وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا دَفْعًا لِلتَّنَازُعِ وَقَطْعًا لِلتَّخَاصُمِ ، فَأَيُّهُمَا قَرَعَ كَانَ بِالْإِمَامَةِ أَحَقَّ .

وَالصَّحِيحُ فِي ۚ ذَلِكَ وَمَا عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّ الْإِمَامَةَ لِأَسْبَقِهِمَا بَيْعَةً وَعَقْدًا ، كَالْوَلِيَّيْنِ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ إِذَا زَوَّجَاهَا بِاثْنَيْنِ كَانَ النِّكَاحُ لِأَسْبَقِهِمَا عَقْدًا .

فَإِذَا تَعَيَّنَ السَّابِقُ مِنْهُمَ اسْتَقَرَّتْ لَهُ الْإِمَامَةُ ، وَعَلَى الْمَسْبُوقِ تَسْلِيمُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ وَالدُّحُولُ فِي بَيْعَتِهِ ، وَإِنْ عُقِدَتْ الْإِمَامَةُ هَمَّا فِي حَالٍ وَاحِدٍ لَمْ يَسْبِقْ بِهَا أَحَدُهُمَا ، فَسَدَ الْعَقْدَانِ وَاسْتُؤْنِفَ الْعَقْدُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِعَيْرِهِمَا ، وَإِنْ تَقَدَّمَتْ بَيْعَةُ أَحَدِهِمَا وَأَشْكَلَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا وَقَفَ أَمْرُهُمَا عَلَى الْعَقْدُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِعَيْرِهِمَا ، وَإِنْ تَقَدَّمَ بَيْعَةُ أَحَدِهِمَا وَأَشْكَلَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا وَقَفَ أَمْرُهُمَا عَلَى الْكَشْفِ ، فَإِنْ تَنَازَعَاهَا وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ الْأَسْبَقُ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَمْ يَطِيفُ عَلَيْهَا ؟ لِلْأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْحَقِّ فِيهَا وَإِنَّمَا هُو حَقُّ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا ، فَلَا حُكْمَ لِيَمِينِهِ فِيهِ وَلَا لِنُكُولِهِ عَنْهُ ، لِلْأَنَّهُ لَا يَخْتَصُ بِالْحَقِّ فِيهَا وَاللَّهُ مُو حَقُّ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا ، فَلَا حُكْمَ لِيَمِينِهِ فِيهِ وَلَا لِنُكُولِهِ عَنْهُ ، وَلَا يَتَقَدُّمُ فِي عَلَى النَّهُ الْإِنْ مَعْ اللَّهُ لِلْعَرِ لَمْ تَسْتَقِرً إِمَامَتُهُ إِلَّا بِيَلِيَةٍ تَشْهَدُ بِتَقَدَّمِهِ وَلَا لِنَكُولِهِ عَنْهُ ، وَلَا إِنْكُولِهِ عَنْهُ ، وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لِلْعَرِ لِلْا نَعْ فِيهَا وَسَلَّمَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لِلْمُقَرِّ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ شَعِعَ وَلَا لِنَمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْقَوْلِينِ مِنْ التَكَادُ بِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِقُ مِنْهُ إِنْ لَمَ يَذُكُولُ الْاشْتِبَاهَ لِلْ فِي الْقَوْلِينِ مِنْ التَكَادُ بِ .

# فَصْلٌ [هل يقرع بين مرشحين للخلافة ؟]

وَإِذَا دَامَ الاَشْتِبَاهُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْكَشْفِ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لأَحَدِهِمَا بِالتَّقَدُّمِ لَمْ يُقْرَعْ بَيْنَهُمَا لأَمْرَيْن :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْإِمَامَةَ عَقْدٌ وَالْقُرْعَةُ لَا مَدْخَلَ لَمَا فِي الْعُقُودِ.

وَالنَّانِي : أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا يَجُوزُ الإشْتِرَاكُ فِيهَا وَالْقُرْعَةُ لَا مَدْخَلَ لَمَا فِيهَا لَا يَصِحُّ الإشْتِرَاكُ فِيها وَالْقُرْعَةُ لَا مَدْخَلَ لَمَا فِيهَا لَا يَصِحُّ الإشْتِرَاكُ كَالْأَمْوَالِ ، وَيَكُونُ دَوَامُ هَذَا الإشْتِبَاهِ مُبْطِلًا فِيهِ كَالْمَمُناكِحِ ، وَتَدْخُلُ فِيهَا يَصِحُّ فِيهِ الإشْتِرَاكُ كَالْأَمْوَالِ ، وَيَكُونُ دَوَامُ هَذَا الإشْتِبَاهِ مُبْطِلًا لِعَقْدَى الْإِمَامَةِ فِيهِهَا ، وَيَسْتَأْنِفُ أَهْلُ الإخْتِيَارِ عَقْدَهَا لِأَحَدِهِمَا ، فَلَوْ أَرَادُوا الْعُدُولَ بِهَا عَنْهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا ، فَقَدْ قِيلَ بِجَوَازِهِ لِحُرُوجِهِمَا عَنْهَا ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْبَيْعَةَ لَكُمَا قَدْ صَرَفَتْ الْإِمَامَةَ عَمَّنُ عَدَاهُمَا ؛ وَلِأَنَّ الإشْتِبَاهَ لَا يَمْنَعُ ثُبُوبَهَا فِي أَحَدِهِمَا .

# فصل [هل تنعقد الخلافة بولاية العهد]

وَأَمَّا انْعِقَادُ الْإِمَامَةِ بِعَهْدِ مَنْ قَبْلَهُ فَهُوَ بِمَّا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهِ وَوَقَعَ الاِتَّفَاقُ عَلَى صِحَّتِهِ لِأَمْرَيْنِ عَمِلَ الْـمُسْلِمُونَ بِهِمَا وَلَمْ يَتَنَاكَرُوهُمَا :

أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ـ رضي الله عنه ـ عَهِدَ بِهَا إِلَى عُمَرَ ـ رضي الله عنه ـ فَأَثْبَتَ الْـ مُسْلِمُونَ إِمَامَتَهُ بِعَهْدِهِ (١) .

<sup>(</sup>۱) قلت: الثابت تاريخيًّا أن أبا بكر رضي الله عنه إنها رجع إلى أهل الحل والعقد في هذا الأمر وسألهم إن كانوا يرضون من يوليه عليهم فوافقوا جميعًا ، لا أنه ولى عمر كها يزعم البعض ثم قبلت الأمة . فقد روي أن أبا بكر لما ثقل عليه المرض دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب؟ فقال: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني ، فقال أبو بكر: وإن . فقال عبد الرحمن بن عوف: هو والله أفضل من رأي كثير ، ثم دعا عثمان بن عفان فقال: أخبرني عن عمر ، فقال : أنت أحبرنا به فقال: على ذلك؟ فقال: اللهم علمي به أن شريرته خير من علانيته ، وأن ليس فينا مثله ، وشاور معها سعيد بن زيد ، وأسيد بن حضير ، وغيرهما من المهاجرين والأنصار .

وَالنَّانِي : أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَهِدَ بِهَا إِلَى أَهْلِ الشُّورَى فَقَبِلَتْ الجُهْاعَةُ دُخُوهُمْ فِيهَا وَهُمْ أَعْيَانُ الْعَصْرِ ، اعْتِقَادًا لِصِحَّةِ الْعَهْدِ بِهَا ، وَخَرَجَ بَاقِي الصَّحَابَةِ مِنْهَا ، وَقَالَ عَلِيٌّ لِلْعَبَّاسِ رضوان الله عليها ، حِينَ عَاتَبَهُ عَلَى الدُّخُولِ فِي الشُّورَى : كَانَ أَمْرًا عَظِيمًا مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ لَمُ رضوان الله عليها ، حِينَ عَاتَبَهُ عَلَى الدُّخُولِ فِي الشُّورَى : كَانَ أَمْرًا عَظِيمًا مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ لَمُ أَرَ لِينَفْسِي الْخُرُوجَ مِنْهُ ، فَصَارَ الْعَهْدُ بِهَا إِجْمَاعًا فِي انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا وَلَا قُومِ بِشُرُوطِهَا ، فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُ الإَجْتِهَادُ فِي وَاحِدِ نَظَرَ فِيهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْهَدَ بَهَا وَالْأَقُومِ بِشُرُوطِهَا ، فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُ الإَجْتِهَادُ فِي وَاحِدِ نَظَرَ فِيهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْهَدَ وَلَهُ مُ يَكُنْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا جَازَ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لَهُ وَبِتَفُومِ الْعَهْدِ إِلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسُونَ الْعَهْدِ النَّهِ اللهُ عَيْدِهِ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْهُمْ شَرْطًا فِي انْعِقَادِ بَيْعَتِهِ فِيهِ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الإِخْتِيَادِ ، لَكِنْ اخْتَلَفُوا هَلْ يَكُونُ ظُهُورُ الرِّضَا مِنْهُمْ شَرْطًا فِي انْعِقَادِ بَيْعَتِهِ أَوْلَا مَنْ أَهُ الْحُولُ الْمُ الْوَلَى الْعَلْمُ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُورُ الرِّضَا مِنْهُمْ شَرْطًا فِي انْعِقَادِ بَيْعَتِهِ أَوْلًا اللهُ عِلَى الْمُؤْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤُلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْوَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

فَذَهَبَ بَعْضُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ إِلَى أَنَّ رِضَا أَهْلِ الإِخْتِيَارِ لِبَيْعَتِهِ شَرْطٌ فِي لُزُومِهَا لِلْأُمَّةِ ؛ لِأَنَّهَا حَقُّ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ ، فَلَمْ تَلْزَمْهُمْ إِلَّا بِرِضَا أَهْلِ الإِخْتِيَارِ مِنْهُمْ .

وَالصَّحِيحُ أَنَّ بَيْعَتَهُ مُنْعَقِدَةٌ وَأَنَّ الرِّضَا بِهَا غَيْرُ مُعْتَبَرِ (١)؛ لِأَنَّ بَيْعَةَ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَ تَتَوَقَّفْ عَلَى رِضَا الصَّحَابَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ أَحَقُّ بِهَا فَكَانَ اخْتِيَارُهُ فِيهَا أَمْضَى ، وَقَوْلُهُ فِيهَا أَنْفَذَ ؛ وَإِنْ كَانَ وَلِيُّ الْعَهْدِ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا فَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ انْفِرَادِهِ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لَـ هُ عَلَى ثَلاثَة مَذَاهِبَ :

أَحَدُهَا : لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَالِدِ حَتَّى يُشَاوِرَ فِيهِ أَهْلَ الإِخْتِيَارِ فَيَرَوْنَهُ أَهْلًا لَمَا ، فَيَصِحُّ مِنْهُ حِينَيْذٍ عَقْدُ الْبَيْعَةِ لَهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ تَزْكِيَةٌ لَهُ تَجْرِي مَجْرَى الشَّهَادَةِ ؛ وَتَقْلِيدُهُ عَلَى الْأُمَّةِ يَجْرِي مَجْرَى الْحُكْمِ ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ لِوَالِدٍ وَلَا لِوَلَدٍ ، وَلَا يَحْكُمَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلتَّهْمَةِ الْعَائِدَةِ إلَيْهِ بِهَا جُبِلَ مِنْ الْمَيْلِ إلَيْهِ .

وَالْسَمَذْهَبُ الثَّانِي : يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَقْدِهَا لِوَلَدٍ وَوَالِدٍ ؛ لِأَنَّهُ أَمِيرُ الْأُمَّةِ نَافِذُ الْأَمْرِ لَمُهُمْ

<sup>(</sup>۱) قلت : وهذا الكلام من المصنف مردود عليه ؛ إذ أن أبا بكر لم يعهد بالخلافة إلى عمر إلا بعد مشاورات وموافقات من الصحابة كما قدمنا ، كما أن عمر حين حدد من حدد من الصحابة لاختيار الخليفة من بينهم ، إنها اختار أولئك الذين لا يختلف عليهم اثنان من الصحابة على أنهم الأفضل والأصلح ، بل كانوا هم أهل الحل والعقد والمشورة في حياة الرسول الكريم على وحياة أبي بكر وعمر من بعده . وعليه: فإن ما نراه أن موافقة الأمة على تولية الخليفة لولي العهد أمر لا بد منه لتصح ولاية العهد .

وَعَلَيْهِمْ ، فَغَلَبَ حُكُمُ الْمَنْصِبِ عَلَى حُكْمِ النَّسَبِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِلتَّهْمَةِ طَرِيقًا عَلَى أَمَانَتِهِ وَلَا سَبِيلًا إِلَى مُعَارَضَتِهِ ، وَصَارَ فِيهَا كَعَهْدِهِ بِهَا إِلَى غَيْرِ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ ، وَهَلْ يَكُونُ رِضَا أَهْلِ الإِخْتِيَارِ بَعْدَ صِحَّةِ الْعَهْدِ مُعْتَبَرًا فِي لُزُومِهِ لِلْأُمَّةِ أَوْ لَا ؟ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ .

وَالْسَمَدْهَبُ النَّالِثُ : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِ دَبِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لِوَالِدِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِ دَ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لِوَالِدِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِ دَ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لِوَالِدِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِ دَ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لِوَالِدِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِ دَ بِهَا يَقْتَنِيهِ فِي لِأَنَّ الطَّبْعَ يَبْعَثُ عَلَى مُمَايَلَةِ الْوَالِدِ ، وَلِذَلِكَ كَانَ كُلُّ مَا يَقْتَنِيهِ فِي الْأَغْلَبِ مَذْخُورًا لِوَلَدِهِ دُونَ وَالِدِهِ ؛ فَأَمَّا عَقْدُهَا لِأَخِيهِ وَمَنْ قَارَبَهُ مِنْ عَصَبَيّهِ وَمُنَاسِبِيهِ الْأَغْلَبِ مَذَاءِ الْأَجَانِبِ فِي جَوَازِ تَفَرُّدِهِ بِهَا .

### فصل

## [في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده]

وَإِذَا عَهِدَ الْإِمَامُ بِالْخِلَافَةِ إِلَى مَنْ يَصِعُ الْعَهْدُ إِلَيْهِ عَلَى الشُّرُوطِ الْـمُعْتَبَرَةِ فِيهِ ، كَانَ الْعَهْدُ مَوْقُوفًا عَلَى قَبُولِ الْـمُوَلَّى (١).

وَاخْتُلْفَ فِي زَمَانِ قَبُولِهِ فَقِيلَ : بَعْدَ مَوْتِ الْمُولِّي فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ نَظَرُ الْمُولِّي وَمَوْتِهِ لِتَنْتَقِلَ عَنْهُ الْإِمَامَةُ إِلَى الْمُولِّي مُسْتَقِرَّةً وَقِيلَ - وَهُو الْأَصَحُّ: إِنَّهُ مَا بَيْنَ عَهْدِ الْمُولِّي وَمَوْتِهِ لِتَنْتَقِلَ عَنْهُ الْإِمَامَةُ إِلَى الْمُولِّي مَا لَمُ يَتَعَلَّرُ حَالُهُ ، وَإِنْ جَازَلَهُ عَزْلُ مَنْ عَهِدَ إلَيْهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ حَالُهُ ، وَإِنْ جَازَلَهُ عَزْلُ مَنْ عَهِدَ إلَيْهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ حَالُهُ ، وَإِنْ جَازَلَهُ عَزْلُ مَنْ عَهِدَ إلَيْهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ حَالُهُ ، وَإِنْ جَازَلَهُ عَزْلُهُ مَنْ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ وَمُولِي الْمُعْلِقِ وَمُولِي الْمُعْلِقِ وَمُعْتَخْلِفٌ لَمَنْ الْمُعْلِقِ وَمُعْتَخْلِفٌ لِوَالِي الْمُعْلِقِ وَمُعْتَخْلِفٌ لِمَعْلِقِ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقِ وَمُعْتَخْلِفٌ لِهَا إِلَى مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلِ إِلَى مَا يَعْدُولُ الْأَولُ عَلَى الْأَولُ اللَّالِ مَا مُعْدَ عَزْلِ الْأَولُ إِلَى ثَانِ ، كَانَ عَهْدُ الشَّانِي بَاطِلًا وَالْأَولُ عَلَى الْمُعْلِقِ وَلَالَّولُ عَلِي الْمُعْلِي وَالْمُولُ الْمُعْلِي وَالْمُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ اللَّالِ مُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُولُ الْمُعْلِقِ وَالْمُولُ الْمُعْلِقِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ الْمُعْلِقِ وَالْمُولُ الْمُعْلِقِ وَالْمُولُ الْمُعْلِقِ وَالْمُولُ الْمُعْلِقِ وَالْمُولُ الْمُعْلِقِ وَالْمُ اللَّالِي عَلَى الْمُعْلِقِ وَالْمُ اللَّالِي عَلَى الْمُعْلِقِ وَالْمُؤْلُ الْمُعْلِلُهُ وَالْمُ اللَّالِي عَلَى الْمُعْلِقِ وَالْمُ اللَّالِي الْمُؤْلِ الْمُعْلِقِ وَالْمُؤْلِ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

وَإِذَا اسْتَعْفَى وَلِيُّ الْعَهْدِ لَمْ يَبْطُلْ عَهْدُهُ بِالإِسْتِعْفَاءِ حَتَّى يُعْفَى لِلْزُومِهِ مِنْ جِهَةِ الْـمُوَلَّى ثُمَّ نُظِرَ ، فَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ جَازَ اسْتِعْفَاؤُهُ وَخَرَجَ مِنْ الْعَهْدِ بِإِجْمَاعِهِمَا عَلَى الاِسْتِعْفَاءِ وَالْإِعْفَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ لَمْ يَجُزُ اسْتِعْفَاؤُهُ وَلَا إِعْفَاؤُهُ ، وَكَانَ الْعَهْدُ عَلَى لُزُومِهِ مِنْ جِهَتَى الْـمُولَّى

<sup>(</sup>١) قلت : هكذا وبكل غرابة جعل المصنف الأمر محصورًا في عهد الإمام وقبول المولَّى ، وكأن الأمة لا دخل لها في الأمر!!

وَالْمُوَلِّي ؛ وَيُعْتَبَرُ شُرُوطُ الْإِمَامَةِ فِي الْمُوَلَّى مِنْ وَقْتِ الْعَهْدِ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ فَاسِقًا وَقْتَ الْعَهْدِ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ فَاسِقًا وَقْتَ الْعَهْدِ وَبَالِغًا عَدْلًا عِنْدَ مَوْتِ الْمُولِّي لَمْ تَصِحَّ خِلَافَتُهُ حَتَّى يَسْتَأْنِفَ أَهْلُ الإِخْتِيَارِ بَيْعَتَهُ.

وَإِذَا عَهِدَ الإِمَامُ إِلَى عَائِبُ هُوَ جَهُولُ الْحَيَاةِ لَمْ يَصِحَّ عَهْدُهُ ؛ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ الْحَيَاةِ وَكَانَ مَوْقُوفًا عَلَى قُدُومِهِ ؛ فَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَخْلِفُ وَوَلِيُّ الْعَهْدِ عَلَى غَيْبَتِهِ اسْتَقْدَمَهُ أَهْلُ الإخْتِيَادِ ، وَوَلِيُّ الْعَهْدِ عَلَى غَيْبَتِهِ اسْتَغَابَ أَهْلُ الإخْتِيَادِ نَائِبًا عَنْهُ فَإِنْ بَعُدَتْ وَاسْتَضَرَّ الْمُسْلِمُونَ بِتَأْخِيرِ النَّظَرِ فِي أُمُورِهِمْ اسْتَنَابَ أَهْلُ الإخْتِيَادِ نَائِبًا عَنْهُ يُبَايِعُونَهُ بِالنِّيَابَةِ دُونَ الْخِلَافَةِ ، فَإِذَا قَدِمَ الْخَلِيفَةُ الْعَائِبُ انْعَزَلَ الْمُسْتَخْلَفُ النَّائِبُ ، وَكَانَ نَظَرُهُ قَبْلَ قُدُومِ الْخَلِيفَةِ أَلْعَلْمِ الْمُسْتَخْلَفُ النَّائِبُ ، وَكَانَ نَظُرُهُ قَبْلَ قُدُومِ الْخَلِيفَةِ مَاضِيًا وَبَعْدَ قُدُومِهِ مَرْدُودًا ، وَلَوْ أَرَادَ وَلِيُّ الْعَهْدِ قَبْلَ مَوْتِ الْخَلِيفَةِ أَنْ يَعْدَ قُدُومِهِ مَرْدُودًا ، وَلَوْ أَرَادَ وَلِيُّ الْعَهْدِ قَبْلَ مَوْتِ الْخَلِيفَةِ أَنْ يَعْدَ مُومِهِ مَرْدُودًا ، وَلَوْ أَرَادَ وَلِيُّ الْعَهْدِ قَبْلَ مَوْتِ الْخَلِيفَةِ أَنْ يَعْدَى مَوْتِ الْخَلِيفَةِ أَنْ وَكُو أَلَا الْمُسْتَخْلُفُ اللَّهُ عِمْ وَلَا يَعْهَ إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُولُ وَكُولُ اللَّهُ عَلْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَيْرِهِ لَمْ يَعْدَ عَلَيْهُ وَلِي عَهْدِي إِذَا أَفْضَتْ الْخِلَافَةُ إِلَيَّ لَمْ يَجُولُ وَ اللَّهُ فِي الْحَالِ لَنْ الْمُسْتَخْلِفِ وَهَكَذَا لَوْ قَالَ : جَعَلْتُهُ وَلِيَّ عَهْدِي إِذَا أَفْضَتْ الْخِلَافَةُ إِلَيَّ لَمْ يَعِحْ عَهْدُهُ إِلَيْكَ لَا فَا الْحَلْمُ الْمُ الْمُ الْعَهُ وَلَا الْعَلْمَةُ وَلِي عَهُدِي إِذَا أَفْضَتْ الْخِلَافَةُ إِلَى الْمُسْتَعْفِي الْمُ الْعَلْمُ وَكُولَ الْمُؤْمِ وَلَى الْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعَلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُولُ الْمُعْتِي الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْتِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْتُلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْ

وَإِذَا خَلَعَ الْحَلِيفَةُ نَفْسَهُ أَنْتَقَلَتْ إِلَى وَلِيِّ عَهْدِهِ وَقَامَ خَلْعُهُ مَقَامَ مَوْتِهِ ، وَلَوْ عَهِدَ الْخَلِيفَةُ إِلَى الْثَيْنِ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَدَهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِ كَأَهْلِ الشُّورَى، وَاخْتَارَ أَهْلُ الإِخْتِيَارِ أَحَدَهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِ كَأَهْلِ الشُّورَى، فَإِنَّ عُمَرَ ـ رضي الله عنه ـ جَعَلَهَا فِي سِتَّةٍ .

حَكَى ابْنُ إِسْحَاقَاعَنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَجَدْتُ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ مَكُرُوبًا فَقَالَ: اللهُ عَا أَدْدِي مَا أَصْنَعُ فِي هَذَا الْأَمْرِ؟ أَقُومُ فِيهِ وَأَقْعُدُ؟ فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمَا لَأَهُ مُ لَا مُ وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ فِيهِ دُعَابَةٌ وَإِنِي لَأُرَاهُ لَوْ تَولَى أَمْرَكُمْ لَحَمَلَكُمْ عَلَى طَرِيقَةٍ مِنْ الحُتِّ تَعْرِفُونَهَا، قَالَ: قُلْتُ : فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ عُنْهَانَ؟ فَقَالَ: لَوْ فَعَلْتُ لَحَمَلَ ابْنُ أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ لَعْرِفُونَهَا، قَالَ: قُلْتُ : فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ عُنْهَانَ؟ فَقَالَ: لَوْ فَعَلْتُ لَحَمَلَ ابْنُ أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ثُمَّ لَمْ تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ الْعَرَبُ حَتَّى تَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَالله لَوْ فَعَلْتُ لَقَمَلَ وَلَوْ فَعَلَ لَفَعَلُوا ؛ قَالَ: فَقُلْتُ : فَطَلْحَةُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَزَهُو مَا كَانَ الله لِيُولِيَّهُ مَا أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُمَ مَا يَعْلَمُ مِنْ قَالَ: فَقُلْتُ : فَطَلْحَةُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَبَطُلُ وَلَكِنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ الصَّاعِ وَالْمُدِي بِالسُّوقِ ، قَالَ: فَقُلْتُ : فَعَلْتُ وَلَكِنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ الصَّاعِ وَالْمُدِّ بِالْبَقِيعِ بِالسُّوقِ ، قَالَ: فَقُلْتُ : فَعَلْتُ أَعْمَ وَلَا اللهُ وَلَكِنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ الصَّاعِ وَالْمُدِّ بِالْبَقِيعِ بِالسُّوقِ ، أَفَذَاكَ يَلِي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ : سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ؟ قَالَ: لَيْسَ هُنَاكَ إِنَّهُ وَلَكَ الْمَاوِلُ فَقُلْتُ : فَعَبْدُ الرَّحْوَى بُنُ عَوْفٍ ؟ قَالَ: فَقُلْتُ : فَعَبْدُ الرَّحْوَلُ بُنُ عَرْفٍ ؟ قَالَ: فَقُلْتُ : فَعَبْدُ الرَّحْوَلُ الْمَذِي الْمَنْ عَنْ الصَّاعِ وَالْمُورَ الْمُ مُوعِيفٌ ؟ قَالَ: فَقُلْتُ الْمُعْرِقِ عَلْ الْمُعْرِقِ عَلْ الْمَا وَلَكُ الْمَورَ الْمُومِ الْعَرَالُ وَكُونَ لَكِي الْمُؤْمُ وَلَا اللهُ وَلَقُولُ الْمَا وَلِي أَوْلَكُ الْمَا وَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَلْحَةُ الْمُؤْمُ وَلَا اللهُ مُومِ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

عُنْفٍ ، اللَّيْنُ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ ، وَالْـمُمْسِكُ مِنْ غَيْرِ بُخْلِ ، وَالْجُوَادُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلَمَّا جَرَحُهُ أَبُو لُؤُلُوَةً وَآيِسَ الطَّبِيبَ مِنْ نَفْسِهِ ، وَقَالُوا لَهُ : اعْهَدْ جَعَلَهَا شُورَى فِي سِتَّةٍ وَقَالَ : هَذَا الْأَمْرُ إِلَى عَلِيٍّ وَإِزَاثِهِ الزُّبَيْرُ ، وَإِلَى عُمْانَ وَإِزَاثِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ ، وَإِلَى طَلْحَةً وَبِإِزَاثِهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، فَلِمَا جَازَ الشُّورَى بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ . رضي الله عنه - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَصَارَتُ وَقَالَ طَلْحَةُ : جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَصَارَتُ الشُّورَى بَعْدَ السَّتَةِ فِي هَوُلَاءِ الثَّلَاثَةِ ، وَخَرَجَ مِنْهَا أُولِئِكَ الثَّلَاثَةُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَصَارَتُ الشُّورَى بَعْدَ السَّتَةِ فِي هَوُلَاءِ الثَّلَاثَةُ ، وَخَرَجَ مِنْهَا أُولِئِكَ الثَّلَاثَةُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، أَيْكُمْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَيَّكُمْ أَكَدُ ، فَقَالَ عَبْدُ الأَمْرِي إِلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَيُّكُمْ فَعَلْ عَبْدُ اللَّهُ فَلَا الْأَمْرِي وَنَجْعَلُولَهُ إِلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ شَهِيدٌ ؛ لِيَحْرِصَ عَلَى صَلَاحِ الْأُمَّةِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ مَا عِنْدَهُمْ ، فَلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّيْلِ السَّيْقِ فِي ثَلَاثَةً وَى ثَلَاثَةً وَى الْنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَعْهُ ، فَلَمَ اللَّهُ الرَّحْمَ لِيَسْمَعَنَّ وَلِيُطِيعَنَ ، ثُمَّ مَنَى الْنَاسُ مَا عِنْدَهُمْ ، فَلَمَّ الْعَهُودَ أَيُّهُمَا الْمُعُودَ أَيُّهُمَ اللَّيْلُ السَنَدْعَى الْسُقَورَ اللَّهُ وَلَيْ الْعَهُودَ أَيُّهُمَا الْمُعْودَ أَيُّهُمَا الْعَمُودَ الْمَعْلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمَلِكُ وَالِمَالِ الْعَلْمُ وَالْمَلَ الْمُؤْمَلِ الْمَلْكُ الْمَعْمَلُ الْمَلْكُ الْمُؤْمِ وَلَيْلُولِهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَرَعُ وَالْمَالِقُولُولُ الْمَلْكُولُ الْمَلْكُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُكُمُ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ الْمُؤْمُ ال

ُ فَكَانَتْ الشُّورَى الَّتِي دَخَلَ أَهْلُ الْإِمَامَةِ فِيهَا وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهَا أَصْلًا فِي انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ بِالْعَهْدِ، وَفِي انْعِقَادِ الْبَيْعَةِ بِعَدَدِ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْإِمَامَةُ لِأَحَدِهِمْ بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْحُلِّ وَالْعَقْدِ (١)، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تُجْعَلَ شُورَى فِي اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا كَانُوا عَدَدًا مُحْصُورًا.

وَيُسْتَفَادُ مِنْهَاأَنْ لَا تُجْعَلَ الْإِمَامَةُ بَعْدَهُ فِي غَيْرِهِمْ ، فَإِذَا تَعَيَّنَتْ بِالإِخْتِيَارِ فِي أَحَدِهِمْ جَازَ لَمِنْ أَفْضَتْ إِلَيْهِ الْإِمَامَةُ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا إِلَى غَيْرِهِمْ ، وَلَيْسَ لِأَهْلِ الإِخْتِيَارِ إِذَا جَعَلَهَا الْإِمَامُ شُورَى فِي عَدَدٍ أَنْ يَخْتَارُوا أَحَدَهُمْ فِي حَيَاةِ الْمُسْتَخْلِفِ الْعَاهِدِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ هَمُ فِي تَقْدِيمٍ

<sup>(</sup>۱) «أهل الحل والعقد» : مصطلح جديد استحدثه المفكرون المسلمون ، ويقصد به الخبراء في شؤون المجتمع وأحواله الاجتماعية والسياسية الذين يرجع إليهم الناس في المصالح العامة ، ويسمعون لهم بسبب ما توفر لهم من خبرة وحنكة ودراية في هذا المجال ، وعلى عاتق هؤلاء مهمة اختيار رئيس الدولة الإسلامية من بين من تتوافر فيهم الشروط ، ثم تقع على عاتقهم مهمة مراقبة ذلك الرئيس ومعاونته في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية التي تعود على أفراد المجتمع بالنفع مع النصح له وتوجيهه . [انظر: نظام الدولة في الإسلام ، للدكتور : عبد الله جمال الدين ص ١١٧] .

الإختيَارِ فِي حَيَاتِهِ ؛ لِآنَهُ بِالْإِمَامَةِ أَحَقَّ فَلَمْ يَجُزُ أَنْ يُشَارِكَ فِيهَا ، فَإِنْ خَافُوا انْتِشَارَ الْأَمْرِ بَعْدَ مَوْتِهِ اسْتَأْذَنُوهُ ، وَاخْتَارُوا إِنْ أَذِنَ لَهُمْ، فَإِنْ صَارَ إِلَى حَالِ إِيَاسٍ نُظِرَ ، فَإِنْ زَالَ عَنْهُ أَمْرُهُ وَغَرَبَ عَنْهُ رَأْيُهُ ، فَهِيَ كَحَالِهِ بَعْدَ الْـمَوْتِ فِي جَوَازِ الإِخْتِيَارِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى تَمْيِزِهِ وَصِحَّةِ رَأْيِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الإِخْتِيَارُ إِلَّا عَنْ إِذْنِهِ .

حَكَى ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ عُمَرَ وضي الله عنه . لَمَّا دَخَلَ مَنْزِلَهُ بَحُرُوحًا سَمِعَ هَدَّةً فَقَالَ : مَا شَأْنُ النَّاسِ ؟ قَالُوا : يُرِيدُونَ الدُّخُولَ عَلَيْكَ فَأَذِنَ لَكُمْ ، فَقَالُوا : اعْهَدْ يَا أَمِيرَ الْـمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا عُثْمَانَ : فَقَالَ : كَيْفَ يُحِبُّ الْهَالَ وَاجْتَنَة ؟ فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ سَمِعَ لَكُمْ اسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا عُثْمَانَ ! النَّاسِ؟ قَالُوا : يُرِيدُونَ الدُّخُولَ عَلَيْكَ فَأَذِنَ لَمُمْ فَقَالُوا : اسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عُمْنَانُ النَّاسِ؟ قَالُوا : يُرِيدُونَ الدُّخُولَ عَلَيْكَ فَأَذِنَ لَمُمْ فَقَالُوا : اسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عُمْنَانُ النَّاسِ؟ قَالُوا : يُرِيدُونَ الدُّخُولَ عَلَيْكَ فَأَذِنَ لَمُمْ فَقَالُوا : اسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا النَّالِ ، قَالَ : إِذَنْ يَحْمِلُكُمْ عَلَى طَرِيقَةٍ هِيَ الْحُقِّ ، قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ : فَاتَكَأْتُ عَلَيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : إِذَنْ يَحْمِلُكُمْ عَلَى طَرِيقَةٍ هِيَ الْحُقِّ ، قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ : فَاتَكَأْتُ عَلَيْهُ عِنْدَ ذَلِكَ وَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ أَعُمَلُهَا حَيًّا وَمَيْتًا ؟ عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ وَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ أَعُولُ الْعَهْدِ ، فَلَا يَصِعُ إِلَّا تَقْلِيدُ مَنْ عَهِدَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُمَا عَلَى أَهُم لِ الْإِخْتِيَارِ كَمَا يَعْمِدُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ عَلَى أَهُ اللّهُ عِلْ الْعَهْدِ ، فَلَا يَصِعُ إِلّا تَقْلِيدُ مَنْ عَهِدَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ مِنْ خُقُوقِ خِلَافَتِهِ .

#### فصل

# [في تعدي عهد الخليفة إلى من بعده]

وَلُو ْ عَهِدَ الْحَلِيفَةُ إِلَى اثْنَيْنِ أَوْ أَكُثَرَ وَرَتَّبَ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ ، فَقَالَ : الْخَلِيفَةُ بَعْدِي فُلَانٌ ، فَإِنْ مَاتَ فَالْحَلِيفَةُ بَعْدَهُ فُلَانٌ ، وَكَانَتْ الْحِلَافَةُ مُتَنَقِّلَةً إِلَى مَاتَ فَالْحَلِيفَةُ بَعْدَهُ فُلَانٌ ، وَكَانَتْ الْحِلَافَةُ مُتَنَقِّلَةً إِلَى الثَّلَاثَةِ عَلَى مَا رَبَّبَهَا ، فَقَدْ اسْتَخْلَفَ رَسُولُ الله عَنْ عَلَى جَيْشِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ : الثَّلَاثَةِ عَلَى مَا رَبَّبَهَا ، فَقَدْ اسْتَخْلَفَ رَسُولُ الله عَنْ عَلَى جَيْشِ مُؤْتَة زَيْدَ بْنَ حَارِثَة وَقَالَ : « فَإِنْ أُصِيبَ فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة ، فَإِنْ أُصِيبَ فَلْيَدرْتُضِ اللهُ بْنُ رَوَاحَة ، فَإِنْ أُصِيبَ فَلْيَدرْتُضِ اللهُ مُنْ رَوَاحَة ، فَإِنْ أُصِيبَ فَلْيَدرْتُضِ اللهُ عَنْدُ اللهُ بَنْ رَوَاحَة وَتَقَدَّمَ فَقُتِلَ ، فَأَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرٌ وَتَقَدَّمَ فَقُتِلَ ، فَأَخَذَ الرَّايَة جَعْفَرٌ وَتَقَدَّمَ فَقُتِلَ ، فَأَخَذَ الرَّايَة خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ » (١).

وَإِذْ فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ ذَلكَ فِي الإِمَارَةِ جَازَ مِثْلُهُ فِي الْخِلافَةِ . فَإِنْ قِيلَ : هِيَ عَقْدُ وِلَايَةٍ عَلَى صِفَةٍ وَشَرْطٍ وَالْوِلَايَاتُ لَا يَقِفُ عَقْدُهَا عَلَى الشُّرُ وطِ وَالصِّفَاتِ . قِيلَ : هَذَا مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَتَّسِعُ حُكْمُهَا عَلَى أَحْكَامِ الْعُقُودِ الْخَاصَّةِ ، فَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ فِي الدَّوْلَتَيْنِ مَنْ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ ، هَذَا سُلَيُهَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَهِدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثُمَّ عَلْدُ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثُمَّ بَعْدَهُ إِلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (٢).

وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ سُلَيُهَانُ حُجَّةً فَإِقْرَارُ مَنْ عَاصَرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ وَمَنْ لَا يَخَافُونَ فِي الحُتِّ

<sup>(</sup>١) صحيح :رواه أحمد (٢٢٠٤٥) ، وصححه الشيخ الألباني في تخريج أحاديث فقه السيرة لشيخنا الغزالي، ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>۲) قلت : من الواضح أن الإمام الماوردي لا يعير أي اهتهام أو دور للبيعة العامة التي كانت تتم للخلفاء ، وكأنها لا قيمة لها ، أو أنها مجرد تحصيل حاصل ، وهذا خطأ كبير ؛ فعمر بن عبد العزيز ـ مثلا ـ وقد استشهد المصنف بأن سليهان بن عبد الملك قد عهد إليه بالأمر من بعده ، لم يعترف بهذه الولاية إلا بعد مبايعة الأمة ؛ يقول السيوطي : ثم مات سليهان ، وفتح الكتاب ، فإذا فيه : العهد لعمر بن عبد العزيز ، فتغيرت وجوه بني عبد الملك ، فلها سمعوا : « وبعده يزيد بن عبد الملك » تراجعوا ، فأتوا عمر فسلموا عليه بالخلافة ، فعقر به ، فلم يستطع النهوض حتى أخذوا بضبعيه ، فدنوا به إلى المنبر وأصعدوه ، فجلس طويلا لا يتكلم ، فقال لهم رجاء : ألا تقومون إلى أمير المؤمنين فتبايعوه ، ومد يده إليهم ، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إني لست بفارض ولكني منفذ ، ولست بمبتدع ، ولكني متبع ، وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن هم أطاعوا كها أطعتم فأنا واليكم ، وإن هم أبوا فلست لكم بوال ... » . [تاريخ الخلفاء : ص ٣٦٢] .

لَوْمَةَ لَائِمٍ هُوَ الْحُجَّةُ ؛ وَقَدْ رَتَّبَهَا الرَّشِيدُ . رضي الله عنه . فِي ثَلاثَةٍ مِنْ بَنِيهِ فِي : الْأَمِينِ ثُمَّ الْمُؤْمَّنِ عَنْ مَشُورَةِ مَنْ عَاصَرَهُ مِنْ فَضَلَاءِ الْعُلَمَاءِ ؛ فَإِذَا عَهِدَ الْخَلِيفَةُ إِلَى ثَلاثَةٍ الْمَأْمُونِ ثُمَّ الْمُؤْمَّنِ عَنْ مَشُورَةِ مَنْ عَاصَرَهُ مِنْ فَضَلَاءِ الْعُلَمَاءِ ؛ فَإِذَا عَهِدَ الْخَلِيفَةُ إِلَى ثَلاثَةٍ رَتَّبَ الْخِلَافَةُ بَعْدَهُ لِلثَّالِي ؛ وَلَوْ مَاتَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فِي حَيَاةِ الْخَلِيفَةِ فَالْخِلَافَةُ بَعْدَهُ لِلثَّانِي ؛ وَلَوْ مَاتَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فِي حَيَاةِ الْخَلِيفَةِ فَالْخِلَافَةُ بَعْدَهُ لِلثَّالِي ؛ وَلَوْ مَاتَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فِي حَيَاةِ الْخَلِيفَةِ فَالْخِلَافَةُ بَعْدَهُ لِلثَّالِثِ ؛ لِأَنَّةُ قَدْ السَّتَقَوَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ بِالْعَهْدِ إِلَيْهِ خَكْمُ الْخِلَافَةِ بَعْدَهُ . وَلَوْ مَاتَ الْأَولِ مِنْهُمْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْهَدَ بِمَا إِلَى الْمُؤْلِ مِنْهُمْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا إِلَى الْأَولِ مِنْهُمْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا إِلَى الْمُنْتُ مِنَّ الْفُقَهَاءِ مَنْ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ حَمْلًا عَلَى مُقْتَضَى التَّرْتِيبِ ، إِلَّا أَنْ يَعْهَدَ بَهَا إِلَى الْمُؤْمَى الْقُولُ عَنْهَا مُسْتَحِقُهُ الْمُؤْمَةُ الْمَالُونَةُ مِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ حَمْلًا عَلَى مُقْتَضَى التَّرْتِيبِ ، إِلَّا أَنْ يَعْهَدَ بَهَا الْمُسْتَحِقُهُ الْمُوعَةُ الْمُؤْمَةُ وَالْمُنْ لَعْهَا مُسْتَحِقُهُ الْمُؤْمَا .

فَقَدْ عَهِدَ السَّفَّاحُ إِلَى المَنْصُورِ - رحمهما الله - وَجَعَلَ الْعَهْدَ بَعْدَهُ لِعِيسَى بْنِ مُوسَى ، فَأَرَادَ الْمَنْصُورُ تَقْدِيمَ الْمَهْدِيِّ عَلَى عِيسَى ، فَاسْتَنْزَلَهُ عَنْ الْعَهْدِ عَفْوًا لِحَقِّهِ فِيهِ ، وَفَقَهَاءُ الْوَقْتِ عَلَى تَوَافُرِ وَتَكَاثُرٍ لَمْ يَرَوْا لَهُ فُسْحَةً فِي صَرْفِهِ عَنْ وِلَايَةِ الْعَهْدِ قَسْرًا حَتَّى اسْتَنْزَلَ وَالْمَتْ الْعَهْدِ قَسْرًا حَتَّى اسْتَنْزَلَ وَالْمَتْ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - رحمه الله - وَمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ أَفْضَتْ إِلَيْهِ الْخِلَافَةُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْعَهْدِ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا إِلَى مَنْ شَاءَ ، وَيَصْرِفُهَا عَمَّنْ كَانَ مُرَتَّبًا مَعَهُ ، وَيَكُونُ هَذَا التَّرْتِيبُ مَقْصُورًا عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ الْخِلَافَةَ مِنْهُمْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُسْتَخْلِفِ ، فَإِذَا أَفْضَتْ الْخِلَافَةُ مِنْهُمْ إِلَى أَحْدِهِمْ عَلَى مَقْتَضَى التَّرْتِيبِ صَارَ أَمْلَكَ بِهَا بَعْدَهُ فِي الْعَهْدِ بِهَا إِلَى مَنْ شَاءَ ؟ الْخِلَافَةُ مِنْهُمْ إِلَى أَحْدِهِمْ عَلَى مُقْتَضَى التَّرْتِيبِ صَارَ أَمْلَكَ بِهَا بَعْدَهُ فِي الْعَهْدِ بِهَا إِلَى مَنْ شَاءَ ؟ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ بِإِفْضَاءِ الْخِلَافَةِ إِلَيْهِ عَامَّ الْوِلَايَةِ نَافِذَ الْأَمْرِ ، فَكَانَ حَقَّهُ فِيهَا أَقْوَى وَعَهْدُهُ بِهَا لِكَ مَنْ شَاءَ اللهُ عَلْمَ مَا وَخَلَفَ هَذَا مَا فَعَلَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْ تَرْتِيبِ أُمَرَائِهِ عَلَى جَيْشِ مُؤْتَة ؟ لِأَنَّهُ كَانَ وَرَسُولُ الله عَنْ فِي الْعَهْدِ بِمَا الْأَمْرِ بِمَوْتِهِ وَرَسُولُ الله عَنْ فِي الْعَهْدُونُ بَعْدَ الْتَقَالِ الْأَمْرِ بِمَوْتِهِ وَرَسُولُ الله عَنْ فِي الْعَهْدُيْنِ .

وَأَمَّا اسْتَطَابَةُ المَنْصُورِ نَفْسَ عِيسَى بْنِ مُوسَى ، فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ تَأَلُّفَ أَهْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي صَدْرِ اللَّوْلَةِ وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ ، وَالتَّكَافُقُ بَيْنَهُمْ مُنْتَشِرٌ وَفِي أَحْشَاثِهِمْ نُفُورٌ مُوهِنٌ فَفَعَلَهُ سِيَاسَةً وَإِنْ كَانَ فِي الْحَهْدِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ إِفْضَاءِ الْخِلَافَةِ إِلَيْهِ كَانَ فِي الثَّلَاثَةِ بَعْدَ إِفْضَاءِ الْخِلَافَةِ إِلَيْهِ وَلَا يَعْهُدِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ إِفْضَاءِ الْخِلَافَةِ إِلَيْهِ وَلَا يَعْهُدِ النَّلَاثَةِ بَعْدَ إِفْضَاءِ الْخِلَافَةِ إِلَيْهِ وَلَا يَعْهُدُ إِلَى غَيْرِهِمَا ، كَانَ الثَّالِي هُوَ الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ بِالْعَهْدِ الْأَوَّلِ ، وَقُدِّمَ عَلَى الثَّالِثِ اعْتِبَارًا

بِحُكْمِ التَّرْتِيبِ فِيهِ ، وَلَوْ مَاتَ هَذَا الثَّانِي قَبْلَ عَهْدِ صَارَ الثَّالِثُ هُوَ الْحَلِيفَةَ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ صِحَّة عَهْدِ الْعَاهِدِ تَقْتَضِي ثُبُوتَ حُكْمِهِ فِي الثَّلَاثَةِ مَا لَمْ يُجَدِّدْ بَعْدَهُ عَهْدًا يُخَالِفُهُ ، فَيَصِيرُ الْعَهْدُ فِي الثَّلَاثَةِ مَا لَمْ يُجَدِّدُ بَعْدَهُ عَهْدًا يُخَالِفُهُ ، فَيَصِيرُ الْعَهْدُ فِي الْأُولِ مِنْ الثَّالِي وَالثَّالِثِ مَوْقُوفًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ الْأَوَّلِ فَانْحَتَمَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْدِلَ عَلَى الْمَذَا الْمَذْهَبِ عَنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَوقَفَ .

وَلُوْ مَاتَ الأُوَّلُ مِنْ النَّلائَة بَعْدَ إفْضَاءِ الْحِلافَة إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْهَدَ إِلَى أَحَدِ فَأَرَادَ أَهْلُ الإِخْتِيَارِ أَنْ يَخْتَارُوا لِلْخِلافَةِ غَيْرِ الثَّانِي لَمْ يَجُوْ ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ الثَّانِي بَعْدَ إفْضَاءِ الْخِلافَةِ إلَيْهِ لَمْ يَجُوْ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا الثَّانِي إِلَى غَيْرِ الثَّالِثِ ؛ لِأَنَّ الْعَهْدَ نَصَّلَا لَا يُحْتِيَارُوا لَمَا غَيْرِ الثَّالِثِ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا الثَّانِي إِلَى غَيْرِ الثَّالِثِ ؛ لِأَنَّ الْعَهْدَ نَصَّلَا لَا يُحْتِيَارُ إِلَّا مَعَ عَدَمِهِ ، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ الْحَلِيفَةُ الْعَاهِدُ : قَدْ عَهِدْتُ إِلَى فَكُونِ ، فَإِنْ مَا عَدَمِهِ ، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ الْحَلِيفَةُ الْعَاهِدُ : قَدْ عَهِدْتُ إِلَى فُلَانٍ ، فَإِنْ مَا عَدَمِهِ ، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ الْحَلِيفَةُ الْعَاهِدُ : قَدْ عَهِدْتُ إِلَى فُلَانٍ ، فَإِنْ الْعَهْدُهُ بِهَا ؛ مَا خُلُونَةِ إِلَيْهِ فَا خُلِيفَةُ بَعْدَهُ فَلَانَ الْعَلِيفَةُ النَّانِي وَلَا الْحَلافَةِ إِلَيْهِ فَا خُلِيفَةُ بَعْدَهُ وَلِيَّ عَهْدِهِ بَعْدَ إِفْضَاءِ الْخِلافَةِ إِلَيْهِ فَا لَكُولِكَ بَعْلَهُ وَلِيَّ عَهْدِهِ بَعْدَ إِفْضَاءِ الْحِلافَةِ إِلَيْهِ فَا لَكُولِكَ بَعْلَهُ وَلِيَّ عَهْدِهِ بَعْدَ إِفْضَاءِ الْخِلافَةِ إِلَى الْأَوَّلِ بَعْدَ إِفْضَاءِ الْعَلَى وَالْمُنَاءِ اللَّهُ فَلَا يَكُونُ عَهْدُ الثَّانِي بِهَا مُنَقَدًا ، فَلِذَلِكَ بَطَلَ وَجَازَ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ إِفْضَاءِ الْخِلَافَةِ إِلَيْهِ أَنْ يَعْهَدُ بِهَا إِلَى غَيْرِهِ ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عَهْدِ جَازَ لِأَهُ إِلَا الإَخْتِيَارُ الْعَيْدَ إِلَى الْمُعْتَلِولَ الْمُعْتَى الْمَعْدَى إِلَى الْكُولَ الْمُنَاءِ الْمُؤْلِقَةِ إِلَيْهِ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا إِلَى غَيْرِهِ ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عَهْدِ جَازَ لِأَلْهُ الْالْعَلِي الْعَلِي الْمُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتِلُولُ الْمُؤْلُولُولَ

#### قصل

## [في وجوب معرفة الأمة لمن تولى أمرها]

فَإِذَا اسْتَقَرَّتْ الْخِلافَةُ لِمَنْ تَقَلَّدَهَا إِمَّا بِعَهْدٍ أَوْ اخْتِيَارٍ ، لَزِمَ كَافَّةَ الْأُمَّةِ أَنْ يَعْرِفُوا إِفْضَاءَ الْخِلَافَةِ إِلَى مُسْتَحِقِّهَا بِصِفَاتِهِ ، ولَا يَلْزَمُ أَنْ يَعْرِفُوهُ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ ، إِلَّا أَهْلُ الاِخْتِيَارِ الَّذِينَ تَقُومُ بِهِمْ الْحُجَّةُ وَبِبَيْعَتِهِمْ تَنْعَقِدُ الْخِلَافَةُ .

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ جَرِيرٍ : وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ ، كَمَا عَلَيْهِمْ مَعْرِفَةُ اللهِ وَمَعْرِفَةُ رَسُولِهِ . وَالَّذِي عَلَيْهِ جُهُهُورُ النَّاسِ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ تَلْزُمُ الْكَافَّةَ عَلَى الجُمْلَةِ دُونَ التَّفْصِيلِ ، وَلَيْسَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَعْرِفَهُ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ إِلَّا عِنْدَ النَّوَازِلِ النَّي عُنْوِجُ إِلَيْهِ ، كُونَ التَّفْصِيلِ اللهِ عَنْدَ النَّوَازِلِ الْمُحْوِجَةِ النِيهِمْ ، وَلَوْ لَزِمَ كُلِّ وَالْحَرَامِ تَلْزُمُ الْعَامَةَ عَلَى الجُمْلَةِ دُونَ التَّفْصِيلِ إلَّا عِنْدَ النَّوَازِلِ الْمُحْوِجَةِ إلَيْهِمْ ، وَلَوْ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدِ تَلْزُمُ الْمُعْرِفِ خَلُو النَّهُ اللهُ عَلَى الْمُحْوِجَةِ النِيمَ عَلَى الجُمْلَةِ دُونَ التَّفْصِيلِ إلَّا عِنْدَ النَّوازِلِ الْمُحْوِجَةِ إلَيْهِمْ ، وَلَوْ لَزِمَ كُلَّ وَاحِد مِنْ الْمُحْوِجَةِ إلَيْهِمْ ، وَلَمُ الْمُعْرِفِ خَارِجًا وَبِالْفَسَادِ عَائِدًا ، وَإِذَا لَزِمَتْ مَعْرِفَتُهُ عَلَى مِنْ الْمُحْوِجَةِ اللهِ عَلَى اللهُ مَعْرَفَةُ اللهُ أَوْدِ الْمُحْوِجَةِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُو وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُو اللهُ عَلَى كُلُو اللهُ عَلَى كُلُو اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ اللهِ عَلَى اللهُ وَا هَلُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وَامْتَنَعَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ وَنَسَبُوا قَائِلَهُ إِلَى الْفُجُورِ وَقَالُوا : يُسْتَخْلَفُ مَنْ يَغِيبُ أَوْ يَمُر ـُتُ ، وَاللهُ لَا يَغِيبُ وَلَا يَمُوتُ ، وَقَدْ قِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ـ رضي الله عنه : يَا خَلِيفَةَ الله ، فَقَالَ : لَسْتُ بِخَلِيفَةِ الله وَلَكِنِّي خَلِيفَةُ رَسُولِ الله ﷺ .

ر ١) الافْتِيَاتُ : السبق إلى الشيء دون اثتيار من يُؤْتمر ، تقول : افْتَاتَ عليه بأمر كذا ، أي : فاته به ، وفلان لا يفتات عليه ، أي : لا يعمل شيء دون أمره ، و تَفَاوَتَ الشيئان : تباعد ما بينهما . [مختار الصحاح : ص ٢١٥] .

# وَالَّذِي يَلْزَمُهُ مِنْ الأُمُورِ الْعَامَّةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ :

أَحَدُهَا :حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ ، فَإِنْ نَجَمَ مُبْتَدِعٌ ، أَوْ زَاغَ ذُو شُبْهَةٍ عَنْهُ أَوْضَحَ لَـهُ الحُجَّةَ وَبَيَّنَ لَـهُ الصَّوَابَ ، وَأَخَـذَهُ بِهَا يَلْزَمُـهُ مِنْ الْحُقُوقِ وَالْحُقُوقِ وَالْحُقُودِ؛ لِيَكُونَ الدِّينُ حَرُّوسًا مِنْ خَلَلِ وَالْأُمَّةُ مَمْنُوعَةً مِنْ زَلَلٍ .

الثَّانِي :تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْـمُتَشَاجِرِينَ وَقَطْعُ الْخِصَامِ بَيْنَ الْـمُتَنَازِعِينَ حَتَّى تَعُمَّ النَّصَفَةُ، فَلَا يَتَعَدَّى ظَالِمٌ وَلَا يَضْعُفُ مَظْلُومٌ .

الْتَّالِثُ :حِمَايَةُ الْبَيْضَةِ وَالذَّبُّ عَنْ الْحَرِيمِ ؛ لِيَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْـمَعَايِشِ ، وَيَنْتَشِرُوا فِي الْأَسْفَارِ آمِنِينَ مِنْ تَغْرِيرٍ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ .

وَالرَّابِعُ :إِقَامَةُ الْحُدُودِ لِتُصَانَ مَحَارِمُ الله ـ تَعَالَى ـ عَنْ الإِنْتِهَاكِ ، وَتُحْفَظَ حُقُوقُ عِبَادِهِ مِنْ إِتْلَافٍ وَاسْتِهْلَاكٍ .

وَالْخَامِسُ :تَحْصِينُ الثَّغُورِ بِالْعُدَّةِ الْـهَانِعَةِ وَالْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ ، حَتَّى لَا تَظْفَرَ الْأَعْدَاءُ بِغِرَّةٍ يَنْتَهِكُونَ فِيهَا مُحَرَّمًا ، أَوْ يَسْفِكُونَ فِيهَا لِمُسْلِم أَوْ مُعَاهَدٍ دَمًا .

وَالسَّادِسُ :جِهَادُ مَنْ عَانَدَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ الدَّعْوَةِ حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يَدْخُلَ فِي الذِّمَّةِ ؛ لِيُقَامَ بِحَقِّ الله - تَعَالَى - فِي إِظْهَارِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ .

وَالسَّابِعُ :جِبَايَةُ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَاتِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ نَصًّا وَاجْتِهَادًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا عَسْفِ .

وَالنَّامِنُ :تَقْدِيرُ الْعَطَايَا وَمَا يَسْتَحِقُّ فِي بَيْتِ الْـهَالِ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا تَقْتِيرٍ ، وَدَفْعُهُ فِي وَقْتٍ لَا تَقْدِيمَ فِيهِ وَلَا تَأْخِيرَ .

التَّاسِعُ :اسْتِكْفَاءُ الْأُمَنَاءِ وَتَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ فِيهَا يُفَوَّضُ إلَيْهِمْ مِنْ الْأَعْمَالِ وَيَكِلُهُ إلَيْهِمْ مِنْ الْأَمْوَالِ ؛ لِتَكُونَ الْأَعْمَالُ بِالْكَفَاءَةِ مَضْبُوطَةً وَالْأَمْوَالُ بِالْأُمَنَاءِ تَحْفُوظَةً .

الْعَاشِرُ :أَنْ يُبَاشِرَ بِنَفْسِهِ مُشَارَفَةَ الْأُمُورِ وَتَصَفُّحَ الْأَحْوَالِ ؛ لِيَنْهَضَ بِسِيَاسَةِ الْأُمَّةِ وَحِرَاسَةِ الْلَّاقِ ، فَقَدْ يَخُونُ الْأَمِينُ وَيَغُشُّ وَحِرَاسَةِ الْلَّلِّةِ ، فَقَدْ يَخُونُ الْأَمِينُ وَيَغُشُّ

النَّاصِحُ ، وَقَدْ قَالَ الله ـ تَعَالَى : ﴿ يَندَاوُدُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحُقِّ وَلَا تَتَّبِع ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [ص:٢٦] .

فَلَمْ يَقْتَصِوْ الله \_ سُبْحَانَهُ \_ عَلَى التَّفْوِيضِ دُونَ الْـمُبَاشَرَةِ ، وَلَا عَذَرَهُ فِي الإِتِّبَاعِ حَتَّى وَصَفَهُ بِالضَّلَالِ ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَقَّا عَلَيْهِ بِحُكْمِ الدِّينِ وَمَنْصِبِ الْخِلَافَةِ ، فَهُوَ مِنْ حُقُوقِ السِّيَاسَةِ لِكُلِّ مُسْتَرْعٍ . قَالَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام : « كُلُّكُ مُ رَاعٍ وَكُلُّكُ مُ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِه » .

وَلَقَدْ أَصَابَ الشَّاعِرُ (١) فِيهَا وَصَفَ بِهِ الزَّعِيمَ الْمُدَبِّرَ حَيْثُ يَقُولُ [ مِنْ الْبَسِيطِ ]:

رَحْبَ الذِّرَاعِ بِأَمْرِ الْحُرْبِ مُضْطَلِعَا سَاعَدَهُ وَلَا إِذَا عَضَّ مَكْرُوهٌ بِهِ خَشَعَا يَكُ وهُ بِهِ خَشَعَا يَكُ وهُ بِهِ خَشَعَا يَكُ وهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

وَقَلِّ سِدُوا أَمْسرَكُمْ للهَّ دَرُّكُ سِمْ للهَّ دَرُّكُ سِمْ لاَ مُثْرَفً إِلَّ مَرْكُمُ اللهَّ دَرَّ اللهُ الْعَيْسِ مَسا ذَالَ يَعْلُبُ دَرَّ اللهَّهْ أَشْطُرَهُ حَتَّى اسْتَمَسرَّ عَلَى شَنْدٍ مَرِيرَتُهُ

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزْدَادَ (٢) لِلْمَأْمُونِ - وَكَانَ وَزِيرَهُ - [مِنْ الْبَسِيط]:

أَنْ لَا يَنَسامَ وَكُسلُّ النَّساسِ نُسوَامُ النَّساسِ نُسوَامُ هَمَّانِ مِسنْ أَمْسرِهِ حَسلٌّ وَإِبْسرَامُ

مَىنْ كَانَ حَارِسَ دُنْيَا إِنَّهُ قَمِىنٌ وَكَيْفَ تَرْقُدُ عَيْنَا مَنْ تَضَيَّفَهُ

<sup>\*\*\*</sup> 

<sup>(</sup>۱) هو لقيط بن يَعمر بن خارجة الإيادي ؛ شاعر جاهلي فحل، من أهل الحيرة، كان يحسن الفارسية واتصل بكسرى سابور (ذي الأكتاف)، فكان من كتّابه والمطلعين على أسرار دولته ومن مقدمي مترجميه . وهو صاحب القصيدة التي مطلعها : (يا دار عمرة من محتلها الجرعا)، وهي من غرر الشعر، بعث بها إلى قومه، بني إياد، ينذرهم بأن كسرى وجّه جيشًا لغزوهم وسقطت القصيدة في يد من أوصلها إلى كسرى فسخط عليه وقطع لسانه ثم قتله .

<sup>(</sup>٢) هو القاضي محمد بن يزداد بن سويد الكاتب المروزي الوزير وزر للمأمون، كان حسن البلاغة كثير الأدب مشهورًا بقول الشعر، له في المأمون مرثية معروفة، وكان سليهان بن وهب يكتب بين يديه ، وكان به خاصًا ثم اتصل به أن سليهان سعى عليه فأطرحه . وتوفي سنة ثلاثين ومائتين بسر من رأى .

### قَصلُ

## [ واجبات الأمة نحو الخليفة ]

وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُقُوقِ الْأُمَّةِ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ الله - تَعَالَى - فِيمَا لَمُّمْ وَعَلَيْهِمْ ، وَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهِمْ حَقَّانِ الطَّاعَةُ (١) وَالنَّصْرَةُ (٢) مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ حَالُهُ .

وَٱلَّذِي يَتَغَيَّرُ بِهِ حَالُهُ فَيَخْرُجُ بِهِ عَنْ الإِمَامَة شَيْئَان :

أَحَدُهُمَا :جَرْحٌ فِي عَدَالَتِهِ .

وَالنَّانِي : نَقْصٌ فِي بَدَنِهِ . فَأَمَّا الْجُرْحُ فِي عَدَالَتِهِ ، هُوَ الْفِسْقُ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : مَا تَابَعَ فِيهِ الشَّهْوَةَ .

وَالشَّانِي : مَا تَعَلَّقَ فِيهِ بِشُبْهَةٍ ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ مِنْهُمَا : فَمُتَعَلِّقٌ بِأَفْعَالِ الجُوَارِحِ ، وَهُوَ ارْتِكَابُهُ لِلْمَحْظُورَاتِ ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْمُنْكَرَاتِ تَحْكِيمًا لِلشَّهْوَةِ وَانْقِيَادًا لِلْهَوَى ، فَهَذَا فَسَى يَمْنَعُ مِنْ الْعَقَادِ الْإِمَامَةِ وَمِنْ اسْتِدَامَتِهَا ، فَإِذَا طَرَأَ عَلَى مَنْ انْعَصَدَتْ إِمَامَتُهُ خَرَجَ هُمُها ، وَلَمُ عَادَ إِلَى الْعِقَادِ الْإِمَامَةِ وَمِنْ اسْتِدَامَتِهَا ، فَإِذَا طَرَأَ عَلَى مَنْ انْعَصَدَتْ إِمَامَتُهُ خَرَجَ هُمُها ، وَلَمُ عَادَ إِلَى الْعِمَالَةِ لَهُ يَعُدُ إِلَى الْإِمَامَةِ إِلَّا بِعَقْدِ جَدِيدٍ .

وَأُمَّا النَّانِي مِنْهُمَا : فَمُتَعَلِّقٌ بِالإعْتِقَادِ الْمُتَأَوِّلِ بِشُبْهَةٍ تَعْتَرِضُ فَيَتَأَوَّلُ لَهَا خِلافَ ا-رِي

<sup>(</sup>۱) قلت : إلا أن هذه الطاعة ليست مطلقة ، بل هي مقيدة بموافقتها للشرع والنصوص الواردة في ذلك كثيرة ، منها : ما رواه ابن عمر رضي الله عنها عن النبي على قال : «السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » ، وفي رواية : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيها أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . وعن يحيى بن حصين قال : سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي على يخطب في حجة الوداع وهو يقول : «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله ، فاسمعوا له وأطيعوا » ، إلى آخر هذه النصوص الصحيحة .

<sup>(</sup>٢) قلت : ومن باب نصرة الخليفة أو الحاكم النصح له وذلك واجب على كل مسلم ، فعن تميم الداري أن النبي على قال : «لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم».

فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا .

فَذَهَبَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِلَى أَمَّمَا تَمَنَعُ مِنْ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ وَمِنْ اسْتِدَامَتِهَا وَيَخْرُجُ بِحُدُوثِهِ مِنْهَا ؟ لِأَنَّهُ لِمَّا اسْتَوَى حُكْمُ الْكُفْرِ بِتَأْوِيلٍ وَغَيْرِ تَأْوِيلٍ وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ حَالُ الْفِسْقِ بِتَأْوِيلٍ وَغَيْرِ تَأْوِيلٍ .

وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْبَصْرَةِ : إِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ وَلَا يُخْرَجُ بِهِ مِنْهَا ، كَمَا لَا يَمْنَعُ مِنْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَجَوَازِ الشَّهَادَةِ .

وَأَمَّا مَا طَرَأَ عَلَى بَدَنِهِ مِنْ نَقْصٍ فَيَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : نَقْصُ الْحَوَاسِ ، وَالثَّانِي : نَقْصُ الْأَعْضَاءِ ، وَالثَّالثُ : نَقْصُ التَّصَرُّفِ .

فَأَمَّا نَقْصُ الْحَوَاسِّ فَيَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَمْنَعُ مِنْ الْإِمَامَةِ ، وَقِسْمٌ لَا يَمْنَعُ مِنْهَا ، وَقِسْمٌ لَا يَمْنَعُ مِنْهَا ، وَقِسْمٌ لَا يَمْنَعُ مِنْهَا ،

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْمَانِعُ مِنْهَا فَشَيْتَانِ : أَحَدُهُمَا : زَوَالُ الْعَقْلِ ، وَالثَّانِي : ذَهَابُ الْبَصَرِ ، فَأَمَّا زَوَالُ الْعَقْل فَضَرْبَان :

أَحَدُهُمَا : مَا كَانَ عَارِضًا مَرْجُوَّ الزَّوَالِ ـ كَالْإِغْمَاءِ ـ فَهَذَا لَا يَمْنَعُ مِنْ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ وَلَا يُخْرِجُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ مَرَضٌ قَلِيلُ اللَّبْسِ سَرِيعُ الزَّوَالِ ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فِي مَرَضِهِ .

وَالضَّرْبُ النَّانِي : مَا كَانَ لَازِمًا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ ـ كَاجْتُنُونِ وَاخْبَلِ ـ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مُطْبِقًا دَائِهَا لَا يَتَخَلَّلُهُ إِفَاقَةٌ ، فَهَذَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَاسْتِدَامَتِهَا ، فَإِذَا طَرَأَ هَذَا بَطَلَتْ بِهِ الْإِمَامَةُ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ وَالْقَطْعِ بِهِ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَتَخَلَّلُهُ إِفَاقَةٌ يَعُودُ بِهَا إِلَى حَالِ السَّلَامَةِ فَيُنْظَرُ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ زَمَانُ الْجَبَلِ أَكْثَرَ مِنْ زَمَانِ الْإِفَاقَةِ ، فَهُو كَالْمُسْتَدِيمِ يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَاسْتِدَامَتِهَا وَيُخْرِجُ الْجَبَلِ أَكْثَرَ مِنْ زَمَانِ الْجَبَلِ مَنَعَ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ . بِحُدُوثِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ زَمَانُ الْإِفَاقَةِ أَكْثَرَ مِنْ زَمَانِ الْخَبَلِ مَنَعَ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ .

وَاخْتُلِفَ فِي مَنْعِهِ مِنْ اسْتِدَامَتِهَا ، فَقِيلَ : يَمْنَعُ مِنْ اسْتِدَامَتِهَا كَمَا يَمْنَعُ مِنْ ابْتِدَائِهَا ، فَإِذَا طَرَأَ بَطَلَتْ بِهِ الْإِمَامَةُ ؛ لِأَنَّ فِي اسْتِدَامَتِهِ إِخْلَالًا بِالنَّظَرِ الْـمُسْتَحَقِّ فِيهِ ، وَقِيلَ : لَا يَمْنَعُ مِنْ اسْتِدَامَةِ الْإِمَامَةِ وَإِنْ مَنَعَ مِنْ عَقْدِهَا فِي الإِبْتِدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يُرَاعِي فِي ابْتِدَاءِ عَقْدِهَا سَلَامَةً كَامِلَةً

وَفِي الْخُرُوجِ مِنْهَا نَقْصٌ كَامِلٌ .

وَأَمَّا ذَهَابُ الْبَصَرِ: فَيَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَاسْتِدَامَتِهَا ؛ فَإِذَا طَرَأَ بَطَلَتْ بِهِ الْإِمَامَةُ لِأَنَّهُ لَمَّا الْبَطَلَ وِلَايَةَ الْقَضَاءِ وَمَنَعَ مِنْ جَوَازِ الشَّهَادَةِ فَأَوْلَى أَنْ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْإِمَامَةِ ، وَأَمَّا عَشَاءُ الْعَيْنِ وَهُوَ أَنْ لَا يُبْصِرَ عِنْدَ دُخُولِ اللَّيْلِ ، فَلَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِمَامَةِ فِي عَقْدٍ وَلَا اسْتِدَامَةٍ ؛ لِأَنَّهُ مَرَضٌ فِي زَمَانِ الدَّعَةِ يُرْجَى زَوَالُهُ .

وَأَمَّا ضَعْفُ الْبَصَرِ ، فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ بِهِ الْأَشْخَاصَ إِذَا رَآهَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْإِمَامَةِ ، وَإِنْ كَانَ يُدْرِكُ الْأَشْخَاصَ وَلَا يَعْرِفُهَا مُنِعَ مِنْ الْإِمَامَةِ عَقْدًا وَاسْتِدَامَةً .

وَأَمَّا الْقِسْمُ النَّانِي مِنْ الْحَوَاسِّ الَّتِي لا يُؤَثِّرُ فَقْدُهَا فِي الإِمَامَةِ فَشَيْئَانِ :

أَحَدُهُمَا : الْخَشْمُ فِي الْأَنْفِ الَّذِي لَا يُدْرِكُ بِهِ شَمَّ الرَّوَائِح .

وَالثَّانِي : فَقْدُ الذَّوْقِ الَّذِي يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الطُّعُومِ فَلَا يُؤَثِّرُ عَلَى هَذَا فِي عَقْدِ الْإِمَامَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا يُؤَثِّرَانِ فِي اللَّذَّةِ وَلَا يُؤَثِّرَانِ فِي الرَّأْي وَالْعَمَل .

وَأَمَّا الْقِسْمُ النَّالِثُ : مِنْ الْحَوَاسِّ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فَشَيْتَانِ : الصَّمَمُ وَالْخَرَسُ فَيَمْنَعَانِ مِنْ الْبَتِدَاءِ عَقْدِ الْإِمَامَةِ ؟ لِأَنَّ كَمَالَ الْأَوْصَافِ بِوُجُودِهِمَا مَفْقُودٌ . وَاخْتُلِفَ فِي الْخُرُوجِ بِهَا مِنْ الْإِمَامَةِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَخْرُجُ بِهَا مِنْهَا كَمَا يَخُرُجُ بِذَهَابِ الْبَصَرِ ؟ لِتَأْثِيرِهِمَا فِي التَّدْبِيرِ وَالْعَمَلِ . الْإِمَامَةِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَخْرُجُ بِهَا مِنْهَا كَمَا يَخُرُجُ بِذَهَابِ الْبَصَرِ ؟ لِتَأْثِيرِهِمَا فِي التَّدْبِيرِ وَالْعَمَلِ . وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ الْإِمَامَةِ لِقِيَامِ الْإِشَارَةِ مَقَامَهُمَا فَلَمْ يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا بِنَقْصِ كَامِلِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ الْإِمَامَةِ لِقِيَامِ الْإِشَارَةِ مَقَامَهُمَا فَلَمْ يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا بِنَقْصٍ كَامِلِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : إِنْ كَانَ يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ لَمْ يَخُرُجْ بِهَا مِنْ الْإِمَامَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهَا خَرَجَ مِنْ الْإِمَامَةِ بِهَا ؟ وَأَنْ كَانَ كُوتَابَةَ مَفْهُومَةٌ وَالْإِشَارَةُ مَوْمَةٌ ، وَالْأَوَّلُ مِنْ الْمَذَاهِبِ أَصَحُ .

وَأَمَّا تَمْتَمَةُ اللَّسَانِ وَتِقَلُ السَّمْعِمِنْ إِذْرَاكِ الصَّوْتِ إِذَا كَانَ عَالِيًا فَلَا يَخْرُجُ بِهِمَا مِنْ الْإِمَامَةِ إِذَا حَدَثَا . وَاخْتُلِفَ فِي الْبَيْدَاءِ عَقْدِهَا مَعَهُمَا ، فَقِيلَ : يمنع ذَلِكَ مِنْ الْبَيْدَاءِ عَقْدِهَا لِأَنْهُمُ الْقُصْ إِذَا حَدَثَا . وَاخْتُلِفَ فِي الْبَيْدَاءِ عَقْدِهَا مَعَهُمَا ، فَقِيلَ : يمنع ذَلِكَ مِنْ الْبِيدَاءِ عَقْدِهَا لِأَنْهُمُ اللهُ عُقْدَةُ يَخُرُجُ بِهِمَا عَنْ حَالِ الْكَمَالِ ، وقِيلَ : لَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِمَامَةِ . لِسَانِهِ عَنْ النَّبُوَّةِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ الْإِمَامَةِ .

## فَصلٌ

وَأَمَّا فَقُدُ الْأَعْضَاءِ فَيَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا : مَا لَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْإِمَامَةِ فِي عَقْدِ وَلَا اسْتِدَامَةٍ ، وَهُو مَا لَا يُؤَثِّرُ فَقْدُهُ فِي رَأْيٍ وَلَا عَمْلِ وَلَا نَهُوضٍ وَلَا يَشِينُ فِي الْمَنْظَرِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ : قَطْعِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيْنِ ، فَلَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ عَمَلٍ وَلَا نَهُوضٍ وَلَا يَشِينُ فِي الْمَنْظَرِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ : قَطْعِ الذَّكِرِ وَالْأُنْثَيْنِ ، فَلَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَّامَةِ وَلَا مِنْ اسْتِدَامَتِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ فَقْدَ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ يُؤَثِّرُ فِي التَّنَاسُلِ دُونَ الرَّأْيِ الْإِمَامَةِ وَلَا مِنْ اسْتِدَامَتِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ فَقْدَ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ يُؤَثِّرُ فِي التَّنَاسُلِ دُونَ الرَّأْيِ وَالْإِمَامَةِ وَلَا مِنْ اسْتِدَامَتِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ فَقْدَ هَذَيْنِ الْعُضُويْنِ يُؤَثِّرُ فِي التَّنَاسُلِ دُونَ الرَّأْيِ وَالْمَامِقِي وَلَا مِنْ السِّيَدَامِتِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ فَقْدَ هَذَيْنِ الْعُضُويْنِ يُؤَثِّرُ فِي التَّنَاسُلِ دُونَ الرَّأِي وَالْمُنِي وَالْمُونِ يَعْرُى الْعُنْتَةِ . وَقَدْ وَصَفَ الله ـ تَعَالَى ـ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيّا بِذَلِكَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ : ﴿ وَسَعْدَالُ عَمْ اللهِ عَنْ الصَّلِحِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٩].

وَفِي الْحَصُورِ قَوْلانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ الْعِنِّينُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى إِنْيَانِ النِّسَاءِ قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ.

وَالشَّانِي : أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَكَرٌ يَغْشَى بِهِ النِّسَاءَ أَوْ كَانَ كَالنَّوَاةِ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْـمُسَيِّبِ، فَلَمَّا لَمْ يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ النُّبُوَّةِ فَأُولَى أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ الْإِمَامَةِ ، وَكَذَلِكَ قَطْعُ الْأُذُنَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُؤَدِّرُ الْإِمَامَةِ ، وَكَذَلِكَ قَطْعُ الْأُذُنَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُؤَدِّرُ الْإِمَامَةِ ، وَكَذَلِكَ قَطْعُ الْأُذُنَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُؤَدِّرُ الْإِمَامَةِ ، وَكَذَلِكَ قَطْعُ الْأُذُنَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُؤَدِّرُ اللَّهُ وَلَا عَمَلِ وَلَهُمَا شَيْنَ خَفِيٌّ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَيْرَ فَلَا يَظْهَرَ .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَمِنْ اسْتِدَامَتِهَا ، وَهُوَ مَا يَمْنَعُ مِنْ الْعَمَلِ
كَذَهَابِ الْيَدَيْنِ أَوْ مِنْ النَّهُ وضِ كَذَهَابِ الرِّجْلَيْنِ ، فَلَا تَصِحُّ مَعَهُ الْإِمَامَةُ فِي عَقْدٍ وَلَا اسْتِدَامَةٍ؛ لِعَجْزِهِ عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ حُقُوقِ الْأُمَّةِ فِي عِلْم أَوْ نَهْضَةٍ .

وَالْقِسْمُ النَّالِثُ : مَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ ، وَاخْتُلِفَ فِي مَنْعِهِ مِنْ اسْتِدَامَتِهَا ، وَهُو مَا ذَهَبَ بِهِ بَعْضُ النَّهُوضِ - كَذَهَابِ إحْدَى الْيَدَيْنِ أَوْ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ ، فَهَ بَعْضُ النَّهُوضِ - كَذَهَابِ إحْدَى الْيَدَيْنِ أَوْ إحْدَى الرِّجَلَيْنِ ، فَلَا يَصِحُّ مَعَهُ عَقْدُ الْإِمَامَةِ فَفِي خُرُوجِهِ فَلَا يَصِحُّ مَعَهُ عَقْدُ الْإِمَامَةِ فَفِي خُرُوجِهِ مِنْ كَمَالِ التَّصَرُّفِ ، فَإِنْ طَرَأَ بَعْدَ عَقْدِ الْإِمَامَةِ فَفِي خُرُوجِهِ مِنْهَا مَذْهَبَانِ لِلْفُقَهَاءِ :

أَحَدُهُمَا : يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْإِمَامَةِ لِأَنَّهُ عَجْزٌ يَمْنَعُ مِنْ الْتِدَائِهَا فَمَنَعَ مِنْ اسْتِدَامَتِهَا.

وَالْــمَذْهَبُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْإِمَامَةِ وَإِنْ مَنَعَ مِنْ عَقْدِهَا ؛ لِأَنَّ الْـمُعْتَبَرَ فِي عَقْدِهَا كَمَالُ السَّلَامَةِ وَفِي الْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَالُ النَّقْصِ.

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : مَا لَا يَمْنَعُ مِنْ اسْتِدَامَةِ الْإِثَمَامَةِ ، وَاخْتُلِفَ فِي مَنْعِهِ مِنْ ابْتِدَاءِ عَقْدِهَا وَهُوَ

مَا شَانَ وَقَبَّحَ وَلَمْ يُؤَثِّرُ فِي عَمَلٍ وَلَا فِي نَهْضَةٍ - كَجَدْعِ الْأَنْفِ وَسَمْلِ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ ، فَلَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْإِمَامَةِ بَعْدَ عَقْدِهَا لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا .

وَفِي مَنْعِهِ مِنْ ابْتِدَاءِ عَقْدِهَا مَذْهَبَانِ لِلْفُقَهَاءِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ الْـمُعْتَبَرَةِ فِيهَا لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ فِي حُقُوقِهَا .

وَالْسَمَذُهَبُ النَّانِي : أَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَتَكُونُ السَّلَامَةُ مِنْهُ شَرْطًا مُعْتَبَرًا فِي عَقْدِهَا ؛ لِيَسْلَمَ وُلَاةُ الْلِلَّةِ مِنْ شَيْنٍ يُعَابُ وَنَقْصٌ يُزْدَرَى فَتَقِلُّ بِهِ الْهُيْبَةُ ، وَفِي قِلَّتِهَا نُفُوزٌ عَنْ الطَّاعَةِ ، وَمَا أَدَّى إِلَى هَذَا فَهُو نَقْصٌ فِي حُقُوقِ الْأُمَّةِ .

\*\*\*

# فَصلُ [ في نقصان حرية التصرف ]

وَأَمَّا نَقْصُ التَّصَرُّفِ فَضَرْبَانِ : حَجْرٌ وَقَهْرٌ .

فَأَمَّا الْحَجْرُ : فَهُو أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهِ مِنْ أَعْوَانِهِ مَنْ يَسْتَبِدُّ بِتَنْفِيذِ الْأُمُورِ مِنْ غَيْرِ تَظَاهُرٍ بِمَعْصِيَةٍ ، وَلَا يُجَاهَرَةٍ بِمُشَاقَةٍ ، فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ إِمَامَتِهِ وَلَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ وِلَا يَتِهِ ، وَلَكِنْ يُنْظُرُ فِي أَفْعَالِ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَى أُمُورِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً عَلَى أَحْكَامِ الدِّينِ وَمُقْتَضَى الْعَدْلِ جَازَ يُنْظُرُ فِي أَفْعَالِ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَى أُمُورِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً عَلَى أَحْكَامِ الدِّينِ وَمُقْتَضَى الْعَدْلِ جَازَ إِقْرَارُهُ عَلَيْهَا ، وَلَوْمَهُ الْأَمُورِ الدِّينِيَّةِ مَا يَعُودُ بِفَسَادٍ عَلَى الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ مَا يَعُودُ بِفَسَادٍ عَلَى الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ مَا يَعُودُ بِفَسَادٍ عَلَى الْأُمَّةِ . وَإِنْ كَانَتْ أَفْعَالُهُ خَارِجَةً عَنْ حُكْمِ الدِّينِ وَمُقْتَضَى الْعَدْلِ ، لَمْ يَجُزُ إِقْرَارُهُ عَلَيْهَا ، وَلَزِمَهُ الْأُمَّةِ . وَإِنْ كَانَتْ أَفْعَالُهُ خَارِجَةً عَنْ حُكْمِ الدِّينِ وَمُقْتَضَى الْعَدْلِ ، لَمْ يَجُزُ إِقْرَارُهُ عَلَيْهَا ، وَلَزِمَهُ أَنْ يَسْتَنْصِرَ مَنْ يَقْبِضَ يَدَهُ وَيُزِيلَ تَغَلَّبُهُ .

وَأَمَّا الْقَهْرُ : فَهُو أَنْ يَصِيرَ مَأْسُورًا فِي يَدِ عَدُوِّ قَاهِرٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْهُ ، فَيَمْنَعُ ذَلِكَ عَنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ لَهُ لِعَجْزِهِ عَنْ النَّظَرِ فِي أَمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَدُوُّ مُشْرِكًا أَمْ مُسْلِمًا عَنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ لَهُ لِعَجْزِهِ عَنْ النَّظَرِ فِي الْقُدْرَةِ ، وَإِنْ أُسِرَ بَعْدَ أَنْ عُقِدَتْ لَهُ الْإِمَامَةُ ، فَعَلَى بَاغِيًا ، وَلِلْأُمَّةِ الْخِيمَارُ مَنْ عَدَاهُ مِنْ ذَوِي الْقُدْرَةِ ، وَإِنْ أُسِرَ بَعْدَ أَنْ عُقِدَتْ لَهُ الْإِمَامَةُ ، فَعَلَى كَافَةِ الْأُمَّةِ الشِيْقَاذُهُ لِمَا أَوْجَبَتْهُ الْإِمَامَةُ مِنْ نُصْرَتِهِ ، وَهُو عَلَى إِمَامَتِهِ مَا كَانَ مَرْجُوّ الْحَلاصِ كَافَةِ الْأُمَّةِ الشَيْفَاذُهُ لِمَا أَوْ فِدَاءِ ، فَإِنْ وَقَعَ الْإِيَاسُ مِنْهُ ، لَمْ يَخُلُ حَالُ مَنْ أَسَرَهُ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُشْرِكِينَ أَوْ بُعَاةً الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنْ وَقَعَ الْإِيَاسُ مِنْهُ ، لَمْ يَخُلُ حَالُ مَنْ أَسْرَهُ مِنْ الْإِمَامَةِ لِلْيَأْسِ مِنْ مُشْرِكِينَ خَرَجَ مِنْ الْإِمَامَةِ لِلْيَأْسِ مِنْ مُ مَامِينَ ؛ فَإِنْ كَانَ فِي أَسْرِ الْمُشْرِكِينَ خَرَجَ مِنْ الْإِمَامَةِ لِلْيَأْسِ مِنْ عَلَامِينَ أَوْ بُعَاةً الْمُمْرِقِينَ أَوْ بُعَاةً الْمُعْرَقِ بَعْهَ غَيْرِهِ عَلَى الْإِمَامَةِ .

فَإِنْ عَهِدَ بِالإِمَامَةِ فِي حَالِ أَسْرِهِ نُظِرَ فِي عَهْدِهِ ؟ فَإِنْ تَانَ بَعْدَ الْإِيَاسِ مِنْ خَلَاصِهِ كَانَ عَهْدُهُ بَاطِلًا ؟ لِأَنَّهُ عَهِدَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الْإِمَامَةِ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ عَهْدٌ ، وَإِنْ عَهِدَ قَبْلَ الْإِيَاسِ مِنْ خَلَاصِهِ وَقْتَ هُوَ فِيهِ مَرْجُوَّ الْحَلَاصِ ؟ صَحَّ عَهْدُهُ لِبَقَاءِ إِمَامَتِهِ ، وَاسْتَقَرَّتْ إِمَامَةُ وَلِيًّ مِنْ خَلَاصِهِ وَقْتَ هُو فِيهِ مَرْجُوَّ الْحَلَاصِ ؟ صَحَّ عَهْدُهُ لِبَقَاءِ إِمَامَتِهِ ، وَاسْتَقَرَّتْ إِمَامَةُ وَلِيًّ عَهْدِهِ بِالْإِيَاسِ مِنْ خَلَاصِهِ لِزَوَالِ إِمَامَتِهِ ، فَلَوْ خَلَصَ مِنْ أَسْرِهِ بَعْدَ عَهْدِهِ نُظِرَ فِي خَلَاصِهِ ، فَلَوْ خَلَصَ مِنْ أَسْرِهِ بَعْدَ عَهْدِهِ نُظِرَ فِي خَلَاصِهِ ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْإِيَاسِ مِنْ خَلَاصِهِ إِلَى إِمَامَتِهِ ؟ لِخُرُوجِهِ مِنْهَا بِالْإِيَاسِ وَاسْتَقَرَّتْ فِي وَلِي عَهْدِهِ ، وَإِنْ خَلَصَ قَبْلَ الْإِيَاسِ فَهُو عَلَى إِمَامَتِهِ ؟ لِخُرُوجِهِ مِنْهَا بِالْإِيَاسِ وَاسْتَقَرَّتْ فِي وَلِي عَهْدِهِ ، وَإِنْ خَلَصَ قَبْلَ الْإِيَاسِ فَهُو عَلَى إِمَامَتِهِ ؟ فِرُوجِهِ مِنْهَا بِالْإِيَاسِ وَاسْتَقَرَّتْ فِي وَلِي عَهْدِهِ ، وَإِنْ خَلَصَ قَبْلَ الْإِيَاسِ فَهُو عَلَى إِمَامَتِهِ ؟ وَيَكُونُ الْعَهْدُ فِي وَلِيٍّ الْعَهْدِ ثَابِتًا وَإِنْ لَمْ إِنْ الْمَامِيةِ ، وَيَكُونُ الْعَهْدُ فِي وَلِيٍّ الْعَهْدِ ثَابِتًا وَإِنْ لَمْ يُعَدُّ إِمَامًا .

وَإِنْ كَانَ مَأْسُورًا مَعَ بُغَاةِ الْسَمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ كَانَ مَرْجُوًّ الْحَلَاصِ فَهُوَ عَلَى إِمَامَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ

يُرْجَ خَلَاصُهُ لَمْ يَخْلُ حَالُ الْبُعَاةِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونُوا نَصَّبُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَامًا أَوْ لَمْ يُنَصِّبُوا، فَإِنْ كَانُوا فَوْضَى لَا إِمَامَ لَكُمْ ، فَالْإِمَامُ الْمَأْسُورُ فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى إِمَامَتِهِ ؛ لِأَنَّ بَيْعَتَهُ لَمَّمْ لَازِمَةٌ ، وَطَاعَتَهُ عَلَيْهِمْ وَاجِبَةٌ ، فَصَارَ مَعَهُمْ كَمَصِيرِهِ مَعَ أَهْلِ الْعَدْلِ إِذَا صَارَتْ تَحْتَ الْحَجْرِ ، لَازِمَةٌ ، وَطَاعَتَهُ عَلَيْهِمْ وَاجِبَةٌ ، فَصَارَ مَعَهُمْ كَمَصِيرِهِ مَعَ أَهْلِ الْعَدْلِ إِذَا صَارَتْ تَحْتَ الْحَجْرِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْاسْتِنَابَةِ ، فَإِنْ قَدْرَ عَلَيْهَا كَانَ وَعَلَى أَهْلِ الاِسْتِنَابَةِ ، فَإِنْ قَدْرَ عَلَيْهَا كَانَ أَحْقَى الْإِسْتِنَابَةِ ، فَإِنْ قَدْرَ عَلَيْهَا كَانَ أَحْقَى الْإِسْتِنَابَةِ ، فَإِنْ قَدْرَ عَلَيْهَا كَانَ أَحْقَى الْاسْتِنَابَةِ ، فَإِنْ قَدْرَ عَلَيْهَا كَانَ أَوْمَ اللّهُ عَلَى الْإِسْتِنَابَةِ ، فَإِنْ قَدْرَ عَلَيْهَا كَانَ أَعْرَاعُ اللّهُ عَلَى الْإِسْتِنَابَةٍ ، فَإِنْ قَدْرَ عَلَيْهَا كَانَ أَجْ الْمُعْمُ ، فَإِنْ خَلَعَ الْـمَأْسُورُ نَفْسَهُ أَوْ مَاتَ لَمْ يُومِرُ الْـمُسْتَنَابُ إِمَامًا ؛ لِلْجَابَةُ عَنْ مَوْجُودٍ فَزَالَتْ بِفَقْدِهِ .

وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْبَغِي قَدْ نَصَّبُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَامًا دَخَلُوا فِي بَيْعَتِهِ وَانْقَادُوا لِطَاعَتِهِ ، فَالْإِمَامُ الْمَأْسُورُ فِي أَيْدِيهِمْ خَارِجٌ مِنْ الْإِمَامَةِ بِالْإِيَاسِ مِنْ خَلَاصِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ انْحَازُوا بِدَارِ تَفَرَّدَ الْمَأْسُورِ حُكْمُهَا عَنْ الجُهَاعَةِ وَخَرَجُوا بِهَا عَنْ الطَّاعَةِ ، فَلَمْ يَبْقَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ الْعَدْلِ بِهِمْ نُصْرَةٌ وَلِلْمَأْسُورِ مَعْهُمْ قُدْرَةٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الإِخْتِيَارِ فِي دَارِ الْعَدْلِ أَنْ يَعْقِدُوا الْإِمَامَة لَيْنُ ارْتَضَوْا لَمَا ، فَإِنْ خَلَصَ الْمَأْسُورُ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِمَامَة لِحُرُوجِهِ مِنْهَا .

#### فصل

# [نواب الخليفة وولاته]

وَإِذَا ثَمَهًدَ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ أَحْكَامِ الْإِمَامَةِ ، وَعُمُّومِ نَظَرِهَا فِي مَصَالِحِ الْمُلَّةِ وَتَدْبِيرِ الْأُمَّةِ ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ عَقْدُهَا لِلْإِمَامِ ، انْقَسَمَ مَا صَدَرَ عَنْهُ مِنْ وِلَآيَاتِ خُلَفَائِهِ أَرْبَعَةَ أَفْسَام :

فَالْقَسْمُ الأَوَّلُ: مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ عَامَّةً فِي الْأَعْمَالِ الْعَامَّةِ وَهُمْ الْوُزَرَاءُ ؛ لِأَنَّهُمْ يُسْتَنَابُونَ فِي جَمِيعِ الْأُمُودِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ عَامَّةً فِي أَعْمَالٍ خَاصَّةٍ وَهُمْ أُمَرَاءُ الْأَقَالِيمِ وَالْبُلْدَانِ ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ فِيهَا خُصُّوا بِهِ مِنْ الْأَعْمَالِ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ .

وَالْقِسْمُ النَّالِثُ : مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ خَاصَّةً فِي الْأَعْمَالِ الْعَامَّةِ ، وَهُمْ كَفَاضِي الْقُضَاةِ ، وَنَقِيبِ الجُّيُوشِ ، وَحَامِي الثُّغُورِ ، وَمُسْتَوْفِي الْحَرَاجِ ، وَجَابِي الصَّدَقَاتِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقْصُورٌ عَلَى نَظَرٍ خَاصِّ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ .

وَالْقَسْمُ الرَّابِعُ: مَنْ تَكُونُ وِلَآيَتُهُ خَاصَّةً فِي الْأَعْمَالِ الْخَاصَّةِ، وَهُمْ كَفَاضِي بَلَدٍ أَوْ إَقْلِيمٍ أَوْ مُسْتَوْفِي خَرَاجِهِ أَوْ جَابِي صَدَقَاتِهِ أَوْ حَامِي ثَغْرِهِ أَوْ نَقِيبِ جُنْدٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَاصُّ النَّظَرِ خَصُوصُ الْعَمَلِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْوُلَاةِ شُرُوطٌ تَنْعَقِدُ بِهَا وِلَآيَتُهُ وَيَصِحُّ مَعَهَا نَظَرُهُ. وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا فِي أَبُوابِهَا وَمَوَاضِعِهَا بِمَشِيئَةِ الله وَتَوْفِيقِهِ.

# الباب الثاني في تقليد الوزارة

وَالْوَزَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ : وَزَارَةُ تَفْوِيضٍ (١) وَوَزَارَةُ تَنْفِيذِ . فَأَمَّا وَزَارَةُ التَّفْوِيضِ : فَهُو أَنْ يَسْتَوْزِرَ الْإِمَّامُ مَنْ يُفَوِّضُ إِلَيْهِ تَدْبِيرَ الْأُمُورِ بِرَأْيِهِ وَإِمْضَاءَهَا عَلَى اجْتِهَادِهِ ، وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ جَوَازُ يَسْتَوْزِرَ الْإِمَّامُ مَنْ يُفَوِّضُ إِلَيْهِ تَدْبِيرَ الْأُمُورِ بِرَأْيِهِ وَإِمْضَاءَهَا عَلَى اجْتِهَادِهِ ، وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ جَوَازُ هَذِهِ الْوَزَارَةِ. قَالَ الله . تَعَالَى ـ حِكَايَةً عَنْ نَبِيّهِ مُوسَى عليه الصلاة والسلام : ﴿ وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا هَذِهِ الْوَزَارَةِ. قَالَ الله . تَعَالَى ـ حِكَايَةً عَنْ نَبِيّهِ مُوسَى عليه الصلاة والسلام : ﴿ وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَا مُرُونَ أَمْلِي كَا اللهِ اللهِ ٢٩ - ٣٣] .

فَإِذَا جَازَ ذَٰلِكَ فِي النُّبُوَّةِ كَانَ فِي الْإِمَامَةِ أَجْوَزُ ؛ وَلِأَنَّ مَا وُكِّلَ إِلَى الْإِمَامِ مِنْ تَدْبِيرِ الْأُمَّةِ لَا بَقْدِرْ على مُبَاشَرَةِ جَمِيعِهِ إِلَّا بِاسْتِنَابَةٍ ، وَنِيَابَةُ الْوَزِيرِ الْـمُشَارِكِ لَهُ فِي التَّدْبِيرِ أَصَحُّ فِي تَنْفِيذِ الْأُمُورِ مِن تَفَرُّدِهِ جِهَا لِيَسْتَظْهِرَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَبِهَا يَكُونُ أَبْعَدَ مِنْ الزَّلَلِ وَأَمْنَعَ مِنْ الْحَلَلِ .

وَيُعْتَبَرُ فِي تَقْلِيدِ هَذِهِ الْوَزَارَةِ شُرُوطُ الْإِمَامَةِ إِلَّا النَّسَبَ وَحْدَهُ } لِأَنَّهُ ثُمْضِي الْآرَاءِ وَمُنَفَّذُ الْإِجْتِهَادِ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِينَ . وَيَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى شَرْطٍ زَاثِدِ عَلَى شُرُوطِ الْإِجْتِهَادِ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِفَايَةِ فِيهَا وُكِّلَ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْجَوْرَةِ عِلَى شُرُوطِ الْإِمَامَةِ ، وَهُو أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِفَايَةِ فِيهَا وُكِّلَ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْجَوْرِ وَالْحَرَاجِ حِبْرَةً بِهَا الْإِمَامَةِ ، وَهُو أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِفَايَةِ فِيهَا وُكُل إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْمَتَنابَةِ الْكُفَاةِ وَمَعْرِفَةً بِتَفْصِيلِهِمَا ، فَإِنَّهُ مُبَاشِرٌ هَمُ اللَّهُ الْمَبَاشِرَةِ إِذَا قَصَّرَ عَنْهُمْ ، وَعَلَى هَذَا الشَّرْطِ مَذَارُ الْوَزَارَةِ وَبِهِ تَنْتَظِمُ السِّيَاسَةُ .

<sup>(</sup>۱) قلت : وزير التفويض هو : الوزير الذي يعينه الخليفة ليتحمل معه مسؤولية الحكم والسلطان ، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه ، وإمضاءها حسب اجتهاده وفق أحكام الشرع. وإيجاد المعاون من المباحات ، فيجوز للخليفة أن يعين معاونًا له يعاونه ويساعده في مسؤولياته وأعهاله، فقد أخرج الحاكم والترمذي عن أبي سعيد الحُدري قال: قال رسول الله على : ﴿ وزيراي من السهاء جبريل وميكائيل ومن الأرض أبو بكر وعمر » ، وكلمة الوزير كها في الحديث يراد بها المُعين والمساعد، الذي هو المعنى اللغوي ، كها استعمل القرآن الكريم كلمة (وزير) بهذا المعنى اللغوي، قال تعالى : ﴿ وَٱجْعَل يَى وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴾ ، أي مُعينًا ومساعدًا.

كها أن كلمة وزير في الحديث مطلقة تشمل أي معونة وأية مساعدة في أي أمر من الأمور، ومنها إعانة الخليفة في مسؤولية الخلافة وأعهالها.

حُكِي أَنَّ الْمَأْمُونَ. رحمه الله ـ كَتَبَ فِي اخْتِيَارِ وَزِيرٍ : إِنِّي الْتَمَسْتُ لِأُمُورِي رَجُلا جَامِعًا لِخَصَالِ الْخَيْرِ ، ذَا عِفَّةٍ فِي خَلائِقِهِ وَاسْتِقَامَةٍ فِي طَرَائِقِهِ ، قَدْ عَذَّبَتْهُ الْآذَابُ وَأَحْكَمَنْهُ التَّجَارِبُ ، إِنْ اوْتُمنَ عَلَى الْأَسْرَارِ قَامَ بِهَا ، وَإِنْ قُلِّدَ مُهِيَّاتِ الْأُمُورِ بَهَضَ فِيهَا ، يُسْكِتُهُ الخُلْمُ وَيُنْطِقُهُ الْوَاقُمُ وَتَكْفِيهِ اللَّحْظَةُ وَتُغْنِيهِ اللَّمْحَةُ ، لَهُ صَوْلَةُ الْأُمْرَاءِ وَأَنَاهُ الْحُكَمَاءِ وَتَوَاضُعُ الْعُلَمَاءِ وَفَهْمُ الْعِلْمُ، وَتَكْفِيهِ اللَّحْظَةُ وَتُغْنِيهِ اللَّمْحَةُ ، لَهُ صَوْلَةُ الْأُمْرَاءِ وَأَنَاهُ الْحُكَمَاءِ وَتَوَاضُعُ الْعُلَمَاءِ وَفَهْمُ الْعُلَمَاءِ ، إِنْ أُحْسِنَ إِلَيْهِ شَكَرَ ، وَإِنْ أَبْتُلِي بِالْإِسَاءَةِ صَبَرَ ، لَا يَبِيعُ نَصِيبَ يَوْمِهِ بِحِرْمَانِ غَدِهِ ، الْفُقَهَاءِ ، إِنْ أُحْسِنَ إِلَيْهِ شَكَرَ ، وَإِنْ أَبْتُلِي بِالْإِسَاءَةِ صَبَرَ ، لَا يَبِيعُ نَصِيبَ يَوْمِهِ بِحِرْمَانِ غَدِهِ ، الْفُقَهَاءِ ، إِنْ أُحْسِنَ إِلَيْهِ شَكَرَ ، وَإِنْ أَبْتُلِي بِالْإِسَاءَةِ صَبَرَ ، لَا يَبِيعُ نَصِيبَ يَوْمِهِ بِحِرْمَانِ غَدِهِ ، يَشَرَقُ قُلُوبَ الرِّجَالِ بِخِلَابَةِ لِسَانِهِ وَحُسْنِ بَيَانِهِ ، وَقَدْ جَمَعَ بَعْضَ الشَّعَرَاء (١٠ هَذِهِ الْأَوْصَافَ فَالُ وَصَفَ بَعْضَ الشَّعَرَاء (١٠ هَوْرَاءِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةٍ بِهَا فَقَالَ [من الوافر]:

بَدِيهَ مَهُ وَفِى حُرِدَةُ سَسَوَاءٌ إِذَا الْمُسَبَهَةُ عَلَى النَّاسِ الْأُمُّورُ وَأَحْزَمُ مَا يَكُونُ الدَّهْرَ يَوْمًا إِذَا أَعْيَسا الْمُشَسَاوِرُ وَالْمُشِسِيرُ وَصَدْرٌ فِيهِ لِلْهَامَ اتَّسَاعٌ إِذَا ضَاقَتْ مِنْ الْهُمَّ الصَّدُورُ

فَهَذِهِ الْأَوْصَافُ إِذَا كَمُلَتْ فِي الزَّعِيمِ الْمُدَبِّرِ - وَقَلَّ مَا تَكْمُلُ - فَالصَّلَاحُ بِنَظَرِهِ عَامٌّ، وَمَا يُنَاطُ بِرَأْيِهِ وَتَدْبِيرِهِ تَامٌّ ؛ وَإِنْ اخْتَلَّتْ فَالصَّلَاحُ بِحَسَبِهَا يَخْتَلُّ ، وَالتَّدْبِيرُ عَلَى قَدْرِهَا يَعْتَلُّ ، وَالتَّدْبِيرُ عَلَى قَدْرِهَا يَعْتَلُ ، وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْ الشُّرُوطِ الدِّينِيَّةِ السَّمَحْضَةِ فَهُ وَ مِنْ شُرُوطِ السِّيَاسَةِ الْسُمَازِجَةِ لِشُرُوطِ الدِّينِ ، لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ مَصَالِحِ الْأُمَّةِ وَاسْتِقَامَةِ الْمُلَّةِ .

فَإِذَا كَمُلَتْ شُرُوطُ هَذِهِ الْوَزَارَةِ فِيمَنْ هُو أَهْلٌ لَمَا ، فَصِحَّهُ التَّقْلِيدِ فِيهَا مُعْتَبَرَةٌ بِلَفْظِ الْخَلِيفَةِ الْمُسْتَوْزِرِ ؟ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ تَفْتَقِرُ إِلَى عَقْدِ وَالْعُقُودُ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالْقَوْلِ الصَّرِيحِ ، فَإِنْ وَقَعَ لَهُ بِالنَّظَرِ وَأَذِنَ لَهُ لَمْ يَتِمَّ التَّقْلِيدُ - حُكْمًا - وَإِنْ أَمْضَاهُ الْوُلَاةُ - عُرْفًا - حَتَّى يَعْقِدَ لَهُ الْوَزَارَةَ بِلَفْظِ يَشْتَمِلُ عَلَى شَرْطَيْنِ:

أَحَدُهُمَا : عُمُومُ النَّظَرِ .

وَالنَّانِي : النِّيَابَةُ .

 <sup>(</sup>١) هو أشجع بن عمرو السلمي من ولد الشريد بن مطرود، ربي ونشأ بالبصرة ثم خرج إلى الرقة والرشيد بها، فمدح البرامكة وانقطع إلى جعفر خاصةً وأصفاه مدحه، ووصله الرشيد وأعجبه وأثرت حاله في أيامه وتقدم عنده .

فَإِنْ افْتَصَرَ عَلَى عُمُومِ النَّظَرِ دُونَ النِّيَابَةِ فَكَانَ بِوِلَآيَةِ الْعَهْدِ أَخَصَّ ؛ فَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ الْوَزَارَةُ ، فَإِنْ اقْتَصَرَ بِهِ عَلَى النِّيَابَةِ فَقَدْ أَبْهَمَ مَا اسْتَنَابَهُ فِيهِ مِنْ عُمُومٍ وَخُصُوصٍ ، أَوْ تَنْفِيذِ وَتَفْوِيضٍ فَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ الْوَزَارَةُ ، وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا انْعَقَدَتْ وَتَمَّتْ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا يَكُونُ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : وَهُوَ بِأَحْكَامِ الْعُقُودِ أَخَصُّ أَنْ يَقُولَ : قَدْ قَلَدْتُكَ مَا إِلَّ نِيَابَةً عَنِّي فَتَنْعَقِدُ بِهِ الْوَزَارَةُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ لَهُ بَيْنَ عُمُومِ النَّظَرِ وَالإسْتِنَابَةِ فِي النَّظَرِ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ : نُبْ عَنِّي فِيهَا إِلَى الْوَزَارَةُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ لَهُ فِي هَذَا اللَّفْظِ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ : عُمُومِ النَّظَرِ النَّظَرِ وَالإسْتِنَابَةِ وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا تَنْعَقِدَ بِهِ الْوَزَارَةُ ؛ لِأَنَّهُ إِذْنٌ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَتَقَدَّمَهُ عَقْدٌ ، وَالْإِذْنُ فِي وَالْاسْتِنَابَةِ وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا تَنْعَقِدَ بِهِ الْوَزَارَةُ ؛ لِأَنَّهُ إِذْنٌ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَتَقَدَّمَهُ عَقْدٌ ، وَالْإِذْنُ فِي الْمَعْلَودِ لَا تَصِحُ بِهِ الْعُقُودُ ، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ : قَدْ اسْتَنَبَّتُكَ فِيهَا إِلَيَّ انْعَقَدَتْ بِهِ الْوَزَارَةُ ؛ لِأَنَّهُ عَدَلَ عَنْ مُجَرِّدِ الْإِذْنِ إِلَى أَلْفَاظِ الْعُقُودِ .

وَلَوْ قَالَ: أَنْظُرْ فِيمَا إِنَيَّ لَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ الْوَزَارَةُ ؛ لِاحْتِهَالِهِ أَنْ يَنْظُرُ فِي تَصَفُّحِهِ أَوْ فِي تَنْفِيذِهِ أَوْ فِي الْقَيَامِ بِهِ ، وَالْعَقْدُ لَا يَنْبَرِمُ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ حَتَّى يَصِلَهُ بِهَا يَنْفِي عَنْهُ الإحْتِهَالَ ، وَلَيْسَ يُرَاعَى فِيهَا يُبَاشِرُهُ الْخُلَفَاءُ وَمُلُوكُ الْأُمَمِ مِنْ الْمُقُودِ الْعَامَّةِ مَا يُرَاعَى فِي الْخَاصَّةِ مِنْ الشُّرُوطِ الْـمُؤَكِّدَةِ لِلْمَارِيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ مِنْ عَادَتِهِمْ الإِنْجَتِفَاءُ بِيَسِيرِ الْقَوْلِ عَنْ كَثِيرِهِ فَصَارَ ذَلِكَ فِيهِمْ عُرْفًا مُخْصُوصًا ، وَرُبَّهَا اسْتَثْقَلُوا الْكَلَامَ فَاقْتَصَرُوا عَلَى الْإِشَارَةِ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي الشَّرْعِ حُكْمٌ لِنَاطِقٍ سَلِيم ، فَكَذَلِكَ خَرَجَتْ بِالشَّرْعِ مِنْ عُرْفِهِمْ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُمْ لِقِلَّةِ مَا يُبَاشِرُونَهُ مِنْ الْعُقُودِ ثَجُعَلُ شَوَاهِدُ الْحَالِ فِي تَأَهُّبِهِمْ لَمَا مُوجِبًا لِحَمْلِ لَفْظِهِمْ الْمُجْمَلِ عَلَى الْغَرَضِ الْمَقْصُودِ دُونَ الإحْتِهَالِ الْمُجَرَّدِ ، فَهَذَا وَجْهٌ .

وَالْوَجْهُ الثَّالِي : وَهُوَ بِعُرْفِ الْمَنْصِبِ أَشْبَهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ اسْتَوْزَرْتُكَ تَعْوِيلًا عَلَى نِيَابَتِكَ فَتَنْعَقِدُ بِهِ هَذِهِ الْوَزَارَةُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ عُمُومِ النَّظَرِ فِيهَا إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : اسْتَوْزَرْتُكَ ؛ لِأَنَّ نَظَرَ النَّعَرَ فِيهَا إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : اسْتَوْزَرْتُكَ ؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْوَزَارَةِ عَامٌ وَيَيْنَ النَّيَابَةِ بِقَوْلِهِ : تَعْوِيلًا عَلَى نِيَابَتِكَ ، فَخَرَجَتْ عَنْ وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ إلى وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ إلى وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ إلى وَزَارَةِ التَّنْفِيدِ اللَّهُ وَيَشِ .

وَلَوْ قَالَ : قَدْ فَوَّضْتُ إِلَيْكَ وَزَارَتِي احْتَمَلَ أَنْ تَنْعَقِدَ بِهِ هَذِهِ الْوَزَارَةُ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ التَّفْوِيضِ

فِيهَا يُخْرِجُهَا عَنْ وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ إِلَى وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ ؛ وَيَخْتَمِلُ أَنْ لَا تَنْعَقِدَ لِأَنَّ التَّفُويضَ مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْوَزَارَةِ فَافْتَقَرَ إِلَى عَقْدِ يَتَقَدَّمُهُ ، وَالْأَوَّلُ مِنْ الإِحْتِيَالَيْنِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ : قَدْ فَوَّضْنَا إِلَيْكَ الْوَزَارَةَ صَحَّ ؛ لِأَنَّ وُلَاةَ الْأُمُورِ يُكَنُّونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِلَفْظِ الجُمْعِ وَيُعظِّمُونَ عَنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَيْهِمْ فَيُرْسِلُونَهُ ، فَيَقُومُ قَوْلُهُ : قَدْ فَوَّضْنَا إلَيْكَ مَقَامَ قَوْلِهِ : وَزَارَتِي وَهَذَا أَفْخَمُ قَوْلٍ عُقِدَتْ بِهِ وَزَارَةُ فَوَّضْتُ إلَيْكَ ، وَقَوْلُهُ : الْوَزَارَةُ مَقَامَ قَوْلِهِ : وَزَارَتِي وَهَذَا أَفْخَمُ قَوْلٍ عُقِدَتْ بِهِ وَزَارَةُ التَّفُويضِ وَ أَوْجَزُهُ ، وَلَوْ كَنَّى غَيْرُ الْمُلُوكِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِالجُمْعِ وَتَرَكَ الْإِضَافَةَ لَمَا تَعَلَّى بِهِ وَزَارَقِ التَّفُويضِ وَ أَوْبَرَا مَنْ أَلُورُوجِهِ عَنْ الْعُرْفِ الْمَعْهُودِ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : قَدْ قَلَدْتُكَ وَزَارَتِي أَوْ كَنَّ مَنَا اللَّهُ وَيَهِ التَّفُويضَ عَنْ اللَّهُ ويضَى عَنْ اللَّهُ ويضِ عَنْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَنَالَكُ وَزَارَتِي أَوْ اللَّهُ وَيَعْ بِهِ التَّفُويضَ ؟ وَلَا أَنْ اللهَ وَلَا مَنْ اللهَ وَلَا عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَلَمْ يَفْتَصِرْ عَلَى مُجُرَّدِ الْوَزَارَةِ حَتَّى قَرَبَهَا بِشَدِّ أَزْرِهِ وَإِشْرَاكِهِ فِي أَمْرِهِ ؟ لِأَنَّ اسْمَ الْوَزَارَةِ مُخْتَلَفٌ فِي اشْتِقَاقِهِ عَلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهِ :

أَحَدُهَا : أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْوِزْرِ وَهُوَ الثَّقَلُ ؛ لِأَنَّهُ يَخْمِلُ عَنْ الْـمَلِكِ أَثْقَالَهُ.

الثَّانِي : أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْوَزَرِ وَهُوَ الْمَلْجَأُ وَمِنْهُ قوله ـ تعالى : ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ ﴾ [القيامة: ١١] . أَيْ لَا مَلْجَأً فَسُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَلِكَ يُلْجَأُ إِلَى رَأْيِهِ وَمَعُونَتِهِ .

وَالنَّالِثُ : أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْأَزْرِ وَهُوَ الظَّهْرُ ؛ لِأَنَّ الْمَلِكَ يَقْوَى بِوَزِيرِهِ كَقُوَّةِ الْبَدَنِ بِالظَّهْرِ وَلِأَيِّ هَذِهِ الْمَعَانِي كَانَ مُشْتَقًّا فَلَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا مَا يُوجِبُ الاِسْتِبْدَادَ بِالْأُمُورِ .

# فصل [في الفرق بين سلطات الوزير والإمام]

وَإِذَا تَقَرَّرَ مَا تَنْعَقِدُ بِهِ وَزَارَةُ التَّفُويضِ ، فَالنَّظَرُ فِيهَا - وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعُمُومِ - مُعْتَبَرٌ بِشَرْطَيْنِ يَقَعُ الْفَرْقُ بِهِمَا بَيْنَ الْإِمَامَةِ وَالْوَزَارَةِ :

أَحَدُهُمَا : مَا اَخْتَصُّ بِالْوَزِيرِ ، وَهُوَ مُطَالَعَةُ الْإِمَامِ لِمَا أَمْضَاهُ مِنْ تَدْبِيرِ وَأَنْفَذَهُ مِنْ وِلَايَةٍ وَتَقْلِيدٍ ، لِئَلَّا يَصِيرَ بِالإِسْتِبْدَادِ كَالْإِمَام .

وَالنَّانِي : مُحْتَصُّ بِالْإِمَامِ ، وَهُوَ أَنْ يَتَصَفَّحَ أَفْعَالَ الْوَزِيرِ وَتَدْبِيرَهُ الْأُمُورَ ؛ لِيُقِرَّ مِنْهَا مَا وَافَقَ الصَّوَابَ وَيَسْتَدْرِكَ مَا خَالَفَهُ ؛ لِأَنَّ تَدْبِيرَ الْأُمَّةِ إِلَيْهِ مَوْكُولٌ وَعَلَى اجْتِهَادِهِ مَحْمُولٌ . وَيَجُوزُ فَلِنَ الْوَزِيرِ أَنْ يَخْكُم بِنَفْسِهِ وَأَنْ يُقَلِّدَ الْحُكَّامَ ، كَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ شُرُوطَ الْحُكُم وَيَجُوزُ اَنْ يَنْظُرَ فِي الْمَظَالِمِ وَيَسْتَنِيبَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ شُرُوطَ الْمَظَالِمِ فِيهِ مُعْتَبَرَةٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُبَاشِرَ أَنْ يَتَوَلَّهُ وَيَعْفِرُ أَنْ يُبَاشِرَ أَنْ يَتَوَلَّهُ وَلَا الْمَظَالِمِ وَيَسْتَنِيبَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ شُرُوطَ الْمَظَالِمِ فِيهِ مُعْتَبَرَةٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُبَاشِرَ أَنْ يَتَوَلَّهُ وَلَا اللَّمُ وَطَ الْحُرْبِ فِيهِ مُعْتَبَرَةٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُبَاشِرَ أَنْ يَتَوَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَوْلَ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤَوِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالَ مُنْ يَتَوَلَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّالُونِ وَالتَّدْبِيرِ فِيهِ مُعْتَبَرَةً . وَكُلُّ مَا صَحَّ مِنْ الْإِمَامِ صَحَّ مِنْ الْوَزِيرِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ :

أَحَدُهَا : وِلَايَةُ الْعَهْدِ ، فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْهَدْ إِلَى مَنْ يَرَى وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَزِيرِ .

الثَّانِي : أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعْفِيَ الْأُمَّةَ مِنْ الْإِمَادَ ۚ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَزِيرِ.

وَالنَّالِثُ : أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْزِلَ مَنْ قَلَّدَهُ الْوَزِيرُ ، ﴿ بَسَ لِلْوَزِيرِ أَنْ يَعْزِلَ مَنْ قَلَّدَهُ الْإِمَامُ.

وَمَا سِوَى هَذِهِ الثَّلاَثَةِ فَحُكُمُ التَّفُويضِ إلَيْهِ يَقْتَضِي جَوَازَ فِعْلِهِ وَصِحَّةِ نُفُوذِهِ مِنْهُ ، فَإِنْ عَارَضَهُ الْإِمَامُ فِي رَدِّ مَا أَمْضَاهُ ، فَإِنْ كَانَ فِي حُكْمٍ نَفَذَ عَرْ وَجْهِ ، أَوْ فِي مَالٍ وُضِعَ فِي حَقِّهِ لَمْ عَارَضَهُ الْإِمَامُ فِي رَجْهِ مَا فَرْقَ بِ أَبِهِ مِنْ مَالٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي تَقْلِيدِ يَجُوْ نَقْضُ مَا نَفَذَ بِاجْتِهَادِهِ مِنْ حُكْمٍ وَلَا اسْتِرْجَاعُ مَا فَرَقَ بِ أَبِهِ مِنْ مَالٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي تَقْلِيدِ يَجُوْ نَقْضُ مَا نَفَذَ بِاجْتِهَادِهِ مِنْ حُكْمٍ وَلَا اسْتِرْجَاعُ مَا فَرَق بِ أَبِهِ مِنْ مَالٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي تَقْلِيدِ وَالْ أَوْ تَجْهِيزِ جَيْشٍ وَتَدْبِيرِ حَرْبٍ ، جَازَ لِلْإِمَامِ مُعَارَضَتُهُ بِعَ لِي الْـمُولَى وَالْعُدُولِ بِالْجَيْشِ إِلَى كَنْ يَسْتَدْرِكَ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِ نَفْسِهِ فَكَانَ حَيْثُ يَرَى ، وَتَدْبِيرُ الْحُرْبِ بِهَا هُوَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَدْرِكَ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِ نَفْسِهِ فَكَانَ وَلِي إِلَى الْمُولِي إِلَا عَلَى اللهِ مَنْ يَسْتَدْرِكَةُ مِنْ أَفْعَالِ نَفْسِهِ فَكَانَ أَنْ يَسْتَدْرِكَ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِ نَفْسِهِ فَكَانَ أَوْلَى ؟ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَدْرِكَةُ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِ نَفْسِهِ فَكَانَ أَوْلَى ؟ لِلْ إِلَى أَنْ يَسْتَدْرِكَهُ مِنْ أَفْعَالِ وَزِيرِهِ .

فَلُوْ قَلَّدَ الْإِمَامُ وَالِيًّا عَلَى عَمَلٍ ، وَقَلَّدَ الْوَزِيرُ غَيْرَهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ نُظِرَ فِي أَسْبَقِهِمَا بِالتَّقْلِيدِ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْبَقَ تَقْلِيدًا ، فَتَقْلِيدُهُ أَثْبَتُ وَلَا وِلَايَةَ لَئِنْ قَلَّدَهُ الْوَزِيرُ ، وَإِنْ كَانَ فِي تَقْلِيدِهِ الْإِمَامُ إِمَامُ بِهَا تَقَدَّمَ مِنْ تَقْلِيدِ الْوَزِيرِ كَانَ فِي تَقْلِيدِهِ الْإِمَامُ لِعَيْرِهِ عَزْلُ تَقْلِيدُ الْوَزِيرِ كَانَ فِي تَقْلِيدِهِ الْإِمَامُ لِعَيْرِهِ عَزْلُ الْأَوَّلِ وَاسْتِثْنَافُ تَقْلِيدِ الثَّانِي ، فَصَحَّ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُ الْإِمَامُ بِهَا تَقَدَّمَ مِنْ تَقْلِيدِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُ الْإِمَامُ بِهَا تَقَدَّمَ مِنْ تَقْلِيدِ الْوَزِيرِ ، فَتَقْلِيدُ الْوَزِيرِ أَنْبَتُ وَتَصِحُّ وِلَايَةُ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ تَقْلِيدَ الثَّانِي مَعَ الجُهْلِ الْوَزِيرِ ، فَتَقْلِيدُ الْوَزِيرِ أَنْبَتُ وَتَصِحُّ وِلَايَةُ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ تَقْلِيدَ الثَّانِي مَعَ الجُهْلِ الْوَلِيدِ الْأَوْلِ لَا يَكُونُ عَزْلًا لَوْ عَلِمَ بِتَقْلِيدِهِ .

وَقَالَ بَعْمُ ، أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ — رضى الله عنه : لا يَنْعَزِلُ الْأَوَّلُ مَعَ عِلْمِ الْإِمَامِ بِحَالِهِ إِذَا قَلَّا غَيْرَهُ حَتَّى يَعْزِلَهُ قَوْلًا ، فَيَصِيرُ بِالْقَوْلِ مَعْزُولًا لا بِتَقْلِيدِ غَيْرِهِ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ كَانَ النَّظَرُ عِمَّا يَصِحُّ فِيهِ الْإِشْتِرَاكُ صَحَّ تَقْلِيدُهُمَا ، فَكَانَا مُشْتَرِكَيْنِ فِي النَّظَرِ ، فَإِنْ كَانَ عِمَّا لا يَصِحُّ فِيهِ الْإِشْتِرَاكُ كَانَ تَقْلِيدُ مُمَا مَوْقُوفًا عَلَى عَزْلِ أَحَدِهِمَا وَإِعْرَادِ الْآخِرِ ؛ فَإِنْ تَوَلَّى ذَلِكَ الْإِمَامُ جَازَ أَنْ يَعْزِلَ أَيْهَا شَاءً وَيُقِرَّ الْآخَرَ ، وَإِنْ تَوَلَّهُ الْوَزِيرُ جَازَ أَنْ يَعْزِلَ مَنْ اخْتَصَّ بِتَقْلِيدِهِ ، وَلَمْ يَكُونُ أَنْ الْعَزِلَ مَنْ الْحَتَصَّ بِتَقْلِيدِهِ ، وَلَمْ يَكُونُ أَنْ الْعَزِلَ مَنْ الْحَتَصَّ بِتَقْلِيدِهِ ، وَلَمْ يَكُونُ أَنْ يَعْزِلَ مَنْ الْحَتَصَّ بِتَقْلِيدِهِ ، وَلَمْ يَكُونُ أَنْ اللّهُ وَلَى مَنْ قَلَدَهُ الْإِمَامُ .

#### فصل

# [في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ]<sup>(١)</sup>

وَأَمَّا وَزَارَةُ التَّنْفِيذِ فَحُكُمُهَا أَضْعَفُ وَشُرُوطُهَا أَقَلُ ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ فِيهَا مَقْصُورٌ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَتَدْبِيرِهِ ، وَهَذَا الْوَزِيرُ وَسَطَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّعَايَا وَالْوُلَاةِ يُؤَدِّي عَنْهُ مَا أَمَرَ ، وَيَنْفُذُ عَنْهُ مَا فَرَدَ مِنْ مُهِمِّ فَكُرَ ، وَيُمْضِي مَا حَكَمَ ، وَيُخْبِرُ بِتَقْلِيدِ الْوُلَاةِ وَتَجْهِيزِ الجُيُّوشِ ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ مِنْ مُهِمِّ وَتَجْهِيزِ الجُيُوشِ ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ مِنْ مُهِمِّ وَتَجَهْدِ الْمُنْ فِي تَنْفِيذِ الْأُمُورِ وَلَيْسَ بِوَالِ عَلَيْهَا وَتَجَهْدَ وَلَا مُتَقَلِّدًا هَمَا ، فَإِنْ مُورِكَ فِي الرَّأْيِ كَانَ بِاسْمِ الْوَزَارَةِ أَخَصَّ ، وَإِنْ لَمْ يُشَارَكُ فِيهِ كَانَ بِاسْمِ الْوَزَارَةِ أَخَصَّ ، وَإِنْ لَمْ يُشَارَكُ فِيهِ كَانَ بِاسْمِ الْوَزَارَةِ أَخَصَّ ، وَإِنْ لَمْ يُشَارَكُ فِيهِ كَانَ بِاسْمِ الْوَزَارَةِ أَخَصَّ ، وَإِنْ لَمْ يُشَارَكُ فِيهِ كَانَ بِاسْمِ الْوَزَارَةِ أَخَصَّ ، وَإِنْ لَمْ يُشَارَكُ فِيهِ كَانَ بِاسْمِ الْوَزَارَةُ أَلَى تَقْلِيدٍ ، وَإِنْ لَمْ يُشَارَكُ فِيهِ كَانَ بِاسْمِ الْوَزَارَةُ إِلَى تَقْلِيدٍ ، وَإِنْ لَمْ يُشَارَكُ فِيهِ كَانَ بِاسْمِ الْوَزَارَةُ إِلَى تَقْلِيدٍ ، وَإِنْ لَمْ يُشَارَكُ فِيهِ كَانَ بِاسْمِ الْوَزَارَةُ أَلَى تَقْلِيدٍ ، وَإِنْ لَمْ يُشَورِكُ فِيهِ الْعِلْمُ وَلَا الْعِلْمُ وَلَا الْعِلْمُ وَكَمْ مَنْ مُعْتَرَدُ فِيهِ الْعِلْمُ وَإِنَّا هُو مَقْصُورُ النَّظُرِ عَلَى أَمْرَيْنِ :

(۱) قال أبو يعلى الفراء: ويجوز للخليفة أن يقلد وزيرين، وزير تفويض ووزير تنفيذ، فوزير التفويض مطلق التصرف، ووزير التنفيذ مقصور على تنفيذ ما صدرت به أوامر الخليفة. ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يولي معزولًا ولا يعزل مولاه، ولا يجوز له أن يعزل من ولاه الخليفة.

وليس لوزير التفويض أن يوقع عن نفسه ولا عن الخليفة إلا بإذنه. ويجوز لوزير التفويض أن يوقع عن نفسه إلى عماله وعمال الخليفة، ويلزمهم قبول تو تبعاته. ولا يجوز أن يوقع عن الخليفة إلا بأمره في عموم وخصوص. وإذا عزل الخليفة وزير التنفيذ لم ينع ن به أحد من الولاة.

وإذا عزل وزير التفويض انعزل به عمال التنفيذ، ولم بنع البه عمال التفويض؛ لأن عمالة التنفيذ نيابة، وعمالة التفويض أن يستخلف نائبًا عنه.

ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يستخلف من ينوب عنه كان الاستخلاف تقليد. فصح من وزير التفويض، ولم يصح من وزير التنفيذ. وإذا نهى الخليفة وزير نفويض عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف ؛ لأن كل واحد من الوزيرين متصرف عن أمر الخلب ونهيه وإن اقترن حكمهما مع إطلاق التقليد.

وإذا فوّض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها وكلَّ النظر فيها إلى المستولي عليها. فالذي عليه أهل زماننا جواز ذلك. وكان حكم وزيره معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة في اعتبار الوزارتين.

أَحَدُهُمَا :أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى الْخَلِيفَةِ .

وَالثَّانِي : أَنْ يُؤَدِّي عَنْهُ فَيُرَاعِي فِيهِ سَبْعَةَ أَوْصَافٍ (١):

أَحَدُهَا :الْأَمَانَةُ حَتَّى لَا يَخُونَ فِيهَا قَدْ أَوْتُمْنَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَغُشَّ فِيهَا قَدْ أُسْتُنْصِحَ فِيهِ .

وَالثَّانِي :صِدْقُ اللَّهْجَةِ حَتَّى يُوثَقَ بِخَبَرِهِ فِيهَا يُؤَدِّيهِ ، وَيُعْمَلَ عَلَى قَوْلِهِ فِيهَا يُنْهِيهِ .

وَالثَّالِثُ : قِلَّةُ الطَّمَع حَتَّى لَا يَرْ نَشِيَ فِيهَا يَلِي وَلَا يَنْخَدِعَ فَيَتَسَاهَلَ.

وَالرَّابِعُ :أَنْ يَسْلَمَ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ مِنْ عَدَاوَةٍ وَشَحْنَاءَ ؟ فَإِنَّ الْعَدَاوَةَ تَصُدُّ عَنْ التَّنَاصُفِ وَتَمْنَعُ مِنْ التَّعَاطُفِ.

وَالْخَامِسُ :أَنْ يَكُونَ ذَكُورًا لِمَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْخَلِيفَةِ وَعَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ لَهُ وَعَلَيْهِ .

وَالسَّادِسُ :الذَّكَاءُ وَالْفِطْنَةُ حَتَّى لَا تُدَلَّسَ عَلَيْهِ الْأُمُورُ فَتَشْتَبِهَ ، وَلَا تُمُوَّهَ عَلَيْهِ فَتَلْتَبِسَ ، فَلَا يَصِحُّ مَعَ اشْتِبَاهِهَا عَزْمٌ وَلَا يَصْلُحُ مَعَ الْتِبَاسِهَا حَزْمٌ ، وَقَدْ أَفْصَحَ بِهَذَا الْوَصْفِ وَزِيرُ الْكَوْيِلِ ]: الْمَأْمُونِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزْدَادَ (٢٠كَيْثُ يَقُولُ [مِنْ الطَّوِيلِ ]:

إصَابَةُ مَعْنَى الْمَرْءِ رُوحُ كَلَامِهِ فَإِنْ أَخْطَأَ الْمَعْنَى فَذَاكَ مَوَاتُ إِذَا غَابَ قَلْبُ الْمَرْءِ عَنْ حِفْظِ لَفْظِهِ فَيَقْظَتُ لَهُ لِلْعَسَالَيْنَ سُسَبَاتُ

وَالسَّابِعُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فَيُخْرِجُهُ الْهُوَى مِنْ الْحُقِّ إِلَى الْبَاطِلِ ، وَيَتَدَلَّسُ عَلَيْهِ الْمُحِقُّ مِنْ الْمُبْطِلِ ، فَإِنَّ الْهُوَى خَادِعُ الْأَلْبَابِ وَصَارِفٌ لَهُ عَنْ الصَّوَابِ . وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ الْمُحِقُّ مِنْ الْصَّوَابِ . وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ الْمُحَقِّ مِنْ الْمُعْنَى وَيُصِمُ » .

قَالَ الشَّاعِرُ (٣) مِنْ السَّرِيع:

إنَّا إذَا قَلَّتْ دَوَاعِي الْمُوى وَأَنْصَتَ السَّامِعُ لِلْقَائِلِ

<sup>(</sup>١) قلت ذكرها أبو يعلى الفراء ...

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن يزداد بن سويد الكاتب المروزيالوزير وزر للمأمون ، كان حسن البلاغة كثير الأدب مشهورًا بقول الشعر، له في المأمون مرثية معروفة، وكان سليهان بن وهب يكتب بين يديه وكان به خاصًا، ثم اتصل به أن سليهان سعى عليه فأبعده .

<sup>(</sup>٣) هو الربيع بن أبي الحقيق اليهودي.

وَاصْطَرَعَ الْقَدُومُ بِأَلْبَسَابِهِمْ نَسَقْضِي بِحُكْمِ عَسَادِلٍ فَاصِلِ لَا نَجْعَسُ أَلْبَاطِلِ لَا نَطْفِ ذُونَ الْحَسِقِ بِالْبَاطِلِ لَا نَلْفِطُ دُونَ الْحَسِقِ بِالْبَاطِلِ لَا نَخْصَالُ السَّدَّهُ رَمَعَ الْحَامِلِ نَخْصَالُ السَّدَّهُ رَمَعَ الْحَامِلِ لَا نَخْصَالُ السَّدَّهُ رَمَعَ الْحَامِلِ

فَإِنْ كَانَ هَذَا الْوَزِيرُ مُشَارِكًا فِي الرَّأْيِ ، احْتَاجَ إِلَى وَصْفٍ ثَامِنٍ وَهُوَ الْحِنْكَةُ وَالتَّجْرِبَةُ الَّتِي تُؤَدِّيهِ إِلَى صِحَّةِ الرَّأْيِ وَصَوَابِ التَّدْبِيرِ ، فَإِنَّ فِي التَّجَارِبِ خِبْرَةً بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ ، وَإِنْ لَمْ يُشَارَكُ فِي الرَّأْيِ لَمْ يَخْتَجُ إِلَى هَذَا الْوَصْفِ ، وَإِنْ كَانَ يَنْتَهِي إِلَيْهِ مَعَ كَثْرَةِ الْمُمَارَسَةِ ، وَلَا يَجُوزُ يُسَارَكُ فِي الرَّأْيِ لَمْ يَخْتَجُ إِلَى هَذَا الْوَصْفِ ، وَإِنْ كَانَ يَنْتَهِي إِلَيْهِ مَعَ كَثْرَةِ الْمُمَارَسَةِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشَارَكُ فِي الرَّأْيِ لَمْ الْمُمَارَقَةُ وَإِنْ كَانَ خَبَرُهَا مَقْبُولًا ؛ لَما تَضَمَّنَهُ مَعْنَى الْوِلَايَاتِ الْمَصْرُوفَةِ عَنْ النِّسَاءِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ : « مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةً » (١).

وَلِأَنَّ فِيهَا مِنْ طَلَبِ الرَّأْيِ وَثَبَاتِ الْعَزْمِ مَا تَضْعُفُ عَنْهُ النِّسَاءُ ، وَمِنْ الظُّهُ ورِ فِي مُبَاشَرَةِ الْأُمُورِ مَا هُوَ عَلَيْهِنَّ مَحْظُورٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْوَزِيرُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَذِيرُ الْوَزِيرُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَزِيرُ التَّفُويضِ مِنْهُمْ ، وَيَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْوَزَارَتَيْنِ بِحَسَبِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي النَّظَرَيْنِ ، وَذَاكَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ :

أَحَدُهَا : أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ مُبَاشَرَةُ الْحُكْمِ وَالنَّظَرُ فِي الْـمَظَالِمِ ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَسْتَبِدَّ بِتَقْلِيدِ الْوُلَاةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ .

وَالنَّالِثُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِتَسْيِيرِ الجُّيُوشِ وَتَدْبِيرِ الحُُرُوبِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ .

وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَذِيرِ التَّفُويضِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ بِقَبْضِ مَا يَسْتَحِقُّ لَهُ، وَبِدَفْعِ مَا يَجِبُ فِيهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ، وَلَيْسَ فِيهَا عَدَا هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ مَا يَمْنَعُ أَهْلَ الذَّمَّةِ مِنْهَا، إِلَّا أَنْ يَسْتَطِيلُوا فَيَكُونُوا مَمْنُوعِينَ مِنْ الإسْتِطَالَةِ.

وَلِمِيْذِهِ الْفُرُوقِ الْأَرْبَعَةِ بَيْنَ النَّظِيرَيْنِ افْتَرَقَ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ شُرُوطِ الْوَزَارَتَيْنِ:

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري في كتاب الفتن (٧٠٩٩) ، والترمذي في كتاب الفتن (٢٢٦٢) ، والنساني في كتاب آداب القضاة (٥٣٨٨) ، وأحمد (٢٧٥٣٥) .

أَحَدُهَا : أَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ.

الثابي: أن الإسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ.

وَالنَّالِثُ : أَنَّ الْعِلْمَ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مُعْتَبَرٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرِ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ.

وَالرَّابِعُ : أَنَّ الْمَعْرِفَةَ بِأَمْرَيْ الْحُرْبِ وَالْحَرَاجِ مُعْتَبَرَةٌ فِي وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ ، فَافْتَرَقَا فِي شُرُوطِ التَّقْلِيدِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ ، كَمَا افْتَرَقَا فِي حُقُوقِ النَّظَرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ وَاسْتَوَيَا فِيهَا عَدَاهَا مِنْ حُقُوقٍ وَشُرُوطٍ .

\*\*\*

#### فصل

وَيَجُوزُ لِلْخَلِيفَةِ أَنْ يُقَلِّدَ وَزِيرَيْ تَنْفِيذِ عَلَى اجْتِهَاعٍ وَانْفِرَادٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ وَزِيرَيْ تَفْدِيضٍ عَلَى الإجْتِهَاعِ لِللَّهُ اللهُ عَبُوزُ تَقْلِيدُ إِمَامَيْنِ لِأَنَّهُمَّا رُبَّمَا تَهَ ارَضَا فِي الْعَقْدِ وَالْحَلْ وَالْحَبْلُ إِلَا نَهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَإِنْ قَلَّدَ وَزِيرَيْ تَفْوِيضٍ لَمْ يَخْلُ حَالُ تَقْلِيدِهِ لَهُمَا مِنْ ثَلاثَةِ أَقْسَامِ :

أَحَدُهَا : أَنْ يُفَوِّضَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُمُومَ النَّظَرِ ، فَلَا يَصِّحُّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ دَلِيلٍ وَتَعْلِيلٍ وَيَنْظُرُ فِي تَقْلِيدِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بَطَلَ تَقْلِيدُهُمَا مَعًا ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ صَحَّ تَقْلِيدُ السَّابِقِ وَبَطَلَ تَقْلِيدُ الْمَسْبُوقِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ فَسَادِ التَّقْلِيدِ وَالْعَزْلِ أَنَّ فَسَادَ التَّقْلِيدِ يَمْنَعُ مِنْ نَفُوذِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَظَرِهِ ، وَالْعَزْلُ لَا يَمْنَعُ مِنْ نَفُوذِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَظَرِهِ .

وَالْقَسْمُ النَّانِي : أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَهُمَا فِي النَّظَرِ عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ ، وَلَا يَجْعَلَ إِلَى وَاحِدِ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ فَهَذَا يَصِحُ ، وَتَكُونُ الْوَزَارَةُ بَيْنَهُمَا لَا فِي وَاحِدِ مِنْهُمَا ، وَهَمَّا تَنْفِيذُ مَا اتَّفَقَ رَأْيُهُمَا عَلَيْهِ ، وَلَيْ فَهَذَا يَصِحُ ، وَتَكُونُ الْوَزَارَةُ بَيْنَهُمَا لَا فِي وَاحِدِ مِنْهُمَا ، وَهَمَّا تَنْفِيذُ مَا اتَّفَقَ رَأْيُهُمَا عَلَيْهِ ، وَلَيْكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى رَأْيِ الْخَلِيفَةِ وَخَارِجًا عَنْ نَظرِ هَذَيْنِ وَلَيْسَ هَمَّا تَنْفِيذُ مَا الْخَتَلَفَا فِيهِ ، وَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى رَأْيِ النَّلِيفَةِ وَخَارِجًا عَنْ نَظرِ هَذَيْنِ الْوَزَارَةُ قَاصِرَةً عَنْ وَزَارَةِ التَّفُويضِ الْمُطْلَقَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : اجْتِمَاعُهُمَا عَلَى تَنْفِيذِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ .

وَالثَّانِي :زَوَالُ نَظَرِهِمَا عَمَّا اخْتَلَفَا فِيهِ .

فَإِنْ اتَّفَقَا بَعْدَ الإِخْتِلَافِ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ عَنْ رَأْيِ اجْتَمَعَا عَلَى صَوَابِهِ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمَا فِيهِ دَخَلَ فِي نَظَرِهِمَا وَصَحَّ تَنْفِيذُهُ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الإِخْتِلَافِ لَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ الإِتَّفَاقِ ، وَخَلَ فِي نَظَرِهِمَا وَصَحَّ تَنْفِيذُهُ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الإِخْتِلَافِ لَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ الإِتَّفَاقِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مُتَابَعَةِ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ مَعَ بَقَائِهِمَا عَلَى الرَّأْيِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ فَهُو عَلَى خُرُوجِهِ مِنْ فَلْرِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ الْوَزِيرِ تَنْفِيذُ مَا لَا يَرَاهُ صَوَابًا .

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ لَا يُشْرِكَ بَيْنَهُمَا فِي النَّظَرِ ، وَيُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِمَا لَيْسَ فِيهِ لِلْآخَرِ نَظَرٌ ، وَهَذَا يَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إمَّا أَنْ يَخُصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَمَلِ يَكُونُ فِيهِ عَامَّ النَّظَرِ خَاصَّ الْعَمَلِ ، مِثْلَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى أَحَدِهِمَا وَزَارَةَ بِلَادِ الْمَشْرِقِ وَإِلَى الْآخَرِ وَزَارَةَ بِلَادِ الْمَغْرِبِ ، وَإِمَّا أَنْ يَخُصَّ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِنَظَرٍ يَكُونُ فِيهِ عَامًّ الْعَمَلِ خَاصَّ النَّظَرِ ، مِثْلَ أَنْ يَسْتَوْزِرَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْحَرْبِ وَالْآخَرَ عَلَى الْحَرَاجِ ، فَيَصِحُّ التَّقْلِيدُ عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ ، غَيْرَ أَمَّهُمَا لَا يَحُونَانِ وَالْيَيْنِ عَلَى عَمَلَيْنِ مُحْتَلِفَيْنِ ؛ لِأَنَّ وَزَارَةَ التَّفُويضِ مَا عَمَّتْ يَكُونَانِ وَإِلِيَنْ عَلَى عَمَلَيْنِ مُحْتَلِفَيْنِ ؛ لِأَنَّ وَزَارَةَ التَّفُويضِ مَا عَمَّتْ يَكُونَانِ وَإِلِيَنْ عَلَى عَمَلَيْنِ مُحْتَلِفَيْنِ ؛ لِأَنَّ وَزَارَةَ التَّفُويضِ مَا عَمَّتُ وَنَفَذَ أَمْرُ الْوَذِيرَيْنِ بَهَا فِي كُلِّ عَمَلٍ وَكُلِّ نَظَرٍ ؛ وَيَكُونُ تَقْلِيدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُورًا عَلَى مَا خُصَّ بِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مُعَارَضَةُ الْآخَرِ فِي نَظَرِهِ وَعَمَلِهِ وَيَجُوزُ لِلْخَلِيفَةِ أَنْ يُقَلِّدُ وَذِيرَيْنِ : وَذِيرَ تَفْدِيضٍ وَوَذِيرَ تَنْفِيذِ ، فَيَكُونُ وَذِيرُ التَّفُويضِ مُطْلَقَ التَّصَرُّ فِ ، وَوَذِيرُ التَّفْفِيذِ مَقْصُورًا عَلَى تَفْوِيضٍ وَوَذِيرَ تَنْفِيذِ مَقْصُورًا عَلَى تَقْوِيضٍ وَوَذِيرَ تَنْفِيذِ ، فَيَكُونُ وَذِيرُ التَّفُويضِ مُطْلَقَ التَّصَرُّ فِ ، وَوَذِيرُ التَّفْفِيذِ مَقْصُورًا عَلَى التَّعَرُفِ مَا وَرَدَتْ بِهِ أَوَامِرُ الْخُلِيفَةِ .

وَلا يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ أَنْ يُولِّي مَعْزُولًا وَلَا أَنْ يَعْزِلَ مُولًّى ، وَيَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفُويضِ أَنْ يُولِّي وَلَا يَعْزِلُ مَنْ وَلَا هُ الْحَلِيفَةُ ، وَلَيْسَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ أَنْ يُوقِّعَ عَنْ نَفْسِهِ إِلَى عُمَّالِهِ وَعُمَّالِ نَفْسِهِ وَلَا عَنْ الْحَلِيفَةِ إِلَّا بِأَمْرِهِ ، وَيَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفُويضِ أَنْ يُوقِّعَ عَنْ الْحَلِيفَةِ إِلَّا بِأَمْرِهِ فِي عُمُومُ أَنْ يُوقِّعَ عَنْ الْحَلِيفَةِ إِلَّا بِأَمْرِهِ فِي عُمُومُ أَوْ الْحَلِيفَةِ وَيَلْزَمُهُمْ قَبُولُ تَوْقِيعَاتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوقِّعَ عَنْ الْحَلِيفَةِ إِلَّا بِأَمْرِهِ فِي عُمُومٍ أَوْ الْحَلِيفَةِ وَيَلْزَمُهُمْ قَبُولُ تَوْقِيعَاتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوقِّعَ عَنْ الْحَلِيفَةِ إِلَّا بِأَمْرِهِ فِي عُمُومُ أَوْ يَصُومُ ، وَإِذَا عَزَلَ الْحَلِيفَةِ وَيَلْ وَزِيرَ التَّنْفِيذِ فَلَا يَنْفِيذِ لَمْ يَنْعَزِلْ بِهِ عُمَّالُ التَّفُويضِ ، وَإِذَا عَزَلَ التَّنْفِيذِ وَلَمْ يَنْعَزِلْ بِهِ عُمَّالُ التَّفُويضِ ؛ لِأَنَّ عُمَّالُ التَّنْفِيذِ نُيَّابٌ وَعُمَّالُ التَّنْفِيذِ لَلْ يَعْوَلُ مَعْرُلُ وَيُعْلِلُ اللَّعْوِيضِ وَلَا أَنْ يَعْرَفُ لِوزِيرِ التَّفُويضِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ نَاتِبًا عَنْهُ .

وَلا يَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّنْفِيدُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِخْلَافَ تَقْلِيدٌ فَصَحَّ مِنْ وَزِيرِ التَّنْفِيدِ ، وَإِذَا نَهَى الْحَلِيفَةُ وَزِيرَ التَّفْوِيضِ عَنْ الاِسْتِخْلَافِ فَرَيرِ التَّفْوِيضِ عَنْ الاِسْتِخْلَافِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ ، وَإِذَا أَذِنَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ فِي الاِسْتِخْلَافِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ ، لِأَنَّ كُلَّ فَي يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ ، وَإِذَا أَذِنَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ فِي الاِسْتِخْلَافِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ ، وَإِذَا أَذِنَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيذِ فِي الاِسْتِخْلَافِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ ، وَإِذَا أَذِنَ لِوَزِيرِ التَّنْفِيدِ . وَاحِدِ مِنْ الْوَزِيرَيْنِ يَتَصَرَّفُ عَنْ أَمْرِ الْتَلِيفَةِ وَنَهْ يِهِ وَإِنْ افْتَرَقَ حُكْمُهُمَا مَعَ إِطْلَاقِ التَّقْلِيدِ . وَإِذَا فَوَّضَ الْحَلِيفَةُ تَدْبِيرَ الْأَقَالِيمِ إِلَى وُلَاتِهَا وَوَكَّلَ النَّظَرَ فِيهَا إِلَى الْمُسْتُولِينَ عَلَيْهَا كَالَّذِي وَإِذَا فَوَّضَ الْخَلِيفَةُ تَدْبِيرَ الْأَقَالِيمِ إِلَى وُلَاتِهَا وَوَكَّلَ النَّظَرَ فِيهَا إِلَى الْمُسْتُولِينَ عَلَيْهَا كَالَّذِي وَالْمُسْتُولِينَ عَلَيْهِ أَهْلُ زَمَانِنَا جَازَ لِمَالِكِ كُلِّ إِقْلِيمٍ أَنْ يَسْتَوْزِرَ ، وَكَانَ حُكْمُ وَزِيرِهِ مَعَهُ كَحُكْمِ وَزِيرِ الْخَلِيفَةِ فِي اعْتِبَارِ الْوَزَارَتَيْنِ وَأَحْكُمُ النَّطُرَيْنِ .

## الباب الثالث

## في تقليد الإمارة على البلاد

وَإِذَا قَلَّدَ الْخَلِيفَةُ أَمِيرًا عَلَى إِقْلِيمٍ أَوْ بَلَد كَانَتْ إِمَارَتُهُ عَلَى ضَــرْبَيْنِ : عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ : فَأَمَّا الْعَامَةُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ : إِمَارَةُ اسْتِكْفَاءِ بِعَقْدٍ عَنْ اخْتِيَارٍ . وَإِمَارَةُ اسْتِيلاءِ بِعَقْدٍ عَنْ اضْطِرَارٍ . فَأَمَّا الْعَامَةُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ : إِمَارَةُ اسْتِكْفَاءِ بِعَقْدٍ عَنْ اضْطِرَارٍ .

فَإِمَارَةُ الإَسْتِكْفَاءِ الَّتِي تَنْعَقِدُ عَنْ اخْتِيَارِهِ فَتَشْتَمِلُ عَلَى عَمَلٍ مَحْدُودٍ وَنَظَرِ مَعْهُودٍ ، وَالتَّقْلِيدُ فِيهَا أَنْ يُفَوِّضَ إلَيْهِ الْحَلِيفَةُ إِمَارَةَ بَلَدٍ أَوْ إِقْلِيمٍ وِلَايَةً عَلَى جَمِيعِ أَهْلِهِ وَنَظَرًا فِي الْمَعْهُودِ مِنْ سَائِرٍ أَعْبَالِهِ ، فَيَصِيرُ عَامًّ النَّظَرِ فِيهَا كَانَ مَحْدُودًا مِنْ عَمَلٍ وَمَعْهُودًا مِنْ نَظَرٍ ، فَيَشْتَمِلُ نَظَرُهُ فِيهِ عَلَى سَبْعَةِ أُمُورٍ :

أَحَدُهَا : النَّظَرُ فِي تَدْبِيرِ الجُّيُّوشِ وَتَرْتِيبِهِمْ فِي النَّوَاحِي وَتَقْدِيرِ أَرْزَاقِهِمْ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَلِيفَةُ قَدَّرَهَا فَيَذَرُهَا عَلَيْهِمْ .

وَالنَّانِي : النَّظَرُ فِي الْأَحْكَامِ وَتَقْلِيدِ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ .

وَالنَّالِثُ : جِبَايَةُ الْحَرَاجِ وَقَبْضُ الصَّدَقَاتِ وَتَقْلِيدُ الْعُمَّالِ فِيهِمَا وَتَفْرِيقُ مَا أُسْتُحِقَّ مِنْهَا.

وَالرَّابِعُ: حِمَايَةُ الدِّينِ وَالذَّبُ(١) عَنْ الْحَرِيمِ ، وَمُرَاعَاةُ الدِّينِ مِنْ تَغْيِيرٍ أَوْ تَبْدِيلٍ .

وَالْحَامِسُ : إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي حَقِّ اللهِ وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ .

وَالسَّادِسُ : الْإِمَامَةُ فِي الجُمْعِ وَالْجَهَاعَاتِ حَتَّى يَؤُمَّ بِهَا أَوْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهَا.

وَالسَّابِعُ : تَسْيِيرُ الْحَتِيجِ مَنْ عَمِلَهُ وَمَنْ سَلَكَهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ حَتَّى يَتَوَجَّهُوا مُعَانِينَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِقْلِيمُ ثَغْرًا مُتَاخِمًا لِلْعَدُوِّ وَاقْتَرَنَ بِهَا .

ثامِنُ: وَهُوَ جِهَادُ مَنْ يَلِيهِ مِنْ الْأَعْدَاءِ وَقَسْمُ غَنَائِمِهِمْ فِي الْـمُقَاتِلَةِ وَأَخْدُ خُمُسِهَا لِأَهْلِ الْحُمُسِ وَتُعْتَبَرُ فِي هَسَذِهِ الْإِمَسَارَةِ الشروط المعتبرة في وزارة التفويض ؛ لأن الفرق بينهما خصوص الولاية في الإمارة وَعُمُومِهَا فِي الْوَزَارَةِ وَلَيْسَ بَيْنَ عُمُومِ الْوِلَايَةِ وَخُصُوصِهَا فَرْقٌ

<sup>(</sup>١) الذَّبُّ: المنع والدفع. [غتار الصحاح: ص٩٢].

فِي الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا ثُمَّ يَنْظُرُ فِي عَقْدِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ ، فَإِنْ كَانَ الْبَلِيفَةُ قَدْ تَوَلَّاهُ كَانَ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ عَلَيْهِ حَتَّى الْمُرَاعَاةِ وَالتَّصَفُّحِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْلُهُ وَلَا نَقْلُهُ مِنْ إِقْلِيم إِلَى غَيْرِهِ .

وَإِنْ كَانَ الْوَزِيرُ قَدْ تَفَرَّدَ بِتَقْلِيدِهِ فَهُوَ عَلَى ضَرَّبَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يُقَلِّدَهُ عَنْ إِذْنِ الْحَلِيفَةِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ عَزْلُهُ وَلَا نَقْلُهُ عَنْ عَمَلِهِ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا عَنْ إِذْنِ الْحَلِيفَةِ وَأَمْرِهِ ، وَلَوْ عُزِلَ الْوَزِيرُ لَمْ يَنْعَزِلْ هَذَا الْأَمِيرُ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يُقَلِّدَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَهُو نَائِبٌ عَنْهُ ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَزْلِهِ وَالإِسْتِبْدَالِ بِهِ بِحَسَبِ مَا يُؤَدِّيهِ الإَجْتِهَادُ إِلَيْهِ مِنْ النَّظَرِ فِي الْأَوْلَى وَالْأَصَحِّ .

وَلُوْ أَطْلَقَ الْوَزِيرُ تَقْلِيدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَلَمْ يُصَرِّحْ فِيهِ بِأَنَّهُ عَنْ الْخَلِيفَةِ وَلَا عَنْ نَفْسِهِ ؟ وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَزْلِهِ، وَمَتَى انْعَزَلَ الْوَزِيرُ انْعَزَلَ هَذَا الْأَمِيرُ، إلَّا أَنْ يُقَرَّ الْقَلْيدُ عَنْ نَفْسِهِ ؟ وَلَهُ أَنْ يَنْفُرِدَ بِعَزْلِهِ، وَمَتَى انْعَزَلَ الْوَزِيرُ انْعَزَلَ هَذَا الْأَمِيرُ، إلَّا أَنْ يُقُولَ الْعَقْدِ الْعَقْدِ أَنْ يَقُولَ : قَدْ قَلَّدُتُكَ نَاحِيةً كَذَا إِمَارَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَنَظَرًا عَلَى إِلَى مَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ أَنْ يَقُولَ : قَدْ قَلَّدُتُكَ نَاحِيةً كَذَا إِمَارَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَنَظَرًا عَلَى الْمَارَةِ عَلَى اللهُ الْعَلْمَ اللهُ اللهُ

وَيَجُوزُ لِمِنَا الْأَمِيرِ أَنْ يَسْتَوْزِرَ لِنَفْسِهِ وَزِيرَ تَنْفِيدِ بِأَمْرِ الْحَلِيفَةِ وَبِغَيْرِ أَمْرِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَوْزِرَ وَنِيرَ النَّنْفِيذِ مُعَيَّنٌ وَوَزِيرَ التَّفُويضِ يَسْتَوْزِرَ وَزِيرَ التَّنْفِيذِ مُعَيَّنٌ وَوَزِيرَ التَّفُويضِ مُسْتَبَدٌّ .

وَإِذَا أَرَادَ هَذَا الْأَمِيرُ أَنْ يَزِيدَ فِي أَرْزَاقِ (١) جَيْشِهِ لِغَيْرِ سَبَبٍ لَمْ يَجُزْ لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِهْ لَاكِ مَالٍ فِي غَيْرِ حَقِّ ، وَإِنْ زَادَهُمْ لِحُدُوثِ سَبَبِ يَقْتَضِيهِ نُظِرَ فِي السَّبَبِ .

فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُرْجَى زَوَالُهُ لَا تَسْتَقِرُّ بِهِ الزِّيَادَةُ عَلَى التَّأْبِيدِ كَالزِّيَادَةِ لِغَلَاءِ سِعْرٍ ، أَوْ حُدُوثِ حَدَثٍ ، أَوْ نَفَقَةٍ فِي حَرْبٍ جَازَ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَدْفَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ بَيْتِ الْـمَالِ وَلَا يَلْزَمُهُ اسْتِثْهَارُ

<sup>(</sup>١) يعنى الرواتب.

الْحَلِيفَةَ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ السِّيَاسَةِ الْمَوْكُولَةِ إِلَى اجْتِهَادِهِ ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الزِّيَادَةِ مِمَّا يَقْتَضِي اسْتِقْرَارَهَا عَلَى التَّاْبِيدِ - كَالزِّيَادَةِ لِحَرْبٍ - أَبْلَوْا فِيهَا وَقَامُوا بِالنَّصْرِ حَتَّى انْجَلَتْ أَوْقَفَهَا عَلَى اسْتِمُّ إِرِ الْخَلِيفَةِ فِيهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ التَّفَرُّ دُبِإِمْضَائِهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرْزُقَ (١) مَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِ الجُيشِ وَيَغْرِضَ لَمَّهُ الْعَطَاءَ بِغَيْرِ أَمْرٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَفْرِضَ لِجَيْشٍ مُبْتَدَا إِلَّا بِأَمْرٍ .

وَإِذَا فَضَلَ مِنْ مَالِ الْحَرَاجِ فَاضِلٌ عَنْ أَرْزَاقِ جَيْشِهِ حَمَلَهُ إِلَى الْخَلِيفَةِ لِيَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ الْعَامِّةِ الْمُعَدِّ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ ، وَإِذَا فَضَلَ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ فَاضِلٌ عَنْ أَهْلِ عَمَلِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَامِّ الْعَلَيْةِ ، وَصَرْفُهُ فِي أَقْرِبِ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ مِنْ عَمَلِهِ ، وَإِذَا نَقَصَ مَالُ الْخَرَاجِ عَنْ أَهْلِ الْعَلَيْفَةِ بَلَيْ الْخَلِيفَة بِتَهَامِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَوْ نَقَصَ مَالُ الصَّدَقَاتِ عَنْ أَهْلِ عَمَلِهِ لَمْ أَرْزَاقِ جَيْشِهِ طَالَبَ الْخَلِيفَة بِتَهَامِهِ ؛ لِأَنَّ أَرْزَاقَ الجَيْشِ مُقَدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ ، وَحُقُوقُ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ مَنْ بَيْتِ الْمَالِ الصَّدَقَاتِ عَنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ مَنْ مَلْ الصَّدَقَاتِ مَنْ أَلْ رَاقَ الجَيْشِ مُقَدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ ، وَحُقُوقُ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ مَعْ مَلُ اللهُ عُودِ .

وإذَا كَانَ تَقْلِيدُ الْأَمِيرِ مِنْ قِبَلِ الْحَلِيفَةِ لَمْ يَنْعَزِلْ بِمَوْتِ الْحَلِيفَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْوَزِيرِ الْعَرْلَ بِمَوْتِ الْحَلِيفَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْوَزِيرِ الْعَرْلَ بِمَوْتِ الْوَزِيرِ الْوَزِيرِ نِيَابَةٌ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَتَقْلِيدَ الْوَزِيرِ نِيَابَةٌ عَنْ الْحَلِيفَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ بِهِ الْأَمِيرُ ؛ لِأَنَّ الْوَزَارَةَ نِيَابَةٌ عَنْ الْحَلِيفَةِ وَالْإِمَارَةَ فِيابَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَهَذَا حُكْمُ أَحَدِ قِسْمَيْ الْإِمَارَةِ الْعَامَّةِ وَهِيَ إِمَارَةُ الإسْتِكْفَاءِ الْمَعْقُودَةِ عَنْ الْحَيْيَارِ.

وَنَحْنُ نُقَدِّمُ أَمَامَ الْقِسْمِ الْأَخِيرِ مِنْهَا حُكْمَ الْإِمَارَةِ الْخَاصَّةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عَقْدِ الاِخْتِيَارِ ، ثُمَّ نَذْكُرُ الْقِسْمَ الثَّانِي :فِي إِمَارَةِ الاِسْتِيلَاءِ الْـمَعْقُودَةِ عَنْ اضْطِرَارِ لِنَبْنِيَ حُكْمَ الاِضْطِرَارِ عَلَى حُكْمِ الاِخْتِيَارِ ، فَيُعْلَمُ فَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شُرُوطٍ وَحُقُوقٍ .

فَأَمَّا الإِمَارَةُ الْحَاصَّةُ، فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْأَمِيرُ مَقْصُورَ الْإِمَارَةِ عَلَى تَدْبِيرِ الجُيْشِ وَسِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَالذَّبِّ عَنْ الحُوِيمِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ وَلِجِبَايَةِ الحُرَاجِ وَالصَّدَقَاتِ .

فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِقَمَا افْتَقَرَ مِنْهَا إِلَى اخْتِيَارٍ لِإخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِيهِ ، وَافْتَقَرَ إِلَى إِقَامَةِ بَيِّنَةٍ لِتَنَاكُرِ الْـمُتَنَازِعِينَ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ التَّعَرُّضُ لِإِقَامَتِهَا ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْأَحْكَامِ الْخَارِجَةِ عَنْ خُصُوصِ

<sup>(</sup>١)يعني : يفرض لهم رواتب .

إمَارَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى اخْتِيَارٍ وَلَا بَيْنَةٍ أَوْ افْتَقَرَ إِلَيْهِمَا فَنَفَذَ فِيهِ اجْتِهَادُ الْحَاكِمِ أَوْ إِقَامَةُ الْبَيْنَةِ عِنْدَهُ ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مِنْ حُقُوقِ الله ـ سُبْحَانَهُ ـ أَوْ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ .

فَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ الآدَميِّنَ كَحَدِّ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ كَانَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا بِحَالِ الطَّالِبِ ، فَإِنْ عَدَلَ عَنْهُ إِلَى الْحَاكِمِ كَانَ الْحَاكِمُ أَحَقَّ بِاسْتِيفَاهِ لِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ الْحُقُوقِ بِحَالِ الطَّالِبِ بِاسْتِيفَاءِ الحُدِّ وَالْقِصَاصِ إِلَى هَذَا الْأَمِيرِ التِّتِي نَدَبَ الْحَاكِمُ إِلَى اسْتِيفَاءِهُ ، وَإِنْ عَدَلَ الطَّالِبُ بِاسْتِيفَاءِ الحُدِّ وَالْقِصَاصِ إِلَى هَذَا الْأَمِيرِ كَانَ الْأَمِيرُ أَحَقَّ بِاسْتِيفَاءِ الحُقِّ وَصَاحِبُ كَانَ الْأَمِيرُ أَحَقَّ بِاسْتِيفَاءِ الْحُدُّ مِنْ حُقُوقِ الله ـ تَعَالَى ـ الْمَحْفَةُ كَحَدً الشَّيَفَاءِ هُو الْأَمِيرُ أُحَقُ بِاسْتِيفَائِهِ مِنْ الْحَكْمِ لِلُحُولِةِ فِي قَوَانِينِ السِّياسَةِ وَمُوجِبَاتِ النِّنَادَ عَنْ اللَّهِ ؛ وَلِأَنَّ تَتَبُعَ الْمَصَالِحِ مَوْكُولٌ إِلَى الْأُمْرَاءِ الْمَنْدُولِينَ إِلَى النَّيَاسَةِ وَمُوجِبَاتِ النِّينَ السَّياسَةِ وَمُوجِبَاتِ النِّينَ السَّياسَةِ وَمُوجِبَاتِ الْخَاكِمِ وَالذَّبِ عَنْ اللَّهَ ؛ وَلِأَنَّ تَتَبُعَ الْمَصَالِحِ مَوْكُولٌ إِلَى الْأُمْرَاءِ الْمَنْدُولِينَ إِلَى الْمُوسَلِ التَنَازُعِ بَيْنَ الْخُصُومِ ، فَدَخَلَ فِي حُقُوقِ الْإِمَارَةِ وَلَمْ يَخُرُجُ مِنْهَا إِلَّا بِنَصَّ ، وَخَرَجَ مِنْ حُقُوقِ الْقَضَاءِ فَلَمْ يَذْخُلْ فِيهَا إِلَّا بِنَصَّ ، وَخَرَجَ مِنْ حُقُوقِ الْقَضَاءِ فَلَمْ يَذْخُلْ فِيهَا إِلَّا بِنَصَّ ، وَخَرَجَ مِنْ حُقُوقِ الْقَضَاءِ فَلَمْ يَذْخُلْ فِيهَا إِلَّا بِنَصَّ .

وَأَمَّا نَظَرُهُ فِي المَظَالِمِ ، فَإِنْ كَانَ عِمَّا نَفَذَتْ فِيهِ الْأَحْكَامُ وَأَمْضَاهُ الْقُضَاةُ وَالْحُكَّامُ ؛ جَازَلَهُ النَّظُرُ فِي اسْتِيفَائِهِ مَعُونَةً لِلْمُحِقِّ عَلَى الْمُبْطِلِ ، وَانْتِزَاعًا لِلْمُحِقِّ مِنْ الْمُعْتَرِفِ الْمُمَّاطِلِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْكُولٌ إِلَى الْمَعْوِفِ وَالتَّنَاصُفِ ، فَإِنْ مَوْكُولٌ إِلَى الْمَعْوَلِ وَالتَّنَاصُفِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَظَالِمُ عِمَّا تُسْتَأْنَفُ فِيهَا الْأَحْكَامُ وَيُبْتَدَأُ فِيهَا الْقَضَاءُ مُنِعَ مِنْهُ هَذَا الْأَمِيرُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ كَانَتْ الْمَظَالِمُ عِمَّا تُسْتَأْنَفُ فِيهَا الْأَحْكَامُ وَيُبْتَدَأُ فِيهَا الْقَضَاءُ مُنِعَ مِنْهُ هَذَا الْأَمِيرُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْأَحْكَامِ النَّي الْمَعْوَلِ وَلَقَمَاءُ مُنِعَ مِنْهُ هَذَا الْأَمِيرُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْأَحْكَامِ النَّي لَمْ يَتَضَمَّنُهُا عَقْدُ إِمَارَتِهِ وَرَدَّهُمْ إِلَى حَاكِمِ بَلَدِهِ ؛ فَإِنْ نَفَذَ حُكْمُهُ لِأَحَدِهِمْ بِحَقِّ الْأَحْكَامِ اللَّي لَمُ يَتَضَمَّنُهُا عَقْدُ إِمَارَتِهِ وَرَدَّهُمْ إِلَى حَاكِمِ بَلَدِهِ ؛ فَإِنْ نَفَذَ حُكْمُهُ لِأَحَدِهِمْ بِحَقِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِمِ الْفَصَاءُ مُنِعْ عَدَلَ مِهَا إِلَى أَقْرَبِ الْحُكَامِ مِنْ السَيْفَائِهِ إِنْ ضَعُفَ عَنْهُ الْحُاكِمُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهِ حَاكِمٌ عَدَلَ مِهَا إِلَى أَقْرَبِ الْحُكَامِ مِنْ اللهَ الْمَعْلِ إِلَيْهِ مَشَعَةٌ ، فَإِنْ لَحَقَتْ لَمْ يَكُلُهُ هُمَا ذَلِكَ وَاسْتَأْمَرَ الْخَلِيفَةُ فِيهِ .

وَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ مِنْ عَمَلِهِ فَدَاخِلٌ فِي أَحْكَامِ إِمَارَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَعُونَاتِ الَّتِي نَدَبَ لَهَا .

فَأَمَّا إِمَامَةُ الصَّلَوَاتِ فِي الْجُمَعِ وَالأَعْيَادِ ، فَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْقُضَاةَ بِهَا أَخَصُّ وَهُو بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَشْبَهُ ، وَقِيلَ : إِنَّ الْأُمْرَاءَ بِهَا أَحَقُّ وَهُو بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَشْبَهُ ، فَإِنْ تَاخَمَتْ وِلَايَةُ هَذَا الْأَمِرِ ثَغْرًا لَمُ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ جِهَادَ أَهْلِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْخَلِيفَةِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ حَرْبُهُمْ وَدَفْعُهُمْ

إِنْ هَجَمُوا عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؛ لِأَنَّ دَفْعَهُمْ مِنْ حُقُوقِ الْجَهَايَةِ وَمُقْتَضَى الذَّبِّ عَنْ الْحَرِيمِ . وَيُعْتَبَرُ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ وَزِيَادَةُ شَرْطَيْنِ عَلَيْهَا هُمَا : الْإِسْلَامُ وَالْمَيْةِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي وَزَارَةِ التَّنْفِيذِ وَزِيَادَةُ شَرْطَيْنِ عَلَيْهَا هُمَا : الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ ، لِمَا تَضَمَّتَتْهَا مِنْ الْوِلَايَةِ عَلَى أُمُورٍ دِينِيَّةٍ لَا تَصِحُّ مَعَ الْكُفْرِ وَالرِّقِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ ، وَإِنْ كَانَ فَزِيَادَةُ فَضْلٍ ، فَصَارَتْ شُرُوطُ الْإِمَارَةِ الْعَامَةِ مُعْتَبَرَةً بِشُرُوطِ وَزَارَةِ التَّفْوِيضِ ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عُمُومِ النَّظَرِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي خُصُوصِ الْعَمَلِ .

وَشُرُوطُ الإِمَارَةَ الْحَاصَّة تَقْصُرُ عَنْ شُرُوطِ الْإِمَارَةِ الْعَامَّةِ بِشَرْطِ وَاحِدٍ وَهُوَ الْعِلْمُ ؛ لِأَنَّ لَئِنْ عَمَّتْ إِمَارَتُهُ : وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ لِنْ عَمَّتْ إِمَارَتُهُ : وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمِيرِينَ مُطَالَعَةُ الْحَلِيفَةِ بِهَا أَمْضَاهُ فِي عَمَلِهِ عَلَى مُقْتَضَى إِمَارَتِهِ إِذَا كَانَ مَعْهُودًا ، إلَّا عَلَى وَجُهِ الْأَمِيرِينَ مُطَالَعَةُ الْحَلِيفَةِ بِهَا أَمْضَاهُ فِي عَمَلِهِ عَلَى مُقْتَضَى إِمَارَتِهِ إِذَا كَانَ مَعْهُودًا ، إلَّا عَلَى وَجُهِ الاَّمْوِينَ مُطَالَعَةِ الْإِمَامِ وَعَمِلَا فِيهِ الاَحْتِيارِ تَظَاهُرًا بِالطَّاعَةِ ، فَإِنْ حَدَثَ حَادِثٌ غَيْرُ مَعْهُودٍ أَوْقَفَاهُ عَلَى مُطَالَعَةِ الْإِمَامِ وَعَمِلَا فِيهِ الْاحْرِي بَالطَّاعَةِ ، فَإِنْ حَدَثَ حَادِثٌ غَيْرُ مَعْهُودٍ أَوْقَفَاهُ عَلَى مُطَالَعَةِ الْإِمَامِ وَعَمِلَا فِيهِ إِلْمُورِ مَعْهُودٍ أَوْقَفَاهُ عَلَى مُطَالَعَةِ الْإِمَامِ وَعَمِلَا فِيهِ إِلْمُورِ مَعْهُودٍ أَوْقَفَاهُ عَلَى مُحُومَهُ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِمَا إِذْنُ الْحُوادِثِ الْحُرُقِ إِنْ أَوْقَفَاهُ ، قَامَا بِهَا يَلْفَعُ مُجُومَهُ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِمَا إِذْنُ الْحَقَادِ فِي الْحُولِ الْمُضَى فِي الْحَوادِثِ النَّارِلَةِ .

وَأَمَّا إِمَارَةُ الاسْتيلاءِ الَّتِي تُعْقَدُ عَنْ اضْطِرَادٍ ، فَهِي أَنْ يَسْتَوْلِيَ الْأَمِيرُ بِالْقُوَّةِ عَلَى بِلَادٍ يُقَلِّدُهُ الْحَلِيفَةُ إِمَارَتَهَا ، وَيُفَوِّضُ إِلَيْهِ تَدْبِيرَهَا وَسِيَاسَتَهَا ، فَيَكُونُ الْأَمِيرُ بِاسْتِيلَائِهِ مُسْتَبِدًّا بِالسِّياسَةِ وَالتَّذْبِيرِ، وَالْخَلِيفَةُ بِإِذْنِهِ مُنْفَذًا لِأَحْكَامِ الدِّينِ ؛ لِيَخْرُجَ مِنْ الْفَسَادِ إِلَى الصِّحَّةِ وَمِنْ الْخُطْرِ إِلَى وَالتَّذْبِيرِ، وَالْخَلِيفَةُ بِإِذْنِهِ مُنْفَذًا لِأَحْكَامِ الدِّينِ ؛ لِيَخْرُجَ مِنْ الْفَسَادِ إِلَى الصِّحَةِ وَمِنْ الْخَطْرِ إِلَى الْإِبَاحَةِ، وَهَذَا وَإِنْ خَرَجَ عَنْ عُرْفِ التَّقْلِيدِ الْمُطْلَقِ فِي شُرُوطِهِ وَأَحْكَامِهِ ، فَفِيهِ مِنْ حِفْظِ الْإِبَاحَةِ، وَهَذَا وَإِنْ خَرَجَ عَنْ عُرْفِ التَّقْلِيدِ الْسَمُطْلَقِ فِي شُرُوطِهِ وَأَحْكَامِ ، فَفِيهِ مِنْ حِفْظِ الْفَرْقِ الْإِنْ عَلَى السَّهُ الْأَحْكَامِ الدِّينِيَّةِ مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُتُرَكَ مُحْتَلًا مَحْذُولًا وَلَا فَاسِدًا اللهَ اللهِ اللهِ السِلامِ وَالإَحْتِيارِ ؛ لِوُقُوعِ الْفَرْقِ بَيْنَ شُرُوطِ الْمُكْنَةِ وَالْعَجْزِ . الْفَرْقِ بَيْنَ شُرُوطِ الْمُكْنَةِ وَالْعَجْزِ .

وَالَّذِي يَتَحَفَّظُ بِتَقْلِيد الْمُسْتَوْلِي مِنْ قَوَانِينِ الشَّرْعِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ ، فَيَشْتَرِكُ فِسي الْتِزَامِهِسا الْحَلِيفَةُ الْوَلِيُّ وَالْأَمِيرُ الْمُسْتَوْلِي ، وَوَّجُوبُهَا فِي جِهَةِ الْمُتَوَلِّي أَغْلَظُ :

أَحَدُهَا : حِفْظُ مَنْصِبِ الْإِمَامَةِ فِي خِلَافَةِ النُّبُوَّةِ وَتَدْبِيرِ أُمُورِ الِْلَّةِ ؛ لِيَكُونَ مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ مِنْ إِفَامَتِهَا مَحْفُوظًا ، وَمَا تَفَرَّعَ عَنْهَا مِنْ الْحُقُوقِ مَحْرُوسًا . وَالثَّانِي : ظُهُورُ الطَّاعَةِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي يَزُولُ مَعَهَا حُكْمُ الْعِنَادِ فِيهِ وَيَنْتَفِي بِهَا إِثْمُ الْــمُبَايَنَةِ <sup>(١)</sup> أ.

وَالثَّالِثُ: اجْتِمَاعُ الْكَلِمَةِ عَلَى الْأَلْفَةِ وَالتَّنَاصُرِ ؛ لِيَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

وَالرَّابِعُ : أَنْ تَكُونَ عُقُودُ الْوِلَايَاتِ الدِّينِيَّةِ جَائِزَةً ، وَالْأَحْكَامُ وَالْأَقْضِيَةُ فِيهَا نَافِذَةً لَا تَبْطُلُ بِفَسَادِ عُقُودِهَا ، وَلَا تَسْقُطُ بِخَلَل عُهُودِهَا .

وَالْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ اسْتِيفَاءُ الْأَمْوَالِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَقِّ تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّةُ مُؤَدِّيهَا وَيَسْتَبِيحُهُ آخِذُهَا.

وَالسَّادِسُ : أَنْ تَكُونَ الْحُدُودُ مُسْتَوْفَاةً بِحَقَّ وَقَائِمَةً عَلَى مُسْتَحَقِّ ؛ فَإِنَّ جَنْبَ الْـمُؤْمِنِ حَمِيٍّ إِلَّا مِنْ حُقُوقِ الله وَحُدُودِهِ .

وَالسَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْأَمِيرُ فِي حِفْظِ الدِّينِ وَرِعًا عَنْ مَحَارِمِ الله يَاْمُرُ بِحَقِّهِ إِنْ أُطِيعَ، وَيَدُعُو إِلَى طَاعَتِهِ إِنْ عُصِيَ، فَهَذِهِ سَبْعُ قَوَاعِدَ فِي قَوَانِينِ الشَّرْعِ مُحْفَظُ بِهَا حُقُوقُ الْإِمَامَةِ وَأَحْكَامُ الْأُمَّةِ فَلاَ جُلِهَا وَجَبَ تَقْلِيدُ الْمُسْتَوْلِي ؛ فَإِنْ كَمُلَتْ فِيهِ شُرُوطُ الإخْتِيَارِ كَانَ تَقْلِيدُهُ حَتُهَا اسْتِدْعَاءً لِطَاعَتِهِ وَدَفْعًا لَمِشَاقَتِهِ وَمُحَالَفَتِهِ، وَصَارَ بِالْإِذْنِ لَهُ نَافِذَ التَّصَرُّفِ فِي حُقُوقِ الْلَّةِ وَأَحْكَامِ الْأُمَّةِ، وَصَارَ بِالْإِذْنِ لَهُ نَافِذَ التَّصَرُّفِ فِي حُقُوقِ الْلَّةِ وَأَحْكَامِ الْأُمَّةِ، وَحَرَى عَلَى مَنْ اسْتَوْزَرَهُ وَاسْتَنَابَهُ لِأَحْكَامِ مَنْ اسْتَوْزَرَهُ الْحَلِيفَةُ وَاسْتَنَابَهُ ، وَجَازَ أَنْ يَسْتَوْزِرَ وَوَالْمَةُ فِيهَا لِينَ اللهُ وَلَا اللهُ وَيَعَالَ بَعْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَا عَلَى أَنْ يَسْتَنِيبَ لَهُ الْحَلَقَةِ فِيهَا لَيْنَ قَدْ تَكَامَلَتْ فِيهِ شُرُوطُهَا ؛ لِيَكُونَ كَمَالُ وَالشَّعُولِي اللهُ عَلَيْ أَنْ يُسْتَنِيبَ لَهُ الْحَلِيفَةُ فِيهَا لَيْنَ قَدْ تَكَامَلَتْ فِيهِ شُرُوطُهَا ؛ لِيَكُونَ كَمَالًا الشَّيْولِي وَلَيْ اللهُ الْمُسْتَولِي اللهُ الْمُسْتَولِي اللهُ الْمُسْتَولِي اللهُ الْمُؤْلِقِ مِنْ الْمُسْتَولِي اللهُ الْمُسْتَولِي اللهُ الْمُسْتَولِي وَالتَّيْفِيدُ مِنْ الْمُسْتَولِ اللهُ الْمُسْتَولِ فِيمَنْ أُصِيمَ التَقْلِيدُ لِلْمُسْتَولِ فِي اللهُ الْمُسْتَولِ اللهُ الْمُسْتَولِ اللهُ الْمُؤْلِقِ مَنْ الْمُسْتَولِ اللهُ الْمُسْتَولِ اللهُ الْمُسْتَولِ اللهُ الْمُسْتَولِ الللهُ الْمُؤْلِقِ اللهُ الْمُسْتَولِ اللهُ الْمُسْتَولِ اللهُ الْمُسْتَولِ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُسْتَولِ اللهُ الْمُسْتَولِ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُلْعُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ ا

وَجَازَ مِثْلُ هَذَا وَإِنْ شَذَّ عَنْ الْأُصُولِ لِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا : أَنَّ الضَّرُورَةَ تُسْقِطُ مَا أَعْوَزَ مِنْ شُرُوطِ الْـمُكْنَةِ .

الثَّانِي : أَنَّ مَا خِيفَ انْتِشَارُهُ مِنْ الْـمَصَالِحِ الْعَامَّةِ تُخَفَّفُ شُرُوطُهُ عَنْ شُرُوطِ الْـمَصَالِحِ الْعَامَّةِ تُخَفَّفُ شُرُوطُهُ عَنْ شُرُوطِ الْـمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ ، فَإِذَا صَحَّتْ إِمَارَةُ الاسْتِيلاءِ كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ إِمَارَةِ الاسْتِكْفَاءِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ:

<sup>(</sup>١) السَّبايَنة : السُّفارقَة. و تَبَايَنَ القومُ: تَهاجَرُوا. [اللسان : ٦٣/١٣].

أَحَدُهَا: أَنَّ إِمَارَةَ الإسْتِيلَاءِ مُتَعَيِّنَةٌ فِي الْمُتَوَلِّي، وَإِمَارَةَ الإسْتِكْفَاءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى اخْتِيَارِ الْمُسْتَكْفِي.

وَالنَّانِي : أَنَّ إِمَارَةَ الإسْتِيلَاءِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبِلَادِ الَّتِي غَلَبَ عَلَيْهَا الْمُتَوَلِّي، وَإِمَارَةَ الإسْتِيلَاءِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا عَهْدُ الْمُستَكَفِّي. الإسْتِكْفَاءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى الْبِلَادِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا عَهْدُ الْمُستَكَفِّي.

وَالنَّالِسِثُ : أَنَّ إِمَارَةَ الإسْتِيلَاءِ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْهُ ودِ النَّظَرِ وَنَادِرِهِ ، وَإِمَارَةُ الإسْتِكْفَاءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى مَعْهُودِ النَّظَرِ دُونَ نَادِرِهِ .

وَالرَّابِعُ : أَنَّ وَزَارَةَ التَّفُويضِ تَصِحُّ فِي إِمَارَةِ الإسْتِيلَاءِ وَلَا تَصِحُّ فِي إِمَارَةِ الإسْتِكْفَاءِ ؟ لِأَنَّ نَظَرَ الْوَزِيرِ مَقْصُورٌ عَلَى الْمَعْهُودِ ، لِأَنَّ نَظَرَ الْوَزِيرِ مَقْصُورٌ عَلَى الْمَعْهُودِ ، وَلِالمُسْتَوْفِي أَنْ يَنْظُرَ إِلْ اللَّيْتِكْفَاءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى النَّظَرِ الْمَعْهُودِ فَلَمْ تَصِحَّ مَعَهَا وَزَارَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مِثْلِهَا مِنْ النَّظَرِ الْمَعْهُودِ ؟ لِإشْتِبَاهِ حَالِ الْوَزِيرِ بِالْمُسْتَوْزِرِ .

# البائب الرابع في تقليد الإمارة على الجهاد

وَالْإِمَارَةُ عَلَى الْجِهَادِ مُخْتَصَةٌ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ . وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ مَقْصُورَةً عَلَى سِيَاسَةِ الجُيْشِ وَتَدْبِيرِ الْحَرْبِ ؛ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا شُرُوطُ الْإِمَارَةِ الْحَاصَّةِ .

وَالضَّرْبُ النَّانِي: أَنْ يُفَوَّضَ إِلَى الْأَمِيرِ فِيهَا جَمِيعُ أَحْكَامِهَا مِنْ قَسْمِ الْغَنَائِمِ وَعَقْدِ الصَّلْحِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهَا شُرُوطُ الْإِمَارَةِ الْعَامَّةِ، وَهِيَ أَكْبَرُ الْوِلَايَاتِ الْخَاصَّةِ أَحْكَامًا، وَأَوْفَرُهَا فُصُولًا وَأَقْسَامًا، وَحُكْمُهَا إِذَا خُصَّتْ دَاخِلٌ فِي حُكْمِهَا إِذَا عَمَّتْ، فَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ إِيجَازًا.

وَالَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الأَحْكَامِ إِذَا عَمَّتْ سِتَّةُ أَقْسَامٍ :

الْقِسْمُ الأَوَّلُ : فِي تَسْيِيرِ الْجَيْشِ ، وَعَلَيْهِ فِي السَّيْرِ بِهِمْ سَبْعَةُ حُقُوقٍ :

وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: « الْمُضْعَفُ أَمِيرُ الرُّفْقَةِ » (٣).

يُرِيدُ أَنَّ مَنْ ضَعُفَتْ دَابَّتُهُ كَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَسِيرُوا بِسَيْرِهِ.

وَالنَّانِي : أَنْ يَتَفَقَّدَ خَيْلَهُمْ الَّتِي يُجَاهِدُونَ عَلَيْهَا وَظُهُورَهُمْ الَّتِي يَمْتَطُونَهَا ، فَلَا يُدْخِلُ فِي خَيْلِ الْجِهَادِ ضَخْمًا كَبِيرًا ، وَلَا ضَرْعًا صَغِيرًا ، وَلَا خَطَّمًا كَسِيرًا ، وَلَا أَعْجَفَ زَارِحًا هَزِيلًا ؟

<sup>(</sup>١) الحقحقة : هو أشد السير وقيل : هو أن يجتهد في السير ويلح فيه حتى تعطب راحلته أو تقف عند ذلك.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٣) ذكره صاحب عون المعبود ، فقال : وقال السيوطي : وجاء في بعض طرق الحديث : « المضعف أمير الرفقة »، أي : يسيرون سير الضعيف لا يتقدمونه فيتخلف عنهم ويبقى بمضيعة . انتهى .

لِأَنَّهَا لَا تَقِي وَرُبَّهَا كَانَ ضَعْفُهَا وَهْنًا ، وَيَتَفَقَّدُ ظُهُورَ الإِمْتِطَاءِ وَالرُّكُوبِ ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى السَّيْرِ وَيَمْنَعُ مَنْ حَمَلَ زِيَادَةً عَلَى طَاقَتِهَا ، قَالَ الله ـ تَعَالَى : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوْقِوَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ [الأنفال: ٦٠] .

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « ارْتَبِطُوا الْحَيْلَ ، فَإِنَّ ظُهُورَهَا لَكُمْ عِزٌّ ، وَبُطُونَهَا لَكُمْ كَنْزٌ » (١).

وَالثَّالِثُ : أَنْ يُرَاعِيَ مَنْ مَعَهُ مِنْ الْـمُقَاتِلَةِ وَهُمْ صِنْفَانِ : مُسْتَرُّ زِقَةٌ وَمُتَطَوِّعَةٌ ، فَأَمَّا الْمُسْتَرُ زِقَةٌ فَهُمْ الْعَطَاءُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْفَيْءِ وَالْجِهَادِ ، يُفْرَضُ هَمُ الْعَطَاءُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْفَيْءِ وَالْجِهَادِ ، يُفْرَضُ هَمُ الْعَطَاءُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْفَيْءِ بِحَسَبِ الْغِنَى وَالْحَاجَةِ .

وَأَمَّا الْمُتَطَوِّعَةُ فَهُمْ الْخَارِجُونَ عَنْ الدِّيوَانِ مِنْ الْبَوَادِي وَالْأَعْرَابِ وَسُكَّانِ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي النَّفِيرِ الَّذِي نَدَبَ الله ـ تَعَالَى ـ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ﴿ آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَنهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ آللهِ ﴾ [التوبة : ٤١] .

وَفِي قوله ـ تعالى : ﴿ خِفَافًا وَثِقَالاً ﴾ .

أَرْبَعَةُ تَأْوِيلاتِ (٢):

أَحَدُهَا : شُبَّانًا وَشُيُوخًا . قَالَهُ الْحَسَنُ وَعِكْرِمَةُ.

وَالثَّانِي : أَغْنِيَاءَ وَفُقَرَاءَ قَالَهُ أَبُو صَالِحٍ .

وَالثَّالِثُ : رُكْبَانًا وَمُشَاةً قَالَهُ أَبُو عُمَرَ .

وَالرَّابِعُ : ذَا عِيَالٍ وَغَيْرِ ذِي عِيَالٍ قَالَهُ الْفَرَّاءُ . وَهَوُ لَاءِ يُعْطَوْنَ مِنْ الصَّدَقَاتِ دُونَ الْفَيْءِ مِنْ سَهْمِ رَسُولِ الله ﷺ الْمَذْكُورِ فِي آيةِ الصَّدَقَاتِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَوْا مِنْ الْفَيْءِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الصَّدَقَاتِ وَلَا يَعُوزُ أَنْ يُعْطَوْا مِنْ الْفَيْءِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الصَّدَقَاتِ وَلَا يُعْطَى أَهْلُ الْفَيْءِ الْمُسْتَرْزِقَةُ مِنْ الدِّيوَانِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْفَيْءِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ مَالٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُشَارِكَ غَيْرُهُ فِيهِ ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَة صَرْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ مَالٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُشَارِكَ غَيْرُهُ فِيهِ ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَة صَرْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ ، وَقَدْ مَيَّزَ الله . تَعَالَى -

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن جرير (۱۰/ ١٣٨).

بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ فَلَمْ يَجُزْ الْجَمْعُ بَيْنَ مَا فَرَّقَ .

وَالرَّابِعُ : أَنْ يُعَرِّفَ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ الْعُرَفَاءَ (١) ، وَيَنْقُلَ عَلَيْهِمَا النُّقَبَاءَ ؛ لِيَعْرِفَ مِنْ عُرَفَائِهِمْ وَنُقَبَائِهِمْ أَحْوَاهَمُ وَيَقْرَبُونَ عَلَيْهِ إِذَا دَعَاهُمْ ، فَقَدْ فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ ذَلِكَ فِي مَغَازِيهِ وَقَالَ الله ـ تَعَالَى : ﴿ وَجَعَلْمَنكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ [الحجرات: ١٣] :

وَفيهَا ثَلاثَةُ تَأْويلات :

أَحَدُهَا : أَنَّ الشُّعُوبَ النَّسَبُ الْأَقْرَبُ . وَالْقَبَائِلَ النَّسَبُ الْأَبْعَدُ قَالَهُ مُجَاهِدٌ .

وَالثَّانِي : أَنَّ الشُّعُوبَ عَرَبُ قَحْطَانَ ، وَالْقَبَائِلَ عَرَبُ عَدْنَانَ .

وَالثَّالِثُ : أَنَّ الشُّعُوبَ بُطُونُ الْعَجَمِ ، وَالْقَبَائِلَ بُطُونُ الْعَرَبِ .

وَالْخَامِسُ: أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شِعَارًا يَتَدَاعَوْنَ بِهِ لِيَصِيرُوا مُتَمَيِّزِينَ وَبِالإجْتِيَاعِ مُتَظَافِرِينَ. رَوَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ: يَا بَنِي عَبْدِ الله ، وَشِعَارَ الْأَوْسِ: يَا بَنِي عُبْدِ الله ، وَسَمَّى خَيْلَهُ خَيْلَ الله . وَشِعَارَ الْأَوْسِ: يَا بَنِي عُبَيْدِ الله ، وَسَمَّى خَيْلَهُ خَيْلَ الله .

وَالسَّادِسُ : أَنْ يَتَصَفَّحَ الجُيْشَ وَمَنْ فِيهِ ؛ لِيُخْرِجَ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ فِيهِ تَخْذِيلٌ لِلْمُجَاهِدِينَ وَإِرْجَافٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، أَوْ عَيْنًا عَلَيْهِمْ لِلْمُشْرِكِينَ . فَقَدْ رَدَّ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ عَبْدَ الله بْنَ أُبِيِّ بْنَ سَلُولَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ لِتَخْذِيلِهِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ - تَعَالَى : ﴿ وَقَنتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ سَلُولَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ لِتَخْذِيلِهِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ - تَعَالَى : ﴿ وَقَنتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ سَلُولَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ لِتَخْذِيلِهِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ - تَعَالَى : ﴿ وَقَنتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَالسَّابِعُ : أَنْ لَا يُمَالِئَ مَنْ نَاسَبَهُ أَوْ وَافَقَ رَأَيْهُ وَمَذْهَبَهُ عَلَى مَنْ بَايَنَهُ فِي نَسَبِ أَوْ خَالَفَهُ فِي رَأْيٍ وَمَذْهَبِ ، فَيُظْهِرُ مِنْ أَحْوَالِ الْمُبَايَنَةِ مَا تُفَرَّقُ بِهِ الْكَلِمَةُ الجُّامِعَةُ . تَشَاعُلَا بِالتَّقَاطُعِ وَالاِحْتِلَافِ ، وَقَدْ أَغْضَى رَسُولُ الله بَهِ عَنْ الْمُنَافِقِينَ وَهُمْ أَصْدَادٌ فِي الدِّينِ ، وَأَجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمَ الظَّاهِرِ حَتَّى قَوِيَتْ بِهِمْ الشَّوْكَةُ وَكَثُرُ بِهِمْ الْعَدَدُ وَتَكَامَلَتْ بِهِمْ الْقُوَّةُ، وَوَكِلَهُمْ فِيهَا أَصْمَرَتُهُ قُلُوبُهُمْ مِنْ النَّفَاقِ إِلَى عَلَامِ الْعُيُوبِ الْمُؤَاخِذِ بِضَمَائِر الْقُلُوبِ . قَالَ الله . تَعَالَى : فِيهَا أَصْمَرَتُهُ قُلُوبُهُمْ مِنْ النَّفَاقِ إِلَى عَلَّمِ الْعُيُوبِ الْمُؤَاخِذِ بِضَمَائِر الْقُلُوبِ . قَالَ الله . تَعَالَى :

<sup>(</sup>١) قال ابنَ الأَثير: العُرفاء؛ جمع عريف وهو القَيِّم بأُمور القبيلة أَو الجهاعة من الناس يَلي أُمورهم ويتعرَّف الأَميرُ منه أَحواهُم، فَعِيل بمعنى فاعل، والعِرافةُ عَملُه . [اللّسان: ٩/ ٢٣٩].

## ﴿ وَلَا تَتَنزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِحْكُرْ ﴾ [الأنفال : ٢٤].

وَفيه تَأْوِيلان :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّيحِ الدُّولَةُ قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ.

وَالثَّانِي : أَنَّ الْـمُرَادَ بِهَا الْقُوَّةُ فَضَرَبَ الرِّيحَ بِهَا مَثَلًا لِقُوَّتِهَا (١).

#### فصل

وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الإِمَارَةِ فِي تَدْبِيرِ الْحَرْبِ ، وَالْمُشْرِكُونَ فِي دَارِ الْحَـــرْبِ صنْفَان :

صِنْفٌ مِنْهُمْ بَلَعَتْهُمْ دَعْوَةُ الإِسْلامِ فَامْتَنَعُوا مِنْهَا وَتَابُوا عَلَيْهَا، فَأَمِيرُ الجُيْشِ مُخَيَّرٌ فِي قِسَالِهِمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ يَفْعَلُ مِنْهُمَا مَا عَلِمَ أَنَّهُ الْأَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَنْكَأُ لِلْمُشْرِكِينَ مِنْ بَيَاتِهِمْ لَيْلًا وَنَهَارًا بِالْقِتَالِ وَالتَّحْرِيقِ، وَأَنْ يُنْذِرَهُمْ بِالْحُرْبِ وَيُصَافَّهُمْ بِالْقِتَالِ.

وَالصَّنْفُ الثَّانِي : لَمْ تَبْلُغْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ ، وَقَلَّ أَنْ يَكُونُوا الْيَوْمَ لِمَا قَدْ أَظْهَرَ الله مِنْ دَعْوَةِ رَسُولِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْمٌ مِنْ وَرَاءِ مَنْ يُقَابِلُنَا مِنْ التُّرْكِ وَالرُّومِ فِي مَبَادِئِ الْمَشْرِقِ وَأَقَاصِي رَسُولِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْمٌ مِنْ وَرَاءِ مَنْ يُقَابِلُنَا مِنْ التُّرْكِ وَالرُّومِ فِي مَبَادِئِ الْمَشْرِقِ وَأَقَاصِي الْمَغْرِبِ لَا نَعْرِفُهُمْ ، فَيَحْرُمُ عَلَيْنَا الْإِقْدَامُ عَلَى قِتَالِهِمْ غِرَّةً وَبَيَاتًا بِالْقَتْلِ وَالتَّحْرِيقِ ، وَأَنْ نَبْدَأَهُمْ بِالْقَتْلِ قَبْلَ إِظْهَارِ دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ هَمْ ، وَإِعْلَامِهِمْ مِنْ مُعْجِزَاتِ النَّبُوّةِ وَإِظْهَارِ الْحُبَّةِ بَنْدَأَهُمْ بِالْقَتْلِ قَبْلَ إِظْهَارِ دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ هَمْ ، وَإِعْلَامِهِمْ مِنْ مُعْجِزَاتِ النَّبُوّةِ وَإِظْهَارِ الْحُبَّةِ بِهِ لَكُمَنْ بِهِ لَيْعُورِهَا هَتُمْ حَارَبَهُمْ ، وَصَارُوا فِيهِ كَمَنْ بِهَا يَقُودُهُمْ إِلَى الْإِسَارِ مِنْ مُعْجِزَاتِ النَّبُومُ وَعَلَيْ الْعُورِهِ اللهِ عَلَى الْكُورِ بَعْدَ ظُهُورِهَا هَتُمْ حَارَبَهُمْ ، وَصَارُوا فِيهِ كَمَنْ بَا لَعُومُ وَالْمَوْعِظَةِ ٱلْمَالِهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْكُورِ بَعْدَ ظُهُورِهَا هَتُمْ حَارَبَهُمْ ، وَصَارُوا فِيهِ كَمَنْ بَالْعُرْمِ فَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْمِلُ وَلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

يَعْنِي : أَدْعُ إِلَى دَيْنِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ، وَفِيهَا تَأْوِيلانِ : أَحَدُهُمَا : بِالنُّبُوَّةِ .

وَالثَّانِي : بِالْقُرْآنِ .

قَالَ الْكَلْبِيُّ: وَفِي الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ تَأْوِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا : الْقُرْآنُ فِي لِينٍ مِنْ الْقَوْلِ قَالَهُ الْكَلْبِيُّ .

<sup>(</sup>١)انظر : تفسير ابن جرير (١٠/١٦).

وَالثَّانِي : مَا فِيهِ مِنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ .

## ﴿ وَجَندِلْهُم بِٱلَّتِي هِيِّ أَحْسَنُ ﴾ .

أَيْ يُبَيِّنُ لَكُمْ الْحُقَّ وَيُوضِّحُ لَكُمْ الْحُجَّةَ ، فَإِنْ بَدَأَ بِقِتَالِهِمْ قَبْلَ دُعَاثِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَإِنْ ذَارِهِمْ بِالْحُجَّةِ ، وَقَتْلِهِمْ غُرَّةً وَبَيَاتًا ضَمِنَ دِيَاتِ نُفُوسِهِمْ ، وَكَانَتْ ـ عَلَى الْأَصَحِّ ـ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كَدِيَاتِ الْمُفَارِعَلَى الْحَتِلَافِهَا اخْتِلَافِ مُعْتَقِدِهِمْ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا دِيَةَ عَلَى قَتْلِهِمْ وَنُفُوسُهُمْ هَدَرٌ، وَإِذَا تَقَاتَلَتْ الصَّفُوفُ فِي الْحَرْبِ جَازَ لَئِنْ قَاتَلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ بِمَا يَشْتَهِرُ بِهِ بَيْنَ الصَّفَيْنِ وَيَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ جَمِيعِ الجُيْشِ، بِأَنْ يَرْكَبَ الْأَبْلَقِ (١) وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةً مِنْ الْإِعْلَامِ رُكُوبَ الْأَبْلَقِ يَرْكَبَ الْأَبْلَقِ (١) وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةً مِنْ الْإِعْلَامِ رُكُوبَ الْأَبْلَقِ يَرْكَبَ الْأَبْلَقِ اللهُ الْإِعْلَامِ رُكُوبَ اللهَ بَلْ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى وَلَيْسَ لَيْعِهِ مِنْ ذَلِكَ وَجُهٌ، رَوَى عَبْدُ بْنُ عَوْنِ الله بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: « تَسَوَّمُوا فَإِنَّ الْسَمَلاتِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ » (٢).

وَيَجُوزُ أَنْ يُجِيبَ إِلَى الْبِرَازِ إِذَا دُعِيَ إِلَيْهِ . فَقَدْ دَعَا أُيّ بْنُ خَلَفٍ رَسُولَ الله عَ إِلَى الْبِرَازِ يَوْمَ أُحُدِ فَبَرَزَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، وَأَوَّلُ حَرْبٍ شَهِدَهَا رَسُولُ الله عَ يَوْمَ بَدْدٍ ، بَرَزَ فِيهَا مِنْ الْبِرَازِ يَوْمَ أُحُدِ فَبَرَزَ إِلَيْهِمْ مِنْ شُرَفَاءِ قُرَيْشٍ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَابْنُهُ الْوَلِيدُ وَأَخُوهُ شَيْبَةُ وَدَعَوْا إِلَى الْبِرَازِ ، فَبَرَزَ إِلَيْهِمْ مِنْ الْأَنْصَارِ عَوْفٌ وَمَسْعُودٌ ابْنَا عَفْرَاءَ وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ ، فَقَالُوا : لِيَبْرُزَ أَكْفَاقُونَا إِلَيْنَا فَهَا الْأَنْصَارِ عَوْفٌ وَمَسْعُودٌ ابْنَا عَفْرَاءَ وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ ، فَقَالُوا : لِيَبْرُزَ أَكْفَاقُونَا إِلَيْنَا فَهَا لَا يَعْرِفُكُمْ ، فَبَرَزَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، بَرَزَ عِلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلَهُ ، وَبَرَزَ حَمْزَةُ ابْنُ الْمُعَلِّبِ إِلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلَهُ ، وَبَرَزَ حُمْزَةُ ابْنُ الْحَالِبِ إِلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلَهُ ، وَبَرَزَ عُبَيْدَةً بْنُ الْحَارِثِ إِلَى شَيْبَةً فَاخِتَلَفَا بِضَرْبَتَيْنِ أَثْبَتَ كُلُّ الْمَالِبِ إِلَى الْمَطَلِبِ إِلَى عُنْبَةً فَقَتَلَهُ وَبَرَزَ عُبَيْدَةً بْنُ الْحَارِثِ إِلَى شَيْبَةَ فَاخْتَلَفَا بِضَرْبَتَيْنِ أَثْبَتَ كُلُّ وَالْمِيهِ مِنْ الْمُعَلِّ إِلَى عُنْبَةً فَوَاتَ شَيْبَةً لُو قَتِهِ ، وَاحْتُمِلَ عُبَيْدَةً حَيَّا قَدْ قُدَّتْ رِجْلُهُ فَهَاتَ بِالصَّفْرَاءِ ، فَمَاتَ بِالصَّفْرَاءِ ، وَمَاتَ شَيْبَةً لُو قُتِهِ ، وَاحْتُمِلَ عُبَيْدَةً حَيَّا قَدْ قُدَّتْ رِجْلُهُ فَهَاتَ بِالصَّفْرَاء ،

<sup>(</sup>١) البِّكَتُ : سواد وبياض، وكذلك البُّلْقة، بالضم .

<sup>(</sup>٢) ضعيف : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٢٧٢٢) ، وفي إسناده عمير بن إسحاق .

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي الجليل كعب بن مالك بن عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم، ينتهي إلى الخزرج، الأنصاري السلمي، أبو عبد الله ، وقيل : أبو عبد الرحمن، أمه ليلى بنت زيد بن ثعلبة من بني سلمة: شهد العقبة واختلف في شهوده بدرًا . آخي رسول الله على بينه وبين طلحة بن عبيد الله حين آخي بين المهاجرين

هذا العلم واحملت في شهورة بدارا . احتى رسول الله عليه وبين محمد بن عبيد الله عنون احتى بين الله جرير والأنصار ، وكان أحد شعراء النبي ﷺ . الذين كانوا يردون الأذى عنه .

وعرف به، وأسلم وشهد أحدًا والمشاهد كلها حاشا تبوك، فإنه تخلف عنها، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا.

بِــدَمْعِكَ وَكُفِّـا وَلَا تَنْـزُرِي كَـرُوي كَـرُوي كَـرُوي كَـرُوي الْعُــنُصُرِي فَـرِي الْعُـرُونِ خَـدَا وَلَا مُنْكَـرِي فَـدِ لِعُـرُونِ خَـدَا وَلَا مُنْكَـرِي

أَيَا عَانُ جُودِي وَلَا تَسبُخِلِي عَالَى سَيِّدِ مَدَّنَا هُلْكُهُ عَلَى سَيِّدِ مَدَّنَا هُلْكُهُ عُبَيْدِ مَدَّةُ أَمْسَى وَلَا نَرْتَجِيدِ

وَقَدْ كَانَ يَحْمِى عُدَاةَ الْقِتَا

لِ حَسَامِيَةُ الجُيْسِيْنِ بِالْمُبْتِسِيرِ

ثُمَّ نَذَرَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ لِوَحْشِيٍّ نَذْرًا إِنْ قَتَلَ حَمْزَةَ بِأَبِيهَا يَوْمَ أُحُدٍ ، فَلَـَّا قَتَلَهُ بَقَرَتْ بَطْنَهُ وَلَاكَتْ كَبِدَهُ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ وَأَنْشَأَتْ تَقُولُ [مِنْ السَّرِيع] :

وَالحُرْبُ بَعْدَ الحُرْبِ ذَاتُ سُعْدِ وَلَا أَخِسِي وَعَمِّسِهِ وَبَكْسِرِ شَفَيْتَ وَحْثِيُّ غَلِيسِلَ صَدْدِي حَتَّى تُضَمَّ أَعْظُمِسِي فِي قَبِسْرِي نَحْنُ جَزَيْنَا كُسمْ بِيَسوْمِ بَسدْرِ مَساكَانَ عَنْ عُتْبَةً لِي مِنْ صَبْرِ شَسفَيْتُ نَسفْيي وَقَضَيْتُ نَسذْرِي فَشُكْسرُ وَحْشِيٍّ عَسليَّ عُمْسرِي

وَهَذَا أَقَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْ أَقْرَبَ أَهْلِهِ إلَيْهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ مُبَارَزَةِ يَوْمِ بَدْرٍ مَعَ ضَنِّهِ بِمِمْ وَإِشْفَاقِهِ عَلَيْهِمْ ، وَبَارَزَ أُبَيًّا بِنَفْسِهِ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَذِنَ لِعَلِيًّ عليه مُبَارَزَةِ يَوْمِ بَدْرٍ مَعَ ضَنِّهِ بِمِمْ وَإِشْفَاقِهِ عَلَيْهِمْ ، وَبَارَزَ أُبَيًّا بِنَفْسِهِ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَذِنَ لِعَلِيًّ عليه مُبَارَزَةِ يَوْمِ بَدْرِ مِعَ ضَنَّهِ بِمِمْ وَإِشْفَاقِهُ عَلَيْ عَلَى عَلِيًّ أَكْثَرُ ، بَارَزَ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ السلام فِي حَرْبِ الْخَنْدَقِ وَالْخَطْبُ أَصْعُبُ ، وَإِشْفَاقُهُ عَلَى عَلَى عَلِي أَكْثَرُ ، بَارَزَ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وَدً (١١) لَم الْبِرَاذِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِي فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ دَعَا إِلَى الْبِرَاذِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَقَالَ حِينَ رَأَى الْإِحْجَامَ عَنْهُ وَالْحَذَرَ مِنْهُ : يَا مُحَمَّدُ أَلَسْتُمْ ثُمَّ دَعَا إِلَى الْبِرَاذِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَقَالَ حِينَ رَأَى الْإِحْجَامَ عَنْهُ وَالْحَذَرَ مِنْهُ : يَا مُحَمَّدُ أَلَسْتُمْ ثُمُ وَيَ الْيَرْفِ النَّارِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَقَالَ حِينَ رَأَى الْإِحْجَامَ عَنْهُ وَالْحَذَرَ مِنْهُ : يَا مُحَمَّدُ أَلَسْتُمْ تُو عَلَى اللّهِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَقَالَ حِينَ رَأَى الْإِحْجَامَ عَنْهُ وَالْحَذَرَ مِنْهُ : يَا عُمَّدُ أَلَسْتُمْ تَوْمُ وَنَ أَنَّ قَتْلَانَا فِي النَّارِ يُعَذَّا بُونَ ؟ فَمَا يُبَالِي النَّارِ وَأَنْشَأَ يَقُولُ [مِنْ الْكَامِلِ] :

وَلَقَدُ دَنَدُوتُ إِلَى النِّدَاءِ لِجَمْعِهِمْ هَدُلُ مِدْ مُبَارِزْ

<sup>(</sup>١) عمرو بن عبد وُدًّ ، كان يقال له : ذو الثدي ؛ وكان فارس قريش، وهو أول من جزع الحندق ؛ وقال الشاعر :

عمرو بن عبد كان أول فارس جزع المذاد وكان فارس يليل المذاد : موضع الخندق وفيه حفر، ويليل: قريب من بدر واد يدفع على بدر . وبارز عمرو بن عبد على بن أبي طالب يوم الخندق؛ فقتله على .

مَــوْقِفَ الْقِـرْنِ الْـمُنَاجِزْ مُسَسَرِّعًا نَحْـوَ الْهُزَاهِـزْ وَالْجَرَاثِـزْ وَالْجَرَاثِـزْ وَالْجَرَاثِـزْ وَالْجَرَاثِـزْ

وَوَقَفْ تُ إِذْ جَ بُنَ الْ مُشَجِّعُ إِنَّ الْ مُشَجِّعُ إِنَّ اللَّهِ مَ أَزَلُ إِنَّ الشَّجَ اعْمَةَ فِي الْفَتَ مِي

فَقَامَ عَلِيٌّ عليه السلام ؛ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله ﷺ فِي الْـمُبَارَزَةِ فَأَذِنَ لَهُ وَقَـالَ : « أُخْرُجُ يَــا عَلِيٌّ فِي حِفْظِ الله وَعِيَاذِهِ » ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ [مِنْ الْكَامِل ]:

تَ لَ فِي الْهُزَاهِ نِ خَ بُرُ عَ اجِزْ يَرْجُ و الْغَ دَاةَ نَجَ اةً فَ ايْزُ يسمَ عَلَيْ لَكَ نَاثِحَ ةَ الجُنَ ايْزُ هَ رُذِكُرُهَ اعِنْ دَالْهُزَاثِ رَبْ أَبْشِرْ أَنَّـــاكَ يُجِيـــبُ صَـــوْ ذُو نِيَّــــةٍ وَبَصِيـــرَةٍ إنِّ لَأَرْجُـــو أَنْ أُقِـــــ مِــنْ طَعْنَــةٍ نَجْــلَاءَ يَبْــــ

وَتَجَاوَلَا وَفَارَتْ عَجَاجَةٌ (١) أَخْفَتْهُمَا عَنْ الْأَبْصَارِ ، ثُمَّ انْجَلَتْ عَنْهُمَا وَعَلِيٌّ عليه السلام يَمْسَحُ سَيْفَهُ بِثَوْبِ عَمْرِه وَهُو قَتِيلٌ ؛ حَكَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي مَغَازِيهِ ، فَدَلَّ هَذَانِ الْحَبَرَانِ عَلَى جَوَاذِ الْبِرَاذِ مَعَ التَّغْرِيرِ بِالنَّفْسِ . فَأَمَّا إِذَا أَرَادَ الْمُقَاتِلُ أَنْ يَدْعُو إِلَى الْبِرَاذِ مُبْتَدِثًا فَقَدْ مَنَعَهُ عَلَى جَوَاذِ الْبِرَاذِ مَعَ التَّغْرِيرِ بِالنَّفْسِ . فَأَمَّا إِذَا أَرَادَ الْمُقَاتِلُ أَنْ يَدْعُو إِلَى الْبِرَاذِ مُبْتَدِثًا فَقَدْ مَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَة ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ إِلَى الْبِرَاذِ وَالإِبْتِدَاءَ بِالتَّطَاوُلِ بَغْيٌ ، وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ إِظْهَارُ قُوةٍ فِي دِينِ الله عَنْهَ وَخَدَّ عَلَيْهِ وَتَخَيَّرَ لَهُ ، مَع اسْتِظْهَارِهِ بِنَفْسِهِ مَنْ أَقْدَمَ عَلَيْهِ وَبَدَأَ بِهِ .

حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ظَاهَر يَوْمَ أُحُدِ بَيْنَ دِرْعَيْنِ وَأَحَدَ سَيْفًا فَهَزَّهُ وَقَالَ : « مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ ؟ » فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رضي الله عنه ـ فَقَالَ : أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثَمَّ هَزَّهُ الثَّانِيَةَ وَقَالَ : « مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ ؟ » فَقَامَ إِلَيْهِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ وَقَالَ : أَنَا آخُدُهُ بِحَقِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَوَجَدَا فِي أَنْفُسِهِمَا ، ثُمَّ عَرَضَهُ الثَّالِيَة وَقَالَ : وَمَا حَقَّهُ وَقَالَ : وَمَا حَقَّهُ وَقَالَ : « مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ ؟ » فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو دُجَانَةَ سِبَاكُ بْنُ خَرَشَةَ فَقَالَ : وَمَا حَقَّهُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « أَنْ تَضْرِبَ فِي الْعَدُو ّ حَتَّى يَنْحَنِي » ، فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَأَعْلَمَ بِعِصَابَةٍ خَمْرَاءَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « أَنْ تَضْرِبَ فِي الْعَدُو ِ حَتَّى يَنْحَنِي » ، فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَأَعْلَمَ بِعِصَابَةٍ خَمْرَاءَ

<sup>(</sup>١) أَعَجَّتِ الرِّيح، وعَجَّت: اشتدَّ هُبوبها وساقت العجاج. والعَجَّاج: مُثِير العجاج. والتعجيجُ: إِثارة الغُبار. [اللسان: ٢/ ٣٢٠].

كَانَ إِذَا أَعْلَمَ بِهَا عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ سَيُقَاتِلُ وَيُبِلِي ، وَمَشَى إِلَى الْحَرْبِ وَهُوَ يَقُولُ مِنْ [ السّرِيع ]: أنَا السَّذِي أَخَذْتُهُ فِي رَقِّهِ إِذْ قَالَ مَنْ يَأْخُدُهُ بِحَقِّهِ إِذْ قَالَ مَنْ يَأْخُدُهُ بِحَقِّهِ قَبِلْتُ مُ بِعَ دُلِسهِ وَصِدْقِسهِ لِلْقَادِرِ السرَّحْمَنِ بَانَ خَلْقِهِ الْسمُدْرَكِ الْفَسائِضِ فَضْسلُ رِزْقِسهِ مَــنْ كَــانَ فِي مَغْرِبِــهِ وَشَرْقِــهِ

ثُمَّ جَعَلَ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فَقَالَ النَّبِي عَلَا :

« إِنَّهَا لَمَشْيَة يَبْغُضُهَا الله إلا فِي هَذَا الْسَمَوْطِنِ » . وَدَخَلَ فِي الْحَرْبِ مُبْتَدِتًا بِالْقِتَالِ فَأَبْلَى وَأَنْكَى وَهُوَ يَقُولُ مِنْ [ السَّرِيع ]:

أنَّا الَّذِي عَاهَدَنِي خَلِيلِي وَنَحْسِنُ بِالسَّفْحِ مِسِنُ النَّخِيسِل أَلَّا أَقُــومَ الـدَّهْرَ فِي الْكُيُـولِ أَخَـــــنْتُ سَــــيْفَ الله وَالرَّسُـــولِ

وَإِذَا جَازَتْ الْـمُبَارَزَةُ بِمَا اسْتَشْهَدْنَا مِنْ حَالِ الْـمُبْتَدِئِ بِهَا وَأُجِيبَ إِلَيْهَا ، كَانَ لِتَمْكِينِ الْمُبَارَزَةِ شَرْطَانِ:

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ ذَا نَجْدَةٍ وَشَجَاعَةٍ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَنْ يَعْجَزَ عَنْ مُقَاوَمَةِ عَدُوَّهِ ، فَإِنْ كَانَ بِخِلَافِهِ مُنِعَ .

وَالثَّانِي : أَنْ لَا يَكُونَ زَعِيمًا لِلْجَيْشِ يُوَتُّرُ فَقْدُهُ فِيهِمْ ، فَإِنَّ فَقْدَ الزَّعِيم الْمُدَبِّرِ مُفْضِ إِلَى الْهُرِيمَةِ ، وَرَسُولُ الله عَلِي أَقْدَمَ عَلَى الْبِرَازِ ثِقَةً بِنَصْرِ الله ـ سُبْحَانَهُ ـ وَإِنْجَازِ وَعْدِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ؛ وَيَجُوزُ لِأَمِيرِ الْجَيْشِ إِذَا حُضَّ عَلَى الْجِهَادِ أَنْ يُحَرِّضَ لِلشَّهَادَةِ مِنْ الرَّاغِبِينَ فِيهَا مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مِثْلَهُ فِي الْمَعْرَكَةِ يُؤْثِرُ أَحَدَ أَمْرَيْنِ ؛ إمَّا تَحْرِيضُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْقِتَالِ حَمِيَّةً لَهُ ، وَإِمَّا تَخْذِيلُ الْمُشْرِكِينَ بِجَرَاءَةٍ عَلَيْهِمْ فِي نُصْرَةِ الله .

حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ خَرَجَ مِنْ الْعَرِيشِ يَوْمَ بَدْرٍ فَحَرَّضَ النَّاسَ عَلَى الْجِهَادِ وَقَالَ : « لِكُلِّ امْرِئِ مَا أَصَابَ ؟ » وَقَالَ : « وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُقَاتِلُهُمْ الْيَوْمَ رَجُلُّ ، فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، مُقْبِلا غَيْرَ مُدْبِرٍ إلا أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ » فَقَالَ عُمَيْرُ بْنُ مُمَام مِنْ بَنِي مَسْلَمَةً وَفِي يَدِهِ مَمْرَاتٌ يَأْكُلُهُنَّ : بَخِ بَخِ ، مَا بَقِيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْجُنَّةِ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَنِي هَـؤُلَاءِ الْقَوْمُ ، ثُمَّ قَذَفَ بِالتَّمَرَاتِ مِنْ يَلِهِ ، وَأَخَذَ سَيْفَهُ فَقَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ ـ رحمه الله ، وَهُوَ يَقُولُ مِنْ

## [ السَّرِيع ] :

رَكُفَّ إِلَى اللهِ بِغَي رِزَادِ إِلَّا التَّقَى وَعَمَ لِ الْسَمَعَادِ وَكُلُّ وَالْمَصَادِ وَالصَّابِ فِي اللهُ عَلَى الْجِهَادِ وَكُلُّ زَادٍ عُرْضَادُ النَّفَادِ وَكُلُّ زَادٍ عُرْضَادُ النَّفَادِ

## غَيْرَ التُّقَى وَالْبِرِّ وَالرَّشَادِ

وَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْ مُقَاتِلَةِ الْمُشْرِكِينَ مُحَارِبًا وَغَيْرَ مُحَارِبٍ ، وَاخْتُلِفَ فِي قَتْلِ شُيُوخِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ مِنْ سُكَّانِ الصَّوَامِعِ وَالْأَدْيِرَةِ ، فَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِيهِمْ : أَتَّهُمْ لَا يُقْتَلُونَ حَتَّى يُقَاتِلُوا ؛ لِأَنَّهُمْ مُوَادِعُونَ كَالذَّرَادِيِّ .

وَالِثَّانِي: يُقْتَلُونَ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا؛ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا أَشَارُوا بِرَأْيٍ هُوَ أَنْكَى لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ الْقِتَالِ، وَقَدْ جَاوَزَ مِائَةَ سَنَةٍ مِنْ عُمْرِهِ وَقَدْ جَاوَزَ مِائَةَ سَنَةٍ مِنْ عُمْرِهِ وَرَسُولُ الله ﷺ يَرَاهُ فَلَمْ يُنْكِرْ قَتْلَهُ، وَكَانَ يَقُولُ حَيْثُ قُتِلَ [مِنْ الطَّوِيلِ]:

أَمَـرْ مُهُمْ أَمْـرِي بِمُنْعَـرَجِ اللِّـوَى يَسْتَبْيِنُوا الرُّشْـدَ إِلَّا ضُحَى الْغَـدِ فَلَمَّا عَصَوْنِي كُنْتُ مِنْهُمْ وَقَدْ أَرَى غَوَايَتَهُـمْ وَأَنْنَـي غَيـرُ مُهْتَـدِ

وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي حَرْبٍ وَلَا فِي غَيْرِهَا مَا لَمْ يُقَاتِلُوا ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ الله ﷺ عَنْ قَتْلِهِمْ . وَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ قَتْلِ الْعُسَفَاءِ وَالْوُصَفَاءِ (٢).

وَالْعُسَفَاءُ : الْـمُسْتَخْدَمُونَ .

وَالْوُصَـفَاءُ: الْمَهَالِيكُ، فَإِنْ قَاتَلَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ قُوتِلُوا وَقُتِلُوا مُقْبِلِينَ وَلَا يُقْتَلُوا مُدْبِرِينَ.

وَإِذَا تَتَرَّسُوا فِي الْحَرْبِ بِنِسَائِهِمْ وَأَطْفَالِهِمْ عِنْدَ قَتْلِهِمْ يَتَوَقَّى قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ ، فَإِنْ لَمْ يُوصَلْ إِلَى قَتْلِهِمْ إِلَّا بِقَتْلِ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ جَازَ .

<sup>(</sup>١) هو دريد بن الصمة أبو قرة الهوازني الجشمي ، واسم الصمة معاوية. وفد على الحارث بن أبي شمر. ويعد من شعراء العرب وشجعانها وذوي أسنانها. عاش نحوًا من ماثة سنة حتى سقط حاجباه على عينيه. وخرجت به هوازن يوم حنين تتيمن برأيه فقتل كافرًا .

<sup>(</sup>٢) منقطع : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٣١١٤) ، وأحمد (١٤٩٩٤) ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣١٥) ، وقال : رواه أحمد وفيه رجل لم يسمَّ .

وَلَوْ تَتَرَّسُوا بِأُسَارَى الْـمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُوصَلْ إِلَى قَتْلِهِمْ إِلَّا بِقَتْلِ الْأُسَارَى لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُمْ ، فَإِنْ أَفْضَى الْكَفُّ عَنْهُمْ إِلَى الْإِحَاطَةِ بِالْـمُسْلِمِينَ تَوَصَّلُوا إِلَى الْحَلَاصِ مِنْهُمْ كَيْفَ أَمْكَنَهُمْ ، وَتَحَرَّزُوا أَنْ يَعْمِدُوا إِلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَإِنْ قُتِلَ ضَمِنَهُ قَاتِلُهُ بِالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ إِنْ عَرَفَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، وَضَمِنَ الْكَفَّارَةَ وَحْدَهَا إِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ . وَيَجُوزُ عَقْرُ خَيْلِهِمْ مِنْ تَحْتِهِمْ إِذَا قَاتَلُوا عَلَيْهَا.

وَمَنَعَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ عَقْرِهَا ، وَقَدْ عَقَرَ حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ(١) فَرَسَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَاسْتَعْلَى عَلَيْهِ لِيَقْتُلَهُ فَرَآهُ ابْنُ شَعُوبٍ فَبَرَزَ إِلَى حَنْظَلَةَ وَهُوَ يَقُولُ مِنْ [ السّرِيعِ ] : بِطَعْنَـةٍ مِثْـلِ شُـعَاعِ الشَّـمْسِ ثُمَّ طَعَنَ حَنْظَلَةَ فَقَتَلَهُ ، وَاسْتَنْقَذَ أَبَا سُفْيَانَ مِنْهُ فَخَلَصَ أَبُو سُفْيَانَ وَهُوَ يَقُولُ مِنْ [ الطَّوِيلِ ] :

لَـــ دُنْ غُـــ دُوَةٍ حَتَّــى دَنَــتْ لِغُــرُوبِ وَأَدْفَعُهُ لَهُ مَنْتِي بِلِرُكْنِ صَلِيبٍ وَلَمْ أَهْمِـلُ النَّعْـمَاءَ لِابْسِنِ شَعُــوبِ

فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ شَعُوبٍ ، فَقَالَ مُجِيبًا لَهُ حِينَ لَمْ يَشْكُرُهُ مِنْ [ الطَّوِيلِ ] :

لَأَلْفِيتَ يَسُوْمَ النَّعْسُفِ غَسِيْرَ مُجِيسِ

لَوْلَا دِفَاعِي يَا بْنَ حَرْبٍ وَمَشْهَدِي وَلَوْلَا مَكَرُّ الْمُهْرِ بِالنَّعْفِ قَرْقَرَتْ ضِبَاعٌ عَلَى أَوْصَالِهِ وَكَلِيبِ

وَمَا زَالَ مُهْرِي مَزْجَرَ الْكَلْبِ مِنْهُمْ

أُفَاتِلُهُمْ طُسِرًّا وَأَدْعُ ولِغَ البِ

وَلَسُوْ شِيئْتُ نَجَّسانِي حِصَسانٌ طِمِرَّةٌ

فَأَمَّا إِذَا أَرَادَ الْــمُسْلِمُ أَنْ يَعْقِرَ فَرَسَ نَفْسِهِ . فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ـ رضي الله عنه ـ اقْتَحَمَ يَوْمَ مُؤْتَةَ بِفَرَسٍ لَهُ شَفْرَاءَ حَتَّى الْتَحَمَ الْقِتَالُ ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهَا وَعَقَرَهَا وَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ـ رضي الله عنه ، فَكَانَ أَوَّلَ رَجُلِ مِنْ الْـمُسْلِمِينَ عَقَرَ فَرَسَهُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ الْـمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْقِرَ فَرَسَهُ لِأَنَّهُ قُوَّةٌ أَمَرَ الله ـ تَعَالَى ـ بِإِعْدَادِهَا فِي جِهَادِ عَدُوِّهِ حَيثُ يَقُولُ: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْحَمْلِ تُرْهِبُونَ بِمِه عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

وَجَعْفَرٌ إِنَّمَا عَقَرَ فَرَسَـــهُ بَعْدَ أَنْ أُحِيطَ بِهِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَقْرُهُ لَمَا لِئَلَّا يَتَقَوَّى بِهَا الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَصَارَ عَقْرُهَا مُبَاحًا كَعُقْرِ خَيْلِهِمْ وَإِلَّا فَجَعْفَرٌ أَحْفَظُ لِدِينِهِ مِنْ

 <sup>(</sup>١) هو غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسي. واسم أبي عامر: عمرو بن صيفي،
 وكان عامر يعرف بالراهب في الجاهلية. قتل حنظلة شهيدًا يوم أحد، قتله أبو سفيان بن حرب وقال: حنظلة بحنظلة يعني به حنظلة ابنه الذي قتل ببدر. وقيل: بل قتله شدّاد بن الأوس اللَّيثي. وقال مصعب الزُّبيريّ: بارز أبو سفيان حنظلة فصرعه حنظلة. فأتاه ابن شعوب وقد علاه، فأعانه حتى قتل حنظلة .

أَنْ يَفْعَلَ مَا يَمْنَعُ مِنْهُ الشَّرْعُ، وَلَمَّا عَادَ جَيْشُهُ تَلَقَّاهُمْ رَسُولُ الله ﷺ وَالْـمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَخْتُونَ عَلَى الجُيْشِ النِّرَابَ وَيَقُولُونَ: يَا فُرَّارُ لِمَ فَرَرْتُمْ فِي سَبِيلِ الله ؟ وَرَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: « لَيْسَ بِفِرَادٍ ، وَلَكِنَّهُ الْكِرَارُ إِنْ شَاءَ الله » .

#### فصل

وَالْقَسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الإِمَارَةِ مَا يَلْزَمُ مِنْ أَمِيرِ الْجَيْشِ فِي سِيَاسَتِهِمْ ، وَالَّلَذِي

أَحَدُهَا : حِرَاسَتُهُمْ مِنْ غِرَّةٍ يَظْفَرُ بِهَا الْعَدُوُّ مِنْهُمْ ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَنَبَّعَ الْمَكَامِنَ وَيُحُوِّطَ سَوَادَهُمْ بِحَرَسٍ يَأْمَنُونَ بِهِ عَلَى نُقُوسِهِمْ وَرِجَالِهِمْ ؛ لِيَسْكُنُوا فِي وَقْتِ الدَّعَةِ وَيَأْمَنُوا مَا وَرَاءَهُمْ فِي وَقْتِ الْمُحَارَبَةِ .

وَالنَّانِي : أَنْ يَتَخَيَّرَ لَكُمْ مَوْضِعَ نُزُولِهِمْ لِمُحَارَبَةِ عَدُوِّهِمْ ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونُوا أَوْطَأَ الْأَرْضِ مَكَانًا وَأَكْثَرَ مَرْعًى وَمَاءً وَأَحْرَسَهَا أَكْنَافًا وَأَطْرَافًا ؛ لِيَكُونَ أَعْوَنَ لَمَّمْ عَلَى الْمُنَاذَلَةِ ، وَأَفْوَى لَمُمْ عَلَى الْمُرَابَطَةِ .

وَالثَّالِثُ : إِعْدَادُ مَا يَحْتَاجُ الجُيْشُ إلَيْهِ مِنْ زَادٍ وَعُلُوفَةٍ تُفَرَّقُ عَلَيْهِمْ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ ؛ حَتَّى تَسْكُنَ نُفُوسُهُمْ إِلَى مَادَّةٍ يَسْتَغْنُونَ عَنْ طَلَبِهَا ؛ لِيَكُونُوا عَلَى الْحَرْبِ أَوْفَرَ وَعَلَى مُنَازَلَةِ الْعَدُوِّ أَقْدَرَ.

وَالرَّابِعُ : أَنْ يَعْرِفَ أَخْبَارَ عَدُوِّهِ حَتَّى يَقِفَ عَلَيْهَا ، وَيَتَصَفَّحَ أَخْوَالَهُ حَتَّى يُخْبِرَهَا فَيَسْلَمَ مِنْ مَكْرِهِ ، وَيَلْتَمِسَ الْغِرَّةَ فِي الْمُجُومِ عَلَيْهِ .

وَالْخَامِسُ : تَرْتِيبُ الْجَيْشِ فِي مَصَافِّ الْحُرْبِ وَالتَّعْوِيلُ فِي كُلِّ جِهَةٍ عَلَى مَنْ يَرَاهُ كُفُوًّا لَهَا ، وَيَرَاعِي كُلَّ جِهَةٍ يَمِيلُ الْعَدُوُّ عَلَيْهَا بِمَدَدٍ يَكُونُ عَوْنًا لَهَا .

وَالسَّادِسُ : أَنْ يُقَوِّيَ نُفُوسَهُمْ بِهَا يُشْعِرُهُمْ مِنْ الظَّفَرِ ، وَيُحَيِّلَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَسْبَابِ النَّصْرِ لِيَقِلَّ الْعَدُوُّ فِي أَعْيُنِهِمْ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ أَجْرَأَ وَبِالْجُرُّأَةِ يَتَسَهَّلُ الظَّفَرُ ، قَالَ الله ـ تَعَالَى : ﴿ إِذْ مُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۗ وَلَوْ أَرَنكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنتَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [الأنفال:٤٣] .

وَالسَّابِعُ : أَنْ يَعِدَ أَهْلَ الصَّبْرِ وَالْبَلَاءِ مِنْهُمْ بِثَوَابِ اللهُ وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ ، وَبِالْجُنَزَاءِ وَالنَّفَلِ مِنْ الْغَنِيمَةِ إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، قَالَ الله ـ تَعَالَى : ﴿ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا اللَّانَيَا اللَّانَيَا اللَّانَيَا اللَّانَيَا اللَّانَيَا اللَّانَيَا اللَّانَيَا اللَّانَيَا الْغَنِيمَةُ وَثَوَابُ اللَّانِيمَةُ وَثَوَابُ اللَّانِيمَةُ وَثَوَابُ اللَّانِيمَةُ وَثَوَابُ اللَّانِيمَةُ وَثَوَابُ

الْآخِرَةِ الْجُنَّةُ ، فَجَمَعَ الله ـ تَعَالَى ـ فِي تَرْغِيبِهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لِيَكُونَ أَرْغَبَ الْفَرِيقَيْنِ .

وَالثَّامِنُ : أَنْ يُشَاوِرَ ذَوِي الرَّأْيِ فِيهَا أَعْضَلَ ، وَيَوْجِعَ إِلَى أَهْلِ الْحَوْمِ فِيهَا أَشْكَلَ ؛ لِيَأْمَنَ الْخُطَأَ وَيَسْلَمَ مِنْ الزَّلَلِ ، فَيَكُونَ مِنْ الظَّفَرِ أَقْرَبَ ؛ قَالَ الله ـ تَعَالَى ـ لِنَبِيِّهِ : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكِّلُ عَلَى ٱللهِ ﴾ [آل عمران : ١٥٩] .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأُويلِ فِي أَمْرِهِ لِنَبِيِّهِ ﷺ بِالْسمُشَاوَرَةِ مَعَ مَا أَمَدَّهُ بِهِ مِنْ التَّوْفِيقِ ، وَأَعَانَهُ مَنْ التَّأْييد عَلَى أَرْبَعَة أَوْجُهُ :

أَحَدُهَا : أَنَّهُ أَمَرَهُ بِمُشَاوَرَتِهِمْ فِي الْحُرْبِ ؛ لِيَسْتَقِرَّ لَهُ الرَّأْيُ الصَّحِيحُ فِيهِ فَيَعْمَلَ عَلَيْهِ وَهَـذَا قَوْلُ الْحُسَنِ ، وَقَالَ : « مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إلا هُدُوا لأَرْشَدِ أُمُورِهِمْ » (١).

وَالثَّانِي : أَنَّهُ أَمَرَهُ بِمُشَاوَرَتِهِمْ ـ تَأْلِيفًا لَهُمْ وَتَطْيِيبًا لِنُفُوسِهِمْ ، وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةً .

وَالنَّالِثُ : أَنَّهُ أَمَرَهُ بِمُشَاوَرَتِهِمْ لِمَا عَلِمَ فِيهَا مِنْ الْفَضْلِ وَعَادَ بِهَا مِنْ النَّفْعِ ، وَهَذَا قَوْلُ الضَّحَّاكِ .

وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ أَمَرَهُ بِمُشَاوَرَتِهِمْ لِيَسْتَنَّ بِهِ الْـمُسْلِمُونَ وَيَتْبَعَهُ فِيهَا الْـمُؤْمِنُونَ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ مَشُورَتِهِمْ غَنِيًّا وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ .

وَالتَّاسِعُ : أَنْ يَأْخُذَ جَيْشَهُ بِهَا أَوْجَبَهُ الله ـ تَعَالَى ـ مِنْ حُقُوقِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ مِنْ حُدُودِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ تَجُوُّزٌ فِي دِينٍ وَلَا تَكَيُّفٌ فِي حَقِّ ، فَإِنَّ مَنْ جَاهَدَ عَنْ الدِّينِ كَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْتِزَامِ أَحْكَامِهِ وَالْفَصْلِ بَيْنَ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ .

وَقَدْ رَوَى حَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « الْهَوْا جُيُوشَكُمْ عَنْ الْفَسَاد ، فَإِنَّهُ مَا فَسَدَ جَيْشٌ قَطُّ إِلا قَذَفَ الله في قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ ، وَالْهَوْا جُيُوشَكُمْ عَنْ الزِّنَا ، فَإِنَّهُ الْعُلُولَ فَإِنَّهُ مَا غَلَّ جَيْشٌ قَطُّ إِلا سَلْطَ الله عَلَيْهِمْ الرَّجْلَة ، وَالْهَوْا جُيُوشَكُمْ عَنْ الزِّنَا ، فَإِنَّهُ مَا زَنَى جَيْشٌ قَطُّ إِلا سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ الْسَجَوْتَان » .

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَيُّهَا النَّاسُ اعْمَلُوا صَالِحًا قَبْلَ الْغَزْوَةِ فَإِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ.

وَالْعَاشِرُ : أَنْ لَا يُمَكِّنَ أَحَدًا مِنْ جَيْشِهِ أَنْ يَتَشَاغَلَ بِتِجَارَةٍ أَوْ زِرَاعَةٍ ؛ لِصَرْفِهِ الإهْتِهَامَ بِهَا عَنْ مُصَابَرَةِ الْعَدُقُ وَصِدْقِ الْجِهَادِ ، رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « بُعِثْتُ مَرْغَمَةً وَمَوْحَمَـةً ،

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الألباني في صحيح الكلم الطيب (١١٦): واو جدًّا.

الباب الرابع ( في تقليد الإمارة على الجهاد ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٨٠

وَلَمْ أَبْعَثْ تَاجِرًا وَلا زَارِعًا ، وَإِنَّ شَرَّ هَذِهِ الأُمَّةِ التُّجَّارُ وَالزُّرَّاعُ إِلا مَنْ شَحَّ عَلَى دِينِــهِ "`` وَغَزَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ الله ـ تَعَالَى ـ فَقَالَ : « لَا يَغْزُونَ مَعِي رَجُلَّ بَنَى بِنَاءً لَمْ يُكْمِلْهُ ، وَلا رَجُلُّ زَرَعَ زَرْعًا لَمْ يَحْصُدُهُ "`` .

#### فصل

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الإِمَارَةِ مَا يَلْزَمُ الْمُجَاهِدِينَ مَعَهُ مِنْ حُقُوقِ الْجِهَادِ وَهُسوَ ضَرْبَان :

أَحَدُهُمَا : مَا يَلْزَمُهُمْ فِي حَتِّ الله ـ تَعَالَى .

وَالنَّانِي : مَا يَلْزَمُهُمْ فِي حَقِّ الْأَمِيرِ ، فَأَمَّا اللَّازِمُ لَهُمْ فِي حَقِّ الله ـ تَعَالَى ـ فَأَرْبَعَهُ أَشْيَاءَ :

أَحَدُهَا : مُصَابَرَةُ الْعَدُوِّ عِنْدَ الْتِقَاءِ الجُمْعَيْنِ بِأَنْ لَا يَنْهَزِمَ عَنْهُ مِنْ مِثْلَيْهِ فَهَا دُونَهُ ، وَقَدْ كَانَ الله ـ تَعَالَى ـ فَرَضَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُقَاتِلَ عَشَرَةً مِنْ الْـمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّيْ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِافَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُواْ أَلْقَالَ 10.3 . مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ وَا بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٥] .

ثُمَّ خَفَّفَ الله ـ عَزَّ وَجَلَ ـ عَنْهُمْ عِنْدَ قُوَّةِ الْإِسْلَامِ وَكَثْرَةِ أَهْلِهِ ، فَأَوْجَبَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم لَا قَى الْعَدُوَّ أَنْ يُقَاتِلَ رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ . فَقَالَ : ﴿ ٱلْنَنَ خَفِّفَ ٱللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاللَّهُ عَالَمُوا إِلنَّهُ مَعَ ٱلصَّيرِينَ ﴾ [الأنفال:٦٦] . مِائلةً صَابِرَةً يَغْلِبُواْ مِائتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ ٱلْفَيَّالِبُواْ ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّيرِينَ ﴾ [الأنفال:٦٦] .

وَحَرَّمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْهَزِمَ مِنْ مِثْلَيْهِ إِلَّا لِإِحْدَى حَالَتَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَتَحَرَّفَ لِقِتَالٍ فَيُولِّي لِاسْتِرَاحَةٍ أَوْ لِكِيدَةٍ وَيَعُودُ إِلَى قِتَالِهِمْ ، وَإِمَّا أَنْ يَتَحَيَّزُ إِلَى فِئَةٍ أُخْرَى يَجْتَمِعُ مَعَهَا عَلَى قِتَالِهِمْ ، لِاسْتِرَاحَةٍ أَوْ لَكِيدَةٍ وَيَعُودُ إِلَى قِتَالِهِمْ ، وَإِمَّا أَنْ يَتَحَيَّزُ إِلَى فِئَةٍ أُخْرَى يَجْتَمِعُ مَعَهَا عَلَى قِتَالِهِمْ ، لِقَوْلِ الله ـ تَعَالَى : ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِنُو دُبُرَهُ تَو إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ لِقَوْلِ الله ـ تَعَالَى : ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِنُو دُبُرَهُ تَوْلًا لَكُ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ عَلَى إِلَا نَفَال الله ـ تَعَالَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَعَلَمْ عَلَى اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَىٰ فَعَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَا فَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْنَا اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَوْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَسَوَاءٌ قَرُبَتْ الْفِئَةُ الَّتِي يَتَحَيَّزُ إِلَيْهَا أَوْ بَعُدَتْ ، فَقَدْ قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - لِأَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ حِينَ انْهَرَّمُوا إِلَيْهِ : أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ، وَيَجُوزُ إِذَا زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ إِلَى

<sup>(</sup>١) ضعيف : أورده الشيخ الغزالي في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٥٧١) ، وفي ضعيف الجامع (٢٣٤٠) .

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور في سننه (٢٨٦٧).

الْمُصَابَرَةِ سَبِيلًا أَنْ يُولِّيَ عَنْهُمْ غَيْرَ مُتَحَرِّفٍ لِقِتَالٍ وَلَا مُتَحَيِّزٍ إِلَى فِئَةٍ ، هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِيمَنْ عَجَزَ عَنْ مُقَاوَمَةِ مِثْلَيْهِ وَأَشْرَفَ عَلَى الْقَتْلِ فِي جَوَازِ الْهِزَامِهِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُولِّي عَنْهُمْ مُنْهَزِمًا وَإِنْ قُتِلْ لِلنَّصِّ فِيهِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَجُوزُ أَنْ يُولِّي نَاوِيًا طَائِفَةٌ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُولِي عَنْهُمْ مُنْهَزِمًا وَإِنْ قُتِلْ لِلنَّصِّ فِيهِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَجُوزُ أَنْ يُولِي نَاوِيًا أَنْ يَتَحَرَّفَ لِيقِتَالٍ ، أَوْ يَتَحَيَّزَ إِلَى فِئَةٍ لِيَسْلَمَ مِنْ الْقَتْلِ وَمَا ثَمَّ خِلَافٌ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْمُصَابَرَةِ ، فَلَيْسَ يَعْجَزُ عَنْ هَذِهِ النَّيَّةِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا اعْتِبَارَ بِهَذَا التَّفْصِيلِ وَالنَّصُّ فِيهِ مَنْسُوخٌ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ مَا أَمْكَنَهُ ، وَقَالَ أَنْ يُقْصِدَ بِقِتَالِهِ نُصْرَةَ دَيْنِ الله ـ تَعَالَى ـ وَإِبْطَالِ مَا خَالَفَهُ مِنْ الْأَدْيَانِ : ﴿ لِمُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة :٣٣] .

فَيَكُونُ بِهَذَا الاعْتِقَادِ حَائِزًا لِثَوَابِ الله ـ تَعَالَى ـ وَمُطِيعًا لَهُ فِي أَوَامِرِهِ وَنُصْرَةِ دِينِهِ وَمُسْتَنْصِرًا بِهِ عَلَى عَدُوِّهِ لِيَسْتَسهِل مَا لَاقِي ؛ فَيَكُونُ أَكْثَرَ ثَبَاتًا وَأَبْلَغَ نِكَايَةً ، وَلَا يَقْصِدُ بِجِهَادِهِ اسْتِفَادَةَ الْمَغْنَم فَيَصِيرُ مِنْ الْمُكْتَسِبِينَ لَا مِنْ الْمُجَاهِدِينَ ، فَإِنَّ رَسُولَ الله عَظْمَ لَمَّا جَمَعَ أَسْرَى بَدْرٍ وَكَانُوا أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ رَجُلًا بَعْدَ أَنْ قَتَلَ فِي الْمَعْرَكَةِ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشِ مِثْلَهُمْ شَاوَرَ أَصْحَابَهُ فِيهِمْ ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله أُقْتُلْ أَعْدَاءَ الله أَثِمَّةَ الْكُفْرِ وَرُؤُوسَ الضَّلَالَةِ فَإِنَّهُمْ كَذَّبُوكَ وَأَخْرَجُوكَ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هُمْ عَشِيرَتُكَ وَأَهْلُكَ تَجَاوَزْ عَنْهُمْ يَسْتَنْقِذْهُمْ الله بِكَ مِنْ النَّارِ ، فَدَخَلَ رَسُولُ الله عَ الْمَدِينَةَ قَبْلَ الْأَسْرَى بِيَوْمٍ ، فَمِنْ قَائِلِ الْقَوْلُ مَا قَالَهُ عُمَرُ ، وَمِنْ قَائِلِ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ : « مَا قَوْلُكُمْ في هَذَيْن الرَّجُلَيْنِ ؟ إنَّ مَثَلَهُمَا كَمِثْلِ إخْوَةٍ لَهُمَا كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمَا قَالَ نُوحٌ : ﴿ زُبِّ لَا تَذَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦] وَقَالَ مُوسَى : ﴿ رَبُّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ [يونس: ٨٨] وَقَالَ عِيسَى: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة : ١١٨] وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٦] إنَّ الله ـ سُبْحَانَهُ ـ لَيُشَدِّدُ قُلُوبَ رِجَالِ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدُّ مِنْ الْحِجَارَةِ ، وَيُلَيِّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى تَكُونَ أَلْيَنَ مِنْ اللَّبِنِ ؛ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَيْلَةٌ فَلا يَنْقَلِبْ أَحَدٌ مِنْكُمْ إلا بِفِدَاءِ أَوْ ضَرْبَةٍ عُنُقِ ».

وَفَادَاهُ كُلُّ أَسِيرٍ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ فِي الْأَسْرَى الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ أَسَرَهُ

أَبُو الْيُسْرِ وَكَانَ الْعَبَّاسُ رَجُلًا جَسِيًّا وَأَبُو الْيُسْرِ رَجُلًا مُجْتَمَعًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي الْيُسْرِ :

«كَيْفَ أَسَوْتَ الْعَبَّاسَ يَا أَبَا الْيُسْوِ ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ الله لَقَدْ أَعَانَنِي عَلَيْهِ رَجُلٌ مَا رَأَيْتُهُ قَطَّ، هَيْتُهُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ : « لَقَدْ أَعَانَكَ عَلَيْهِ مَلَكَ كَرِيمٌ » (١). وقالَ لِلْعَبَّاسِ : « افْدِ لَفْسَكَ وَابْنَيْ أَخِيكَ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِب ، وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ وَحَلِيفَكَ عُبْنَةَ بْنَ عُمَرَ». فَقَالَ : لَفُسَكَ وَابْنَيْ أَخِيكَ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِب ، وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ وَحَلِيفَكَ عُبْنَةَ بْنَ عُمَرَ». فَقَالَ يَسُولُ الله إِنِّي كُنْتُ مُسْلِمًا وَلَكِنَّ الْقَوْمَ السَّكُرَهُونِي . فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ : « أَعْلَمُ بإسلامِكَ . يَجْزِيكَ » . فَقَدَى الْعَبَّاسُ نَفْسَهُ بِهَائَةِ أُوقِيَّةٍ ، وَفَذَى كُلَّ فَإِنْ الله . سُبْحَانَهُ . يَجْزِيكَ » . فَقَدَى الْعَبَّاسُ نَفْسَهُ بِهَائَةِ أُوقِيَّةٍ ، وَفَذَى كُلَّ وَاحِدِ مِنْ ابْنَيْ أَخِيهِ وَحَلِيفِهِ بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً . وَنَزَلَ فِي الْعَبَّاسِ قوله ـ تعالى : ﴿ يَتَأَيُّمُ اللهُ يَهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُولً وَاللّهُ عَفُولً اللهُ عَفُولً اللهُ عَفُولًا مِنْ اللهُ عَنْ الله عَلَمْ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَوْلًا يُؤْتِكُمْ خَوْلًا مِثَا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَعُولًا مَنْ اللهُ عَفُولًا مَنْ اللهُ عَلَى الْعَبَّامِ اللهُ غَفُولًا وَلَا لَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ فَي قُلُوبِكُمْ خَوْلًا يُؤْتِكُمْ خَوْلًا مِثَا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَعُولُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى الْعَبَالُ اللهُ الل

فَلَمَّا أَخَذَ رَسُولُ الله عَنِي فِذَاءَ أَسْرَى بَدْرٍ لِفَقْرِ الْمُهَاجِرِينَ وَحَاجَتِهِمْ ، عَاتَبَ الله - تَعَالَى - نَبِيَّهُ عَلَى مَا فَعَلَ فَقَالَ : ﴿ مَا كَانَ لِيَعِ أَن يَكُونَ لَهُ آَسْرَىٰ حَتَىٰ يُغْنِي فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٢٧] يعْنِي بِهِ الْقَتْلَ ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا ﴾ يَعْنِي مَالَ الْفِذَاءِ : ﴿ وَٱللّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخْرَةَ ﴾ [الأنفال: ٢٧] يعْنِي ؛ عَزِيزٌ فِيهَا كَانَ يَعْنِي الْعَمَلَ بِيَا يُوجِبُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ : ﴿ وَٱللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٧] يعْنِي ؛ عَزِيزٌ فِيهَا كَانَ مِنْ نَصْرِكُمْ ، حَكِيمٌ فِيهَا أَرَادَهُ لَكُمْ : ﴿ لَوْلَا كِتَنَابُ مِنَ ٱللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَدُتُمْ عَذَابُ عَظِمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٨] . يعْنِي بِهِ : مَالَ الْفِذَاءِ الْمَأْخُوذَ مِنْ الْأَسْرِ ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ :

أَحَدُهَا : لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ الله سَبَقَ فِي أَهْلِ بَدْرِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ لَسَّكُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ مِنْ فِدَاءِ أَسْرَى بَدْرٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ .

وَالنَّانِي : لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ الله سَبَقَ فِي أَنَّهُ تُسْتَحَلُّ الْغَنَائِمُ لَسَّكُمْ فِي تَعْجِيلِهَا مِنْ أَهْلِ بَـدْرِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ .

وَالنَّالِثُ : لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ الله سَبَقَ أَنْ لَا يُؤَاخِذَ أَحَدًا بِعَمَلٍ أَتَاهُ عَلَى جَهَالَةِ لَسَّكُمْ فِيهَا أَخَذْ ثُكُرهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ إِسْحَاقَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ : « لَوْ عَذْبُنَا الله فِي هَذِهِ الآيَةِ يَا عُمَرُ مَا نَجَا غَيْرُكَ »(٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۰/ ٤٨).

وَالثَّالِثُ : مِنْ حُقُوقِ الله ـ تَعَالَى ـ أَنْ يُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ فِيهَا حَازَهُ مِنْ الْغَنَائِمِ ، وَلَا يَغُلَّ أَحَدُ مِنْهُمْ شَيْئًا حَتَّى يُقَسَّمَ بَيْنَ جَمِيعِ الْغَانِمِينَ عِمَّنْ شَهِدَ الْوَاقِعَةَ وَكَانَ عَلَى الْعَدُوِّ يَدًا ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمْ فِيهَا حَقًّا ؛ قَالَ الله ـ تَعَالَى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنِي أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَهُ فَي وَاحِدِ مِنْهُمْ فِيهَا حَقًّا ؛ قَالَ الله ـ تَعَالَى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنِي أَن يَغُلُ فَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَهُ مَهِ ﴾ [آل عمران: ١٦١].

وَفِيهِ ثَلاثَةُ تَأْوِيلاتٍ :

أَحَدُهَا : وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ أَصْحَابَهُ وَيَخُوبَهُمْ فِي غَنَاتِمِهِمْ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ (١).

وَالْشَّانِي : وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّهُ أَصْحَابُهُ وَيَخُونُوهُ فِي غَنَائِمِهِمْ ، وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ

وَالنَّالِثُ : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُتُمَ أَصْحَابَهُ مَا بَعَثَهُ الله ـ تَعَالَى ـ بِهِ إِلَيْهِمْ ؛ لِرَهْبَةٍ مِنْهُمْ وَلَا لِرَغْبَةٍ فِيهِمْ ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (٣).

وَالرَّابِعُ : مِنْ حُقُوقِ الله ـ تَعَالَى ـ أَنْ لَا يُمَايِلَ مِنْ الْـمُشْرِكِينَ ذَا قُوْبَى ، وَلَا يُحَابِي فِي نُصْرَةِ دِينِ الله ذَا مَوَدَّةٍ فَإِنَّ حَقَّ الله أَوْجَبُ وَنُصْرَةَ دِينِهِ أَلْزَمُ ، قَالَ الله ـ تَعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوى وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِ ﴾ [المتحنة: ١] .

نَزَلَتْ فِي حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَة ، وَقَدْ كَتَبَ كِتَابًا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ حِينَ هَمَّ رَسُولُ الله ﷺ بِغَزْوِهِمْ يُعْلِمُهُمْ فِيهِ حَالَ مَسِيرِهِ إِلَيْهِمْ ، وَأَنْفَذَهُ مَعَ سَارَةَ مَوْلَاةٍ لِيَنِي عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ ، فَأَطْلَعَ الله نَبِيَّهُ عَلَيْهَا فَأَنْفَذَ عَلِيًّا وَالزُّبِيْرَ فِي أَثْرِهَا حَتَّى أَخْرَجَاهُ مِنْ قَرْنِ رَأْسِهَا ، فَدَعَا حَاطِبًا وَقَالَ : الله نَبِيَّهُ عَلَيْهَا فَأَنْفَذَ عَلِيًّا وَالزُّبِيْرَ فِي أَثْرِهَا حَتَّى أَخْرَجَاهُ مِنْ قَرْنِ رَأْسِهَا ، فَدَعَا حَاطِبًا وَقَالَ : « مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ » فَقَالَ : وَالله آيا رَسُولَ الله إِنِّي لُؤْمِنٌ بِالله وَرَسُولِهِ مَا كَفَرْتُ وَلَا عَشِيرَة ، وَكَانَ لِي بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ أَهْلُ وَلَدِ بَدَلْكُ وَلَكِهُ مَا عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ . فَطَالَعْتُهُمْ بِذَلِكَ وَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ .

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ١٥٤) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ١٥٧) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره (١٥٦/٤) .

وَأُمَّا مَا يَلْزَمُهُمْ فِي حَقِّ الْأَمِيرِ عَلَيْهِمْ فَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا : الْتِزَامُ طَاعَتِهِ وَالدُّخُولُ فِي وِلَايَتِهِ ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَيْهِمْ انْعَقَدَتْ وَطَاعَتُهُ بِالْوِلَايَةِ وَجَبَتْ ، قَالَ الله ـ تَعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ وَجَبَتْ ، قَالَ الله ـ تَعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٩٥] .

وَفِي أُولِي الأَمْرِ تَأْوِيلانِ (١) :

أَحَدُدُهَ اللَّهُمُ الْأُمَرَاءُ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ.

وَالثَّانِي أَنَهُ الْعُلَّمَاءُ (٢)، وَهَذَا قَوْلُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ ؛ وَرَوَى أَبُو صَالِحٍ

(١) قلت : اختلف العلماء ـ قديما وحديثا ـ في تعريف أولي الأمر ، فنجد الإمام النووي يعرفهم : « بأنهم العلماء والرؤساء ».

بينها يرى الإمام البغدادي إنهم «أهل الاجتهاد».

ثم نجد من يقول: «إنهم الأشراف والأعيان »، ثم نجد الإمام محمد عبده يقول إنهم: الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح ».

ثم يقول المام ـ أيضا : " إن أولي الأمر في زماننا هم كبار العلماء ورؤساء الجند ، والقضاة ، وكبار التجار ، والزراع وأصحاب المصالح العامة ومديرو الجمعيات والشركات ، وزعماء الأحزاب، ونابغو الكتاب والأطباء والمحامين الذين تثق بهم الأمة في مصالحها وترجع إليهم في مشكلاتها » .

ثم يقول الشيخ محمود شلتوت. رحمه الله: «أولو الأمر هم أهل النظر الذين عرفوا في الأمة بكال الاختصاص في بحث الشؤون وإدراك المصالح والغيرة عليها، وليس من شك في أن شؤون الأمة متعددة، ففي الأمة جانب القوة، وفيها جانب القضاء، وفيها جانب المال، وفيها جانب السياسة الخارجية وفيها غير ذلك من الجوانب، ولكل جانب رجال عرفوا فيه بنضج الآراء وعظم الآثار، وهؤلاء الرجال هم أولو الأمر من الأمة وهم أهل الإجماع الذين يكون اتفاقهم حجة يجب النزول عليها».

ويقول السيد رشيد رضا: « والمراد بأولي الأمر، أهل الرأي والمكانة في الأمة ، وهم العلماء بمصالحها وطرق حفظها والمقبولة آراؤهم عند عامتها».

(٢) فائدة : يقول الدكتور عبد الكريم الحمداوي : كان الاجتهاد شديد الاضطراب عند محاولته تحديد هوية أولى الأمر الذين أشارت إليهم الآية الكريمة : ﴿ يَتَالُمُ الَّذِينَ ءَامَتُوا أَطِيعُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُدٌ ﴾ [النساء : ٥٩] ؛ مما ترك ثغرة للحكام وظفوها للاستئثار بأمر الأمة كله . إلا أن إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالتدبير السياسي دلت بها لا يدع مجالا للريب ، أن أولي الأمر الدنيوي العام هم المسلمون جميعا ، وهم الأداة البشرية الموكلة بصياغة القوانين والقواعد واتخاذ القرارات وتنفيذها والمحاسبة عليها .

ولئن اعترض معترض بأن قضايا الدنيا متنوعة ومعقدة لا يفهمها إلا أولو الاختصاص والخبرة من العلماء والفقهاء والأطباء والمهندسين، فإن هذا الإشكال يزول إذا علمنا أن هؤلاء يشاركون في الشورى =

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي » (١).

وَالثَّانِي : أَنْ يُفَوِّضُوا الْأَمْرَ إِلَى رَأْيِهِ وَيَكِلُوهُ إِلَى تَدْبِيرِهِ حَتَّى لَا تَخْتَلِفَ آرَاؤُهُمْ ، فَتَتْلَفَ كَلِمَتُهُمْ وَيَفْتَرِقَ جَمْعُهُمْ ، قَالَ ـ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىۤ أُولِى ٱلأَمْرِ مِبْهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُۥ مِبْهُمۡ ﴾ [النساء:٨٣].

فَجَعَلَ تَفْوِيضَ الْأَمْرِ إِلَى وَلِيِّهِ سَبَبًا لِحُصُولِ الْعِلْمِ وَسَدَادِ الْأَمْرِ ، فَإِنْ ظَهَرَ لَحُمْ صَوَابٌ خَفِيَ عَلَيْهِ بَيَّنُوهُ لَهُ وَأَشَارُوا بِهِ عَلَيْهِ ؛ وَلِذَلِكَ نُدِبَ إِلَى الْمُشَاوَرَةِ لِيَرْجِعَ بِهَا إِلَى الصَّوَابِ .

وَالرَّابِعُ: أَنْ لَا يُنَازِعُوهُ فِي الْغَنَاثِمِ إِذَا قَسَّمَهَا ، وَيَرْضَوْا مِنْهُ بِتَعْدِيلِ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِمْ ، فَقَدْ سَوَّى الله - تَعَالَى - فِيهَا بَيْنَ الشَّرِيفِ وَالْمَشْرُوفِ ، وَمَاثَلَ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ .

وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : إِنَّ النَّاسَ اتَّبَعُوا رَسُولَ الله ﷺ عَامَ حُنَيْنِ
يَقُولُونَ : اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْنَنَا حَتَّى أَجُمَّاهُ إِلَى شَجَرَ " فَاخْتُطِفَ عَنْهُ رِدَاوُهُ ، فَقَالَ : « رُدُّوا عَلَسيًّ
رِدَائِي أَيُّهَا النَّاسُ وَاللَّه لَوْ كَانَ لَكُمْ عَدَدُ شَجْرٍ عَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ ، وَمَا أَلْفَيْتُمُ ونِي
رِدَائِي أَيُّهَا النَّاسُ وَاللَّه لَوْ كَانَ لَكُمْ عَدَدُ شَجْرٍ عَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ ، وَمَا أَلْفَيْتُمُ ونِي
بَخيلًا وَلا جَبَانًا وَلا كَذُوبًا » . ثُمَّ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ شَ 'م بَعِيرِهِ فَرَفَعَهَا وَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَاللَّهِ مَالِي مِنْ فَيْنُكُمْ وَلا هَذِهِ الْوَبَوَةِ إِلا الْخُمُسُ و خُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ . فَالُومَ الْخَسِيْطَ وَالْمَخْيَطَ ، فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا وَنَارًا وَهَ ارا يَوْمَ الْقِيَامَ قَ » فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ

ويقومون أثناءها بمهمة الشرح والتوعية وتوضيح الأحكام. .ينية والحقائق العلمية ، على أن لا يحرم أحد من حقه في إبداء الرأي أو الاعتراض أو المساهمة في اتخاذ لقرار ، أو يوظف اختلاف المستوى العلمي مبررا لاحتكار الشورى والاستئثار بها ؛ إذ الجميع في سفينة واحدة يهلكون مهلكا واحدا بغرقها. [فقه الأحكام السلطانية].

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري في كتاب الأحكام (٧١٣٧) ، ومسلم في كتاب الإمارة (١٨٣٥) .

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه أحمد (١٥٥٠٦) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٣٠٠٩) .

الْأَنْصَارِ بِكُبَّةٍ مِنْ خُيُوطِ شَعْرٍ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أَخَذْتُ هَذِهِ الْكُبَّةَ أَعْمَلُ بِهَا بَرْدَعَةَ بَعِيرٍ لِي قَدْ بَرَدَ . فَقَالَ : ﴿ أَمَّا نَصِيبِي مِنْهَا فَلَكَ ﴾ ، فَقَالَ : ﴿ أَمَّا إِذَا بَلَغْتَ هَذَا فَلا حَاجَةَ لِي فِيهَا ﴾ ثُمَّ طَرَحَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ (١).

#### فصل

وَالْقِسَمُ الْخَامِسُ مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ : مُصَابَرَةُ الْأَمِيرِ قِتَالَ الْعَدُقِ مَا صَابَرَ وَإِنْ تَطَاوَلَتْ بِهِ الْدُنَّةُ ، وَلَا يُولِّي عَنْهُ وَفِيهِ قُوَّةٌ . قَالَ الله ـ تَعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَادَّرُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران : ٢٠٠].

وَفيه ثَلاثَةُ نَأُويلات :

أَحَدُهَا: اصْبِرُوا عَلَى طَاعَةِ الله، وَصَابِرُوا أَعْدَاءَ الله، وَرَابِطُوا فِي سَبِيلِ الله، وَهَذَا قَوْلُ لَحُسَنُ (٢).

وَالتَّانِي : اصْبِرُوا عَلَى دِينِكُمْ ، وَصَابِرُوا الْوَعْدَ الَّذِي وَعَدَّكُمْ ، وَرَابِطُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ <sup>(٣)</sup> .

وَالنَّالِثُ : اصْبِرُوا عَلَى الجِهَادِ ، وَصَابِرُوا الْعَدُّقَ ، وَرَابِطُوا بِمُلَازَمَةِ النَّغْرِ ، وَهَذَا قَوْلُ زَيْدِ ابْن أَسْلَمَ (٤٠) .

وَإِذَا كَانَتْ مُصَابَرَةُ الْقِتَالِ مِنْ حُقُوقِ الجِهَادِ فَهِيَ لَازِمَةٌ حَتَّى يُظْفَرَ بِخَصْلَةٍ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالِ:

إحْدَاهُنَّ : أَنْ يُسْلِمُوا فَيَصِيرَ لَهُمْ بِالْإِسْلَامِ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا ، وَيُقَرُّوا عَلَى مَا مَلَكُوا مِنْ بِلَادٍ وَأَمْوَالٍ ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لا إِلَهَ إلا الله ،

<sup>(</sup>١) حسن : رواه أبو داود في كتاب الجهاد (٢٦٩٤) ، والنسائي في كتاب قسم الفيء (١٣٩) ، ومالك في كتاب الجهاد (٩٩٤) ، وحسنه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر التخريج السابق.

فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا » (١٠).

وَتَصِيرُ بِلَادُهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا دَارَ الْإِسْلَامِ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ أَسْلَمَ فِي مَعْرَكَةِ الْحُرْبِ مِنْ أَرْضٍ الْحُرْبِ مِنْ أَرْضٍ الْحُرْبِ مِنْ أَرْضٍ الْحُرْبِ مِنْ أَرْضٍ وَمَالٍ ، فَإِنْ ظَهَرَ الْأَمِيرُ عَلَى دَارِ الْحُرْبِ لَمْ يَغْنَمُ أَمْوَالَ مَنْ أَسْلَمَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَغْنَمُ مَا لَا يُنْقَلُ مِنْ مَالٍ وَمَتَاعِ وَهُوَ خِلَافُ السُّنَّةِ .

وَقَدْ أَسْلَمَ فِي حِصَارِ بَنِي قُرَيْظَةَ ثَعْلَبَةُ وَأُسَيْدٌ اَبْنَا شُعْبَةَ الْيَهُودِيَّانِ ، فَأَحْرَزَ إِسْلَامُهُمَا أَمْوَالُهُمَا، وَيَكُونُ إِسْلَامُهُمُ إِسْلَامًا لِصِغَارِ أَوْلَادِهِمْ وَلِكُلِّ حَمْلِ كَانَ لَهُمْ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا أَسْلَمَ كَافِرٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ إِسْلَامًا لِصِغَارِ وَلَدِهِ ، وَلَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ إِسْلَامًا لِلْحَمْلِ ، وَتَكُونُ زُوْجَتُهُ وَالْحَمْلُ دَارِ الْحُرْبِ فَالْمَ يَكُونُ إِسْلَامًا لِلْحَمْلِ ، وَتَكُونُ زُوْجَتُهُ وَالْحَمْلُ دَارِ الْحُرْبِ فَاشْتَرَى فِيهَا أَرْضًا وَمَتَاعًا ، لَمْ يُمْلَكُ عَلَيْهِ إِذَا ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَا وَكَانَ مُشْتَرِيهَا أَحَقَّ بِهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَكُونُ مَا مَلَكَهُ مِنْ أَرْضٍ فَيْتًا .

وَالْحَصْلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُظْفِرَهُ الله ـ تَعَالَى ـ بِهِمْ مَعَ مَقَامِهِمْ عَلَى شِرْكِهِمْ ، فَتُسْبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَتُغْنَمُ أَمْوَالُهُمْ ، وَيُقْتَلُ مَنْ لَمْ يَحْصُلْ فِي الْأَسْرِ مِنْهُمْ .

وَيَكُونُ فِي الْأَسْرَى مُحَيِّرًا فِي اسْتِعْمَالِ الْأَصْلَحِ مِنْ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ :

أَحَدُهَا : أَنْ يَقْتُلَهُمْ صَبْرًا بِضَرْبِ الْعُنْقِ.

وَالنَّانِي : أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ وَيُجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامِ الرِّقِّ مِنْ بَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ .

وَالثَّالِثُ : أَنْ يُفَادِيَ بِهِمْ عَلَى مَالٍ أَوْ أَسْرَى .

وَالرَّالِيمُ : أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ وَيَعْفُوَ عَنْهُمْ ، قَالَ الله ـ تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ﴾ [محمد:٤] .

وَفيه وَجُهَانِ :

أَخَلُهُمَا : أَنَّهُ ضَرْبُ رِقَابِهِمْ صَبْرًا بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ .

وَالنَّانِي : أَنَّهُ قِتَالُمُمْ بِالسَّلَاحِ وَالتَّدْبِيرِ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى ضَرْبِ رِقَابِهِمْ فِي الْمَعْرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ حَتَّىٰ إِذَاۤ أَنَّتُنتُمُوهُمْ فَشُدُوا ٱلْوَثَاقَ ﴾ [محمد:٤] . يَعْنِي بِالْإِثْخَانِ : الطَّعْنَ . وَبِشَدِّ الْوَثَاقِ :

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير (٢٩٤٦) ، ومسلم في كتاب الإيهان (٢١) .

## الْأَسْرَ. ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾ [محمد: ٤] .

وَفِي الْمَنِّ قَوْلان :

أَحَدُهُمَا ۚ أَنَّهُ الْعَفْوُ وَالْإِطْلَاقُ كَمَا مَنَّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ بَعْدَ أَسْرِهِ.

وَالثَّانِي : أَنَّهُ الْعِتْقُ بَعْدَ الرِّقِّ ، وَهَذَا قَوْلُ مُقَاتِلٍ ، وَأَمَّا الْفِدَاءُ فَفِيهِ هَاهُنَا قَوْلَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ الْمُفَادَاةُ عَلَى مَالٍ يُؤْخَذُ أَوْ أَسِيرٍ يُطْلَقُ ، كَمَا فَادَى رَسُولُ الله ﷺ أَسْرَى بَدْرِ عَلَى مَالٍ ، وَفَادَى فِي بَعْضِ الْـمَوَاطِنِ رَجُلًا بِرَجُلَيْنِ .

وَالنَّانِي : أَنَّهُ الْبَيْعُ وَهُوَ قَوْلُ مُقَاتِلِ : ﴿ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْخَرْبُ أُوزَارَهَا ﴾ [محمد:٤] .

وَفِيهِ تَأْوِيلانِ (١) :

أَحَدُهُمَا : أَوْزَارُ الْكُفْرِ بِالْإِسْلَامِ .

وَالنَّانِي : أَثْقَالُ الحُرْبِ وَهُوَ السِّلَاحُ . وَفِي الْمَقْصُودِ بِهَذَا السِّلَاحِ الْمَوْضُوعِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : سِلَاحُ الْمُسْلِمِينَ بِالنَّصْرِ .

وَالنَّانِي : سِلَاحُ الْـمُشْرِكِينَ بِالْهَرِيمَةِ ، وَلِهَذِهِ الْأَحْكَامِ الْأَرْبَعَةِ شَرْحٌ يُذْكَرُ مَعَ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَعْدُ .

وَالْخَصْلَةُ التَّالِشَةُ : أَنْ يَبْذُلُوا مَالًا عَلَى المُسَالَة وَالْمُوَادَعَةِ ؛ فَيَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمْ وَالْخَصْلَةُ التَّالِشَةُ : وَيُوادِعَهُمْ عَلَى ضَرْبَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَبْذُلُوهُ لِوَفْتِهِمْ وَلَا يَجْعَلُوهُ خَرَاجًا مُسْتَمِرًا ، فَهَذَا الْمَالُ غَنِيمَةٌ ؛ لِآنَهُ مَأْخُوذٌ بِإِيجَافِ خَيْلٍ وَرِكَابٍ ، فَيُقَسَّمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَيَكُونُ ذَلِكَ أَمَانًا لَمَّمْ فِي الإنْكِفَافِ بِهِ عَنْ قِتَالَهِمْ فِي هَذَا الْجِهَادِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ جِهَادِهِمْ فِيهَا بَعْدُ .

وَالضَّرْبُ النَّانِي : أَنْ يَبْذُلُوهُ فِي كُلِّ عَامٍ فَيَكُونُ هَذَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا ، وَيَكُونُ الْأَمَانُ بِهِ مُسْتَقِرًّا ، وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ غَنِيمَةٌ تُقَسَّمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ ، وَمَا يُؤْخَذُ فِي الْأَعُوامِ مُسْتَقِرًّا ، وَالْمَأْخُودُ مِنْهُمْ فِي الْمَعْوِدِ مَا يَكُونُ أَنْ يُعَاوِدَ جِهَادَهُمْ مَا كَانُوا مُقِيمِينَ عَلَى بَذْلِ الْمَالِ الْمَالِ لِسْتِقْرَارِ الْمُوَادَعَةِ عَلَيْهِ . وَإِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ لَهُ بِعَقْدِ الْمُوادَعَةِ الْأَمَانُ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن جرير (٢٦/ ٤٣).

عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَإِنْ مَنَعُوا الْمَالَ زَالَتْ الْـمُوَادَعَةُ وَارْتَفَعَ الْأَمَانُ وَلَزِمَ جِهَادُهُمْ كَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحُرْبِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَكُونُ مَنْعُهُمْ مِنْ مَالِ الْجِزْيَةِ وَالصُّلْحِ نَقْضًا لِأَمَانِهِمْ ، لِآنَهُ حَقُّ عَلَيْهِمْ فَلَا يُنْتَقَضُ الْعَهْدُ وَجَازَ حَرْبُهُمْ بَعْدَهَا ؛ لِأَنَّ الْعَهْدَ مَا كَانَ عَنْ عَقْدٍ .

وَالْحَصْلَةُ الرَّابِعَةُ : أَنْ يَسْأَلُوا الْأَمَانَ وَالْمُهَادَنَةَ ، فَيَجُوزُ إِذَا تَعَذَّرَ الظَّفَرُ بِهِمْ رِأَخْذُ الْمَالِ مِنْهُمْ أَنْ يُهَادِنَهُمْ عَلَى الْمُسَالَةِ فِي مُدَّةٍ مُقَدَّرَةٍ يَعْقِدُ الْمُدْنَةَ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي الْمُدْنَةِ أَوْ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ .

قَدْ هَادَنَ رَسُولُ الله عَلَى قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَشْرَ سِنِينَ . وَيَقْتَصِرُ فِي مُدَّةِ الْمُدْنَةِ عَلَى أَقَلَ مَا يُمْكِنُ وَلَا يُجَاوِزُ أَكْثُرُهَا عَشْرَ سِنِينَ ، فَإِنْ هَادَنَهُمْ أَكْثَرَ مِنْهَا بَطَلَتْ الْمُهَادَنَةُ فِيهَا زَادَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُجَاهِدُونَ فِيهَا مَا أَقَامُوا عَلَى الْعَهْدِ ، فَإِنْ نَقَضُوهُ صَارَ وَهَمُ الْأَمَانُ فِيهَا إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا ، وَلَا يُجَاهِدُونَ فِيهَا مَا أَقَامُوا عَلَى الْعَهْدِ ، فَإِنْ نَقَضُوهُ صَارَ حَرْبًا يُجَاهِدُونَ مِنْ غَيْرِ إِنْذَارِ . قَدْ نَقَضَتْ قُرَيْشٌ صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ فَسَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله عَلَى عَرْبًا يُجَاهِدُونَ مِنْ غَيْرِ إِنْذَارِ . قَدْ نَقَضَتْ قُرَيْشٌ صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ فَسَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله عَلَى عَمْ الْفَتْحِ مُحَارِبًا حَتَى فَتَحَ مَكَّةَ صُلْحًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَعَنْوَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ؟ وَلَا يَجُوزُ إِذَا عَمَ الْفَتْحِ مُحَارِبًا حَتَى فَتَحَ مَكَّةَ صُلْحًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَعَنْوَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ؟ وَلَا يَجُوزُ إِذَا نَقَضُوا عَهْدَهُمْ أَنْ يُقْتَلَ مَا فِي أَيْدِينَا مِنْ رَهَائِنِهِمْ . قَدْ نَقَضَ الرُّومُ عَهْدَهُمْ زَمَنَ مُعَاوِيَةً وَفِي يَقِي فَرَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ وَقَالُوا : وَفَاءٌ بِغَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ غَذْرٍ مَنْ عَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ عَذْرٍ . وَقَالَ النَّبِيُ عِنْدُ الْمَمْلِ عُولَ الْمَعْمَ فَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَا اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهَ عَلْمُ مَنْ خَالِكَ » (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه أبو داود في كتاب البيوع (٣٥٣٥) ، والترمذي في كتاب البيوع (١٢٦٤) ، والدارمي في كتاب البيوع (٢٥٩٧) ، وصححه الشيخ الألباني .

وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ؛ لقوله ـ تعالى : ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُمٍ ﴾ [التوبة: ٢] .

وَأَمَّا الْأَمَانُ الْخَاصُّ فَيَصِحُ أَنْ يَبْذُلَهُ كُلُّ مُسْلِمٍ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ حُرِّ وَعَبْدِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سُواهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ » (١) ، يَعْنِي عَبِيدَهُمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْقِتَالِ .

### فصل

وَالْقِسْمُ السَّادِسُ مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ: السِّيرَةُ فِي نِزَالِ الْعَدُوِّ وَقِتَالِهِ، وَيَجُورُ لِأَمِيرِ الْجُيْشِ فِي حِصَارِ الْعَدُوِّ أَنْ يَنْصِبَ عَلَيْهِمْ الْعَرَّادَاتِ وَالْمَنْجَنِيقَات. قَدْ نَصَبَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ مَنْجَنِيقًا، وَيَجُورُ أَنْ يَهْدِمَ عَلَيْهِمْ مَنَازِهَمْ، وَيَضَعَ عَلَيْهِمْ الْبَيَاتَ وَالتَّحْرِيقَ، عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ مَنْجَنِيقًا، وَيَجُورُ أَنْ يَهْدِمَ عَلَيْهِمْ مَنَازِهَمْ، ويَضَعَ عَلَيْهِمْ الْبَيَاتَ وَالتَّحْرِيق، وَإِذَا رَأَى فِي قَطْعِ نَخْلِهِمْ وَشَجَرِهِمْ صَلَاحًا يَسْتَضْعِفُهُمْ بِهِ ؛ لِيَظْفَرَ بِمِمْ عَنْوةً أَوْ يَدْخُلُوا فِي السَّلْمِ صُلاحًا . قَدْ قَطَعَ رَسُولُ الله ﷺ كُرُومَ أَهْلِ الطَّائِفِ السَّلْمِ مُن الْوَضِيعِ فَقَطَعَ بَهِمْ وَكُن اللَّعْبِ بِقَطْعِ نَوْعٍ مِنْ النَّخْلِ يُقَالُ لَهُ : الْأَصْفَرُ يُومَ اللهُ عَلَى اللَّعْفِي النَّيْفِيرِ بِقَطْعِ نَوْعٍ مِنْ النَّخْلِ يُقَالُ لَهُ : الْأَصْفَرُ يُرَى نَوَاهُ مِنْ وَرَاءِ اللِّحَاءِ، وَكَانَتُ اللِّحَاءُ، مِنْهَا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ الْوَضِيعِ فَقَطَعَ بِهِمْ وَحَزِنُوا لَهُ وَقَالُوا: إِنَّا قَطَعْتُ نَحْلَةً وَأَحْرَقْتُ اللِّحَاءُ، مِنْهَا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ الْوَضِيعِ فَقَطَعَ بِهِمْ وَحَزِنُوا لَا اللَّعَالَ اللَّعَالُ اللَّعَالَ اللَّهُ الْعَلْعَ نَحْدَةً قَالَ سِمَاكُ الْيَهُ وَيِ فَلِكَ مِنْ الْوَضِيعِ فَقَطَعَ بِهِمْ وَحَزِنُوا اللَّهُ وَقَالُوا: إِنَّا قَطَعْتُ نَحْلَةً وَأَحْرَقْتُ نَحْلَةً ، ولَّا قَطَعَ نَحْلَةً قَالَ سِمَاكُ الْيَهُ وَيِ فَي ذَلِكَ مِنْ الْمُعْتُ مَنْ الْوَضِيعِ فَقَطَعَ بَعِمْ وَحَزْنُوا اللْمُثَقَارِبَ ] :

أَلَسْنَا وَرِئْنَا الْكِتَابَ الْحُكِيدَ وَأَنْتُمْ رِعَاءٌ لِشَاءً عِجَانٍ يَرَوْنَ السرِّعَايَةَ جُسدًا لَكُسمُ فَيا أَيُّهَا الشَّاهِدُونَ انْتَهُوا لَعَالَ اللَّيَالِيَ وَصَرْفَ السَّهُو بِقَتَالُ اللَّيَالِيَ وَصَرْفَ السَّهُو

مَ عَلَى عَهْدِ مُوسَى فَلَمْ نُصْرَفْ بِسَهْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فَأَجَابَهُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ الْوَافِرِ:

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري في كتاب الجزية (٣١٨٠) ، وأبو داود في كتاب المناسك (٢٠٣٤) ، والترمذي (٢١٢٧) ، والنسائي في كتاب القسامة (٤٧٣٤) ، وأحمد (٧٨٤) .

فَهُ مُ عُمْدِيٌ عَدنُ التَّوْرَاةِ بُورُ بِتَصْدِيقِ الَّذِي قَالَ النَّذِيرُ حَرِيدتٌ بِسالْبُويْرَةِ مُسْدَ ليدرُ

هُ مَ أُوتُ وا الْكِتَ ابَ فَضَ يَّعُوهُ كَفَ رْتُمْ بِ الْقُرَآنِ وَقَ دْ أَتَاكُ مِ فَهَ انَ عَ لَى سَرَاةِ بَنِ مِي لُسِوَيٍّ

فَلَمَّا فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ ذَلِكَ بِهِمْ جَلَّ فِي صُدُورِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا: يَا رَسُ لِ الله ﷺ: هَلْ لَنَا فِيهَا قَطَعْنَا مِنْ أَجْرٍ ؟ وَهَلْ عَلَيْنَا فِيهَا تَرَكْنَاهُ مِنْ وِزْرٍ ؟ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَيإِذْنِ ٱللهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [الحشر:٥].

وَفِي « لِينَةٍ » أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ (١) :

أَحَدُهَا : أَنَّهَا النَّخْلَةُ مِنْ أَيِّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ ؟ وَهَذَا قَوْلُ مُقَاتِلٍ.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا كِرَامُ النَّخْلِ ، وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ .

وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ الْفَسِيلَةُ ؛ لِأَنَّهَا ٱلْيَنُ مِنْ النَّخْلَةِ .

وَالرَّابِعُ : أَنَّهَا جَمِيعُ الْأَشْجَارِ لِلِينِهَا بِالْحَيَّاةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُغَوِّرَ عَلَيْهِمْ الْمِيَاةَ وَيَقْطَعَهَا عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ نِسَاءٌ وَأَطْفَالٌ ؛ لِآنَهُ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ ضَعْفِهِمْ وَالظَّفَرِ بِهِمْ عَنْوَةً وَصُلْحًا ، وَإِذَا اسْتَسْقَى مِنْهُمْ عَطْشَانُ كَانَ الْأَمِيرُ مُحَيَّرًا بَيْنَ سَقْيِهِ أَوْ مَنْعِهِ كَمَا كَانَ مُحَيَّرًا فِيهِ بَيْنَ قَتْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ . اسْتَسْقَى مِنْهُمْ وَارَاهُ عَنْ الْأَبْصَارِ وَلَمْ يُلْزَمْ تَكْفِينَهُ . قَدْ أَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِقَتْلَى بَدْرٍ فَأَلْقُوا فِي الْقَلِيبِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَرِّقَ بِالنَّارِ حَيًّا وَلَا مَيْتًا .

رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لا تُعَذَّبُوا عَبَادَ الله بِعَذَابِ الله ﴾ (٢).

وَقَدْ أَحْرَقَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ وَالْخَبَرُ لَمْ يَبُلُغْهُ، وَمَنْ قُتِلَ مِنْ شُهَدَاءِ الْمُسْلِمِينَ زُمِّلَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا وَدُفِنَ بِهَا ، وَلَا يُغَسَّلْ وَلَا يُعْلَىٰهُ ، وَمَنْ قُتِلَ مِنْ شُهَدَاءِ الْمُسْلِمِينَ زُمِّلَ فِي ثَيْابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا وَدُفِنَ بِهَا ، وَلَا يُغَسَّلْ وَلَا يُصَلَّ عَلَيْهِ ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ : « زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يُصَلَّ عَلَيْهِ . قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ : « زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير ابن جرير (٢٨/ ٣٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير (٣٠١٧) ، والترمذي في كتاب الحدود (١٤٥٨) ، والنسائي في كتاب تحريم الدم (٤٠٦٠) ، وأحمد (١٩٠٤) .

وَأَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَمًا ، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ »(١).

وَإِنَّهَا فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ تَكْرِيمًا لَهُمْ إِجْرَاءً لِحُكْمِ الْحَيَاةِ فِي ذَلِكَ قَالَ الله - تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَخْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَ ثُناً مَلْ أَحْيَامً عِندِ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩] .

وَفيه تَأْويلا**ن** :

أَحَدُهُما : أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي الْجُنَّةِ بَعْدَ الْبَعْثِ وَلَيْسُوا فِي الدُّنْيَا بِأَحْيَاءٍ.

وَالثَّانِي: . وَهُوَ قُوْلُ الْأَكْثُورِينَ . أَنَّهُمْ بَعْدَ الْقَتْلِ أَحْيَاءٌ الْإِسْتِعْ اللَّ لِظَاهِرِ النَّصِّ فَرْقًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يُوصَفُ بِالْحَيَاةِ . وَلَا يُمْنَعُ الْجُيُوشُ فِي دَارِ الْحُرْبِ مِنْ أَكْلِ طَعَامِهِمْ وَعُلُوفَةِ دَوَالِّهِمْ عَيْرَ عُنْسِبِ بِهِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَتَعَدَّوْا الْقُوتَ وَالْعَلُوفَةَ إِلَى مَا سِوَاهُمَا مِنْ مَلْبُوسٍ وَمَرْكُوبٍ ، فَإِنْ دَعَتُهُمْ الضَّرُورَةُ إِلَى ذَلِكَ كَانَ مَا لَسِسُوهُ أَوْ رَكِبُوهُ أَوْ اسْتَعْمَلُوهُ مُسْتَرْجَعًا مِنْهُمْ فِي الْمَغْنَمِ إِنْ كَانَ مَا لَسِسُوهُ أَوْ رَكِبُوهُ أَوْ اسْتَعْمَلُوهُ مُسْتَرْجَعًا مِنْهُمْ أَنْ يَطَأَجَارِيَةً مِنْ السَّبْعِ إِلَّا الضَّرُورَةُ إِلَى نَعْطَاهَا بِسَهْمِهِ فَيَطَأَهَا بَعْدَ الإَسْتِبْرَاءِ ، فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلُ الْقِسْمَةِ عُزِّرَ وَلَا يُحَدِّدُ السَّبْعِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُعْطَاهَا بِسَهْمِهِ فَيَطَأَهَا بَعْدَ الإَسْتِبْرَاءِ ، فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلُ الْقِسْمَةِ عُزِّرَ وَلَا يُحَدِّدُ السَّبْعِ إِلَّا سَهْمًا وَوَحَرَبَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَيُضَافُ إِلَى الْغَنِيمَةِ ، فَإِنْ أَحْبَلَهَا لَحِقَ بِهِ وَلَدُهَا وَصَارَتْ بِهِ أَمَّ وَلَلِاللهُ سَعْمًا وَوَحَرَبُ عَلَيْهِ عَلْمُ مِثْلِهَا وَيُضَافُ إِلَى الْغَنِيمَةِ ، فَإِنْ أَحْبَلَهَا لَحِقَ بِهِ وَلَدُهَا وَصَارَتْ بِهِ أَمَّ وَلَلِاللهُ الْعَلْمِ اللهِ عَلَى السَّعْمَ عليه ، فإن أَحْبَلَهَا لَحَقَ الله على السَهادة خافية ، فانتفت الإمام التهده عليه ، فإن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة خافية ، فانتفت الإمام التهلك وفو مات الإمام التقليد ونو انفى أَن قلدوا عليهم قاضيا ، فإن كان مفقودا صح التقليد ونفذت أحكامه عليهم ، فإن تجدد بعده نظره إمام لم يستدم النظر إلا بإذنه ولم ينقض ما تقدم من حكمه .

وَإِنْ وَطِئَ مَنْ لَمْ يَدْخُلُ فِي السَّبِي حُدَّ ؛ لِأَنَّ وَطْأَهَا زِنَّا ، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِ وَلَدُهَا إِنْ عَلِقَتْ . فَإِذَا عُقِدَتْ هَذِهِ الْإِمَارَةُ عَلَى غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَمْ يَكُنْ لِأَمِيرِهَا أَنْ يَغْزُوَ غَيْرَهَا سَوَاءٌ غَنِم فِيهَا أَوْ لَمْ يَغْنَمْ ، وَإِذَا عُقِدَتْ عُمُومًا عَامًا بَعْدَ عَامٍ لَزِمَهُ مُعَاوَدَةُ الْغَزْوِ فِي كُلِّ وَقْتٍ يَقْدِرُ عَلَى غَزْوٍ فِيهِ ، وَلَا يَفْتُرُ عَنْهُ مَعَ ارْتِفَاعِ عُمُومًا عَامًا بَعْدَ عَامٍ لَزِمَهُ مُعَاوَدَةُ الْغَزْوِ فِي كُلِّ وَقْتٍ يَقْدِرُ عَلَى غَزْوٍ فِيهِ ، وَلَا يَفْتُرُ عَنْهُ مَعَ ارْتِفَاعِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

 $\star\star\star$ 

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه النسائي في كتاب الجنائز (٢٠٠٢)، وأحمد (٢٣١٤٦)، وصححه الشيخ الألباني.

# الباب الخامس في الولاية على المصالح الْفَطْلُ الْأَوَّلُ في الولاية على الحروب

فِي قِتَالَ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَمَا عَدَا جِهَادَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قِتَالٍ يَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ : قِتَالُ أَهْلِ الرِّدَّةِ . وَقِتَالُ أَهْلِ البِّغْيِ ، وَقِتَالُ الْـمُحَارِبِينَ .

فَأَمَّا الْقِسْمُ الأَوَّلُ: فِي قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ: فَهُو أَنْ يَرْتَدَّ قَوْمٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِمْ، سَوَاءٌ وُلِدُوا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَسْلَمُوا عَنْ كُفْرِ، فَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ فِي حُكْمِ الرِّدَّةِ سَوَاءٌ، فَإِذَا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ إِلَى أَيْ فَي فِينِ الْتَقَلُوا إِلَيْهِ عِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُقَرَّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ . كَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة، أَوْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَرَّ مَنْ ارْتَدَّ إِلَيْهِ ؟ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالحُقِّ يُوجِبُ الْتِهَامَ أَحْكَامِهِ . قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَنْ بَدَّلَ دينَهُ فَاقْتُلُوهُ » (١٠).

فَإِذَا كَانُوا مِمَّنْ وَجَبَ قَتْلُهُمْ بِهَا ارْتَدُّوا عَنْهُ مِنْ دِينِ الْحَقِّ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَدْيَانِ ، لَمْ يَخُلُ حَاهُمْ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ شُذَّاذًا وَأَفْرَادًا لَمْ يَتَحَيَّزُوا بِدَارِ يَتَمَيَّزُونَ جَاهُمْ مِنْ أَخْدُ أَعْرِ أَمْرِيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ شُذَّا وَأَفْرَادًا لَمُ يَتَحَيَّزُوا بِدَارِ يَتَمَيَّزُونَ بَا عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا حَاجَة بِنَا إِلَى قِتَالِمِمْ لِلدُّخُولِمْ تَحْتَ الْقُدْرَةِ وَيُكُشَفُ عَنْ سَبَبِ رِدَّتِهِمْ ، فَإِنْ ذَكُرُوا شُبْهَةً فِي الدِّينِ أُوضِحَتْ لَكُمْ بِالْحِجَجِ وَالْأَدِلَةِ ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ هَمُ الْحُتُّ ، وَأُجِذُوا فِيهِ مِنْ الْبَاطِلِ، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُمْ مِنْ كُلِّ رِدَّةٍ وَعَادُوا إِلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ كَانُوا .

وَقَالَ مَالِكٌ : لَا أَقْبَلُ تَوْبَهَ مَنْ ارْتَدَّ إِلَى مَا يُسْتَرُ بِهِ مِنْ الزَّنْدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَبْتَدِئَهَا مِنْ نَفْسِهِ ، وَعَلَيْهِمْ بَعْدَ التَّوْبَةِ قَضَاءُ مَا تَرَكُوهُ مِنْ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ فِي

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير (۳۰۱۷)، وأبو داود في كتاب الحدود (۳۰۱۱)، والترمذي في كتاب الحدود (۱٤٥٨)، والنسائي في كتاب تحريم الدم (۲۰۰۹)، وابن ماجه في كتاب الحدود (۲۰۳۵)، وأحمد (۲۹۲۰).

زَمَانِ الرِّدَّةِ لِإُغْتِرَافِهِمْ بِوُجُوبِهِ قَبْلَ الرِّدَّةِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ كَمَنْ أَسْلَمَ عَنْ كُفْرٍ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ الْـمُوْتَدِّينَ قَدْ حَجَّ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الرِّدَّةِ لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهُ بِهَا وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَدْ بَطَلَ بِالرِّدَّةِ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ بَعْدَ التَّوْبَةِ ، وَمَنْ أَفَامَ عَلَى رِدَّتِهِ وَلَمْ يَتُبْ وَجَبَ قَتْلُهُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا أَقْتُلُ الْمَرْأَةَ بِالرِّدَّةِ : وَقَدْ قَتَلَ رَسُولُ الله وَجَبَ قَتْلُهُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا أَقْتُلُ الْمَرْأَةَ بِالرِّدَّةِ : وَقَدْ قَتَلَ رَسُولُ الله عَلَى إِلرِّدَةِ امْرَأَةً كَانَتْ تُكُنَى أُمَّ رُومَانَ ، وَلَا يَجُوزُ إِفْرَارُ الْمُرْتَدِّ عَلَى رِدَّتِهِ بِجِزْيَةٍ وَلَا عَهْدٍ ، وَلَا تُنْكَحُ مِنْهُ امْرَأَةٌ .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَتْلَهِمْ هَلْ يُعَجَّلُ فِي الْحَالِ أَوْ يُؤَجَّلُونَ فِيهِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : تَعْجِيلُ قَتْلِهِمْ فِي الْحَالِ ؛ لِتَلَّا يُؤَخَّرَ للهَّ عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ .

وَالنَّانِي : يُنْظَرُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَعَلَّهُمْ يَسْتَذْرِكُونَهُ بِالتَّوْبَةِ ، وَقَدْ أَنْذَرَ عَلِيٌّ عليه السلام الْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ بِالتَّوْبَةِ ثَلَاثَةً ثُمَّ قَتَلَهُ بَعْدَهَا ، وَيُقتل صَبْرًا بِالسَّيْفِ .

وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ (ا ) مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يُضْرَبُ بِالْحَشَبِ حَتَّى يَمُوتَ ؛ لِأَنَّهُ أَبْطَأُ قَتْلًا مِنْ السَّيْفِ الْسَمُوحِي وَرُبَّهَا اسْتَدْرَكَ بِهِ التَّوْبَةَ ، وَإِذَا قُتِلَ لَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ . وَوُدِي مِنْ السَّيْفِ الْسَمُوحِي وَرُبَّهَا اسْتَدْرَكَ بِهِ التَّوْبَةَ ، وَإِذَا قُتِلَ لَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ . وَوُدِي مَقْبُورًا وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ لِحُرُوجِهِ بِالرِّدَّةِ عَنْهُمْ وَلَا فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ لِمَا تَقَدَّمَ لَهُ مَقْبُورًا وَلَا يُدفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ لَمُ اللّهُ فَيْنًا فِي بَيْتِ مَالِ الْسَمُسْلِمِينَ مَصْرُوفًا فِي أَهْلِ مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا كَافِر .

وَقَالَ أَبُو حَنيفَةَ : يُورَثُ عَنْهُ مَا اكْتَسَبَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ ، وَيَكُونُ مَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ فَيْبًا .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغدادي إمام أصحاب الشافعي، شرح "المهذب" ولخصه وصنف التصانيف ورد على مخالفي النصوص، سمع الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وعلى بن أشكاب، وأبا داود السجستاني، وعباس بن محمد الدوري، وروى عنه أبو القاسم الطبراني وأبو أحمد الغطريفي، وتفقه على عدة أثمة ووقع حديثه بعلو في جزء الغطريفي لأصحاب ابن طبرزد. قال أبو إسحاق: كان يقال له: الباز الأشهب، ولي القضاء بشيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني وفهرست كتبه يشتمل على أربعائة مصنف، وكان أبو حامد الإسفراييني يقول: نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون دقائقه.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (١): يُورَثُ عَنْهُ مَا اكْتَسَبَ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَبَعْدَهَا ، فَإِذَا لَحِقَ الْـمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحُرْبِ كَانَ مَالُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ أُعِيدَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هَلَكَ عَلَى الرِّسْلَامِ أُعِيدَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هَلَكَ عَلَى الرِّسْلَامِ أُعِيدَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هَلَكَ عَلَى الرِّدَّةِ صَارَ فَيْنًا .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَحْكُمُ بِمَوْتِهِ إِذَا صَارَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ وَأُقَسِّمُ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ ، فَإِنْ عَادَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ وَأَقَسِّمُ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ ، فَإِنْ عَادَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ اسْتَهْلَكُوهُ . فَهَذَا حُكْمُ دَارِ الْإِسْلَامِ اسْتَهْلَكُوهُ . فَهَذَا حُكْمُ الْمُوْتَدِينَ إِذَا لَمُ يَنْحَازُوا إِلَى دَارٍ وَكَانُوا شُذَّاذًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .

وَالْحَالَةُ النَّانِيَةُ : أَنْ يَنْحَازُوا إِلَى دَارٍ يَنْفَرِدُونَ بِهَا عَنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَصِيرُوا فِيهَا مُمْتَنِعِينَ، فَيَجِبُ قِتَالُهُمْ عَلَى الرِّقَةِ بَعْدَ مُنَاظَرَتِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَإِيضَاحِ ذَلَائِلِهِ ، وَيَجْرِي عَلَى قِتَالَهِمْ بَعْدَ الْإِنْذَارِ وَالْإِعْذَارِ حُكْمُ قِتَالِ أَهْلِ الْحُرْبِ فِي قِتَالَهِمْ غُرَّةً وَبَيَانًا ، وَمُصَافَّتِهِمْ فِي الْحُرْبِ جِهَارًا ، وَقَتَالِمُ مُقْبِلِينَ وَمُدْبِرِينَ .

وَمَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ جَازَ قَتْلُهُ صَبْرًا إِنْ لَمْ يَتُبْ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رحمه الله - وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ لَمْ تُسْبَ ذَرَارِيَّهُمْ ، وَسَوَاءٌ مِنْ وُلِدَ مِنْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَ الرِّدَّةِ ، وَقِيلَ : إِنَّ مَنْ وُلِدَ مِنْهُمْ بَعْدَ الرِّدَّةِ جَازَ سَبْيُهُ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ سَبْيُ مَنْ ارْتَدَّ مِنْ نِسَائِهِمْ إِذَا لَحِقْنَ بِدَارِ الْحَرْبِ ؟ وَإِذَا غُنِمَتْ أَسْلَمُوا أَشُوالُكُمْ لَمْ تُقَسَّمْ فِي الْغَانِمِينَ ، وَكَانَ مَالُ مَنْ قُتِلَ مِنْهَا فَيْنًا وَمَالُ الْأَحْيَاءِ مَوْقُوفًا ، إِنْ أَسْلَمُوا رُدَّ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ هَلَكُوا عَلَى رِدَّتِم صَارَ فَيْنًا ، وَمَا أَشْكَلَ أَرْبَابُهُ مِنْ الْأَمْوَالِ الْمَغْنُومَةِ صَارَ فَيْنًا إِذَا وَقَعَ الْإِيَاسُ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ ، وَمَا اسْتَهْلَكَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فِي نَائِرَةِ الْحُرْبِ لَمْ يُضْمَنْ

<sup>(</sup>۱) هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري – وسعد ابن حبتة أحد الصحابة ـ رضي الله عنهم، وهو مشهور في الأنصار بأمه ، وهي حبتة بنت مالك كان القاضي أبو يوسف من أهل الكوفة، وهو صاحب أبي حنيفة ـ رضي الله عنه، كان فقيها عالمًا حافظًا، سمع أبا إسحاق الشيباني وسليمان التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش وهشام بن عروة وعطاء ابن السائب ومحمد بن إسحاق بن يسار، وتلك الطبقة. وجالس محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ثم جالس أبا حنيفة النعمان بن ثابت ، وكان الغالب عليه مذهب أبي حنيفة وخالفه في مواضع كثيرة. روى عنه محمد بن الحسن الشيباني الحنفي وبشر بن الوليد الكندي وعلي بن الجعد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين في آخرين. وكان قد سكن بغداد و تولى القضاء بها لثلاثة من الخلفاء : المهدي وابنه الهادي ثم هارون الرشيد، وكان الرشيد يكرمه ويجله، وكان عنده حظيًا مكينًا، وهو أول من دعي بقاضي القضاة .

إِذَا أَسْلَمُوا ، وَمَا اسْتَهْلَكُوا مِنْ أَمْوَالِ الْـمُسْلِمِينَ فِي غَيْرِ نَائِرَةِ الْحُرْبِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمْ . وَاحْتُلِفَ فِي ضَمَانِ مَا اسْتَهْلَكُوهُ فِي نَائِرَةِ الْحَرْبِ عَلَى قَوْلَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : يَضْمَنُونَهُ ؛ لِأَنَّ مَعْصِيَّتَهُمْ بِالرِّدَّةِ لَا تُسْقِطُ عَنْهُمْ غُرْمَ الْأَمْوَالِ الْمَضْمُونَةِ .

وَالنَّانِي: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ فِيمَا اسْتَهْلَكُوهُ مِنْ دَم وَمَالِ. قَدْ أَصَابَ أَهْلُ الرِّدَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - نُفُوسًا وَأَمْوَالًا عُرِفَ مُسْتَهْلِكُوهَا ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَدُونَ قَتْلَانَا وَلَا نَدِي قَتْلَاهُمْ ، فَجَرَتْ بِذَلِكَ سِيرَتُهُ قَتْلَانَا وَلَا نَدِي قَتْلَاهُمْ ، فَجَرَتْ بِذَلِكَ سِيرَتُهُ وَسِيرَةُ مَنْ بَعْدَهُ . وَقَدْ أَسْلَمَ طُلَيْحَةُ () بَعْدَ أَنْ شُبِي وَكَانَ قَدْ فَتَلَ وَسَبَى فَأَفَرَّهُ عُمَرُ - رضي الله وَسِيرَةُ مَنْ بَعْدَهُ . وَقَدْ أَسْلَمَ طُلَيْحَةُ () بَعْدَ أَنْ شُبِي وَكَانَ قَدْ فَتَلَ وَسَبَى فَأَفَرَّهُ عُمَرُ - رضي الله عنه - بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَلَمْ يَأْخُذُهُ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ ؟ وَوَفَدَ أَبُو شَجَرَةَ بْنُ عَبْدِ الْعُزَى ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ عَنْ . الرِّدَّةِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطْنِي فَلِي الله عنه - وَهُو يُقَسِّمُ الصَّدَقَاتِ ، فَقَالَ : أَعْطِنِي فَإِنِي ذُو كَاجَةٍ فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَبُو شَجَرَةَ فَقَالَ : أَيْ عَدُو اللهُ أَلَسْتَ نَقُولُ مِنْ [ الطَّويلِ ] : حَاجَةٍ فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَبُو شَجَرَةَ فَقَالَ : أَيْ عَدُو اللهُ أَلَسْتَ نَقُولُ مِنْ [ الطَّويلِ ] :

وَرَوَّيْتُ رُمْحِسِي مِنْ كَتِيبَةِ خَالِدٍ وَإِنِّي لَأَرْجُ وبَعْدَهَا أَنْ أُعَمَّ رَا

ثُمَّ جَعَلَ يَعْلُوهُ بِالدِّرَّةِ فِي رَأْسِهِ حَتَّى وَلَّى رَاجِعًا إِلَى قَوْمِهِ وَهُوَ يَقُولُ ( مِنْ الْبَسِيطِ ) :

وَكُـلُّ مُحْتَبِطٍ يَوْمَـا لَـهُ وَرَقُ وَحَالَ مِنْ دُونِ بَعْضِ الْبُغْيَةِ الشَّفَقُ وَالشَّبْخُ يُقْرِرَعُ أَحْيَانَا فَيَنْحَمِثُ

ضَنَّ عَلَيْنَا أَبُو حَفْسِ بِنَايْلِهِ مَا زَالَ يَضْرِبُنِي حَتَّى حَدَثْتُ لَهُ لَّا رَهِبْتُ أَبَا حَفْسِ وَشُسِرْطَتَهُ

فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ عُمَرُ . رضي الله عنه . بِسِوَى التَّعْزِيرِ لِاسْتِطَالَتِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ؛ وَلِدَادِ الرَّدَّةِ عُكْمٌ تُفَارِقُ بِهِ دَارَ الْإِسْلَامِ وَدَارَ الْحُرْبِ .

فَأَمَّا مَا ثُفَارِقُ بِهِ دَارَ الإِسْلامِ فَمِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ :

<sup>(</sup>۱) هو طليحة بن خويلد الأسدي الفقعسي ؛ كان ممن شهد مع الأحزاب الخندق، ثم قدم على رسول الله عنه سنة تسع، ثم ارتد وادعى النبوة في عهد أبي بكر في أرض نجد، وكانت له وقائع مع المسلمين، ثم خذله الله فهرب حتى لحق بدمشق ونزل على آل جفنة، ثم أسلم وحسن إسلامه، وقدم مكة حاجًا معتمرًا، وخرج إلى الشام مجاهدًا، وشهد البرموك وبعض حروب الفرس. قال ابن سعد: في الطبقة الرابعة، كان يعد بألف فارس لشدته وشجاعته وبصره في الحرب؛ انتهى. ولم يغمس عليه في دينه شيء، واستشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين مع النعان بن مقرن وعمرو بن معدي كرب.

أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُهَادَنُوا عَلَى الْـمُوَادَعَةِ فِي دِيَارِهِمْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُهَادَنَ أَهْلُ الْحُرْبِ.

وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحُوا عَلَى مَالٍ يُقَرُّونَ بِهِ عَلَى رِدَّتِهِمْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُصَالَحَ أَهْلُ الْحُرْبِ .

وَالنَّالِثُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ وَلَا سَبْيُ نِسَائِهِمْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ أَهْلُ الْحُرْبِ وَتُسْبَى نِسَائِهِمْ . وَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ أَهْلُ الْحُرْبِ وَتُسْبَى نِسَاؤُهُمْ .

وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْغَانِمُونَ أَمْوَالَمُّمْ، وَيَمْلِكُونَ مَا غَنِمُوهُ مِنْ مَالِ أَهْلِ الْحُرْبِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رضي الله عنه: قَدْ صَارَتْ دِيَارُهُمْ بِالرِّدَّةِ دَارَ حَرْبٍ وَيُسْبَوْنَ وَيُغْنَمُونَ وَتَكُونُ أَرْضُهُمْ فَيْنًا وَهُمْ عِنْدَهُ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَرَبِ.

وَأَمَّا مَا تُفَارِقُ بِهِ دَارَ الإِسْلامِ فَمِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ : أَحَدُهَا : وُجُوبُ قِتَالهِمْ مُقْبِلِينَ وَمُدْبِرِينَ كَالْـمُشْرِكِينَ .

وَالثَّانِي : إِبَاحَةُ إِمَائِهِمْ أَسْرَى وَمُمْتَنِعِينَ .

وَالثَّالثُ : تَصِيرُ أَمْوَالْهُمْ فَيْئًا لِكَافَّةِ الْـمُسْلِمِينَ .

وَالرَّابِعُ : بُطْلَانُ مُنَاكَحَتِهِمْ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ وَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى الرِّدَّةِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَبْطُلُ مُنَاكَحَتُهُمْ بِارْتِدَادِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وَلَا تَبْطُلُ بِارْتِدَادِهِمَا مَعًا؛ وَمَنْ أَدُّعِيَتْ عَلَيْهِ الرِّدَّةُ فَأَنْكَرَهَا كَانَ قَوْلُهُ مَقْبُولًا بِغَيْرِ يَمِينِهِ، وَلَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِالرِّدَّةِ لَمْ يَصِرْ أَدُّعِيتْ عَلَيْهِ الرِّدَّةِ فَأَنْكَرَهَا كَانَ قَوْلُهُ مَقْبُولًا بِغَيْرِ يَمِينِهِ، وَلَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِالرِّدَّةِ لَمْ يَصِرْ مُسُلِمًا بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَإِذَا امْتَنَعَ قَوْمٌ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَامِ الْعَادِلِ . مُسُلِمًا بِالْإِنْكَارِ حَتَّى يَتَلَفَّظَ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَإِذَا امْتَنَعَ قَوْمٌ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَامِ الْعَادِلِ . مُحُودًا . لَمَا كَانُوا بِالجُّحُودِ مُرْتَدِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ أَهْلِ الرِّدَّةِ، وَلَوْ امْتَنَعُوا مِنْ أَدَائِهَا مَعَ الْعَرَافِ بِوْجُومِ اللهُ وَلَوْ امْتَنَعُوا مِنْ أَدَائِهَا مَعَ الْعَرَافِ بِوْجُومِ مَا كَانُوا مِنْ بُغَاةِ الْمُسْلِمِينَ، يُقَاتَلُونَ عَلَى الْمَنْع مِنْهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ـ رحمه الله : لَا يُقَاتَلُونَ . وَقَدْ قَاتَلَ أَبُو بَكْرٍ ـ رَضِي الله عنه ـ مَانِعِي الزَّكَاةِ مَعَ تَمَسُّكِهِمْ بِالْإِسْلَامِ حَتَّى قَالُوا : وَاللهُّ مَا كَفَرْنَا بَعْدَ إِيمَانِنَا وَلَكِنْ شَحِحْنَا عَلَى أَمُوالِنَا فَقَالَ مَعَ تَمَسُّكِهِمْ بِالْإِسْلَامِ حَتَّى قَالُوا : وَاللهُ مَا كَفَرْنَا بَعْدَ إِيمَانِنَا وَلَكِنْ شَحِحْنَا عَلَى أَمُوالِنَا فَقَالَ عُمَرُ ـ رضي الله عنه ـ عَلَامَ تُقَاتِلُهُمْ وَرَسُولُ الله بَيْنِيقُولُ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى عَمْرُ ـ رضي الله عنه ـ عَلَامَ تُقَاتِلُهُمْ وَرَسُولُ الله بَيْنِيقُولُ : « أُمِرْتُ أَنْ أُولَا الله مَا الله مَا الله مُن الله عنه ـ عَلَى أَمُوالِمَا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأُولُا دَهُمْ إلا بِحَقِّهَا » (١). قَالُ أَبُو

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير (٢٩٤٦) ، ومسلم في كتاب الإيهان (٢١) .

بَكْرِ: هَذَا مِنْ حَقِّهَا: أَرَأَيْتَ لَوْ سَأَلُوا تَرْكَ الصَّلَاةِ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ سَأَلُوا تَرْكَ الصِّيَامِ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ سَأَلُوا تَرْكَ الْحَبِّ ؟ فَإِذًا لَا تَبْقَى عُرْوَةٌ مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ إِلَّا انْحَلَّتُ ؛ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا وَعِقَالًا بِمَا أَعْطَوْهُ رَسُولَ الله عِنْ إِنَا اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه : فَشَرَحَ الله صَدْرِي وَعِقَالًا بِمَا أَعْطَوْهُ رَسُولَ الله عِنْ إِنَّهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه : فَشَرَحَ الله صَدْرِي لِللَّهِ عَلَيْهِ مَ فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه عَارِثَةُ بْنُ لِللَّهِ عِنْ إِسْلَامِهِمْ قَوْلُ زَعِيمِهِمْ حَارِثَةُ بْنُ اللَّهِ عِنْ إِسْلَامِهِمْ قَوْلُ زَعِيمِهِمْ حَارِثَةُ بْنُ سُرَافَةَ فِي شِعْرِهِ ( مِنْ الطَّوِيلِ ) :

أَلَا فَاصْسطَحِينَا قَبْسلَ نَسائِرَةِ الْفَجْسرِ أَلَا فَاصْسطَحِينَا قَبْسلَ نَسائِرَةِ الْفَجْسر أَطَعْنَسا رَسُسولَ الله قَسدُ كَسانَ بَيْنَسَا فَسإنَ الَّسنِينَ السَّلُوكُمْ فَمَنَعْنُمُسو سَسنَمْنَعُنُمُ مَسا كَسانَ فِينَسا بَقِيّسَةٌ سَسنَمْنَعُكُمْ مَسا كَسانَ فِينَسا بَقِيّسَةٌ

لَعَلَّ الْمَنَايِا قَرِيبٌ وَلَا نَدْدِي لَعَا عَجَبًا مَا بَسالُ مُلْكِ أَبِي بَحْرِ لَكَ التَّمْرِ لَكَ التَّمْرِ لَوْ أَحْلَى إلَى يُهِمْ مِنْ التَّمْرِ كِرَامٌ عَلَى الْعَرَّاءِ فِي سَاعَةِ الْعُسْرِ

\*\*\*

# الفصل الثانيـ **في قتال أهل البغي**

وَإِذَا بَعَتْ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَخَالَفُوا رَأْيَ الجُثْمَاعَةِ وَانْفَرَدُوا بِمَذْهَبِ ابْتَدَعُوهُ ، فَإِنْ لَمُ يَخُرُجُوا بِهِ عَنْ الْمَظَاهِرِة ، بِطَاعَةِ الْإِمَامِ وَلَا تَحَيَّزُوا بِدَارِ اعْتَزَلُوا فِيهَا ، وَكَانُوا أَفْرَادًا مُتَفَرِّقِينَ يَخُرُجُوا بِهِ عَنْ الْمَظَاهِرِة ، بِطَاعَةِ الْإِمَامِ وَلَا تَحَيَّزُوا بِدَارِ اعْتَزَلُوا فِيهَا ، وَكَانُوا أَفْرَادًا مُتَفَرِّقِينَ تَنَاهُمُ الْقُدْرَةُ وَتَمَّتَدُّ إِلَيْهِمْ الْيَدُ تُركُوا وَلَمْ يُحَارَبُوا ، وَأُجْرِيَتْ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْعَدْلِ فِيهَا يَجِبُ لَمُمْ وَعَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْعَدْلِ فِيهَا يَجِبُ لَمُمْ وَعَلَيْهِمْ مِنْ الْحِيلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضُوانُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْحَقَاوِةِ رَأْيِهِ .

وَقَالَ أَحَدُهُمْ وَهُو يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ: لَا حُكْمَ إِلَّا للهَّ فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه: كَلِمَةُ حَقَّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ ، لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلَاثٌ : لَا نَمْ نَعُكُمْ مَسَاجِدَ الله أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ الله ، وَلَا نَمْنَعُكُمْ الْفَيْءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا ، فَإِنْ تَظَاهَرُوا بِاعْتِقَادِهِمْ وَهُمْ عَلَى نَبْدَوُكُمْ بِقِتَالِ ، وَلَا نَمْنَعُكُمْ الْفَيْءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا ، فَإِنْ تَظَاهَرُوا بِاعْتِقَادِهِمْ وَهُمْ عَلَى الْمُتَلَاطِهِمْ بِأَهْلِ الْعَدُلِ ، أَوْضَحَ لَكُمْ الْإِمَامُ فَسَادَ مَا اعْتَقَدُوا وَبُطْلَانَ مَا ابْتَدَعُوا ؛ لِيَرْجِعُوا اخْتِلَاطِهِمْ بِأَهْلِ الْعَدُلِ ، أَوْضَحَ لَمُتُم الْإِمَامُ فَسَادَ مَا اعْتَقَدُوا وَبُطْلَانَ مَا ابْتَدَعُوا ؛ لِيَرْجِعُوا عَنْهُ إِلَى اعْتِقَادِ الْحَقِّ وَمُوافَقَةِ الْجَمَاعَةِ ، وَجَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَزِّرَ مِنْهُمْ مَنْ تَظَاهَرَ بِالْفَسَادِ أَدَبًا عَنْهُ إِلَى اعْتِقَادِ الْحَقْ وَمُوافَقَةِ الْجَمَاعَةِ ، وَجَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَزِّرَ مِنْهُمْ مَنْ تَظَاهَرَ بِالْفَسَادِ أَدَبًا وَزَجْرًا ، وَلَمْ يَتَجَاوَزُهُ إِلَى قَتْلٍ وَلَا حَدِّ .

رُوِيَ عَنْ ﷺ أَنَّهُ قَبَالَ : « لا يَحِلُّ دَمُ الْمَرِئُ مُسْلِمٍ إلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : كُفْرٍ بَعْدَ إيمَانٍ ، أَوْ زِنَّا بَعْدَ إحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ » (١)

فَإِن اغْتَزَلَتْ هَذِهِ الْفَتَةُ الْبَاغِيَةُ أَهْلَ الْعَدْلِ ، وَتَحَيَّزَتْ بِدَارٍ تَمَيَّزَتْ فِيهَا عَنْ مُخَالَطَةِ الجُتَهَاعَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَمْتَنِعْ عَنْ حَقٍّ وَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ طَاعَةٍ ، لَمْ يُحَارَبُوا مَا أَقَامُوا عَلَى الطَّاعَةِ وَتَأْدِيَةِ الْحُقُوقِ .

قَدْ اعْتَزَلَتْ طَائِفَةٌ مِنْ الْحَوَارِجِ عَلِيًّا عليه السلاهِ النَّهْرَوَانِ ، فَوَلَّى عَلَيْهِمْ عَامِلا أَقَامُوا عَلَى طَاعَتِهِ زَمَانًا وَهُوَ لَكُمْ مُوَادِعٌ إِلَى أَنْ قَتَلُوهُ ، فَأَنْفَذَ إِلَيْهِمْ أَنْ سَلِّمُوا إِلَىَّ قَاتِلَهُ فَأَبُوا وَقَالُوا : كُلُّنَا قَتَلَهُ قَالَ : فَاسْتَسْلِمُوا إِلَى أَفْتَصُّ مِنْكُمْ ، وَسَارَ إِلَيْهِمْ فَقَتَلَ أَكْثَرَهُمْ . وَإِنْ امْتَنَعَتْ هَذِهِ كُلُّنَا قَتَلَهُ قَالَ : فَاسْتَسْلِمُوا إِلَى أَفْتَصُّ مِنْكُمْ ، وَسَارَ إِلَيْهِمْ فَقَتَلَ أَكْثَرَهُمْ . وَإِنْ امْتَنَعَتْ هَذِهِ الطَّائِقَةُ الْبَاغِيَةُ مِنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ وَمَنَعُوا مَا عَلَيْهِمْ مِنْ الْحُقُوقِ ، وَتَفَرَّدُوا بِاجْتِبَاءِ الْأَمْوَالِ

<sup>(</sup>١) صحيح برواه أبو داود في كتاب الحدود (٤٣٦٣)، والنسائي في كتاب تحريم الدم (٤٠٧١)، وصححه الشيخ الألباني .

وَتَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ وَلَمْ يُنَصِّبُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَامًا ، وَلَا قَدَّمُوا عَلَيْهِمْ زَعِيمًا كَانَ مَا اجْتَبُوهُ مِنْ الْأَمْوَالِ غَصْبًا لَا تَبْرَأُ مِنْهُ ذِمَّةٌ ، وَمَا نَفَّذُوهُ مِنْ الْأَحْكَامِ مَرْدُودًا لَا يَثْبُتُ بِهِ حَتَّ . وَمَا نَفَّذُوهُ مِنْ الْأَحْكَامِ مَرْدُودًا لَا يَثْبُتُ بِهِ حَتَّ . وَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ وَقَدْ نَصَّبُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَامًا اجْتَبَوْا بِقَوْلِهِ الْأَمْوَالَ وَنَفَّذُوا بِأَمْرِهِ الْأَحْكَامَ ، لَمْ يَتَعَرَّضُ لِأَحْكَامِهِمْ بِالرَّدِ وَلَا لِمَا اجْتَبَوْهُ بِالْمُطَالَبَةِ ، وَحُورِبُوا فِي الْحَالَيْنِ عَلَى سَوَاءٍ لِيَنْزِعُوا عَنْ اللهَ مَنْ اللهَ مَا اللهَ مَا اللهَ مَا اللهَ اللهُ مَا اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ وَإِن طَآبِهَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَسِلُواْ ٱلَّتِي وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ عُجِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ تَبْنِي حَتَىٰ تَغِيٓءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ عُجِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات : ٩] .

وَفِي قَوْلِهِ : ﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ ﴾ .

وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا :بَغَتْ بِالتَّعَدِّي فِي الْقِتَالِ .

وَالنَّانِي : بَغَتْ بِالْعُدُولِ عَنْ الصَّلْحِ ، وَقَوْلُهُ : ﴿ فَقَنتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي ﴾ يَعْنِي : بِالسَّيْفِ رَدْعًا عَنْ الْبَغْيِ وَزَجْرًا عَنْ الْـمُخَالَفَةِ .

وَفِي قُولُه ــ تعالى : ﴿ حَتَّىٰ تَنِيٓ، إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ .

وَجُهَـــانِ :

أَحَدُهُمَا : حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الصُّلْحِ الَّذِي أَمَرَ اللهِّ ـ تَعَالَى ـ بِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَالثَّانِي : إِلَى كِتَابِ الله ـ تَعَالَى ـ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيهَا لَمُمْ وَعَلَيْهِمْ وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةً .

﴿ فَإِن فَآءَتْ ﴾ أَيْ رَجَعَتْ عَنْ الْبَغْيِ : ﴿ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ ﴾ . فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : بِالْحُقِّ .

وَالثَّانِي : بِكِتَابِ الله - تَعَالَى - فَإِذَا قَلَّدَ الْإِمَامُ أَمِيرًا عَلَى قِتَالِ الْمُمْتَنِعِينَ مِنْ الْبُغَاةِ قَدَّمَ قَبْلَ الْقِتَالِ إِنْذَارَهُمْ وَإِعْذَارَهُمْ ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ إِذَا أَصَرُّوا عَلَى الْبَغْيِ كِفَاحًا وَلَا يَهْجُمُ عَلَيْهِمْ غِرَّةً وَيَيَاتًا .

وَيُخَالِفُ قَتَالُهُمْ قَتَالَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَوْجُهِ : أَحَـــَدُهَا ۚ: أَنْ يَقْصِـدَ بِالْقِتَـالِ رَدْعَهُـمْ وَلَا يَعْتَمِـدُ بِهِ قَتْلَهُمٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْتَمِـدَ قَتْلَ الْــمُشْرِكِينَ

وَالْمُرْتَدِّينَ.

وَالثَّانِي :أَنْ يُقَاتِلَهُمْ مُقْبِلِينَ ، وَيَكُفَّ عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ ، وَيَجُوزُ قِتَالُ أَهْلِ الرِّدَّةِ فِي الْحَرْبِ مُقْبِلِينَ وَمُدْبِرِينَ .

وَالثَّالِثُ : أَنْ لَا يُجْهِزَ عَلَى جَرِيجِهِمْ وَإِنْ جَازَ الْإِجْهَازُ عَلَى جَرْحَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ. أَمَرَ عَلِيٌّ عليه السلام مُنَادِيَهُ أَنْ يُنَادِيَ يَوْمَ الْجُمَلِ: أَلَا لَا يُتُبَعُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيح.

وَالرَّابِعُ :أَنْ لَا يَقْتُلَ أَسْرَاهُمْ وَإِنْ قَتَلَ أَسْرَى الْـمُشْرِكِينَ وَالْـمُرْتَدِّينَ. وَيَعْتَبِرَ أَحْوَالَ مَنْ فِي الْأَسْرِ مِنْهُمْ ، فَمَنْ أَمِنَتْ رَجْعَتُهُ إِلَى الْقِتَالِ أُطْلِقَ ، وَمَنْ لَمْ تُؤْمَنْ مِنْهُ الرَّجْعَةُ حُبِسَ إِلَى انْجِلَاءِ الْحُرْبِ ثُمَّ يُطْلَقُ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْبَسَ بَعْدَهَا . أَطْلَقَ الْحَجَّاجُ أَسِيرًا مِنْ أَصْحَابِ قَطَرِيٍّ بْنِ الْفُجَاءَةِ (١) لِمَعْرِفَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ لَهُ قَطَرِيُّ : عُدْ إِلَى قِتَالِ عَدُوِّ الله الْحُجَّاجِ ، فَقَالَ : هَيْهَاتَ غَلَّ يَدًا مُطْلِقُهَا وَاسْتَرَقَّ رَقَبَةً مُعْتِقُهَا ، وَأَنْشَأَ يَقُولُ [ مِنْ الْكَامِل ]:

أَأْقَاتِ لُ الحُجّ الجَ عَنْ سُلْطَانِهِ بِيدٍ تُقِرُّ بِأَنَّهَ المَوْلاتُهُ إنِّ إِذًا لَأَخُــو الـــدَّنَاءَةِ وَٱلَّـــذِي شَهِــدَتْ بِأَقْبَــح فِعْلِـهِ غَــدَرَاتُهُ مَاذَا أَقُولُ إِذَا بَرِرْتُ إِزَاءَهُ فِ الصَّفِّ وَاحْتَجَّتْ لَهُ فَعَلَاتُهُ لَأَحَتُّ مَنْ جَارَتْ عَلَيْهِ وُلَاثُهُ غُرِسَتْ لَـدَيَّ فَحَنْظَلَـتْ نَخَلاتُـهُ

أَأْقُ ولُ جَارَ عَ لَيَّ لَا إِنِّ إِذًا وَتَحَسدَّتَ الْأَقْسوَامُ أَنَّ صَنَائِعُسا

وَالْخَامِسُ :أَنْ لَا يَغْنَمَ أَمْوَالْهُمْ وَلَا يَسْبِيَ ذَرَارِيَّهُمْ . رُوِيَ عَنْ رَسُولِ الله عِنْ أَنَّهُ قَالَ : « مَنَعَتْ دَارُ الإِسْلامِ مَا فِيهَا وَأَبَاحَتْ دَارُ الشِّرْك مَا فيهَا » .

وَالسَّادِسُ :أَنْ لَا يُسْتَعَانَ لِقِتَالِمْ بِمُشْرِكٍ مُعَاهَدٍ وَلَا ذِمِّيِّ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يُسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالرِّدَّةِ .

وَالسَّابِعُ :أَنْ لَا يُهَادِنَهُمْ إِلَى مُدَّةٍ وَلَا يُوَادِعَهُمْ عَلَى مَالٍ ، فَإِنْ هَادَنَهُمْ إِلَى مُدَّةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) هو قطري بن الفجاءة واسم أبيه جعونة التميمي المازني، أبو نعامة، رأس الخوارج في زمانه : كـان أحـد الشجعان. خرج في خلافة ابن الزبير، وبقي يقاتل المسلمين ويستظهر عليهم بضع عشرة سنة، وتغلب على نواحي فارس ولم يقدر عليه، بل عثرت به فرسه واندقت عنقه بطبرستان سنة تسع وتسعين للهجرة، وحمل رأسه إلى الحجاج . وكان من الخطباء البلغاء الشعراء وشعره في الحماسة.

ضَعُفَ عَنْ قِتَالِهِمْ انْتَظَرَ بِهِمْ الْقُوَّةَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ وَادَعَهُمْ عَلَى مَالٍ بَطَلَتْ الْـمُوَادَعَةُ وَنُظِرَ فِي الْسَالِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ فَيْئِهِمْ أَوْ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَصَرَفَ الصَّدَقَاتِ فِي أَهْلِهَا الْسَالِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ فَيْئِهِمْ أَوْ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْلِكَهُ عَلَيْهِمْ وَوَجَبَ رَدُّهُ إِلَيْهِمْ . وَالْفَيْءَ فِي مُسْتَحَقِّيهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خَالِصِ أَمْوَالهِمْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْلِكَهُ عَلَيْهِمْ وَوَجَبَ رَدُّهُ إِلَيْهِمْ .

النَّامِنُ : أَنْ يَنْصِبَ عَلَيْهِمْ الْعَرَّادَاتِ ، وَلَا يُحْرِقُ عَلَيْهِمْ الْمَسَاكِنَ ، وَلَا يَفْطَعُ عَلَيْهِمْ النَّخِيلَ وَالْأَشْجَارَ ؛ لِأَنَّهَا دَارُ إِسْلَامٍ مَّمَنَعُ مَا فِيهَا وَإِنْ بَعَى أَهْلُهَا ، فَإِنْ أَحَاطُوا بِأَهْلِ الْعَدْلِ النَّخِيلَ وَالْأَشْجَارَ ؛ لِأَنَّهَا دَارُ إِسْلَامٍ مَّمَنَعُ مَا فِيهَا وَإِنْ بَعَى أَهْلُهَا ، فَإِنْ أَحَاطُوا بِأَهْلِ الْعَدْلِ وَخَافُوا مِنْهُمْ الإصْطِلَامَ جَازَ أَنْ يَدْفَعُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ اعْتِهَا وَقَتْلِهِمْ وَنَصْبِ الْعَرَّادَاتِ عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أُرِيدَتْ نَفْسُهُ جَازَ لَهُ الدَّفْعُ عَنْهَا بِقَتْلِ مَنْ أَرَادَهَا إِذَا كَانَ لَا الْعَرَّادَاتِ عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أُرِيدَتْ نَفْسُهُ جَازَ لَهُ الدَّفْعُ عَنْهَا بِقَتْلِ مَنْ أَرَادَهَا إِذَا كَانَ لَا اللهُ عَيْرِ الْقَتْلِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِدَوَالِّهِمْ وَلَا سِلَاحِهِمْ ، وَلَا يُستَعَانَ بِهِ فِي قِتَالِهِمْ ، وَلَا يَعْرُ الْقَتْلِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَمْتِعَ بِدَوَالِهِمْ وَلَا سِلَاحِهِمْ ، وَلَا يُعْفِي وَقْتِ الْقِمَالِ وَبَعْدَهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ . رضي الله عنه : يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعَانَ عِلَى مَا كَانَتْ الْحُرْبُ قَائِمَةً ، وَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَى . « لا يَحِلُ مَالُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُولِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُ اللهُ اللهِ اللهُ الم

فَإِذَا انْجَلَتْ الْحُرْبُ وَمَعَ أَهْلِ الْعَدْلِ هَمْ أَمْوَالُ رُدَّتْ عَلَيْهِمْ ، وَمَا تَلِفَ مِنْهَا فِي غَيْرِ قِتَالِ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى مُتْلِفِهِ ، وَمَا أَتْلَفُوهُ فِي نَائِرَةِ الْحُرْبِ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ فَهُ وَ هَدَرٌ ، وَمَا أَتْلَفُوهُ عَلَى مَثْلُوهُ عَلَى مُتْلِفِهِ ، وَمَا أَتْلَفُوهُ فِي نَائِرَةِ الْحُرْبِ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمْ ، وَمَا أَتْلَفُوهُ فِي نَائِرَةِ الْحُرْبِ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ فَهُو مَضْمُونٌ عَلَيْهِمْ ، وَمَا أَتْلَفُوهُ فِي نَائِرَةِ الْحُرْبِ فَفِي وُجُودِ ضَمَانِهِ عَلَيْهِمْ قَوْلَانٍ :

أَحَدُهُمَا : يَكُونُ هَدَرًا لَا يُضْمَنُ .

وَالنَّانِي : يَكُونُ مَضْمُونَا عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تُبْطِلُ حَقَّا وَلَا تُسْقِطُ غُرْمًا ، فَتُضْمَنُ النَّفُوسُ بِالْقَوَدِ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةِ فِي الْخَطَإِ . وَيُغَسَّلُ قَتْلَى أَهْلِ الْبَغْيِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ . وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ عُقُوبَةً لَمُمْ ، وَلَيْسَ عَلَى مَيِّتٍ فِي الدُّنْيَا عُقُوبَةٌ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَيْسَ عَلَى مَيِّتٍ فِي الدُّنْيَا عُقُوبَةٌ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَيْسَ عَلَى مَيْتٍ فِي الدُّنْيَا عُقُوبَةٌ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَيْسَ عَلَى مَيْتٍ فِي الدُّنْيَا عُقُوبَةٌ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَيْسَ عَلَى مَيْتٍ فِي الدُّنْيَا عُقُوبَةٌ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَيْسَ عَلَى مَيْتِ فِي الدُّنْيَا عُقُوبَةً ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ . ﴿ وَلَيْسَ عَلَى مَيْتٍ فِي الدُّنْيَا عُقُوبَةً ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ . وَلَيْسَ عَلَى مَيْتٍ فِي الدُّنْيَا عُقُوبَةً ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُولَ اللْهُ الْمَالَاقُ النَّهِ عَلَى الْمُعْلَى أَمْ وَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَاللَّهُ عَلَيْهِمْ الْمَقْلُ اللْمَالَقُولُ اللْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُولُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُو

وَأَمَّا قَتْلَى أَهْلِ الْعَدْلِ فِي مَعْرَكَةِ الْحَرْبِ فِي غُسْلِهِمْ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِمْ فَقَوْلانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يُغَسَّلُونَ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ـ تَكْرِيبًا وَتَشْرِيفًا ـ كَالشُّهَدَاءِ فِي قِتَالِ الْـمُشْرِكِينَ .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه أحمد (٢٠١٧٢) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٧٦٦٢) .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

وَالنَّانِي : يُغَسَّلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَإِنْ قُتِلُوا بَغْيًا ، وَقَدْ صَلَّى الْمُسْلِمُونَ عَلَى عُمَرَ وَعُثْهَانَ رضي الله عنها ، وَصُلِّى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى عَلِيَّ عليه السلام وَإِنْ قُتِلُوا ظُلْمًا وَبَغْيًا ، وَلَا يَرِثُ بَاغٍ قَتَلَ عَادِلًا وَلَا عَادِلٌ قَتَلَ عَادِلًا وَلَا عَادِلٌ قَتَلَ بَاغِيًا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ بَيِ : « الْقَاتِلُ لا يَرِثُ » (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أُورِثُ الْعَادِلَ مِنْ الْبَاغِي ؛ لِآنَهُ مُحِقَّ وَلَا أُورِثُ الْبَاغِي مِنْ الْعَادِلِ ؛ لِآنَهُ مُبْطِلٌ . قَالَ أَبُو يُوسُفَ : أُورِثُ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ؛ لِآنَهُ مُتَأَوِّلٌ فِي قَتْلِهِ ، وَإِذَا مَرَّ مُبْطِلٌ . قَالَ أَبُو يُوسُفَ : أُورِثُ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ؛ لِآنَهُ مُتَأَوِّلٌ فِي قَتْلِهِ ، وَإِذَا مَرَّ عُمَّارُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِعَشَّارِ أَهْلِ الْبَغْيِ فَعَشَّرَ أَمْوَالُكُمْ ثُمَّ قُدِرَ عَلَيْهِمْ عُشَرُوا ، وَلَمْ يُجُزِهِمْ الْمَأْخُوذِ مِنْ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنْهَمُ مَرُّوا بِهِمْ مُخْتَارِينَ ، وَالزَّكَاةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْمُقْدِمِينَ الْمُكْرَهِينَ وَإِذَا أَتَى أَهْلُ الْبَغْيِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ حُدُودًا ، فَفِي إِقَامَتِهَا عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ حُدُودًا ، فَفِي إِقَامَتِهَا عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ حُدُودًا ، فَفِي إِقَامَتِهَا عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْقُدْرَةِ وَجُهَانِ .

\*\*\*

 <sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي في كتباب الفرائض (٢١٠٩) ، وابسن ماجه في كتباب الديات (٢٦٤٥) ،
 وصححه الشيخ الألباني .

#### الفصل الثالث

## في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق

وَإِذَا اجْتَمَعَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْفَسَادِ عَلَى شَهْرِ السِّلَاحِ ، وَقَطْعِ الطَّرِيقِ ، وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ ، وَقَتْلِ النَّفُوسِ ، وَمَنْعِ السَّابِلَةِ فَهُمْ الْمُحَارِبُونَ الَّذِينَ قَالَ اللهِ . تَعَالَى . فِيهِمْ : ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ عَالَ الله مَّ تَعَالَى . فِيهِمْ : ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ عَالَ الله مَّ تَعَالَى . فِيهِمْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ عُمَارِبُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ مُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتِّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطِّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خَلَفٍ أَوْيُنَوا أَوْ يُعَلِّوا أَوْ يُعَلِّقُوا أَوْ يُعَلِّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خَلَفٍ أَوْيُونَ اللهَ يَعْمَى اللّهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي خُكْمِ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى ثَلائَةِ مَذَاهِبَ :

أَحَدُهَا: أَنَّ الْإِمَامَ وَمَنْ اسْتَنَابَهُ عَلَى قِتَالِهِمْ مِنْ الْوُلَاةِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُقَتِّلَ وَلَا يُصَلِّبَ ، وَبَيْنَ أَنْ يُقَتِّلَ وَلَا يُصَلِّبَ ، وَبَيْنَ أَنْ يُفْيَهُمْ مِنْ الْأَرْضِ ، وَيَشْ أَنْ يَنْفِيَهُمْ مِنْ الْأَرْضِ ، وَيَشْ أَنْ يَنْفِيَهُمْ مِنْ الْأَرْضِ ، وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيِّبِ (١) وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ (٢) وَإِبْرَاهِيمِ النَّخَعِيِّ (٣).

وَالْمَذْهَبُ النَّانِي : أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ذَا رَأْيٍ وَتَدْبِيرٍ قَتَلَهُ وَلَمْ يَعْفُ عَنْهُ ، وَمَنْ كَانَ ذَا بَطْشٍ وَقُوَّةٍ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ ذَا رَأْيٍ وَلَا بَطْشٍ عَزَّرَهُ وَحَبَسَهُ ، هَذَا قَوْلُ

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي المدني، عالم أهل المدينة بلا مدافعة ، وُلد في خلافة عمر لأربع مضين منها ، وتوفيّ سنة أربع وتسعين للهجرة، وقيل: وُلد لسنتين من خلافة عمر. رأى عمر، وسمع عثهان وعليًّا وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقّاص وعائشة وأبا موسى وأبا هريرة وجبير بن مطعم وعبد الله بن زيد المازني وأمّ سلمة وطائفةً من الصحابة .

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم-وقيل: سالم-بن صفوان مولى بني فهر أو جمح المكي، وقيل: إنه مولى أبي ميسرة الفهري، من مولدي الجند؛ كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها، سمع جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وخلقًا كثيرًا من الصحابة، رضوان الله عليهم، وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وقتادة ومالك بن دينار والأعمش والأوزاعي وخلق كثير، رحمهم الله تعالى وإليه، وإلى مجاهد انتهت فتوى مكة في زمانها. قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك عطاء.

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران النخعي الكوفي فقيه العراق، روى عن علقمة ومسروق وخاله الأسود بن يزيد والربيع بن خثيم وشريح القاضي ، وصلة بن زفر وعبيدة السلماني ، وسويد بن غفلة ، وعابس بن ربيعة ، وهمام بن الحارث ، ودخل على عائشة وهو صبي ، وتوفي سنة ست وتسعين للهجرة وقيل : سنة خمس وله تسع وأربعون سنة على الصحيح.

مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَهَا مُرَتَّبَةً بِاخْتِلَافِ صِفَاتِهِمْ لَا بِاخْتِلَافِ أَفْعَالِهِمْ .
 وَالْمَذْهَبُ الثَّالثُ :

أَنَّهَا مُرَتَّبَةٌ بِالْحَتِلَافِ أَفْعَالِهِمْ لَا بِالْحَتِلَافِ صِفَاتِهِمْ ، فَمَنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ : قُتِلَ وَصُلِبَ ، وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَقْتُلْ : قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَقْتُلْ : قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خَلَافٍ ، وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ الْمَالِ ، عُزِّرَ وَلَمْ يُقْتُلْ وَلَمْ يُقَطَّعْ ، وَهُو قَوْلُ الْبِي عَبْد. وَهِي الله عنه.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ قَتْلِهِمْ ثُمَّ صَلْبِهِمْ ، وَبَيْنَ قَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَأَدْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ قَتْلِهِمْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مَهِيبًا مُكْثِرًا فَحُكْمُهُ كَحُكْمِهِمْ ، وَأَمَّا قُوله ـ تعالى : ﴿ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ آلاً رْضِ ﴾ .

فَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيهِ عَلَى أَرْبَعَة أَقَاوِيلَ :

أَحَدُهَا : أَنَّهُ إِبْعَادُهُمْ مَِنُ بِلَادِ الْإِسْلَامِ إِلَى بِلَادِ الشِّرْكِ ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْحُسَنِ وَقَتَادَةَ وَالزُّهْرِيِّ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ إِخْرَاجُهُمْ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى أُخْرَى ، وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رحمه الله - وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .

وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ الْحُبْسُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ .

وَالرَّابِعُ : وَهُوَ أَنْ يُطْلَبُوا لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ فَيَبْعُدُوا ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالشَّافِعِيِّ. وَأَمَّا قوله ـ تعالى : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِيرَ ـَ تَابُوا مِن فَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْمٌ ﴾ [المائدة:٣٤] .

فَفيه لأَهْلِ التَّأْوِيلِ سَتَّةُ أَقَاوِيلَ :

أَحَدُهَا: أَنَّهُ وَارِدٌ فِي الْمُحَارِبِينَ الْمُفْسِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ إِذَا تَابُوا مِنْ شِرْكِهِمْ بِالْإِسْلَامِ. وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُسْقِطُ التَّوْبَةُ عَنْهُمْ حَدًّا وَلَا حَقًّا، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ (١) رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>١) هو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري المفسر: أحد الأثمة الأعلام، روى عن عبد الله بن سرجس وابن مالك أنس وابن الطفيل وأبي رافع الصائغ وأبي الوقت المراغي وأبي الشعثاء وزرارة ابن أوفى والشعبي وعبد الله بن شقيق ومطرف بن الشخير وسعيد بن المسيب وأبي العالية وصفوان بن =

وَالنَّانِي : أَنَّهُ وَارِدٌ فِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمُحَارِبِينَ إِذَا تَابُوا بِأَمَانِ الْإِمَامِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ ، وَالنَّانِي : أَنَّهُ وَارِدٌ فِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمُحَارِبِينَ إِذَا تَابُوا بِأَمَانِ الْإِمَامِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ ، وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - وَأَمَّا اللَّائِبُ بِغَيْرِ أَمَانٍ فَلَا تُؤَثِّرُ تَوْبَتُهُ فِي سُقُوطِ حَدٍّ وَلَا حَتِّى ، وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - وَالشَّعْبِيِّ .

وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ وَارِدٌ فِيمَنْ تَابَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ لَحُوقِهِ بِدَارِ الْحُرْبِ ثُمَّ عَادَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنه - .

وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ وَارِدٌ فِيمَنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي مَنَعَةٍ وَتَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَتْ عُقُوبَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَنَعَةٍ لَمْ تَسْقُطْ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَرَبِيعَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ - رضي الله عنه وَعَنْهُمْ.

وَالْخَامِسُ : أَنَّ تَوْبَتَهُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَنْعَةٍ تَضَعُ عَنْهُ جَمِيعَ حُدُودِ الله - سُبْحَانَهُ ـ وَلا تُسْقِطُ عَنْهُ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

وَالسَّادِسُ : أَنَّ تَوْبَتَهُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ تَضَعُ عَنْهُ جَمِيعَ الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ إِلَّا الدِّمَاءَ ، وَهَذَا قُولُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ . فَهَذَا حُكْمُ الْآيَةِ وَاخْتِلَافُ أَهْلِ التَّأُويلِ فِيهَا ، ثُمَّ نَقُولُ فِي الْمُحَارِبِينَ : إِنَّهُمْ إِذَا كَانُوا عَلَى امْتِنَاعِهِمْ مُقِيمِينَ قُوتِلُوا كَقِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ فِي عَامَّةِ أَحْوَالهِمْ وَيُخَالِفُهُ مِسنْ خَمْسَة أَوْجُه :

أَحَدُهَا: ۚ أَنَّهُمْ يَجُوزُ قِتَالَٰهُمْ مُقْبِلِينَ وَمُدْبِرِينَ لِاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ مِنْهُمْ ، وَلَا يَجُوزُ اتَّبَاعُ مَنْ وَلَى مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْمِدَ فِي الْحَرْبِ إِلَى قَتْلِ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى قَتْلِ أَهْلِ الْبَغْيِ .

وَالثَّالِثُ : أَنَّهُمْ يُوَاخَذُونَ بِمَا اسْتَهْلَكُوهُ مِنْ دَمٍ وَمَالٍ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرِهَا بِخِلَافِ أَهْلِ الْبَغْيِ.

<sup>=</sup> محرز ومعاذة العدوية وأبي عثمان النهدي والحسن وخلق.

وكان أحد من يضرب به المثل لحفظه. قال: ما قلت لمحدث قط: أعد علي، وما سمعت أذناي قط شيئًا إلا وعاه قلبي.

قال أحمد بن حنبل: قتادة أعلم بالتفسير وباختلاف العلماء؛ ثم وصفه بالفقه والحفظ وأطنب في ذكره وقال: قلما نجد من يتقدمه . قرأت عليه مرة صحيفة جابر فحفظها.

وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ يَجُوزُ حَبْسُ مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ لِاسْتِبْرَاءِ حَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ حَبْسُ أَحَدٍ مِنْ أَهْـلِ الْبَغْي .

وَالْخَامِسُ: أَنَّ مَا اجْتَبُوهُ مِنْ خَرَاجٍ وَأَخَذُوهُ مِنْ صَدَقَاتٍ فَهُو كَالْمَأْخُوذِ غَصْبًا وَبَبُّا ، لَا يُسْقِطُ عَنْ أَهْلِ الْخَرَاجِ وَالصَّدَقَاتِ حَقًّا فَيَكُونُ غُرْمُهُ عَلَيْهِمْ مُسْتَحَقًّا ، وَإِذَا كَانَ الْمَوْلَى عَلَى يُسْقِطُ عَنْ أَهْلِ الْخَرَاجِ وَالصَّدَقَاتِ حَقًّا فَيَكُونُ غُرْمُهُ عَلَيْهِمْ مُسْتَحَقًّا ، وَإِذَا كَانَ الْمَوْلَى عَلَى قِتَالِمِمْ مَقْصُورَ الْوِلَايَةِ عَلَى مُحَارَبَتِهِمْ ، فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِمْ حَدًّا ، وَلا أَنْ يَسْتَوْفِي مِنْهُمْ حَقًّا وَيَلْزَمُهُ حَمْلُهُمْ إِلَى الْإِمَامِ ؛ لِيَأْمُر بِإِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَيْهِمْ وَاسْتِيفَاءِ الحُتُوقِ مِنْهُمْ ، فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عَامَّةً عَلَى قِتَالِمِمْ وَاسْتِيفَاءِ الحُدُودِ وَالحُثُوقِ مِنْهُمْ ، فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عَامَّةً عَلَى قِتَالِمِمْ وَاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَالْحُثُوقِ مِنْهُمْ ، فَلا بُدًّ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عَامَّةً عَلَى قِتَالِمِمْ وَاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ وَلَايَتُهُ عَامَّةً عَلَى قِتَالِمِمْ وَاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ وَلَايَتُهُ عَامَّةً عَلَى قِتَالِمِمْ وَاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ مِنْ حَقِّ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْعِدَالَةِ ؛ لِيَنْفُذَ حُكْمُهُ فِيهَا يُقِيمُهُ مِنْ حَدِّ وَيَسْتَوْفِيهِ مِنْ حَقِّ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ

إمَّا بِإِقْرَارِهِمْ طَوْعًا مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا إِكْرَاهٍ .

وَإِمَّا بِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ ، فَإِذَا عَلِمَ مِنْ أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مَا فَعَلَهُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ مِنْ جَرَاثِمِهِ نَظَرَ ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ قَدْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قَتَلَهُ وَصَلَبَهُ بَعْدَ الْقَتْلِ . وَقَالَ مَالِكٌ : يُصْلَبُ حَيَّا ثُمَّ يَطْعَنُهُ بِالرُّمْحِ حَتَّى يَمُوتَ وَهَذَا الْقَتْلُ مَحْتُومٌ وَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ وَقَالَ مَالِكٌ : يُصْلَبُ حَيًّا ثُمَّ يَطْعَنُهُ بِالرُّمْحِ حَتَّى يَمُوتَ وَهَذَا الْقَتْلُ مَحْتُومٌ وَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ ، وَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَلِيُّ الدَّمِ كَانَ عَفْوهُ لَغُوّا وَيُصْلَبُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَتَجَاوَزُهَا ثُمَّ يَحُطُّهُ بَعْدَهَا ، وَمَنْ عَفَا عَنْهُ وَلِيُّ الدَّمِ كَانَ عَفْوهُ لَغُوّا وَيُصْلَبُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَتَجَاوَزُهَا ثُمَّ يَحُطُّهُ بَعْدَهَا ، وَمَنْ عَفَا عَنْهُ وَلَمْ يَلُوثُ وَلَا مَالِكٌ : يُصَلِّي عَلَيْهِ وَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَلُوثُ وَلَا مَالِكٌ : يُصَلِّي عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَى مِنْهُمْ وَلَمْ يَقْتُلُ مَنْ حَكَمَ بِقَتْلِهِ ، وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُمْ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ حِلَافٍ ، فكَانَ قَطْعُ وَمَى عَلَيْهِ ، وَمَنْ جَرَح مِنْهُمْ وَلَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَقْتُلُ وَلَمْ يَعْتُلُ وَلَمْ يَقْتُلُ وَلَمْ يَقْتُلُ وَلَمْ يَقْتُلُ وَلَمْ يَقْتُلُ وَلَا كَانَ فِي مِثْلِهَا قِصَاصٌ وَفِي إَحْتَامِ الْقِصَاصِ فِي الْجُرُوحِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مَحْتُومٌ وَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ كَالْقَتْلِ .

وَالنَّانِي : هُوَ إِلَى خِيَارِ مُسْتَحِقِّهِ تَجِبُ بِمُطَالَبَتِهِ وَيَسْقُطُ بِعَفْوِهِ ، وَإِنْ كَانَ الجُرْحُ مِمَّا لَا قِصَاصَ فِيهِ وَجَبَتْ دِيَةُ الْـمَجْرُوحِ إِنْ طَلَبَ بِهَا وَتَسْقُطُ إِنْ عَفَا عَنْهَا ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُهِيبًا أَوْ مُكْثِرًا لَمْ يُبَاشِرْ قَتْلًا وَلَا جَرْحًا وَلَا أَخْذَ مَالٍ عُزِّرَ أَدَبًا وَزَجْرًا وَجَازَ حَبْسُهُ ؛ لِأَنَّ الحُبْسَ أَحَدُ التَّعْزِيرَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ بِهِ ذَلِكَ ؛ لَا قَطْعٌ وَلَا قَتْلٌ . وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ فِيهِ إِخْاقًا بِحُكْمِ الْمُبَاشِرِينَ مَعَهُ ، فَإِنْ تَابُوا عَنْ جَرَائِمِهِمْ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُم الْمَآثِمُ دُونَ الْمَظَالِمِ ، وَأُخِذُوا بِهَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْحُدُودِ وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُمْ مَعَ الْمَآثِمِ حُدُودُ الله - سُبْحَانَهُ - وَلَمْ وَالْمُقُوقِ ، فَإِنْ تَابُوا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُمْ مَعَ الْمَآثِمِ حُدُودُ الله - سُبْحَانَهُ - وَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُمْ حُقُوقُ الْآدَمِيِّنَ ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ قَدْ قَتَلَ فَالْخِيَارُ إِلَى الْوَلِيِّ فِي الْقِصَاصِ مِنْهُ أَوْ الْعَفْوِ عَنْهُ ، وَيَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ إِحْتَامُ قَتْلِهِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ قَدْ أَخِذَ الْمَالَ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ وَلَمْ الْعَفْوِ عَنْهُ الْعُمْ عَنْهُ الْعُرِيقِ فِي الْأَمْصَارِ أَعْلُو عَنْهُ الْعُمْ عَنْهُ الْعُرْمِيقِ فِي الْأَمْصَارِ أَعْلُو عَنْهُ الْعُرْمَةُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطّرِيقِ فِي الْأَمْصَارِ خُكُمُ قُطَّاعِهِ يَسْقُطْ عَنْهُ الْعُرْمُ إِلَّا بِالْعَفْوِ ، وَيَجْوِي عَلَى الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطّرِيقِ فِي الْأَمْصَارِ أَعْلُوهُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى الْمُحَارِبِينَ وَقُطّاعِ الطّرِيقِ فِي الْأَمْصَارِ أَعْلُوهُ وَ وَيَجْوِي عَلَى الْمُحَارِبِينَ وَقُطّاعِ الطّرِيقِ فِي الْأَمْصَارِ أَعْلُوهُ مُوالًا مُعُولُوا أَخَقًا عِهِ السَّحَارِي وَالْأَسْفَارِ ، وَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بَاجْرَاءَةِ فِي الْأَمْصَارِ أَعْلَطُ جُرْمًا لَمْ يَكُونُوا أَخَفَ عُلُمُ الْعُولِ اللْعَلْقُ مُ اللَّهُ يَكُونُوا أَخَلَاقُ مُعْرَاعًا لَا الطَّرِيقِ فِي الْمُ الْمُ الْقَالِقُ عَلَى الْمُعْرِيقِ فِي الْعُرَاءَةِ فِي الْأَمْصَارِ أَعْلَطُهُ جُرْمًا لَمْ يَكُونُوا أَخَفَ الْمُعَالِ الْمُعْرِيقِ فِي الْمُعَالِ الْعُقْلِقُ الْمُ الْعُلُولُ الْمُ الْعُلُولُ اللْعُمْ الْعُلُولُ الْمُعَالِ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُولُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْمُعَالِيلُولُولُوا اللّهُ الْعُلُولُ اللْمُعَالِلَهُ اللْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَخْتَصُّونَ بِهَذَا الْحُكْمِ فِي الصَّحَارِي حَيْثُ لَا يُدْرَكُ الْغَوْثُ ، فَأَمَّا فِي الْأَمْصَارِ أَوْ خَارِجِهَا بِحَيْثُ يُدْرَكُ الْغَوْثُ ، فَلَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الجُّرْأَةِ فِي الْأَمْصَادِ ، وَإِذَا الْأَمْصَادِ أَوْ فَا التَّوْبَةَ فَي الْأَمْصَادِ ، وَإِذَا اتَّوْبَةَ فَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَفْتَرِنْ بِالدَّعْوَى أَمَارَاتٌ تَدُلُّ عَلَى التَّوْبَةِ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُمْ لَمَّا لِمَا فِي سُقُوطِهَا مِنْ حَدٍّ قَدْ وَجَبَ .

وَإِنْ اُقْتَرِنَ بِدَعْوَاهُمْ أَمَارَاتٌ تَدُلُّ عَلَى التَّوْبَةِ فَفِي قَبُولِهَا مِسنْهُمْ بِغَيْسِرِ بَيِّنَسَةٍ وَجُهَانِ مُحْتَمَلان:

أَحَدُهُمَا : تُقْبَلُ لِيَكُونَ ذَلِكَ شُبْهَةً تَسْقُطُ بِهَا الْحُدُودُ .

وَالثَّانِي : لَا تُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تَشْهَدُ لَكُمْ بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهَا حُدُودٌ قَدْ وَجَبَتْ ، وَالشَّبْهَةُ مَا أُقْتُرِنَتْ بِالْفِعْلِ لَا مَا تَأَخَّرَتْ عَنْهُ .

# الباب السادس في ولاية القضاء (١)

وَلا يَجُوزُ أَنْ يُقَلَّدَ الْقَضَاءُ إلا مَنْ تَكَامَلَتْ فِيهِ شُرُوطُهُ الَّتِي يَصِحُّ مَعَهَا تَقْلِيدُهُ وَيَنْفُذُ بِهَا حُكْمُهُ وَهِيَ سَبْعَةٌ :

فَالشَّرْطُ الأَوَّلُ مِنْهَا : أَنْ يَكُونَ رَجُلًا وَهَذَا الشَّرْطُ يَجْمَعُ صِفَتَيْنِ الْبُلُوغَ وَالذُّكُورِيَّةَ ، فَأَمَّا الْبُلُوغُ فَإِنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ قَلَمٌ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ عَلَى نَفْسِهِ حُكْمٌ ، وَكَانَ أَوْلَى أَنْ لَا يَتَعَلَّقُ عَلَى غَيْرِهِ حُكْمٌ .

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلِنَقْصِ النِّسَاءِ عَنْ رُتَبِ الْوِلَآيَاتِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِقَوْلِيَّ أَحْكَامٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أَنْ تَقْضِيَ فِيهَ لَا تَصِحُّ فِيهِ شَهَادَتُهَا. وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقْضِيَ فِيهَا لَا تَصِحُّ فِيهِ شَهَادَتُهَا. يَجُوزُ أَنْ تَقْضِيَ فِيهَا لَا تَصِحُّ فِيهِ شَهَادَتُها. وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقْضِيَ فِيهَا لَا تَصِحُّ فِيهِ شَهَادَتُها. وَشَذَّ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فَجَوَّزَ قَضَاءَهَا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلٍ يَرُدُّهُ الْإِجْمَاعُ مَعَ قَوْلِ وَشَدَّ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فَجَوَّزَ قَضَاءَهَا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلٍ يَرُدُّهُ الْإِجْمَاعُ مَعَ قَوْلِ الله . تَعَالَى: ﴿ٱلرِّجَالُ وَلَا اللَّهُ مَا عَلَى ٱلتِّسَآءِ بِمَا فَضَلَ ٱللهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: ٣٤]. الله . تَعَالَى: ﴿ٱلرِّجَالُ وَالرَّأْي، فَلَمْ يُجِزْ أَنْ يَقُمْنَ عَلَى الرِّجَالِ (٢).

(١) القضاء ـ لغة ـ عبارة عن اللزوم ، حقيقته الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام ، من أجل فصل الخصومات وقطع المنازعات .

ولقد كانت و لاية القضاء في التاريخ الإسلامي ، يندرج تحتها كل ما يتعلق بالمنازعات حول الأنكحة والمواريث والأموال والعقود والفسوخ ، ودعاوى المتهم والعدوان وكشف المظالم وحقوق الأيتام ، والجنايات على الأنفس والأعراض والجراحات والحدود والحسبة والخرص وجباية الصدقات وصرفها، وعموم أحكام السياسات التي يرجع إسناد القضاء فيها إلى المصلحة والعرف وأحوال السلم والحرب والمهادنة ؛ وهو لذلك مصدر غني من مصادر التشريع الشوروي . إلا أن القضاء في العصر الحديث عرف نظا وزعت الاختصاصات ، ونوعت أساليب المارسة ، فعرف القضاء الواقف والقضاء الجالس ، وتعددت مراتب التقاضي ، وتميز القضاء الشرعي عن القضاء الوضعي . وفي كل الأحوال تناولت أحكام القضاء قديا وحديثا . قضايا سكت عنها الشرع وبث فيها الاجتهاد البشري . [انظر : فقه الأحكام السلطانية : ص ٢٠١٠].

(٢) المرأة هل يصح أن تلي القضاء ؟ قال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح ، وقال أبو حنيفة : يصح أن =

وَالشَّرْطُ الثَّانِي : وَهُو مُجُمَعٌ عَلَى اعْتِبَارِهِ ، وَلَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالْعَقْلِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّكْلِيفُ مِنْ عِلْمِهِ بِالْمُدْرَكَاتِ الضَّرُورِيَّةِ ، حَتَّى يَكُونَ صَحِيحَ التَّمْيِيزِ ، جَيِّدَ الْفَطِنَةِ ، بَعِيدًا عَنْ السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ ، يَتَوَصَّلُ بِذَكَائِهِ إِلَى إيضَاحِ مَا أَشْكَلَ وَفَصْلَ مَا أَعْضَلَ .

وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ : الحُرِّيَّةُ ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الْعَبْدِ عَنْ وِلَا يَةِ نَفْسِهِ يَمْنَعُ مِنْ انْعِقَادِ وِلَا يَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ ؛ وَلِأَنَّ الرِّقَّ لَمَا مَنَعَ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ كَانَ أَوْلَى أَنْ يَمْنَعَ مِنْ نَفُوذِ الحُكْمِ وَانْعِقَادِ الْوِلَا يَةِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَنْ لَمْ تَكُمُلْ حُرِّيَّتُهُ مِنْ الْمُكَابَّرِ وَالْمُكَابَّةِ وَمَنْ رُقَّ بَعْضُهُ ، وَلَا يَمْنَعُهُ الرِّقُ أَنْ يَرْوِيَ بِعَدَمِ الْوِلَايَةِ فِي الْفَتْوَى وَالرِّوَايَةِ . وَيَجُوزُ لَهُ إِذَا عَتَقَ أَنْ يَرْوِي بِعَدَمِ الْوِلَايَةِ فِي الْفَتْوَى وَالرِّوَايَةِ . وَيَجُوزُ لَهُ إِذَا عَتَقَ أَنْ يَقْضِى وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَلَا عُلَامً النَّسَبَ غَيْرُ مُعْتَبَرِ فِي وِلَايَةِ الْحُكْمِ .

وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ : الْإِسْلَامُ : لِكَوْنِهِ شَرْطًا فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ مَعَ قَوْلِ الله ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ١٤١] .

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلَّدَ الْكَافِرُ الْقَضَاءَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا عَلَى الْكُفَّارِ. قَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ الْقَضَاءَ بَيْنَ أَهْلِ دِينِهِ ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ عُرْفُ الْوُلَاةِ بِتَقْلِيدِهِ جَارِيًا ، فَهُو تَقْلِيدُ زَعَامَةٍ وَرِنَاسَةٍ ، وَلَيْسَ بِتَقْلِيدِ حُكْمٍ وَقَضَاءٍ ، وَإِنَّا يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ لِالْتِزَامِهِمْ لَهُ لَا لُزُومِهِ لَمَّمْ ، وَلَا يَقْبَلُ الْإِمَامُ قَوْلَهُ فِيهَا حَكَمَ بِهِ بَيْنَهُمْ . وَإِذَا امْتَنَعُوا مِنْ تَحَاكُمِهِمْ إلَيْهِ لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهِ وَكَانَ حُكْمُ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ أَنْفَذَ .

<sup>=</sup> تكون قاضية في كل شيء تقبل فيه شهادة النساء . وعنده أن شهادة النساء تقبل في كل شيء إلا في الحدود والجراح ، وقال ابن جرير الطبري يصح أن تكون قاضية في كل شيء (جواهر العقود: ٢/ ٢٩٠).

وروى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة . قال ابن عرفة : قال ابن زرقون : أظنه فيها تجوز فيه شهادتها . قال ابن عبد السلام : لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقا . قلت : الأظهر قول ابن زرقون ؛ لأن ابن عبد السلام قال في الرد على من شذ من المتكلمين وقال الفسق لا ينافي القضاء ما نصه : وهذا ضعيف جدا لأن العدالة شرط في قبول الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها .

قلت : فجعل ما هو مناف للشهادة مناف للقضاء وأن النكاح والطلاق والعتق والحدود لا تقبل فيها شهادتها فكذلك لا يصح فيها قضاؤها انتهى . [مواهب الجليل : ٨٨/٦] .

وَالشَّرْطُ الْحَامِسُ الْعَدَالَةُ : وَهِي مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ وِلَآيةٍ وَالْعَدَالَةُ : أَنْ يَكُونَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ ظَاهِرَ الْأَمَانَةِ ، عَفِيفًا عَنْ الْـمَحَارِمِ مُتَوقِيًا الْـمَآثِمَ ، بَعِيدًا مِنْ الرَّيْبِ، مَأْمُونًا فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ ، مُسْتَعْمِلًا لِمُرُوءَةِ مِثْلِهِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ ، فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ ، فَهِيَ الْعَدَالَةُ الَّتِي تَجُوزُ بِهَا وَالْغَضَبِ ، مُسْتَعْمِلًا لِمُرُوءَةِ مِثْلِهِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ ، فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ ، فَهِيَ الْعَدَالَةُ الَّتِي تَجُوزُ بِهَا شَهَادَتُهُ وَتَصِعُ مَعَهَا وِلَآيَةِ ، فَلَمْ يُسْمَعْ لَهُ شَهَا وَصْفٌ مُنِعَ مِنْ الشَّهَادَةِ وَالْوِلَآيَةِ ، فَلَمْ يُسْمَعْ لَهُ قُولٌ وَلَا يَنْفُذْ لَهُ حُكُمٌ .

وَالشَّرْطُ السَّادِسُ : السَّلَامَةُ فِي السَّمْعِ وَالْبَصِرِ ؛ لِيَصِحَّ بِهِمَا إِثْبَاتُ الْحُقُوقِ وَيُفَرِّقَ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ، وَيُمَيِّزُ الْمُهُورِ مِنْ الْمُنكِرِ ؛ لِيَتَمَيَّزُ لَهُ الحُقُّ مِنْ الْبَاطِلِ ، وَيَعْرِفَ الْمُحِقَّ مِنْ الْمُعْلِبِ وَالْمَطْلُوبِ ، فَإِنْ كَانَ ضَرِيرًا كَانَتْ وِلَايتُهُ بَاطِلَةً ، وَجَوَّزَهَا مَالِكٌ كَمَا جَوَّزَ شَهَادَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَصَمَّ فَعَلَى الإِخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَمَانَةِ ؛ فَأَمَّا سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ فَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مُعْتَبَرَةً فِي الْإِمَامَةِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ وَإِنْ كَانَ مُقْعَدًا ذَا زَمَانَةٍ ، وَإِنْ كَانَ مُقْعَدًا ذَا زَمَانَةٍ ، وَإِنْ كَانَتُ السَّلَامَةُ مِنْ

وَالشَّرْطُ السَّابِعُ :أَنْ يَكُونَ عَالِّا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَعِلْمُهُ بِهَا يَشْتَمِلُ عَلَى عِلْمِ أُصُولِمَا وَالإِرْتِيَاضِ بِفُرُوعِهَا.

## وَأُصُولُ الأَحْكَامِ فِي الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ :

أَحَدُهَا :عِلْمُهُ بِكِتَابِ الله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَصِحُّ بِهِ مَعْرِفَةُ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ الْأَحْكَامِ نَاسِخًا وَمَنْسُوخًا ، وَمُحُكَمًا وَمُتَشَابِهًا ، وَعُمُومًا وَخُصُوصًا ، وَمُجْمَلًا وَمُفَسَّرًا .

وَالنَّانِي : عِلْمُهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ الثَّابِتَةِ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ ، وَطُرُقِ مَجِيئِهَا فِي التَّوَاتُرِ وَالْآحَادِ وَالصَّحَّةِ وَالْفَسَادِ . وَمَا كَانَ عَنْ سَبَبِ أَوْ إِطْلَاقٍ .

وَالِثَّالِثُ :عِلْمُهُ بِتَأْوِيلِ السَّلَفِ فِيهَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ ؛ لِيَتْبَعَ الْإِجْمَاعَ وَيَجْتَهِ دَ بِرَأْيِهِ فِي الإخْتِلَافِ .

وَالرَّابِعُ :عِلْمُهُ بِالْقِيَاسِ (١) الْمُوجِبِ لِرَدَّ الْفُرُوعِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا إِلَى الْأُصُولِ الْمَنْطُوقِ

<sup>(</sup>١)واعلم أن القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه ، بمعنى يجمع بينهها . وقال بعض أصحابنا : القياس هو = الأمارة على الحكم . وقال بعض الناس : هو فعل القائس وقال بعضهم : القياس هو =

بِهَا وَالْمُجْمَعِ عَلَيْهَا ، حَتَّى يَجِدَ طَرِيقًا إِلَى الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ النَّوَاذِلِ وَتَمْيِيزِ الْحُقِّ مِنْ الْبَاطِلِ ، فَإِذَا أَحَاطَ عِلْمُهُ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ صَارَ بِهَا مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ فِي الدِّينِ ، وَجَازَ لَهُ أَيْ يَسْتَفْتِي وَيَسْتَقْضِي ، وَإِنْ أَخَلَ بِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهَا خَرَجَ وَإِنْ أَنْ يُفْتِي وَيَسْتَقْضِي ، وَإِنْ أَخَلَ بِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُفْتِي وَلَا أَنْ يَقْضِي .

فَإِنْ قُلِّدَ الْقَصَاءَ فَحَكَمَ بِالصَّوَابِ أَوْ الْخَطَأْ كَانَ تَقْلِيدُهُ بَاطِلًا وَحُكْمُهُ وَإِنْ وَافَقَ الْحَقَّ وَالصَّوَابَ مَرْدُودًا ، وَتَوَجَّهَ الْحَرَجُ فِيهَا قُضِيَ بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ قَلَّدَهُ الْحُكْمَ وَالْقَضَاءَ . وَجَوَّزَ آبُو حَنِيفَةَ تَقْلِيدَ الْقَضَاءِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الإجْتِهَادِ لِيَسْتَفْتِيَ فِي أَحْكَامِهِ وَقَضَايَاهُ ، وَالَّذِي

= اجتهاد والصحيح هو الأول ؛ لأنه يطرد وينعكس ألا ترى أنه يوجد بوجوده القياس وبعدمه يعدم القياس ، فدل على صحته ، فأما الأمارة فلا تطرد ألا ترى أن زوال الشمس أمارة على دخول الوقت وليس بقياس ؟ وفعل القائس ـ أيضا ـ لا معنى له ؛ لأنه لو كان ذلك صحيحا لوجب أن يكون كل فعل يفعله القائس من المشي والقعود قياسًا وهذا لا يقوله أحد ، فبطل تحديده بذلك ، وأما الاجتهاد فهو أعم من القياس ؛ لأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم وذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيد وترتيب العام على الوجوه التي يطلب منها الحكم وشيء من ذلك ليس بقياس فلا معنى لتحديد القياس به .

والقياس حجة في إثبات الأحكام العقلية وطريق من طرقها وذلك مثل حدوث العالم وإثبات الصانع وغير ذلك ، ومن الناس من أنكر ذلك والدليل على فساد قوله : إن إثبات هذه الأحكام لا يخلو إما أن يكون بالضرورة أو بالاستدلال ، والقياس لا يجوز أن يكون بالضرورة ؛ لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيها ، فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب ، وكذلك هو حجة في الشرعيات وطريق لمعرفة الأحكام ودليل من أدلتها من جهة الشرع ، وقال أبو بكر الدقاق : هو طريق من طرقها يجب العمل به من جهة العقل والشرع وذهب النَّظام والشيعة وبعض المعتزلة البغداديين إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية ، ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل .

وقال داود وأهل الظاهر: يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل ، إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه ، والدليل على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل أن تعليق تحريم التفاضل على الكيل أو الطعم في العقل ليس بأولى من تعليق التحليل عليها ، ولهذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلا عن الآخر ، وإذا استوى الأمر أن في التجويز يبطل أن يكون العقل موجبا لذلك ، وأما الدليل على جواز ورود التعبد به من جهة العقل هو أنه إذا جاز أن يحكم في الشيء بحكم لعلة منصوص عليها جاز أن يحكم فيه منصوص عليها وينصب عليها دليلا يتوصل به إليها ، ألا ترى أنه لما جاز أن يؤمر من عاين القبلة بالتوجه إليها جاز أيضا أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل إليها ، وأما الدليل على ورود الشرع به ووجوب العمل به فإجماع الصحابة . [اللمع في أصول الفقه : ص ١٩٦] .

عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ وِلَايَتَهُ بَاطِلَةٌ وَأَحْكَامَهُ مَرْدُودَةٌ ؛ وَلِأَنَّ التَّقْلِيدَ فِي فُرُوعِ الشَّرْعِ ضَرُورَةٌ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ إِلَّا فِي مُلْتَزِمِ الحُقِّ دُونَ مُلْزِمِهِ .

قَدْ اخْتَبَرَ رَسُولُ الله ﷺ مُعَاذًا حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَالِيّا وَقَالَ : « بِسِمَ تَحْكُسِمُ ؟ » قَالَ : بِكِتَابِ الله قَالَ : « فَإِنْ لَسِمْ تَجِسْدُ ؟ » قَالَ : بِكِتَابِ الله قَالَ : « فَإِنْ لَسِمْ تَجِسْدُ ؟ » قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَظْنَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ » (١).

فَأَمَّا وِلَايَةُ مَنْ لَا يَقُولُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ (٢)فَغَيْرُ جَائِزَةٍ ؛ لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِأَصْلِ قَدْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ ، وَأَكْثَرُ أَحْكَامِ الشَّرْعِ عَنْهُ مَأْخُوذَةٌ ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا يَقُولُ بِحُجَّةِ الْإِجْمَاعِ الَّذِي لَا تَجُوزُ وِلَايَتُهُ لِرَدِّ مَا وَرَدَ النَّصُّ بِهِ .

وَأَمَّا نُفَاةُ الْقِيَاسِ فَضَرْبَانِ :

ضَرْبٌ مِنْهُمْ نَفَوْهُ وَاتَّبَعُوا ظَاهِرَ النَّصِّ، وَأَخَذُوا بِأَقَاوِيلِ سَلَفِهِمْ فِيهَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ، وَطَرَحُوا الإَجْتِهَادَ وَعَدَلُوا عَنْ الْفِكْرِ وَالإِسْتِنْبَاطِ، فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ الْقَضَاءَ لِقُصُورِهِمْ عَنْ طَرَق الْأَحْكَام.

وَضَرْبٌ مِنْهُمْ نَفَوْا الْقِيَاسَ وَاجْتَهَدُوا فِي الْأَحْكَامِ تَعَلَّقًا بِفَحْوَى الْكَلَامِ وَمَفْهُومِ الْخِطَابِ كَأَهْلِ الظَّاهِرِ .

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ــ رضي الله عنه ــ فِي جَوَازِ تَقْلِيدِهِمْ الْقَضَـاءَ عَلَــي

<sup>(</sup>١) ضعيف :رواه أبو داود في كتاب الأقضية (٣٥٩٢) ، والترمذي في كتاب الأحكام (١٣٢٧) ، والدارمي في المقدمة (١٦٨) ، وأحمد (٢١٥٠٢) ، وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٨٨١) : منكر .

<sup>(</sup>٢)خبر الواحد ـ لغة : ما يرويه شخص واحد . واصطلاحا : ما لم يجمع شروط التواتر . والخبر : لفظ مجرد عن العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه لفظا نحو : زيد قائم أو تقديرًا نحو : أقائم زيد . خبر كان وأخواتها هو المسند بعد دخول هذه الجروف . [التعاريف : ص ٣٠٦] .

قال الفيروز آبادي : يقبل خبر الواحد وإن كان مخالفا للقياس ويقدم عليه . وقال أصحاب مالك : إذا كان مخالفا للقياس لم يقدم . وقال أصحاب أبي حنيفة : إن كان مخالفا لقياس الأصول لم يقبل . [التبصرة : ص ٣١٧] .

#### وَجْهَيْن :

أَحَدُهُمَا : لَا يَجُوزُ لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ .

وَالنَّانِي: يَجُوزُ لِأَنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَهُ وَاضِحَ الْمَعَانِي وَإِنْ عَدَلُوا عَنْ خَفِي الْقِيَاسِ، فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا مِنْ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُولَى إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِاجْتِمَاعِهَا فِيهِ وَصَفْنَا مِنْ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُولَى إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِاجْتِمَاعِهَا فِيهِ إِمَّا بِتَقَدُّمِ مَعْرِفَةٍ، وَإِمَّا بِاخْتِبَارٍ وَمَسْأَلَةٍ. قَدْ قَلَدَ رَسُولُ اللهَ عَلَيًا عليه السلام قَضَاءَ الْيَمَنِ، وَلَمَ يُغْتَبِرُهُ لِعِلْمِهِ بِهِ، وَلَكِنَّهُ وَصَّاهُ تَنْبِيهًا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ فَقَالَ:

« إِذَا حَضَرَ خَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلا تَقْضِ لأَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ كَلامَ الآخَرِ » (١).

فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: فَهَا أَشْكَلَتْ عَلَيَّ قَضِيَّةٌ بَعْدَهَا ، وَبَعَثَ مُعَاذًا إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْيَمَنِ وَاخْتَبَرَهُ عَلَيٍّ مَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ قَضِيَّةٌ بَعْدَهَا ، وَبَعَثَ مُعَاذًا إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْيَمَنِ

#### فصل

وَيُحُوزُ لِنَ اعْتَقَدَ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ - رحمه الله - أَنْ يُقَلِّدَ الْقَضَاءَ مَنْ اعْتَقَدَ مَذْهَبَ أَيِ حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَجْتَهِدَ بِرَأْيِهِ فِي قَضَائِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُقَلِّدَ فِي النَّواذِلِ وَالْأَحْكَامِ مَنْ عَنْزَى إِلَى مَذْهَبِهِ ، فَإِذَا كَانَ شَافِعِيَّا لَمَ يَلْزَمُهُ الْمَصِيرُ فِي أَحْكَامِهِ إِلَى أَقَاوِيلِ الشَّافِعِيِّ حَتَّى اعْتَزَى إِلَى مَذْهَبِ أَنْ يَعْكُم بِغَيْرِهِ ، فَمُنِعَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَعْكُم بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَمِلَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِهِ ، وَفَدْ مَنَعَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مَنْ اعْتَزَى إِلَى مَذْهَبِ أَنْ يَعْكُم بِغَيْرِهِ ، فَمُنِعَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَعْكُم بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، إِذَا أَذَاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ لِمَا يَعْرَبُهُ إِلَى الشَّافِعِيُّ أَنْ يَعْكُم بِعَنْ وَلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُنِعَ الْخَيْفِيُّ أَنْ يَعْكُم بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، إِذَا أَذَاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ لِمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّهُ عِيْ الْمُعْوِلِ أَي التَوْجَهُ اللَّهُ مِنْ عَنْور اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>١) حسن : رواه أبو داود في كتاب الأقضية (٣٥٨٢) ، والترمذي في كتاب الأحكام (٣٥٨٢) ، وأحمد (٦٩٢) ، وأحمد (٦٩٢) ، وحسنه الشيخ الألباني .

الْعَامِ الْمَاضِي ، فَقَالَ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا نَقْضِي .

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عُمُومًا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ ، فَهَذَا شَرْطٌ بَاطِلٌ سَوَاءٌ كَانَ مُوَافِقًا لِذَهَبِ الْمُولِيَ أَوْ مُخَالِفًا لَهُ ، وَأَمَّا صِحَّةُ الْوِلَايَةِ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ شَرْطًا فِيهَا وَأَخْرَجَهُ مُخْرَجَ الْأَمْرِ الْمُولِيَةِ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ شَرْطًا فِيهَا وَأَخْرَجَهُ مُخْرَجَ الْأَمْرِ ، أَوْ لَا يَخْرُمَ الله ـ عَلَى وَجْهِ النَّهْ يِ كَانَتْ الْوِلَايَةُ صَحِيحَةً وَالشَّرْطُ فَاسِدًا ، الأَمْرِ ، أَوْ لَا خَكُمُ بِمَذْهَبِ أَي حَنِيفَةَ عَلَى وَجْهِ النَّهْ يِ كَانَتْ الْوِلَايَةُ صَحِيحَةً وَالشَّرْطُ فَاسِدًا ، الْأَمْرِ ، أَوْ لَا خَكُمُ بِمَذْهَبِ أَي حَنِيفَةَ عَلَى وَجْهِ النَّهْ يِ كَانَتْ الْوِلَايَةُ صَحِيحَةً وَالشَّرْطُ فَاسِدًا ، سَوَاءٌ وَافَقَ شَرْطَةُ أَوْ خَالَفَهُ ، سَوَاءٌ تَضَمَّنَ أَمْرًا أَوْ بَهُيًا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بِهَا أَذَاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ ، سَوَاءٌ وَافَقَ شَرْطَةُ أَوْ خَالَفَهُ ، سَوَاءٌ تَضَمَّنَ أَمْرًا أَوْ بَهُيًا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بِهَا أَذَاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ ، سَوَاءٌ وَافَقَ شَرْطَةُ أَوْ خَالَفَهُ ، وَيَكُونُ الشَيْرَاطُ الْمُولِي لِيقِ الْولَايَةُ وَلَا وَالِيًا ، فَإِنْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَنْرَجَ الشَّرُطِ فِي عَلَى اللَّهُ الْمُولِي الْمَالِي اللَّهُ وَلَا أَيْهُ الشَّرُطُ فَالِ الْمَولِي الْمَالِقِيقِ أَوْ بِقَوْلِ أَي عَلَى الشَّرُطُ فَا الشَّرُولُ الشَّرُولُ الشَّرُولُ الشَّرُطُ . وَقَالَ أَهُلُ الْعَرَاقِ : تَصِعُّ الْولَايَةُ ، كَانَتْ الْولَايَةُ بَاطِلَةً ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَهَا عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ . وَقَالَ أَهُلُ الْعَرَاقِ : تَصِعُّ الْولَايَةُ وَلَا الشَّرُطُ . وَقَالَ أَهُلُ الْعَرَاقِ : تَصِعُ الْولَايَةُ وَلَا الشَّرُطُ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ خَاصًّا فِي حُكْمٍ بِعَيْنِهِ ؟ فَلَا يَخْلُو الشَّرْطُ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا ، فَإِنْ كَانَ أَمْرًا فَقَالَ لَهُ : أَقِدْ مِنْ الْعَبْدِ بِالْحُرِّ وَمِنْ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ ، وَاقْتَصَّ فِي أَمْرًا أَوْ نَهُ كَانَ أَمْرًا فَقَالَ لَهُ : أَقِدْ مِنْ الْعَبْدِ بِالْحُرِّ وَمِنْ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ ، وَاقْتَصَّ فِي الْقَتْلِ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ كَانَ أَمْرُهُ بِهَذَا الشَّرْطِ فَاسِدًا ، ثُمَّ إِنْ جَعَلَهُ شَرْطًا فِي عَقْدِ الْوِلَايَةِ فَسَدَتْ ، وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ مِهَذَا الشَّرْطِ فَاسِدًا ، ثُمَّ إِنْ جَعَلَهُ شَرْطًا فِي عَقْدِ الْوِلَايَةِ فَسَدَتْ ، وَإِنْ كَانَ نَهْيًا فَهُو عَلَى فَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ هَرُطًا فِيهَا صَحَّتْ وَحَكَمَ فِي ذَلِكَ بِهَا يُؤَدِّيهِ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ نَهْيًا فَهُو عَلَى ضَرْبَيْن:

أَحَدِهِمَا : أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ الْحُكْمِ فِي قَتْلِ الْـمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ وَالْحُرِّ بِالْعَبْدِ ، وَلَا يَقْضِي فِيهِ بِوُجُوبِ قَوَدٍ وَلَا بِإِسْقَاطِهِ فَهَذَا جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ بِوِلَايَتِهِ عَلَى مَا عَدَاهُ فَصَارَ ذَلِكَ خَارِجًا عَنْ نَظَرِهِ .

وَالضَّرْبُ النَّانِي : أَنْ لَا يَنْهَاهُ عَنْ الْحُكْمِ وَيَنْهَاهُ عَنْ الْقَضَاءِ فِي الْقِصَاصِ .

فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا النَّهْيِ هَلْ يُوجِبُ صَرْفَهُ عَنْ النَّظَرِ فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدِهِمَا : أَنْ يَكُونَ صَرْفًا عَنْ الْحُكْمِ فِيهِ وَخَارِجًا عَنْ وِلَايَتِهِ ، فَلَا يَحْكُمُ فِيهِ بِإِثْبَاتِ قَوَدٍ

وَلَا بِإِسْقَاطِهِ .

وَالنَّانِي: أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الصَّرْفَ عَنْهُ وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْأَمْرِ بِهِ وَيُشْبِتُ صِحَّةَ النَّظَرِ إِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ شَرْطًا فِي التَّقْلِيدِ، وَيَحْكُمُ فِيهِ بِمَا يُؤَدِّيهِ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ.

## فصل [ما تنعقد به ولاية القضاء]

وَوِلَايَةُ الْفَهُ مَاءِ تَنْعَقِدُ بِهَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْوِلَايَاتُ ، مَعَ الْحُضُورِ بِاللَّفْظِ مُشَافَهَةً ، وَمَعَ الْغَيْبَةِ مُرَاسَلَةً وَمُكَاتَبَة مَ الْمُكَاتَبَة مِنْ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا مِنْ شَوَاهِدِ الْحُالِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمَوْلَى وَأَهْلِ عَمَلِهِ . عِنْدَ الْمَوْلَى وَأَهْلِ عَمَلِهِ .

وَالْأَلْفَاظُ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الْوِلايَةُ ضَرْبَانِ : صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ :

فَالصَّرِيحُ أَرْبَعَةُ أَلْفَاظ: قَدْ قَلَّدْتُكَ، وَوَلَّيْتُكَ، وَاسْتَخْلَفْتُكَ، وَاسْتَنَبْتُكَ، فَإِذَا أَتَى بِأَحَدِ هَلِهِ الْأَلْفَاظِ انْعَتَدَتْ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْوِلَايَاتِ وَلَيْسَ يَخْتَاجُ مَعَهَا إِلَى قَرِينَةٍ أُخْرَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْكِيدًا لَا شَرْطًا.

فَأَمَّا الْكِنَايَةُ فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا سَبْعَةُ ٱلْفَاظِ: قَدْ اعْتَمَدْتُ عَلَيْكَ، وَعَوَّلَتْ عَلَيْكَ، وَوَكَلْتُ إلَيْكَ، وَجَعَلْتُ إلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ إلَيْكَ، وَوَكَلْتُ إلَيْكَ، وَأَسْنَدْتُ إلَيْكَ، وَغَوَّضْتُ إلَيْكَ، وَوَكَلْتُ إلَيْكَ، وَأَسْنَدْتُ إلَيْكَ، فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ لِمَا تَضَمَّنتُهُ مِنْ الإَحْتِهَالِ تُضْعِفُ فِي الْوِلَايَةِ عَنْ حُكْمِ الصَّرِيحِ حَتَّى يَهْتَرِنَ بَهَا فِي عَنْهَا الإَحْتِهَالَ، فَتَصِيرُ مَعَ مَا يَهْتَرِنُ بَهَا فِي حُكْمِ الصَّرِيحِ مِثْلَ قَوْلِهِ : عَقْدِ الْوِلَايَةِ مَا يَنْفِي عَنْهَا الإَحْتِهَالَ، فَيَعِيرُ مَعَ مَا يَهْتَرِنُ بَهَا فِي حُكْمِ الصَّرِيحِ مِثْلَ قَوْلِهِ : فَانْظُرْ فِيهَا وَكَلَتْهُ إلَيْكَ، وَاحْكُمْ فِيهَا اعْتَمَدْتُ فِيهِ عَلَيْكَ فَتَصِيرُ الْوِلَايَةُ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ مَعَ مَا فَانْظُرْ فِيهَا وَكَلَتْهُ مَنْ الْكِنَايَةِ مُنْعَقِدَةً، ثُمَّ مَّامُهَا مَوْقُوفٌ عَلَى قَبُولِ الْمُولِي الْمُولِي الْوَلَايَةُ بِهَ وَيَعُوذُ فَبُولُهُ فَقَبُولُ مَعْ التَّوْاخِي ، فَإِنْ كَانَ التَّقْلِيدُ مُعْتَمَ فَعَ التَّوْاخِي ، وَاجْعُونُ فَهُولُهُ عَلَى النَّوْلِ مَعَ التَّوْاخِي ، وَاجْعُونُ فَهُولُهُ عَلَى النَّوْلِ عَلَى التَّوْفِي فَى النَّوْلِ فِي النَّقُولِ مَعَ التَّرَاخِي . وَاخْتُلِفَ فِي صِحَةِ الْقَبُولِ بِالشَّرُوعِ فِي النَّظُو فَنْ عَلَى التَّرَاخِي ، وَيَجُوذُ فَبُولُهُ عَلَى النَّوْلِ مَعَ التَّرَاخِي . وَاخْتُلِفَ فِي صِحَةٍ الْقَبُولِ بِالشَّرُوعِ فِي النَّظُو فَرْعٌ لِعَقْدِ الْولَايَةِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ كَالنَّطُقِ ، وَأَبَاهُ آخَرُونَ حَتَى يَكُونَ خَلَى الْمَولَايَةِ مَعَ مَا ذَكُونَا مِنْ لَفُطْ التَّقْلِيدِ مُعْتَبَرًا بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ :

أَحَدُهَا : مَعْرِفَةُ الْمَوْلَى لِلْمَوْلَى بِأَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ يُولِّى مَعَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ يُولَّى مَعَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي تَجُوزُ مَعَهَا تِلْكَ الْوِلَآيَةُ لَمْ يَصِحَّ تَقْلِيدُهُ ، فَلَوْ عَرَفَهَا بَعْدَ التَّقْلِيدَ اسْتَأْنَفَهَا وَلَمْ يَجُوْ أَنْ يُعَوِّلَ عَلَى مَا تَقَدَّمَهَا .

وَالشَّرْطُ الثَّانِي : مَعْرِفَةُ الْمُولَّى بِمَا عَلَيْهِ الْمُولِّي مِنْ اسْتِحْقَاقِ تِلْكَ الْوِلَايَةِ بِصِفَاتِهِ الَّتِي يَصِيلُ بِهَا مُسْتَحِقًّا لِلْإِنَابَةِ فِيهَا ، إِلَّا أَنَّ هَذَا شَرْطٌ مُعْتَبَرٌ فِي يَصِيلُ بِهَا مُسْتَحِقًّا لِلْإِنَابَةِ فِيهَا ، إِلَّا أَنَّ هَذَا شَرْطٌ مُعْتَبَرٌ فِي قَبُولِ الْمُولِّي وَجَوَاذِ نَظَرِهِ ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي عَقْدِ تَقْلِيدِهِ وَوِلَايَتِهِ ، بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي عَقْدِ تَقْلِيدِهِ وَوِلَايَتِهِ ، بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَيْسَ يُرَاعَى الْبَشَارُهَا بِتَتَابُعِ الْخَبَرِ .

وَالشَّرْطُ النَّالِثُ : ذِكْرُ مَا تَضْمَنَّهُ التَّقْلِيدُ مِنْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ أَوْ إِمَارَةِ الْبِلَادِ أَوْ جِبَايَةِ الْقَضَاءِ أَوْ إِمَارَةِ الْبِلَادِ أَوْ جِبَايَةِ الْخَرَاجِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ شُرُوطٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ تَقْلِيدٍ فَافْتَقَرَتْ إِلَى تَسْمِيَةِ مَا تَضَمَّنَتْ لِيُعْلَمَ عَلَى أَيِّ نَظْرِ عُقِدَتْ فَإِنْ جُهِلَ فَسَدَتْ .

## [ولاية القاضي بين العموم والخصوص]

وَلا تَخْلُو وِلايَةُ الْقَاضِي مِنْ عُمُومٍ أَوْ خُصُوصٍ ، فَإِنْ كَانَتْ وِلاَيْتُهُ عَامَّةً مُطْلَقَةَ التَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتُهُ فَنَظَرُهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى عَشَرَةٍ أَخْكَامٍ :

أَحَدُه · فصل فِي الْـمُنَازَعَاتِ وَقَطْعُ التَّشَاجُرِ وَالْخُصُومَاتِ ، إمَّا صُلْحًا عَنْ تَرَاضٍ وَيُرَاعَى فِيهِ الْتُوَاذُ ، أَوْ إِجْبَارًا بِحُكْمِ بَاتٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْوُجُوبُ .

وَالنَّانِي : اسنِيهَاءُ الْحُقُوقِ عِنَّ مَطَلَ بِهَا ، وَإِيصَالْهَا إِلَى مُسْتَحَقِّيهَا بَعْدَ ثُبُوتِ اسْتِحْقَاقِهَا مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِقْرَازُ ، أَوْ بَيِّنَةٌ . وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ حُكْمِهِ فِيهَا بِعِلْمِهِ ؛ فَجَوَّزَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِقْرَازُ ، أَوْ بَيِّنَةٌ . وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ حُكْمِهِ فِيهَا بِعِلْمِهِ ؛ فَجَوَّزَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رضي الله عنها أَصَحُّ قَوْلَيْهِ ، وَمَنَعَ مِنْهُ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله : يَجُوزُ أَنْ يَكُمُ بِهَا عَلِمَهُ قَبْلَهَا (١).

(١) وقد اختلف في ذلك - قديها وحديثا - وفي مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات إحداها : وهي الرواية المشهورة عنه المنصورة عند أصحابه : أنه لا يحكم بعلمه لأجل التهمة . والثانية : يجوز له ذلك مطلقًا في الحدود وغيرها . والثالثة : يجوز إلا في الحدود ، ولا خلاف عنه أنه يبني على علمه في عدالة الشهود وجرحهم ولا يجب عليه أن يسأل غيره عها علمه من ذلك .

#### والأصحاب الشافعي طريقان:

أحدهما : يقضى بعلمه قطعا ، والثاني : أن المسألة على قولين أظهرهما ثم أكثر الصحابة يقضى به .

قالوا: لأنه يقضى بشاهدين وذلك يفيد ظنًّا فالعلم أولى بالجواز ، وأجابوا عما احتج به المانعون من ذلك من التهمة أن القاضي لو قال: ثبت عندي وصح كذا وكذا ألزم قبوله بلا خلاف ولم يبحث عما ثبت به وصح والتهمة قائمة .

ووجه هَذا أنه لما ملك الإنشاء ملك الإخبار . ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها وما علمه في غيرها .

قالوا: فإن قلنا: لا يقضى بعلمه فذلك إذا كان مستنده مجرد العلم ، أما إذا شهد رجلان يعرف عدالتها فله أن يقضي ويغنيه علمه بها عن تزكيتها ، وفيه وجه ضعيف لا يغنيه ذلك عن تزكيتها للتهمة .

قالوا : ولو أقر بالمدعى به في مجلس قضائه قضى وذلك قضاء بالإقرار لا يعلمه وإن أقر عنده سرًا فعلى القولين وقيل : يقضي قطعًا . ولو شهد عنده واحد فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر على قول = وَالنَّالِثُ : ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ كَانَ مَمْنُوعَ التَّصَرُّفِ بِجُنُونِ أَوْ صِغَرِ ، وَالْحَجْرُ عَلَى مَنْ يَرَى الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِسَفَهِ أَوْ فَلَسٍ - حِفْظًا لِلْأَمْوَالِ عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا ، وَتَصْحِيحًا لِأَحْكَامِ الْعُقُودِ فِيهَا .

وَالرَّابِعُ : النَّظَرُ فِي الْأَوْقَاتِ بِحِفْظِ أُصُولِمَا وَتَنْمِيَةِ فُرُوعِهَا ، وَالْقَبْضِ عَلَيْهَا وَصَرْفِهَا فِي سَبِيلِهَا ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُسْتَحِقٌّ لِلنَّظَرِ فِيهَا رَاعَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَلَّاهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْخَاصِّ

= المنع فيه وجهان وهذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه ، وأما مذهب مالك فإنه لا يقضى بعلمه في المدعى به بحال سواء علمه قبل التولية أو بعدها في مجلس قضائه أو غيره قبل الشروع في المحاكمة أو بعد الشروع فهو أشد إذنا في ذلك .

وقال عبد الملك وسحنون : يحكم بعلمه فيها علمه بعد الشروع في المحاكمة ، قالوا : فإن حكم بعلمه حيث قلنا : لا يحكم ، فقال أبو الحسن اللخمي : لا ينقض عند بعض أصحابنا وعندي أنه ينقض .

قالوا : ولا خلاف في أن ما رآه القاضي أو سمعه في مجلس قضائه أنه لا يحكم به وأنه ينقض إن حكم به وينقضه هو وغيره وإنها الخلاف فيها يتقارر به الخصهان في مجلسه فإن حكم به ينقضه هـو ولا ينقضه غيره.

قال اللخمي : وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة ثم أنكر فقال مالك وابن القاسم : لا يحكم بعلمه، وقال عبد الملك وسحنون : يحكم أن الخصمين إذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن يحكم بينها بها يقولانه ، ولذلك قصداه هذا تحصيل مذهب مالك .

وأما مذهب أبي حنيفة فقالوا :إذا علم الحاكم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به ؛ لأن علمه كشهادة الشاهدين ؛ بل ارا، لأن اليقين حاصل بها علمه بالمعاينة أو السياع والحاصل بالشهادة غلبة الظن وأما ما علمه قبل ولايته بم محل ولايته فلا يقضى به ، ثم أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : يقضى به كها في حال ولايته ومحلها .

قال المنتصرون لقول أبي حنيفة : هو في مصره وغير ولا نه شاهد لا حاكم وشهادة الفرد لا تقبل وصار كما إذا علم بالبينة العادلة ثم ولى القضاء فإنه لا يعمل

قالوا: وأما في الحدود فلا يقضى بعلمه فيها؛ لأنه خصم فيه ؛ ولأنه حق لله ـ تعالى ـ وهو نائبه إلا حد القذف فإنه يعمل بعلمه لما فيه من حق العبد، وإلا في المسدّ إذا وجد سكرانا أو من به أمارات السكر فإنه يعذر . هذا تحصيل مذهب أبي حنيفة .

أما أهل الظاهر فقال أبو محمد بن حزم : وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والأموال والقصاص والفروج والحدود ، سواء أعلم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته . قال : وأقوى ما حكم بعلمه ثم بالإقرار ثم بالبينة . [الطرق الحكمية : ص ٢٨٥\_ ٢٨٧] .

فِيهَا إِنْ عَمَّتْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُفْضِيَ إِلَى الْعُمُومِ وَإِنْ خُصَّتْ .

وَالْحَامِسُ: تَنْفِيذُ الْوَصَايَا عَلَى شُرُوطِ الْمُوصِي فِيهَا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ وَلَمْ يَخْظُرْهُ. وَإِنْ كَانَتْ لِمُعَيِّنِينَ كَانَ تَنْفِيذُهَا بِالْإِقْبَاضِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي مَوْصُوفِينَ كَانَ تَنْفِيذُهَا أَنْ يَتَعَيَّنَ مُسْتَحِقُّوهَا بِالإِجْتِهَادِ وَيَمْلِكُوا بِالْإِقْبَاضِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَصِيًّ رَاعَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَلَّاهُ.

وَالسَّادِسُ : تَزْوِيجُ الْأَيَامَى بِالْأَكْفَاءِ إِذَا عَدِمْنَ الْأَوْلِيَاءَ وَدُعِينَ إِلَى النِّكَاحِ ، وَلَا يَجْعَلُهُ أَبُّـو حَنِيفَةَ رضي الله عنه مِنْ حُقُوقِ وِلَايَتِهِ لِتَجْوِيزِهِ تُفْرَدُ الْأَيِّمُ بِعَقْدِ النِّكَالِّ .

وَالسَّابِعُ : إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ الله - تَعَالَى - تَفَرَّدَ بِاسْتِيفَائِهِ مِنْ غَيْرِ طَالِبٍ إِذَا ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى طَلَبِ مُسْتَحِقِّهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَسْتَوْفِيهَا مَعًا إِلَّا بِخَصْمِ مَطَالِبِ .

وَالنَّامِنُ : النَّظُرُ فِي مَصَالِحِ عَمَلِهِ مِنْ الْكَفِّ عَنْ التَّعَدِّي فِي الطُّرُقَاتِ وَالْأَفْنِيَةِ ، وَإِخْرَاجِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الْأَجْنِحَةِ وَالْأَبْنِيَةِ ، وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالنَّظَرِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَخْضُرُهُ خَصْمٌ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظُرُ فِيهَا إلَّا بِحُضُورِ خَصْمٍ مُسْتَعْدٍ ، وَهِيَ مِنْ حُقُوقِ الله \_ تَعَالَى . الَّتِي يَسْتَوِي فِيهَا الْمُسْتَعْدِي وَغَيْرُ الْمُسْتَعْدِي ، فَكَانَ تَفَرُّدُ الْوِلَآيَةِ مِهَا أَخَصَّ .

وَالتَّاسِعُ: تَصَفَّحُ شُهُودِهِ وَأَمَنَائِهِ وَاخْتِيَارُ النَّائِيِنَ عَنْهُ مِنْ خُلَفَائِهِ فِي إِقْرَارِهِمْ ، وَالتَّعْوِيلِ عَلَيْهِمْ مَعَ ظُهُورِ السَّلَامَةِ وَالإِسْتِقَامَةِ وَصَرْفِهِمْ وَالإِسْتِبْدَالِ بِهِمْ مَعَ ظُهُورِ الجُّرْحِ وَالْجِيَانَةِ . وَمَنْ ضَعُفَ مِنْهُمْ عَمَّا يُعَانِيهِ كَانَ مُوَلِّيهِ بِالْجِيَارِ مِنْ أَصْلَحِ الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْ هُوَ وَمَنْ ضَعُفَ مِنْهُمْ عَمَّا يُعَانِيهِ كَانَ مُولِّيهِ بِالْجِيَارِ مِنْ أَصْلَحِ الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْ هُو أَقْوَى مِنْهُ وَأَكْفَى ، وَإِمَّا أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ مَنْ يَكُونُ اجْتِهَاعُهُ عَلَيْهِ أَنْفَذَ وَأَمْضَى .

وَالْعَاشِرُ : التَّسْوِيَةُ فِي الحُّكْمِ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ وَالْعَدْلُ فِي الْقَضَاءِ بَيْنَ الْمَشْرُوفِ وَالشَّرِيفِ ، وَلَا يَتَّبعُ هَوَاهُ فِي تَقْصِيرِ الْمُحِقِّ أَوْ مُمَايَلَةِ مُبْطِلٍ ، قَالَ الله ـ تَعَالَى :

﴿ يَندَاوُردُ إِنَّا جَعَلَنكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَآحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيَضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦] .

وَقَدْ اسْتَوْفَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رضي الله عنه فِي عَهْذِهِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ شُرُوطَ الْقَضَاءِ وَبَيَّنَ أَحْكَامَ التَّقْلِيدِ فَقَالَ فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْفَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحَكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّ فَافْهُمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ وَجَيْلِسِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ . الْبَيْنَةُ عَلَى مَنْ اَذْكَرَ ؛ وَالصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَاً ؟ وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ أَمْسِ فَرَاجَعْتَ الْيَوْمَ فِيهِ عَقْلَكَ ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْحُقِّ فَإِنَّ الْحُقِّ قَلِيمٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحُقِّ خَيْرٌ مِنْ التَّهَادِي فِي الْبَاطِلِ ؛ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيهَا تَلْجُعَ إِلَى الْجُقِّ فَإِنَّ الْمُعْلِقِ وَلَا يَشْعُلُ وَالْمَلْمُونَ وَكَمْ اللَّهُ هُمَ الْفَهْمَ الْفَهْمَ وَيَمَ تَلَجْدُجَ فِي الْبَاطِلِ ؛ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيهَا تَلْجُعِ إِلَى صَدْرِكَ عِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله . تَعَالَى . وَلَا شُنَّةِ نَبِيهِ ، ثُمَّ آعْرِفْ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاءَ ؛ وَقِسْ الْأَمُورَ صَدْرِكَ عِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله . تَعَالَى . وَلَا شُنَةٍ نَبِيهِ ، ثُمَّ آعْرِفْ الْأَمْثَالُ وَالْأَشْبَاءَ ؛ وَقِسْ الْأَمُورَ صَدْرِكَ عِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله . تَعَالَى . وَلَا شُنَةٍ نَبِيهِ ، ثُمَّ آعْرِفْ الْأَمْولَ وَالْمَلْمُونَ الْمُعْرَبِ اللهَ عَلَى بَعْضِ إِلَا جَعْلُودًا فِي حَدِّ ، أَوْ جُورَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ ، أَوْ ظِنِينَا فِي وَلَاء أَنْ مَا عَلْمُ اللهُ عَلَى بَعْضُ إِلَا جَعُلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ جُورَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ ، أَوْ ظِنِينَا فِي وَلَا الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَى بَعْضُ إِلَا مُؤْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ عُورِيَا عَلَيْهِ وَالْقَلَقَ وَالضَّحَرَ وَالتَّافُفُ بَا خُتُم وَلِي اللْمُولِ الْمُؤْمَ وَالْمَلْقُ وَالْقَلَقَ وَالضَّحَرَ وَالْتَلَقَ فَوالْمَلِ وَالْمَلَامُ مُ

فَإِنْ قِيلَ : فَفِي هَذَا الْعَهْدِ خَلَلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدِهِمَا : خُلُوُّهُ مِنْ لَفْظِ التَّقْلِيدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْوِلَايَةُ .

وَالثَّانِي : اعْتِبَارُهُ فِي الشُّهُودِ عَدَالَةَ الظَّاهِرِ وَالْـمُعْتَبَرُ فِيهِ عَدَالَةُ الْبَاطِنِ بَعْدَ الْكَشْفِ وَالْـمَسْأَلَةِ . قِيلَ : أَمَّا خُلُوُّهُ عَنْ لَفْظِ التَّقْلِيدِ فَفِيهِ جَوَابَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ التَّقْلِيدَ تَقَدَّمَهُ لَفْظًا وَجُعِلَ الْعَهْدُ مَقْصُورًا عَلَى الْوِصَايَةِ وَالْأَحْكَامِ .

وَالشَّانِي: أَنَّ أَلْفَاظَ الْعَهْدِ تَتَضَمَّنُ مَعَانِيَ التَّقْلِيدِ مِثْلَ قَوْلِهِ: (فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ) وَكَقَوْلِهِ: (فَمَنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَإِلَّا اسْتَحْلَلْتَ الْقَضِيَّةَ عَلَيْهِ) فَصَارَ فَحْوَى هَذِهِ وَكَقَوْلِهِ: (فَمَنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَإِلَّا اسْتَحْلَلْتَ الْقَضِيَّةَ عَلَيْهِ) فَصَارَ فَحْوَى هَذِهِ الْأَوَامِرِ مَعَ شَوَاهِدِ الْحَالِ مُغْنِيًا عَنْ لَفْظِ التَّقْلِيدِ.

وَأَمَّا اعْتِبَارُهُ فِي الشُّهُودِ عَدَالَةَ الظَّاهِرِ فَفِيهِ جَوَابَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَرَى ذَلِكَ فَذَكَرَهُ إِخْبَارًا عَنْ اعْتِقَادِهِ فِيهِ لَا أَمْرًا بِهِ .

وَالثَّانِي : مَعْنَاهُ : أَنَّهُمْ بَعْدَ الْكَشْفِ وَالْمَسْأَلَةِ عُدُولٌ مَا لَمْ يَظْهَرْ جُرْحٌ إِلَّا بَحْلُودًا فِي حَدٍّ ، وَلَيْسَ لِهِذَا الْقَاضِي وَإِنْ عَمَّتْ وِلَايَتُهُ جِبَايَةُ الْخَرَاجِ ؛ لِأَنَّ مَصْرِفَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى رَأْيِ غَيْرِهِ مِنْ وُلَاقِهِ الْجَيُوشِ ، فَأَمَّا أَمْوَالُ الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُخْتُصَّتْ بِنَاظِرِ خَرَجَتْ عَنْ عُمُومٍ وِلَايَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ

الباب السادس ﴿ فِي ولاية القضاء ﴾

يُنْدُبْ لَمَا نَاظِرٌ فَقَدْ قِيلَ: تَدْخُلُ فِي عُمُومِ وِلاَيَتِهِ فَيَقْبِضُهَا مِنْ أَهْلِهَا وَيَصْرِفُهَا فِي مُسْتَحَقِّبِهَا ؟ لِأَنْهَا مِنْ حُقُوقِ الله - تَعَالَى - فِيمَنْ سَبَّاهُ لَمَا . وقِيلَ : لَا تَدْخُلُ فِي وِلَايَتِهِ وَيَكُونُ مَنْوعًا مِنْ التَّعَرُّضِ لَمَا ؟ لِأَنْهَا مِنْ حُقُوقِ الْأَمُوالِ الَّتِي ثُحْمَلُ عَلَى اجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي إِمَامَةِ التَّعَرُّضِ لَمَا ؟ لِأَنْهَا مِنْ حُقُوقِ الْأَمُوالِ الَّتِي ثُحْمَلُ عَلَى اجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي إِمَامَةِ النَّعَرُّضِ هَا ؟ لِأَمْهَا إِنْ كَانَتْ وِلَا يَتُهُ خَاصَةً فَهِي مُنْعَقِدَةٌ عَلَى خُصُوصِهَا وَمَقْصُورَةُ النَّظْرِ الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ ، فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ وِلَا يَتُهُ خَاصَةً فَهِي مُنْعَقِدَةٌ عَلَى خُصُوصِهَا وَمَقْصُورَةُ النَّظْرِ اللَّهُ عَلَى مَا تَضَمَّنَتُهُ كَمَنْ قُلِّدَ الْقَضَاءَ فِي بَعْضِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْأَحْكَامِ ، أَوْ فِي الْحُكْمِ بِإِقْرَادٍ دُونَ الْمُولِي الْمُولِي مُنَاهُ مِنْ الْأَحْكَامِ ، أَوْ فِي الدُّيُونِ دُونَ الْمَنَاكِحِ ، أَوْ فِي مُقَدَّدٍ بِنِصَابٍ فَيَصِحُ هَذَا التَّقْلِيدُ وَلَا يَصِحُ لِلْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللَّيْونِ دُونَ الْمَنَاكِحِ ، أَوْ فِي مُقَدَّدٍ بِنِصَابٍ فَيَصِحُ هَذَا التَقْلِيدُ وَلَا يَصِحُ لِلْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللَّيْ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللَّيْ الْمُعَلِي اللَّهُ الْهَا الْمُعَامِقُ وَلَا يَصِعَلُ عُمُومَا وَخُصُوصًا كَالُوكَالَةِ .

## فصلٌ

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي عَامَّ النَّظَرِ خَاصَّ الْعَمَلِ ، فَيُقَلَّدُ النَّظَرَ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْبَلَدِ أَوْ فِي حَلَّةٍ مِنْهُ ، فَيَنْفُذُ جَمِيعُ أَحْكَامِهِ فِي الْجَانِبِ الَّذِي قَلَّدَهُ وَالْمَحَلَّةِ الَّتِي عُيِّنَتْ لَهُ، وَيَنْظُرُ فِيهِ بَيْنَ سَاكِنِيهِ وَبَيْنَ الطَّارِئِينَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الطَّارِئُ إلَيْهِ كَالسَّاكِنِ فِيهِ إلَّا أَنْ يَقْتَصِرَ بِهِ عَلَى النَّظَرِ بَيْنَ سَاكِنِيهِ دُونَ الْغَرِيبِينَ وَالطَّارِئِينَ إلَيْهِ فَلَا يَتَعَدَّاهُمْ .

وَلَوْ قُلَّدَ جَمِيعَ الْبَلَدِلِيَحْكُمَ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهِ أَوْ فِي مَحَلَّةٍ مِنْهُ أَوْ فِي دَارٍ مِنْ دُورِهِ جَازَ لَهُ الْحُكُمُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مِنْهُ ؟ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعِ جُلُوسِهِ مَعَ عُمُومِ وِلَايَتِهِ ، فَإِنْ أَخْرِجَ ذَلِكَ خُرَجَ الشَّرْطِ فِي عَقْدِ الْوِلَايَةِ أَبْطَلَهَا وَكَانَ مَرْدُودَ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَخْرِجَ ذَلِكَ خُرَجَ الشَّرْطِ فِي عَقْدِ الْوِلَايَةِ أَبْطَلَهَا وَكَانَ مَرْدُودَ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَغَيْرِهِ، وَلَوْ قُلْدَ الْحُكْمَ فِيمَنْ وَرَدَ إِلَيْهِ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مَسْجِدِهِ صَحَّ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَحْكُمَ فِي غَيْرِ دَارِهِ وَهُمْ لَا وَلَا فِي عَيْرِ مَنْ وَرَدَ إِلَى دَارِهِ أَوْ مَسْجِدِهِ وَهُمْ لَا وَلَا يَعْتُ مَنْ وَرَدَ إِلَى دَارِهِ أَوْ مَسْجِدِهِ وَهُمْ لَا يَتَعَيَّنُونَ إِلَّا بِالْوُرُودِ إِلَيْهِمَا ، فَلِذَلِكَ صَارَ حُكْمُهُ فِيهِمَا شَرْطًا .

قَالَ أَبُو عَبْد الله الزُّبَيْرِيُّ : لَمْ تَزَلْ الْأُمَرَاءُ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ بُرْهَةً مِنْ الدَّهْرِ يَسْتَقْضُونَ قَاضِيًا عَلَى الْمَسْجِدِ الْجُتَامِعِ يُسَمُّونَهُ قَاضِيَ الْمَسْجِدِ ، يَحْكُمُ فِي مِاثَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا فَهَا دُونَهَا ، وَيَفْرِضُ النَّفَقَاتِ وَلَا يَتَعَدَّى مَوْضِعَهُ وَلَا مَا قُدِّرَ لَهُ .

وَإِذَا قُلَّدَ قَاضِيَانِ عَلَى بَلَدِ لَمْ يَخْلُ حَالُ تَقْلِيدِهِمَا مِنْ ثَلاثَةِ أَقْسَام :

أَحَدُهَا :أَنْ يَرِدَ إِلَى أَحَدِهِمَا مَوْضِع مِنْهُ وَإِلَى الْآخَرِ غَيْرُهُ فَيَصِحُ ، وَيَقْتَصِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى النَّظَرِ فِي مَوْضِعِهِ .

وَالْقِسْمُ النَّانِي أَنْ يَرِدَ إِلَى أَحَدِهِمَا نَوْعٌ مِنْ الْأَحْكَامِ وَإِلَى الْآخَرِ غَيْرُهُ كَرَدِّ الْـمُدَايَنَاتِ إِلَى أَحَدِهِمَا وَالْمَنَاكِحِ إِلَى الْآخَرِ ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَيَقْتَصِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى النَّظَرِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ أَحُدِهِمَا وَالْمَنَاكِحِ إِلَى الْآخَرِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ الْخَاصِّ فِي الْبَلَدِ كُلِّهِ .

وَالْقِسْمُ النَّالِثُ أَنْ يَرِدَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَمِيعُ الْأَحْكَامِ فِي جَمِيعِ الْبَلَدِ. فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي جَوَازِهِ ، فَمَنَعَتْ مِنْهُ طَائِفَةٌ لِمَا يُفْضِي إلَيْهِ أَمْرُهُمَا مِنْ التَّشَاجُرِ فِي تَجَاذُبِ الْحُصُومِ إَلَيْهِ أَمْرُهُمَا مِنْ التَّشَاجُرِ فِي تَجَاذُبِ الْحُصُومِ إلَيْهِمَا ، وَتَبْطُلُ وِلَآيَتُهُمَا إِنْ اجْتَمَعَتْ ، وَتَصِحُّ وِلَآيَةُ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا إِنْ افْتَرَقَتْ . وَأَجَازَتْهُ طَائِفَةً إِلَّا لِهُمَا إِنْ افْتَرَقَتْ . وَأَجَازَتْهُ طَائِفَةً أَخْرَى وَهُمْ الْأَكْوُونَ ؛ لِأَنْبَا اسْتِنَابَةٌ كَالْوَكَالَةِ ، وَيَكُونُ الْقَوْلُ عِنْدَ تَجَاذُبِ الْخُصُومِ قَوْلَ أَخْرَى وَهُمْ الْأَكْوُبُ وَنَ الْمَطْلُوبِ ، فَإِنْ تَسَاوَيَا أَعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْحَاكِمَيْنِ إِلَيْهِمَا ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فَقَدْ قِيلَ : الطَّالِبِ دُونَ الْمَطْلُوبِ ، فَإِنْ تَسَاوَيَا أَعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْحَاكِمَيْنِ إِلَيْهِمَا ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فَقَدْ قِيلَ : لِيُعْرَافُ اللَّهُ وَلَى الْفَوْلُ عَنْهُمَا وَقِيلَ : يُمْنَعَانِ مِنْ التَّحَاكُمِ حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَى أَحِدِهِمَا .



وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وِلَايَةُ الْقَاضِي مَقْصُورَةً عَلَى حُكُومَةٍ مُعَيَّنَةٍ بَيْنَ خَصْمَيْنِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفُدَ النَّظَرُ بَيْنَهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا مِنْ الْحُصُومِ، وَتَكُونُ وِلَا يَتُهُ عَلَى النَّظَرِ بَيْنَهُمَا بَاقِيَةً مَا كَانَ التَّشَاجُرُ يَنْفُهَا بَاقِيًا، فَإِذَا بَتَ الْحُكُمُ بَيْنَهُمَا زَالَتْ وِلَا يَتُهُ ، وَإِنْ تَجَدَّدَتْ بَيْنَهُمَا مُشَاجَرَةٌ أُخْرَى لَمْ يَنْظُرْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ مُسْتَجَدِّ، فَلَوْ لَمْ يُعَيِّنُ الْحُصُومَ وَجَعَلَ النَّظَرَ مَقْصُورًا عَلَى الْأَيَّامِ، وَقَالَ : قَلَّدْتُكَ النَّظَرَ بَيْنَ الْحُصُومِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ وَحْدَهُ ، جَازَ نَظَرُهُ فِيهِ بَيْنَ الْحُصُومِ فِي جَمِيعِ الدَّعَاوَى، وَتَزُولُ وِلَا يَتُهُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْهُ ، وَلَوْ قَالَ : قَلَّدْتُكَ النَّظَرَ فِي كُلِّ يَوْمِ سَبْتِ جَازَ اللَّا عَلْ وَكَانَ مَقْصُورَ النَّظَرِ فِيهِ .

فَإِذَا خَرَجَ يَوْمُ السَّبْتِ لَمْ تَزُلْ وِلَا يَتُهُ لِبَقَائِهَا عَلَى أَمْثَالِهِ مِنْ الْأَيَّامِ، وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ النَّظَرِ فِيهَا عَدَاهُ، وَلَوْ قَالَ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا: مَنْ نَظَرَ فِي يَوْمِ السَّبْتِ بَيْنَ الْخُصُومِ فَهُ وَ خَلِيفَتِي لَمْ النَّظَرِ فِيها عَدَاهُ ، وَلَوْ قَالَ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا: مَنْ نَظَرَ فِيهِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ، فَلَوْ قَالَ مَنْ نَظَرَ فِيهِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ، فَلَوْ قَالَ مَنْ نَظَرَ فِيهِ مِنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ ، فَلَوْ قَالَ مَنْ نَظَرَ فِيهِ مِنْ أَيْسَ مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ ، فَلَوْ قَالَ مَنْ نَظَرَ فِيهِ مِنْ أَيْسَ مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ ، فَلُو قَالَ مَنْ نَظَرَ فِيهِ مِنْ أَهْلِ إِلاجْتِهَادِ ، فَلُو قَالَ مَنْ يَظُرُ فِيهِ مِنْ أَيْسَ مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ ، فَلُو قَالَ مَنْ نَظَرَ الْمُجْهَلِ بِهِ ، وَلِأَنَّهُ يُصَيِّرُ مَيْسِزَ الْمُجْتَهِدِ مَنْ الْخَصُومِ .

وَلَوْ قَالَ : مَنْ نَظَرَ فِيهِ مِنْ مُدَرِّسِي أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَوْ مُفْتِيِّي أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ لَمْ يَجُزْ ، سَوَاءٌ قَلَّ وَكَذَلِكَ لَوْ سَمَّى عَدَدًا فَقَالَ : مَنْ نَظَرَ فِيهِ مِنْ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ فَهُ وَ خَلِيفَتِي لَمْ يَجُوْ ، سَوَاءٌ قَلَ الْعَدَدُ أَوْ كَثُرَ ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى مِنْهُمْ مَجْهُولُ لَكِنْ إِذَا قَالَ : قَدْ رَدَدْتُ النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ جَازَ سَوَاءٌ قَلَ الْعَدَدُ أَوْ كَثُر ؛ لِأَنَّ جَمِيعَهُمْ مُولَى فَإِذَا نَظَرَ فِيهِ أَحَدُهُمْ تَعَيَّنَ وَزَالَ نَظَرُ وَلَي فَلِانٍ جَازَ سَوَاءٌ قَلَ الْعَدَدُ أَوْ كَثُر ؛ لِأَنَّ جَمِيعَهُمْ مُولَى فَإِذَا نَظَرَ فِيهِ أَحَدُهُمْ تَعَيَّنَ وَزَالَ نَظَرُ الْبَوْنَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْهُمْ عَلَى النَّظَرِ فِيهِ لَمْ يَعْمَعُهُمْ عَلَى النَّظَرِ فِيهِ لَمْ يَجْعَلُانٍ عَنْ الْخَدَدُ أَنْ وَجَهَانِ مِنْ اخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا فِي الجُمْعِ بَيْنَ قَاضِييْنِ .

فَأَمَّا طَلَبُ الْقَضَاءِ وَخُطْبَةُ الْوُلَاةِ عَلَيْهِ : فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ فِيهِ كَانَ تَعَرُّضُهُ لِطَلَبِهِ مَحْظُورًا وَصَارَ بِالطَّلَبِ مَجَرُّوحًا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يَجُوزُ مَعَهَا نَظَرُهُ فَلَهُ فِي طَلَبِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالِ :

أَحَدُهَا إَأَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ ، إمَّا لِنَقْصِ عِلْمِهِ ، وَإِمَّا لِظُهُورِ جَوْرِهِ ، فَيَخْطُبُ الْقَضَاءَ دَفْعًا لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ ؛ لِيَكُونَ فِيمَنْ هُوَ بِالْقَضَاءِ أَحَقُّ ، فَهَذَا سَائِغٌ لِمَا تَضْمَنَّهُ فَيَخْطُبُ الْقَضَاءَ دَفْعِ مُنْكَرٍ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ أَكْثُرُ قَصْدِهِ إِزَالَةَ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ كَانَ مَأْجُورًا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثُرُهُ أَكْثُرُ الْمُسْتَحِقِّ كَانَ مَأْجُورًا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثُرُهُ الْمُسْتَحِقِّ كَانَ مَأْجُورًا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ الْمُسْتَحِقِّ كَانَ مَأْتُورُ فِيهِ كَانَ مُبَاحًا .

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ فِي مُسْتَحِقِّهِ وَمَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَيُرِيدُ أَنْ يَعْزِلَهُ عَنْهُ ، إمَّا لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا ، وَإِمَّا لِيَجُرَّ بِالْقَضَاءِ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا ؛ فَهَذَا الطَّلَبُ مُخْظُورٌ وَهُوَ بِهَذَا الطَّلَبِ مَجُرُوحٌ.

وَالْحَالَةُ النَّالِثَةُ إِنَّنَ لَا يَكُونَ فِي الْقَضَاءِ نَاظِرٌ وَهُو خَالٍ مِنْ وَالِ عَلَيْهِ ؟ فَيُرَاعِي فِي طَلَيِهِ ؟ فَإِنْ كَانَ لِحَابَةِ اللَّهِ الْمَالِحَةِ إِلَى رِزْقِ الْقَضَاءِ الْمُسْتَحَقِّ فِي بَيْتِ الْهَالِ كَانَ طَلَبُهُ مُبَاحًا ، وَإِنْ كَانَ لِرَغْبَةٍ فِي إِنْ كَانَ لِرَغْبَةٍ فِي إِنْ كَانَ طَلَبُهُ مُسْتَحَبًّا ، فَإِنْ قَصَدَ بِطَلَيِهِ الْمُبَاهَاةَ إِلَّانَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مُسْتَحَبًّا ، فَإِنْ قَصَدَ بِطَلَيِهِ الْمُبَاهَاةَ وَالْمَنْزِلَةَ فَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ مَعَ الإِتِّفَاقِ عَلَى جَوازِهِ ، فَكَرِهَتْهُ طَائِفَةٌ ؛ لِأَنَّ طَلَبَ اللهُ اللهُ عَلَى جَوازِهِ ، فَكَرِهَتْهُ طَائِفَةٌ ؛ لِأَنَّ طَلَبَ اللهُ الل

وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى إِلَى أَنَّ طَلَبَهُ لِذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ ؛ لِأَنَّ طَلَبَ الْـمَنْزِلَةِ مِمَّا أُبِيحَ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ ، وَقَدْ رَغِبَ نَبِيُّ الله يُوسُفَ عليه السلام إِلَى فِرْعَوْنَ (ابْخِي الْوِلَايَةِ وَالْخِلَافَةِ فَقَالَ :

﴿ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَلَهِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴾ [ يوسف:٥٥] .

 <sup>(</sup>١) قلت : في سورة يوسف لم يستخدم القرآن الكريم كلمة فرعون أبدًا ، وإنها استخدم كلمة الملك كثيرًا
 وأغلب المؤرخين على أن يوسف كان في عهد الهكسوس وليس في عهد الفراعنة .

فَطَلَبُ الْوِلَايَةِ وَوَصْفُ نَفْسِهِ بِهَا يَسْتَحِقُّهَا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴾ وَفِيهِ تَأْوِيلَانِ :

أَحَدُهُمَا : حَفِيظٌ لِمَا اسْتَوْدَعْتَنِي عَلِيمٌ بِهَا وَلَّيْتَنِي ، وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ.

وَالنَّانِي : أَنَّهُ حَفِيظٌ لِلْحِسَابِ عَلِيمٌ بِالْأَلْسُنِ ، وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ سُفْيَانَ ، وَخَرَجَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ حَدِّ التَّرْكِيَةِ لِنَفْسِهِ وَالْمَدْحِ لَمَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِسَبَبِ دَعَا إلَيْهِ . وَاخْتُلِفَ لِأَجْلِ ذَلِكَ الْقَوْلُ عَنْ حَدِّ التَّرْكِيَةِ لِنَفْسِهِ وَالْمَدْحِ لَمَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِسَبَبِ دَعَا إلَيْهِ . وَاخْتُلِفَ لِأَجْلِ ذَلِكَ فِي جَوَازِ الْوِلَايَةِ مِنْ قِبَلِ الظَّالِمِ ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إلى جَوَازِهَا إذَا عَمِلَ بِالْحَقِّ فِيهَا يَتَوَلَّاهُ ؛ لِأَنَّ يُوسُفَ عليه السلام تَولَّى مِنْ قِبَلِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ بِعَدْلِهِ دَافِعًا لِحَوْرِهِ . وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى إلى خَطْرِهَا وَالْمَعُونَةِ لَمُمْ وَتَذْكِيَتِهِمْ بِالتَّقْلِيدِ أَوْ حَطْرِهَا وَالْمَعُونَةِ لَمُمْ وَتَذْكِيَتِهِمْ بِالتَّقْلِيدِ أَوْ مَعْوَى الطَّالِينَ وَالْمَعُونَةِ لَمُمْ وَتَذْكِيَتِهِمْ بِالتَّقْلِيدِ أَوْ أَمْرِهِمْ .

وَأَجَابُوا عَنْ وِلاَيَةِ يُوسُفَ عليه السلام مِنْ قَبَلِ فَرْعَوْنَ بِجَوَابَيْنِ :

أَحَدِهِمَا : أَنَّ فِرْعَوْنَ يُوسُفَ كَانَ صَالِحًا وَإِنَّمَا الطَّاغِي فِرْعَوْن مُوسَى. وَالثَّانِي : أَنَّهُ نَظَرَ فِي أَمْلَاكِهِ دُونَ أَعْمَالِهِ .

فَأَمَّا بَذْلُ الْمَالِ عَلَى طَلَبِ الْقَضَاءِ فَمِنْ الْمَحْظُورَاتِ ؛ لِأَنَّهَا رِشُوَةٌ مُحَرَّمَةٌ يَصِيرُ الْبَاذِلُ لَمَتَا وَالْقَابِلُ لَمَا يَجُرُوحَيْنِ .

رَوَى ثَابِتٌ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْـمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ (١). وَالرَّاشِي : بَاذِلُ الرِّشْوَةِ: وَالْـمُرْتَشِي قَابِلُهَا. وَالرَّايِشُ: الْـمُتَوسِّطُ بَيْنَهُمَا.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) صحيح :دون قوله : والرائش .

## فصل [في أمور تتعلق بالقضاء]

وَلَيْسَ لَمِنْ تَقَلَّدَ الْقَضَاءَ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّةً مِنْ خَصْمٍ وَلَا مِنْ أَحَدِ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَصْمٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَعْدِيهِ فِيهَا يَلِيهِ (١).

رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَنَّ أَنَّهُ قَالَ : « هَذَايَا الْأَمَرَاءِ غُلُولٌ » (٢).

فَإِنْ قَبِلَهَا وَعَجَّلَ الْمُكَافَأَةَ عَلَيْهَا مَلَكَهَا ، وَإِنْ لَمْ يُعَجِّلُ الْمُكَافَأَةَ عَلَيْهَا كَانَ بَيْتُ الْمَهَالِ فَإِنْ فَمِ اللهُ عَلَيْهَا وَعَجَّلَ الْمُكَافَأَةَ عَلَيْهَا كَانَ بَيْتُ الْمَهَالِ الْمُكَافَأَةَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ الْخُصُومِ إِذَا أَحَقَّ بِهَا إِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا عَلَى الْمُهُدِي ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ ، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ الْخُصُومِ إِذَا تَنْ عُكْمَ اللهُ اللهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ . وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْجَبَ إِلَّا فِي أَوْقَاتِ الإِسْتِرَاحَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْجَبَ إِلَّا فِي أَوْقَاتِ الإِسْتِرَاحَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْجَبَ إِلَّا فِي أَوْقَاتِ الإِسْتِرَاحَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْجَمَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱) قال كعب الأحبار: قرأت فيها أنزل الله على أنبيائه الهدية تفقاً عين الحكم بخلاف مفت فلا يحرم قبول الهدية وتقدم في الباب قبله مفصلا وهي - أي الهدية - الدفع إليه ابتداء طلب وظاهره أنه يحرم على القاضي قبوله الهدية ولو كان القاضي عمله لعموم الخبر إلا عمن كان يهدي إليه قبل ولايته إن لم يكن له ـ أي المهدي - حكومة ولان التهمة متنفية لأن المنع إنها يكون من أجل الاستهالة أو من أجل الحكومة وكلاهما منتف . أو كانت الهدية من ذوي رحم عرم منه أي من الحاكم ؟ لأنه لا يصع أن يحكم له هذا واضح في عمودي نسبه دون من عداهم من أقاربه مع أنه يحتمل أن يهدى لئلا يحكم عليه .

قال القاضي في الجامع الصغير: لا ينبغي أن يقبل هدية إلا من صديق كان يلاطفه أو ذي رحم محرم منه بعد أن لا يكون له خصم وردها أي رد القاضي الهدية حيث جاز له أخذها أولى ؛ لأنه لا يأمن أن يكون لحكومة منتظرة واستعارته أي القاضي من غيره كالهدية ؛ لأن المنافع كالأعيان ومثله لو ختن القاضي ولده ونحوه فأهدي له ولو قلنا: إنها للولد ؛ لأن ذلك وسيلة إلى الرشوة . [كشف القناع: 7/ ٣١٧].

(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٣٨)، وأبو عوانة في مسنده (٧٠٧٣)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٠٠)، وقال : رواه البزار من رواية إسهاعيل بن عياش عن الحجازيين وهي كهال .

قال الحافظ ابن حجر: حديث: « هدايا الأمراء غلول ». البيهةي وابن عدي من حديث أي حيد وإسناده ضعيف والطبراني في الأوسط من جديث أي هريرة وإسناده أشد ضعفا وفيه عن جابر وإساعيل سنيد بن داود في تفسيره عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر وإسماعيل ضعيف. [تلخيص الحبير: ٤/ ١٩٠].

الباب السادس ( في ولاية القضاء ) وَيَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ، وَيَشْهَدُ لِعَدُوِّهِ وَلَا يَشْهَدُ عَلَيْهِ .

وَيَعْكُمُ لِعَدُوهِ وَلَا يَعْكُمُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ أَسْبَابَ الْحُكْمِ ظَاهِرَةٌ ، وَأَسْبَابَ الشَّهَادَةِ خَافِيةٌ فَانْتَفَتْ التَّهْمَةُ عَنْهُ فِي الشَّهَادَةِ ، الشَّهَادَةِ ، وَإِذَا مَاتَ الْقَاضِي الْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ ، وَلَوْ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدِ قَدْ خَلَا مِنْ قَاضٍ عَلَى أَنْ يُقَلِّدُوا عَلَيْهِمْ وَلَوْ مَاتَ الْإِمَامُ لَمْ تَنْعَزِلْ قُضَاتُهُ . وَلَوْ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدِ قَدْ خَلَا مِنْ قَاضٍ عَلَى أَنْ يُقَلِّدُوا عَلَيْهِمْ وَلَوْ مَاتَ الْإِمَامُ لَمْ يَنْعَزِلْ قُضَاتُهُ . وَلَوْ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدِ قَدْ خَلَا مِنْ قَاضٍ عَلَى أَنْ يُقَلِّدُوا عَلَيْهِمْ قَاضٍ عَلَى أَنْ يُقَلِّدُوا عَلَيْهِمْ قَاضٍ عَلَى أَنْ يُقَلِيدُ وَلَوْ اللَّهُ لِي الشَّهَادِةُ ، وَإِنْ كَانَ مَفْقُودًا صَعَ التَّقْلِيدُ وَنَفَذَتْ أَخْصَاتُهُ ، فَإِنْ كَانَ مَفْقُودًا صَعَ التَقْلِيدُ وَلَمْ يَنْفُض مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْكَامُهُ عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ ثَجَدَّدَ بَعْدَ نَظَرِهِ إِمَامٌ لَمْ يَسْتَذِمْ النَّظَرَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَمْ يَنْقُض مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُكُومِهِ .

\*\*\*

### الباب السابح

## في ولاية المظالم

وَنَظُرُ الْمَظَالِمِ هُو قَوْدُ الْمُتَظَالِيْنِ إِلَى التَّنَاصُفِ بِالرَّهْبَةِ ، وَزَجْرُ الْمُتَنَازِعَيْنِ عَنْ التَّبَاحُدِ بِالْمُثْبَةِ ، فَكَانَ مِنْ شُرُوطِ النَّاظِرِ فِيهَا أَنْ يَكُونَ جَلِيلَ الْقَدْرِ ، نَافِذَ الْأَمْرِ ، عَظِيمَ الْمُيْبَةِ ، ظَاهِرَ الْفِفَّةِ ، فَلِيلَ الطَّمْعِ ، كَثِيرَ الْوَرَعِ ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَاجُ فِي نَظرِهِ إِلَى سَطْوَةِ الْحُيْاةِ وَتَبْتِ الْقُضَاةِ ، فَيَحْتَاجُ الْمِفَةِ ، فَلِيلَ الطَّمْعِ ، كثِيرَ الْوَرَعِ ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَاجُ فِي نَظرِهِ إِلَى سَطْوَةِ الْحُيْقِ وَبَبْتِ الْقُضَاةِ ، فَيَحْتَاجُ إِلَى الْجُمْعِ بَيْنَ صِفَاتِ الْفُرِيقَيْنِ ، وَأَنْ يَكُونَ بِجَلَالَةِ الْقَدْرِ نَافِذَ الْأَمْرِ فِي الْجِهَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مِعْنَ عَلَيْ الْمُعْرِقِ الْجُهَتِينِ ، فَإِنْ كَانَ مِعْمُومِ وِلَايَتِهِ يَمْوُمُ النَّظُرِ احْتَاجَ إِلَى تَقْلِيدٍ ، وَكَانَ لَهُ بِعُمُومِ وَلَايَتِهِ النَّظُرُ فِيهَا إِلَى تَقْلِيدٍ ، وَكَانَ لَهُ بِعُمُومِ وَلَايَتِهِ النَّظُرُ فِيهَا إِلَى تَقْلِيدٍ ، وَكَانَ لَهُ بِعُمُومِ وَلَايَتِهِ النَّظُرُ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ مِعْنُ لَمْ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ عُمُومُ النَّظُرِ احْتَاجَ إِلَى تَقْلِيدٍ ، وَكَانَ لَكُ أَلْ أَنْ الْمُعَلِيدِ ، وَيَوْلِيَةٍ إِذَا كَانَ نَظُرُهُ فِيهَا إِلَى الْمُقَالِمِ إِذَا كَانَ نَظُرُهُ فِي الْمَظَالِمِ عَمَّا، فَإِنْ اقْتَصَرَ بِهِ عَلَى تَنْفِيذِ مَا عَجَزَ الْفُضَاءُ عَنْ الْمُشَاءِ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِيدِهِ ، وَإِمْضَاءِ مَا فَصُرَتْ يَلَهُ مُو الْمُعَلِي إِنْ الْعَقَالِ اللهُ عَلَى وَشُومِ فَقَالَ لِللَّهُ مِنْ الْمُعَلِمِ وَلَا يَسْتَشَفَّةُ الطَّمَعُ إِلَى لِشُعَودِ وَلَالْمُ الْمُعْلَعِ وَ اللَّهُ مُنْ الْمُقَالِعِ فِي الشَّعْ الْمُؤْمِ وَلَا يَسْتَوْفَةُ الْوَلِمُ الْمُؤْمِ وَلَا لَاللَّهُ مُنْ الْمُعَالِمِ وَلَا لَلْمُ الْمُؤْمِ وَلَا لَلْمُ الْمُؤْمِ وَلَالِمُ الْمُؤْمِ وَلَا لَلْمُ الْمُؤْمِ وَلَا لَاللَّهُ الْمُقَالِ عَلَى اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِ وَلَا لَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ مُومِ اللْمُعْلَقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

« اسْقِ أَنْتَ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ الأَنْصَارِيُّ » فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : إِنَّهُ لَا بْنُ عَمَّتِكَ يَا رَسُولَ الله فَغَضِبَ مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ : « يَا زُبَيْرُ أَجْرِهِ عَلَى بَطْنِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » (١).

وَإِنَّمَا قَالَ: أَجْرِهِ عَلَى بَطْنِهِ أَدَبًا لَهُ لِحُرْأَتِهِ عَلَيْهِ ، وَاخْتُلِفَ لِمَ أَمَرَهُ بِإِجْرَاءِ الْسَمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ هَلْ كَانَ حَقَّا بَيْنَهُ لَكُمّا حُكُمًا ، أَوْ كَانَ مُبَاحًا ، فَأَمَرَهُ بِهِ زَجْرًا عَلَى جَوَابَيْنِ ، وَلَمْ يُنْتَدَبْ لِلْمَظَالِمِ هَلْ كَانَ حَقَّا بَيْنَهُ مَنْ يَقُودُهُ مِنْ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَحَدٌ ؛ لِأَنَهُمْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ مَعَ ظُهُورِ الدِّينِ عَلَيْهِمْ بَيْنَ مَنْ يَقُودُهُ التَنَاصُهُ إِلَى الْحُقِّ ، أَوْ يَزْجُرُهُ الْوَعْظُ عَنْ الظُّلْمِ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ الْمُنَازَعَاتُ تَجْرِي بَيْنَهُمْ فِي أَمُورِ التَّنَاصُهُ إِلَى الْحُقَّ ، أَوْ يَزْجُرُهُ الْوَعْظُ عَنْ الظُّلْمِ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ الْمُنَازَعَاتُ تَجْرِي بَيْنَهُمْ فِي أَمُورِ السَّيَامُ هُو لَهُ الْمُؤْمِ وَالْمَعْلَ أَنْ يُدْبِرَ ، وَلَمْ الْفَضَاءِ ، فَإِنْ تَجُوّزَ مِنْ جُفَاةٍ أَعْرَابِمْ مُتَجَوِّزُ ثَنَاهُ الْوَعْظُ أَنْ يُدْبِرَ ،

<sup>(</sup>١)رواه البخاري في كتاب المساقاة (٢٣٦٠)، ومسلم في كتاب الفضائل (٢٣٥٧).

البه السباري ويه المسال المنف المنف المنف المنف على فصل التَشَاجُرِ بَيْنَهُمْ بِالحُكْمِ وَالْقَضَاءِ وَقَادَهُ الْعُنْفُ أَنْ يُحْسِنَ ، فَاقْتَصَرَ خُلَفَاءُ السَّلَفِ عَلَى فَصْلِ التَّشَاجُرِ بَيْنَهُمْ بِالحُكْمِ وَالْقَضَاءِ تَعْيِينًا لِلْحَقِّ فِي جِهَتِهِ لِإنْقِيَادِهِمْ إِلَى الْتِزَامِهِ ، وَاحْتَاجَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - حِينَ تَأَخَّرَتْ إِمَامَتُهُ وَاخْتَلَطَ النَّاسُ فِيها ، وَثَجَوَّزُوا إِلَى فَصْلِ صَرَامَةٍ فِي السِّيَاسَةِ وَزِيَادَةِ تَدَيَّقُظِ فِي الْوُصُولِ إِلَى فَصْلِ صَرَامَةٍ فِي السِّيَاسَةِ وَزِيَادَةِ تَدَيَّقُظِ فِي الْوُصُولِ إِلَى فَصْلِ صَرَامَةٍ فِي السِّيَاسَةِ وَزِيَادَةٍ تَدَيَّةُ فِي الْوُصُولِ إِلَى فَصْلِ عَرَامَةٍ فِي السِّيَاسَةِ وَإِيَادَةٍ تَدَيَّةُ فِي الْوُصُولِ إِلَى فَصْلِ اللَّهِ عَلْهُ وَالْمَعْنَلِهِ عَنْهُ .

وَقَالَ فِي الْمنْبَرِيَّةِ (١) : صَارَ ثَمَنُهَا تُسْعًا . وَقَضَى فِي الْقَارِصَةِ وَالْقَامِصَةِ وَالْوَاقِصَةِ بِاللَّيَةِ أَثْلَاثًا (٢) . وَقَضَى فِي وَلَدِ تَنَازَعَتْهُ امْرَأَتَانِ بِمَا أَدَّى إِلَى فَصْلِ الْقَضَاءِ ، ثُمَّ انْتَشَرَ الْأَمْرُ بَعْدَهُ حَتَّى أَثْلَاثًا (٢) . وَقَضَى فِي وَلَدِ تَنَازَعَتْهُ امْرَأَتَانِ بِمَا أَدَّى إِلَى فَصْلِ الْقَضَاءِ ، ثُمَّ انْتَشَرَ الْأَمْرُ بَعْدَهُ حَتَّى عَمْ النَّالُمِ وَالتَّعَالُبِ ، وَلَمْ يَكْفِهِمْ زَوَاجِرُ الْعِظَةِ عَنْ التَّمَانُعِ وَالتَّجَاذُبِ ، فَاحْتَاجُوا فِي رَدْعِ الْمُتَعَلِّمِينَ وَإِنْصَافِ الْمَغْلُوبِينَ إِلَى نَظرِ الْمَظَالِمِ اللّذِي يَمْتَزِجُ بِهِ قُوّةُ السَّلُطَنَةِ بِنِصْفِ الْقَضَاءِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَفْرَدَ لِلظُّلَامَاتِ يَوْمًا يَتَصَفَّحُ فِيهِ قَصَصَ الْمُتَظَلِّمِينَ مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةِ لِلنَّطَرِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، فَكَانَ إِذَا وَقَفَ مِنْهَا عَلَى مُشْكِلٍ ، أَوْ احْتَاجَ فِيهَا إِلَى حُكْمٍ مُنَقَّذِ لِللَّكُوبِ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ ، فَكَانَ إَذَا وَقَفَ مِنْهَا عَلَى مُشْكِلٍ ، أَوْ احْتَاجَ فِيهَا إِلَى حُكْمٍ مُنَقَّذِ فِيهِ أَحْكَامَهُ لِرَهْبَةِ التَّجَارِبِ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ . وَكَانَ أَبُو إِذْرِيسَ هُو الْمُبَاشِرُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ مُو الْمَالِكِ هُو الْأَمْرِي . فَكَانَ أَبُو إِذْرِيسَ هُو الْمُبَاشِرُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ هُو الْأَمْرَالِ فَو الْمُبَافِرُ وَقُوفِهِ عَلَى السَّبَبِ ، فَكَانَ أَبُو إِذْرِيسَ هُوَ الْمُبَاشِرُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ هُو الْآمِرُ .

ثُمَّ زَادَ مِنْ جَوْرِ الْوُلَاةِ وَظُلْمِ الْعُتَاةِ مَا لَمْ يَكْفِهِمْ عَنْهُ إِلَّا أَقْوَى الْآيدِي وَأَنْفَذُ الْأَوَامِرِ، فكانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رحمه الله - أَوَّلَ مَنْ نَدَبَ نَفْسَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْمَظَالِمِ فَرَدَّهَا وَرَاعَى السُّنَنَ الْعَادِلَةَ وَأَعَادَهَا ، وَرَدَّ مَظَالِم بَنِي أُمَيَّةَ عَلَى أَهْلِهَا حَتَّى قِيلَ لَهُ - وَقَدْ شَدَّدَ عَلَيْهِمْ فِيهَا وَأَغْلَظَ : إِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ مِنْ رَدِّهَا الْعَوَاقِبَ ، فَقَالَ : كُلُّ يَوْمٍ أَتَّقِيهِ وَأَخَافُهُ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا وُقتُهُ .

ثُمَّ جَلَسَ لَمَا مِنْ خُلَفَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ جَمَاعَةٌ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَلَسَ لَمَا الْمَهْدِيُّ ، ثُمَّ الْهَادِي،

<sup>(</sup>١) يعني : المسألة المنبرية ، وتُسَمى الْمِنْبَرِيَّة ، وذَلِكَ أَنَّ عَلَيَّ بْـنَ أَبِي طالِبٍ ـ رَضِيَ اللهُّ عَنْه ـ سُـثِلَ عـنْ مِـيرَاثِ الزَّوْجةِ مِنْ هَلِهِ الْـمَسْأَلَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : عَادَ ثُمُنُهَا تُسْعًا وَمَضَى فِي خُطْبَتِهِ.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١١٢) ، وقال: قال ابن أبي زائدة وتفسيره أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فجعل علي رضي الله عنه على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث يقول: لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها . وانظر: تأويل مختلف الحديث [ص ١٦١] .

ثُمَّ الرَّشِيدُ، ثُمَّ الْمَأْمُونُ فَآخِرُ مَنْ جَلَسَ لَمَا الْمُهْتَدِي حَتَّى عَادَتْ الْأَمْلَاكُ إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا. وَقَدْ كَانَ مُلُوكُ الْفُرْسِ يَرَوْنَ ذَلِكَ مِنْ قَوَاعِدِ الْمُلْكِ وَقَوَانِينِ الْعَدْلِ الَّذِي لَا يَعُمُّ الصَّلَاحُ إلَّا بِمُبَاشَرَتِهِ. وَكَانَتْ قُرَيْشٌ فِي الجُاهِلِيَّةِ حِينَ كَثُرَ فِيهِمْ إلَّا بِمُبَاشَرَتِهِ. وَكَانَتْ قُرَيْشٌ فِي الجُاهِلِيَّةِ حِينَ كَثُرَ فِيهِمْ الزَّعَاءُ، وَانْتَشَرَتْ فِيهِمْ الرِّيَاسَةُ، وَشَاهَدُوا مِنْ التَّغَالُبِ وَالتَّجَاذُبِ مَا لَمْ يَكْفِهِمْ عَنْهُ سُلْطَانٌ الزُّعَاءُ، وَانْتَشَرَتْ فِيهِمْ الرِّيَاسَةُ، وَشَاهَدُوا مِنْ التَّغَالُبِ وَالتَّجَادُبِ مَا لَمْ يَكُفِهِمْ عَنْهُ سُلْطَانٌ قَاهِرٌ، عَقَدُوا حِلْفًا عَلَى رَدِّ الْمَظَالِمِ وَإِنْصَافِ الْمَظَلُومِ مِنْ الظَّالِمِ، وَكَانَ سَبَبُهُ مَا حَكَاهُ الزُّبَيْلُ اللَّهُ الْفَالِمِ مَنْ الظَّالِمِ، وَكَانَ سَبَبُهُ مَا حَكَاهُ الزُّبَيْلُ اللَّهُ الْفَالِمِ وَإِنْ فَلُوى الرَّجُلُ مِنْ الظَّالِمِ، وَكَانَ سَبَبُهُ مَا حَكَاهُ الزُّبَيْلِ الْمُنْ بَكَادٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَمَنِ مِنْ بَنِي ذُبَيْدٍ قَدِمَ مَكَّةً مُعْتَمِرًا بِيضَاعَةٍ، فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ وَجُلٌ مِنْ الْفَرى الْمَعْلُومِ مِنْ الطَّالِمِ وَقِيلَ : إِنَّهُ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ فَلَوى الرَّجُلُ بِحَقِّهِ فَسَأَلَهُ مَالَهُ أَوْ مَتَاعَهُ فَامْتَنَعَ عَلَيْهِ فَقَامَ عَلَى الْحُبَرِ وَأَنْشَدَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ (مِنْ الْبَسِيطِ):

يسال قُصَيِّ لَظُلُسومٍ بِضَساعَتُهُ بِبَطْنِ مَكَّةَ نَسائِيَ السَّارِ وَالنَّفَرِ وَأَشْسِعَثِ مُحْسِرٍمٍ لَمْ تُقْسِضَ حُرْمَتُهُ بَسِنْ الْسَمَقَامِ وَبَسِنْ الْجُسِرِ وَالْحَجَرِ أَقَسائِمٌ مَسِنْ بَنِي سَهْمٍ بِلِمَتِهِمْ أَوْ ذَاهِسَبٌ فِي ضَسلَالٍ مَسالُ مُعْتَمِرِ

ثُمَّ قَيْسُ بْنُ شَيْبَةَ السُّلَمِيُّ بَاعَ مَتَاعًا عَلَى أُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ فَلَوَاهُ وَذَهَبَ بِحَقِّهِ ، فَاسْتَجَارَ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي جُمَح فَلَمْ يُجِرْهُ ، فَقَالَ قَيْسٌ مِنْ الرَّجَزِ :

يال قُصَيٍّ كَيْهِ فَهَ هَا ذَا فِي الحُرَمُ وَحُرْمَةِ الْبَيْتِ وَأَحْلَافِ الْكَرَمُ أَوْلَكُ وَأَكْمَ الْكَالُمُ الْكُمْنَعُ عَنِّي مَنْ ظَلَمْ الْمُناعُ عَنِّي مَنْ ظَلَمْ

فَأَجَابَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ السُّلَمِيُّ (١) (مِنْ الْبَسِيطِ):

إِنْ كَسانَ جَسارُكَ لَمْ تَنْفَعْسكَ ذِمَّنُهُ وَقَدْ شَرِبْتَ بِكَأْسِ السَّذُّلُ أَنْفَاسَسا فَالْتِ الْبُيُوتَ وَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا صَدَدًا لَا تَلْتَى نَسَاْدِيبَهُمْ فُحْشًا وَلَا بَاسَسا

<sup>(</sup>۱) هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن جارية بن عبد بن عباس، أبو الفضل السلمي، وقيل: أبو الهيشم؛ أسلم قبل فتح مكة بيسير، وكان أبوه مرداس شريكًا ومصافيًا لحرب بن أمية، وقتلها جميعًا الجن، وخبرهما مشهور عند الأخباريين، وكان العباس بن مرداس ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية وأبو بكر أيضًا وعثمان بن عفان وعثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف وقيس بن عاصم، وحرمها قبل هؤلاء عبد المطلب بن هاشم وعبد الله بن جدعان وشيبة بن ربيعة وورقة بن نوفل، وغيرهم.

يَلْقَ ابْنَ حَرْبٍ وَيَلْقَ الْمَرْءَ عَبَّاسَا بِالْمَجْدِ وَالْحُرْمِ مَا عَاشَا وَمَا سَاسَا وَالْمَجْدُ يُورَثُ أَخْاسًا وَأَسْدَاسَا وَمَنْ يَكُنْ بِفِنَاءِ الْبَيْتِ مُعْتَصِاً قَوْمِي قُرَيْشٌ بِالْخُلَاقِ مُكَمَّلَةٍ سَاقُ الحُجِيج وَهَذَا نَاشِرٌ فَلِحِ

فَقَامَ أَبُو سُفْيَانَ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَرَدًّا عَلَيْهِ مَاٰلَهُ ، وَاجْتَمَعَتْ بُطُونُ قُرَيْشٍ فَتَحَالَفُوا فِي دَارِ عَبْدِ الله بْنِ جُدْعَانَ عَلَى رَدِّ الْـمَظَالِمِ بِمَكَّةَ ، وَأَنْ لَا يَظْلِمَ أَحَدٌ إِلَّا مَنَعُوهُ وَتَحَالَفُوا فِي دَارِ عَبْدِ الله بْنِ جُدْعَانَ عَلَى رَدِّ الله عَلَيْ يَوْمَثِذِ مَعَهُمْ قَبْلَ النَّبُوَّةِ وَهُوَ ابْنُ خُسْ وَعِشْرِينَ وَأَخَذُوا لِلْمَظْلُومِ حَقَّهُ ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمَثِذِ مَعَهُمْ قَبْلَ النَّبُوَّةِ وَهُوَ ابْنُ خُسْ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، فَعَقَدُوا حِلْفَ الْفُضُولِ فِي دَارِ عَبْدِ الله بْنِ جُدْعَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاكِرًا لِلْحَالِ :

« لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ الله بْنِ جُدْعَانَ حِلْفَ الْفُضُولِ مَا لَوْ دُعِيتُ إلَيْهِ لأَجَبْتُ ، وَمَا أُحبُّ أَنَّ لِي بِه حُمْرَ التَّعَمِ» .

وَإِنِّى بِقِصَّتِهِ وَمَا يَزِيدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً فَقَالَ بَعْضُ قُرَيْشٍ فِي هَذَا الْحِلْفِ (مِنْ الْبَسِيطِ): تَسِيْمُ بُسِنُ مُسرَّةً إِنْ سَسَأَلْتَ وَهَاشِسًا وَزُهْسرَةُ الخُسِيْرِ فِي دَارِ ابْسِنِ جُسدْعَانِ مُتَحَسالِفِينَ عَسَى النَّسدَى مَسا غَسرَّدَتْ وَرْقَساءُ فِي فَنَسَنٍ مِسنْ جِسنْ عِ كِسَمَانِ

وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِعْلًا جَاهِلِيًّا دَعَتْهُمْ إلَيْهِ السِّيَاسَةُ فَقَدْ صَارَ بِحُضُّورِ رَسُولِ الله ﷺ لَهُ وَمَا قَالَهُ فِي تَأْكِيدِ أَمْرِهِ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَفِعْلًا نَبَوِيًّا .

\*\*\*

فَإِذَا نَظَرَ فِي الْمَظَالِمِ مَنْ أُنْتُدِبَ لَمَا ، جُعِلَ لِنَظَرِهِ يَوْمًا مَعْرُوفًا يَقْصِدُهُ فِيهِ الْمُتَظَلِّمُونَ ، وَيُرَاجِعُهُ فِيهِ الْمُتَنَازِعُونَ ؛ لِيَكُونَ مَا سِوَاهُ مِنْ الْآيَامِ لِمَا هُوَ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ مِنْ السِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ، وَيُرَاجِعُهُ فِيهِ الْمُتَنَازِعُونَ ؛ لِيَكُونَ مَا سِوَاهُ مِنْ الْآيَامِ لِمَا هُو مَوْكُولٌ إِلَيْهِ مِنْ السِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ عُمَّالِ الْمَظَالِمِ الْمُنْفَرِدِينَ لَمَا ، فَيَكُونُ مَنْدُوبًا لِلنَّظَرِ فِي جَمِيعِ الْأَيَّامِ ، وَلْيَكُنْ اللَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ عُمَّالِ الْمُنْفَرِدِينَ لَمَا ، فَيَكُونُ مَنْدُوبًا لِلنَّظَرِ فِي جَمِيعِ الْأَيَّامِ ، وَلْيَكُنْ سَهْلَ الْحِجَابِ نَزِهَ الْأَصْحَابِ . وَيُسْتَكُمَلُ جَبْلِسُ نَظَرِهِ بِحُضُودِ خَسْهَ أَصْنَافٍ لَا يَسْتَغْنِي مَنْ اللَّهُ مِنْ عُلُولُهُ إِلَّا بِهِمْ :

أَحَدُهُمْ : الْحُيَّاةُ وَالْأَعْوَانُ لِجَذْبِ الْقَوِيِّ وَتَقْوِيمِ الْجَرِيءِ .

وَالصَّنْفُ الثَّانِي : الْقُضَاةُ وَالْحُكَّامُ لِاسْتِعْلَامِ مَا يَثْبُتُ عِنْدَهُمْ مِنْ الْحُقُوقِ ، وَمَعْرِفَةِ مَا يَثْبُتُ عِنْدَهُمْ مِنْ الْحُقُوقِ ، وَمَعْرِفَةِ مَا يَثْبُتُ عِنْدَهُمْ مِنْ الْحُقُومِ .

وَالصَّنْفُ الثَّالِثُ : الْفُقَهَاءُ لِيَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فِيهَا أَشْكَلَ وَيَسْأَهُمُ عَمَّا اشْتَبَهَ وَأَعْضَلَ .

وَالْصِّنْفُ الرَّابِعُ: الْكُتَّابُ لِيُشْبِتُوا مَا جَرَى بَيْنَ الْخُصُومِ ، وَمَا تَوَجَّبَ لَكُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مِنْ الْخُصُّومِ ، وَمَا تَوَجَّبَ لَكُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مِنْ الْخُصُّومِ .

وَالصَّنْفُ الْحَامِسُ : الشُّهُودُ لِيُشْهِدَهُمْ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ مِنْ حَتَّ وَأَمْضَاهُ مِنْ حُكْمٍ ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ مَجْلِسَ الْمَظَالِمِ بِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ شَرَعَ حِينَئِذٍ فِي نَظَرِهَا.

وَالَّذِي يَخْتَصُّ بِنَظَرِ الْمَظَالِمِ يَشْتَمِلُ عَلَى عَشَرَةِ أَقْسَامٍ:

فَالْقِسْمُ الأَوَّلُ: النَّظَرُ فِي تَعَدِّي الْوُلَاةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَأَخْذِهِمْ بِالْعَسْفِ فِي السِّيرَةِ ، فَهَذَا مِنْ لَوَازِمِ النَّظَرِ فِي الْمَطَالِمِ النَّفَو مُتَصَفِّحًا عَنْ أَوْالِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ظُلَامَةِ مُتَظَلِّمٍ ؛ فَيَكُونُ لِسِيرَةِ الْوُلَاةِ مُتَصَفُّوا عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي الل

( حُكِيَ ) أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَطَبَ عَلَى النَّاسِ فِي أَوَّلِ خِلاَفَتِهِ وَكَانَتْ مِنْ أَوَّلِ خُطْبَه فَقَالَ لَمُمْ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله ، فَإِنَّهُ لَا يَفْبَلُ غَيْرَهَا وَلَا يُرَحِّبُ إِلَّا أَهْلَهَا ، وَقَدْ كَانَ قَوْمٌ مِنْ الْوُلَاةِ مَنَعُوا الْحُقَّ حَتَّى اشْتَرى مِنْهُمْ شِرَاءً وَبَذَلُوا الْبَاطِلَ حَتَّى افْتَدَى مِنْهُمْ فِدَاءً ، وَاللهُ لَوْلَا سُنَةٌ مِنْ الْحُقِّ أُمِيتَتْ فَأَحْيَيْتُهَا ، وَسُنَّةٌ مِنْ الْبَاطِلِ أُحْيِيَتْ فَأَمَتُهَا مَا بَالَيْتُ أَنْ أُعِيشَ وَقْتًا وَاحِدًا. وَالْقِسْمُ النَّانِي : جَوْرُ الْعُمَّالِ فِيهَا يَجِبُونَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ ، فَيَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْقَوَانِينِ الْعَاذِلَةِ فِي دَوَاوِينِ الْأَثِمَّةِ فَيَحْمِلُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَيَأْخُذُ الْعُمَّالَ بِهَا وَيَنْظُرُ فِيهَا اسْتَزَادُوهُ ، فَإِنْ رَفَعُوهُ إِلَى بَيْتِ الْهَالِ أَمَرَ بِرَدِّهِ ، وَإِنْ أَخَذُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ اسْتَرْجَعَهُ لِأَرْبَابِهِ .

( فَقَدْ حُكِيَ ) عَنْ الْمُهْتَدِي - رضي الله عنه - أَنَّهُ جَلَسَ يَوْمًا لِلْمَظَالِمِ فَرُفِعَتْ إلَيْهِ قَصَصٌ فِي الْكُسُورِ فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَقَالَ سُلَيُهَانُ بْنُ وَهْبٍ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَسَطَ الْخَرَاجَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ وَمَا فُتِحَ مِنْ نَوَاحِي الْـمَشْرِقِ وَالْـمَغْرِبِ وَرَقًا وَعَيْنًا وَكَانَتْ الـدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ مَضْرُوبَةً عَلَى وَزْنِ كِسْرَى وَقَيْصَرَ ، وَكَانَ أَهْلُ الْبُلْدَانِ يُؤَدُّونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ الْمَالِ عَدَدًا ، وَلَا يَنْظُرُونَ فِي فَضْلِ بَعْضِ الْأَوْزَانِ عَلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ فَسَدَ النَّاسُ فَصَارَ أَرْبَابُ الْخَرَاجِ يُؤَدُّونَ الطَّبَرِيَّةَ الَّتِي هِيَ أَرْبَعَةُ دَوَانِقَ ، وَتَمَسَّكُوا بِالْوَافِي الَّذِي وَزْنُهُ وَزْنُ الْمِثْقَالِ ، فَلَمَّا وَلِيَ زِيَادٌ الْعِرَاقَ طَالَبَ بِأَدَاءِ الْوَافِي وَأَلْزَمَهُمْ الْكُسُورَ وَجَارَ فِيهِ عُمَّالُ بَنِي أُمَيَّةَ ، إِلَى أَنْ وَلِيَ عَبْدُ الْـمَلِكِ ابْنُ مَرْوَانَ ، فَنَظَرَ بَيْنَ الْوَزْنَيْنِ ، وَقَدَّرَ وَزْنَ الدَّرَاهِمِ عَلَى نِصْفِ وَخُمُسِ الْمِثْقَالِ وَتَرَكَ الْمِثْقَالَ عَلَى حَالِهِ ، ثُمَّ إِنَّ الْحُجَّاجَ مِنْ بَعْدِهِ أَعَادَ الْمُطَالَبَةَ بِالْكُسُورِ حَتَّى أَسْقَطَهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَعَادَهَا مِنْ بَعْدِهِ إِلَى أَيَّامِ الْمَنْصُورِ إِلَى أَنْ خَرِبَ السَّوَادُ ، فَأَزَالَ الْمَنْصُورُ الْخَرَاجَ عَنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَرِقًا وَصَيَّرَهُ مُقَاسَمَةً وَهُمَا أَكْثَرُ غَلَّاتِ السَّوَادِ ، وَأَبْقَى الْيَسِيرَ مِنْ الْحُبُوبِ وَالنَّخْلِ وَالشَّجَرِ عَلَى رَسْمِ الْحَرَاجِ وَهُوَ كَمَا يُلْزَمُونَ الْآنَ الْكُسُورَ وَالْمُؤَنَّ: فَقَالَ الْمُهْتَدِي: مَعَاذَ الله أَنْ أَلْزِمَ النَّاسَ ظُلْمًا تَقَدَّمَ الْعَمَلُ بِهِ أَوْ تَأَخَّرَ ، أَسْقِطُوهُ عَنْ النَّاسِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ نَحْلَلهِ(١): إِنْ أَسْقَطَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا ذَهَبَ مِنْ أَمْوَالِ السُّلْطَانِ فِي السَّنَةِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أَلْفَ دِرْهَمِ ، فَقَالَ الْمُهْتَدِي : عَلَيَّ أَنْ أُقَرِّرَ حَقًّا وَأُزِيلَ ظُلْمًا وَإِنْ أَجْحَفَ بَيْتُ الْمَالِ.

وَالْقَسْمُ النَّالِثُ : كُتَّابُ الدَّوَاوِينِ ؛ لِأَنَّهُمْ أُمَنَاءُ الْـمُسْلِمِينَ عَلَى ثُبُوتِ أَمْوَالهِمْ فِيهَا

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن مخلد بن الجراح، أبو محمد الكاتب، وكان الحسن عظيم الجسم، مهيب المنظر، قوي الحجة، شديد العارضة، لا يقدم في وقته أحدٌ عليه، ولا يقاس به، وكان يقال: « ما لا يعلمه الحسن بن مخلد من الخراج؛ فليس في الدنيا». وكان جوادًا محدحًا، ومدحه البحتري، وغيره .

يَسْتَوْفُونَهُ لَهُ وَيُوفُونَهُ مِنْهُ أَعَادَهُ ؛ فَيَتَصَفَّحُ أَحْوَالَ مَا وُكِلَ إِلَيْهِمْ ، فَإِنْ عَدَلُوا بِحَقِّ مَنْ دَخَلَ أَوْ خَرَجَ إِلَى زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ إِلَى قَوَانِينِهِ وَقَابَلَ عَلَى تَجَاوُزِهِ .

( حُكِيَ ) أَنَّ الْـمَنْصُورَ ـ رضي الله عنه ـ بَلَغَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ كُتَّابِ دَوَاوِينِهِ زَوَّرُوا فِيهِ وَغَيَّرُوا فَأَمَرَ بِإِحْضَارِهِمْ وَتَقَدَّمَ تَأْدِيبُهُمْ ، فَقَالَ : حَدَثَ مِنْهُمْ وَهُوَ يَضْرِبُ . (مِنْ الْوَافِرِ ) :

أَطَسالَ اللهُ عُمُسرَكَ فِي صَسلَح وَعِسزٌ بِسَا أَمِسِيرَ الْسمُؤْمِنِينَا بِعَفْسوِكَ نَسْستَجِيرُ فَسإِنْ تُجُسِزُنَا فَسسإِنَّكَ عِصْمَسةٌ لِلْعَالَينَسا وَنَحْسنُ الْكَساتِبُونَ وَقَدْ أَسَانُنَا فَسهَبْنَا لِلْكِسرَامِ الْكَساتِينَا

فَأَمَرَ بِتَخْلِيَتِهِمْ وَوَصَلَ الْفَتَى وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ وَبَانَتْ فِيهِ النَّجَابَةُ ؛ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ لَا يَخْتَاجُ وَالِي الْـمَطَالِمِ تَصَفُّحَهَا إِلَى مُتَظَلِّمٍ .

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: تَظَلَّمُ الْمُسْتَرْذِقَةِ مِنْ نَقْصِ أَرْزَاقِهِمْ أَوْ تَأَخُّرِهَا عَنْهُمْ وَإِجْحَافِ النَّظَرِ مِيمُ ، فَيَرْجِعُ إِلَى دِيوَانِهِ فِي فَرْضِ الْعَطَاءِ الْعَادِلِ فَيُجْرِيهِمْ عَلَيْهِ وَيَنْظُرُ فِيهَا نَقَصُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ مِنْ مَيْمُ ، فَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ قَضَاهُ مِنْ بَيْتِ الْهَالِ. كَتَبَ قَبْلُ ، فَإِنْ أَخَذَهُ وُلَاةً أُمُورِهِمْ اسْتَرْجَعَهُ مِنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ قَضَاهُ مِنْ بَيْتِ الْهَالِ. كَتَبَ بَعْضُ وُلَاةِ الْأَجْنَادِ إِلَى الْمَأْمُونِ أَنَّ الجُينَدُ شَعِّبُوا وَنَهَبُوا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : لَوْ عَدَلْتَ لَمْ يُشَعِبُوا ، وَعَزَلَهُ عَنْهُمْ وَأَدَرَّ عَلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ .

وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ : رَدُّ الْغُصُوبِ ، وَهِيَ ضَرْبَانِ :

أَحَدُهُمَا : غُصُوبٌ سُلْطَانِيَّةٌ قَدْ تَغَلَّبَ عَلَيْهَا وُلَاهُ الجُوْرِ كَالْأَمْلَاكِ الْمَقْبُوضَةِ عَنْ أَرْبَابِهَا ، إِمَّا لِرَغْبَةٍ فِيهَا ، وَإِمَّا لِتَعَدِّ عَلَى أَهْلِهَا ، فَهَذَا إِنْ عَلِمَ بِهِ وَالِي الْمَظَالِمِ عِنْدَ تَصَفُّحِ الْأُمُورِ أَمَرَ بِرَدِّهِ قَبْلَ التَّظَلُّمِ إِلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَهُو مَوْقُوفٌ عَلَى تَظَلُّمِ أَرْبَابِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ عِنْدَ بَرَدِّهِ قَبْلَ التَّظَلُّمِ إِلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَهُو مَوْقُوفٌ عَلَى تَظَلُّمِ أَرْبَابِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ عِنْدَ تَظَلُّمِهِمْ إِلَى دِيوَانِ السَّلْطَنَةِ ، فَإِذَا وَجَدَ فِيهِ ذِكْرَ قَبْضِهَا عَلَى مَالِكِهَا عَمِلَ عَلَيْهِ وَأَمَرَ بِرَدِّهَا إِلَيْهِ، وَكَانَ مَا وَجَدَهُ فِي الدِّيوَانِ كَافِيًا .

كَمَا حُكِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رحمه الله - خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَادَفَهُ رَجُلٌ وَرَدَ مِنْ الْيَمَنِ مُتَظَلِّمًا فَقَالَ . ( مِنْ الْبَسِيطِ ) :

تَدْعُونَ حَدِيْرَانَ مَظْلُومًا بِبَابِكُمْ فَقَدْ أَتَسَاكَ بَعِيدُ السَّارِ مَظْلُومُ

فَقَالَ: مَا ظُلَامَتُكَ فَقَالَ: غَصَبَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ضَيْعَتِي ، فَقَالَ: يَا مُرَاجِمُ اثْتِنِي بِدَفْتَرِ الصَّوَافِي فَوَجَدَ فِيهِ أَصْفَى عَبْدُ الله الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ضَيْعَةَ فُلَانٍ ، فَقَالَ: أَخْرِجُهَا مِنْ الدَّفْتَرِ وَلْيَكْتُبُ بِرَدِّ ضَيْعَتِهِ إلَيْهِ وَيُطْلِقْ لَهُ ضِعْفَ نَفَقَتِهِ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : مِنْ الْغُصُوبِ مَا تَغَلَّبَ عَلَيْهَا ذَوُو الْأَيْدِي الْقَوِيَّةِ وَتَصَرَّفُوا فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ بِالْقَهْرِ وَالْعَلَبَةِ ، فَهَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى تَظَلُّمِ أَرْبَابِهِ وَلَا يُنْتَزَعُ مِنْ يَدِ غَاصِبِهِ إِلَّا بِأَحَدِ الْمُلَّاكِ بِالْقَهْرِ وَالْعَلَبَةِ ، فَهَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى تَظَلُّمِ أَرْبَابِهِ وَلَا يُنْتَزَعُ مِنْ يَدِ غَاصِبِهِ إِلَّا بِأَحْدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ ، إِمَّا بِاعْتِرَافِ الْغَاصِبِ وَإِقْرَارِهِ ، وإمَّا بِعِلْمِ وَالِي الْمَظَالِمِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُم عَلَيْهِ لِعِلْمِهِ ، وَإِمَّا بِتِغَلَّهُمِ اللهُ عَلَى الْعَلَيْمِ ، وَإِمَّا بِعَظْهُ لِللهَ عُصُوبِ مِنْهُ بِمِلْكِهِ ، وَإِمَّا بِتَظَاهُرِ اللَّهُ مُودِ ، وَإِمَّا بِتَظَاهُرِ اللَّهُ عُلُومِ وَلَا يَعْتَلِجُ فِيهَا الشَّكُوكُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَا جَازَ لِلشَّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا فِي الْأَمْلَاكِ بِتَظَاهُرِ اللَّذِي يَنْفِي عَنْهَا التَّوَاطُقُ ، وَلَا يَعْتَلِجُ فِيهَا الشَّكُوكُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَا جَازَ لِلشَّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا فِي الْأَمْلَاكِ بِتَظَاهُرِ اللَّهُ مُولًا قَالَمُ مَا لِيَعْمَا اللَّوالُونَ الْمُظَالِمِ بِنَلِكَ أَحَقً .

وَالْقِسْمُ السَّادِسُ : مُشَارَفَةُ الْوُقُوفِ وَهِيَ ضَرْبَانِ :

عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ ، فَأَمَّا الْعَامَّةُ : فَيَبْدَأُ بِتَصَفُّحِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُتَظَلِّمٌ لِيُجْرِيَهَا عَلَى سَبِيلِهَا ، وَيُمْضِيَهَا عَلَى شُرُوطِ وَاقِفِهَا إِذَا عَرَفَهَا مِنْ أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :

إمَّا مِنْ دَوَاوِينِ الْحُكَّامِ الْمَنْدُويِينَ لِحِرَاسَةِ الْأَحْكَامِ ، وَإِمَّا مِنْ دَوَاوِينِ السَّلْطَنَةِ عَلَى مَا جَرَى إِمَّا مِنْ دُوَاوِينِ السَّلْطَنَةِ عَلَى مَا جَرَى فِيهَا مِنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ ثَبَتَ لَمَّا مِنْ ذِكْرٍ وَتَسْمِيَةٍ ، وَإِمَّا مِنْ كُتُبٍ فِيهَا قَدِيمَةٍ تَقَعُ فِي النَّفْسِ صِحَّتُهَا وَإِنْ لَمُنْهُ وَلَا النَّهُ وَلَهُ النَّهُ لَيْسَ يَتَعَيَّنُ الْحُصْمُ فِيهَا ، فَكَانَ الْحُكْمُ أَوْسَعَ مِنْهُ فِي الْوُقُوفِ الْحَاصَّةِ .

وَأَمَّا الْوُقُوفُ الْخَاصَّةُ فَإِنَّ نَظَرَهُ فِيهَا مَوْقُوفٌ عَلَى تَظَلَّمِ أَهْلِهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ فِيهَا ؟ لِوَقْفِهَا عَلَى خُصُومٍ مُتَعَيِّنِينَ فَيَعْمَلُ عِنْدَ التَّشَاجُرِ فِيهَا عَلَى مَا تَثْبُتُ بِهِ الْحُقُوقُ عِنْدَ الْخَاكِمِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ لِمُصُومٍ مُتَعَيِّنِينَ فَيَعْمَلُ عِنْدَ التَّسَلَطَنَةِ وَلَا إِلَى مَا يَثْبُتُ مِنْ ذِكْرِهَا فِي الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ إِذَا لَمْ يَشْهَدْ بِهَا شُهُودٌ مُعَدَّلُونَ .

وَالْقِسْمُ السَّابِعُ: تَنْفِيذُ مَا وَقَفَ الْقُضَاةُ مِنْ أَحْكَامِهَا لِضَعْفِهِمْ عَنْ إِنْفَاذِهَا وَعَجْزِهِمْ عَنْ الْسَمَحْكُومِ عَلَيْهِ ؟ لِتَعَرُّزِهِ وَقُوَّةِ يَلِهِ ؟ أَوْ لِعُلُوِّ قَدْرِهِ وَعِظَمِ خَطَرِهِ ؟ فَيَكُونُ نَاظِرُ الْمَظَالِمِ أَقْوَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ ؟ لِتَعَرُّزِهِ وَقُوَّةِ يَلِهِ ؟ أَوْ لِعُلُو قَدْرِهِ وَعِظَمِ خَطَرِهِ ؟ فَيَكُونُ نَاظِرُ الْمَظَالِمِ أَقْوَى يَدًا وَأَنْفَذَ أَمْرًا فَيُنَفِّذُ الْحُكْمَ عَلَى مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ بِانْتِزَاعِ مَا فِي يَدِهِ ؟ أَوْ بِإِلْزَامِهِ الْخُرُوجَ مِمَّا فِي يَدِهِ ؟ أَوْ بِإِلْزَامِهِ الْخُرُوجَ مِمَّا فِي يَدِهِ ؟ أَوْ بِإِلْزَامِهِ الْخُرُوجَ مِمَّا فِي وَقَيْقِهِ مَا وَعَلَى مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ بِانْتِزَاعِ مَا فِي يَدِهِ ؟ أَوْ بِإِلْزَامِهِ الْخُرُوجَ مِمَّا فِي الْمَعْفِي الْعَلَيْ وَالْمَالِمُ الْعُرُومِ وَعَلَيْهِ وَالْعَلَامُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ مَا لَكُولُومُ اللَّهُ مَا عَلَى مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ بِانْتِزَاعِ مَا فِي يَدِهِ ؟ أَوْ بِإِلْزَامِهِ الْخُورُومَ عَلَى مَنْ تَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِانْتِزَاعِ مَا فِي يَدِهِ ؟ أَوْ بِإِلْزَامِهِ الْخُورُ وَعَلَيْهُ إِلْمَا لَهُ إِلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَى مَنْ تَوجَهُ إِلَيْهِ بِانْتِزَاعِ مَا فِي يَدِهِ ؟ أَوْ بِإِلْزَامِهِ الْخُورُومَ هِ عَلَى مَنْ تُوامِلُوا لَهُ لَا مُولِي يَكِيهِ وَالْمُولِ الْمُعْلِقِي الْمُولِ وَقَوْقِ الْمِلْوِلَ لَوْلِهُ لَوْلِي لِهِ لَهُ لِمِ لَهِ إِلْوَيْكُومُ لَا لَهُ لَا مُنْ اللَّهُ وَلَهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُومُ لَا لَهُ لِمُ لَهُ لَا مُولِيَّةُ لَكُولُومِ اللْعَلَالَ الْعَلَامِ الْمَالِقِ لَهُ لَوْلِهِ الْعَلْمُ لَكُولُومِ لَهُ لَا لَهُ لِلْلِهِ لَهِ لِلْفُولُومِ لَا لِلْهِ لَا لِمُعْلَى الْفَالِمِ لَلْعِلْمُ لَا لَهُ لِلْمُؤْمِلِهِ لَا لَهُ لِلْمُ لَوْلِهُ لِلْمُؤْمِ لِلْهِ لَوْلِهِ لَهِ لِلْمُ لَوْلِهُ لِلْمُؤْمِلِهِ لَوْلِهِ لَا لَهُ لَالْمُولِ لَهُ لَالْمُؤْمِلُ لَا لَالْمُ

وَالْقِسْمُ النَّسَامِنُ : النَّظَرُ فِيهَا عَجَزَ عَنْهُ النَّاظِرُونَ مِنْ الْحِسْبَةِ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ ، كَالْمُجَاهَرَةِ بِمُنْكَرٍ ضَعُفَ عَنْ دَفْعِهِ ، وَالتَّعَدِّي فِي طَرِيقٍ عَجَزَ عَنْ مَنْعِهِ ، وَالتَّحَيُّفِ فِي حَقِّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ ، فَيَأْخُذُهُمْ بِحَقِّ الله تَعَالَى فِي جَمِيعِهِ وَيَأْمُرُ بِحَمْلِهِمْ عَلَى مُوجَبِهِ .

وَالْقِسْمُ التَّاسِعُ : مُرَاعَاةُ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ كَالجُّمُعِ وَالْأَعْيَادِ وَالْحَبِّ وَالْجِهَادِ مِنْ تَقْصِيرٍ فِيهَا وَإِخْلَالٍ بِشُرُوطِهَا ، فَإِنَّ حُقُوقَ الله أَوْلَى أَنْ تُسْتَوْفَى وَفُرُوضَهُ أَحَقُّ أَنْ تُؤَدَّى .

وَالْقِسْمُ الْعَاشِرُ: النَّظَرُ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَالْحُكْمُ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ ، فَلَا يَخُرُجُ فِي النَّظَرِ بَيْنَهُمْ عَنْ مُوجَبِ الْحُقِّ وَمُقْتَضَاهُ ، وَلَا يَسُوعُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِمَا يَحْكُمُ بِهِ الْحُكَّامُ وَالْقُضَاةُ ، وَرُبَّهَا اشْتَبَهَ حُكْمُ الْمَظَالِمِ عَلَى النَّاظِرِينَ فِيهَا فَيَجُورُونَ فِي أَحْكَامِهَا ، وَيَخْرُجُونَ إِلَى الْحُدِّ الَّذِي لَا يَسُوعُ فِيهَا .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَظَرِ الْـمَطَالِمِ وَنَظَرِ الْقُضَاةِ مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا : أَنَّ لِنَاظِرِ الْمَظَالِمِ مِنْ فَضْلِ الْهَيْبَةِ وَقُوَّةِ الْيَدِ مَا لَيْسَ لِلْقُضَاةِ فِي كَفِّ الْخُصُومِ عَنْ التَّجَاحُدِ، وَمَنْع الظَّلَمَةِ مِنْ التَّغَالُبِ وَالتَّجَادُبِ.

وَالثَّانِي : أَنَّ نَظَرَ الْـمَظَالِمِ يَخْرُجُ مِنْ ضِيقِ الْوُجُوبِ إِلَى سِعَةِ الجُوَازِ ، فَيَكُـونُ النَّاظِرُ فِيهِ أَفْسَحَ مَجَالًا وَأَوْسَعَ مَقَالًا .

وَالنَّالِثُ : أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ مِنْ فَضْلِ الْإِرْهَابِ وَكَشْفِ الْأَسْبَابِ بِالْأَمَارَاتِ الدَّالَّةِ وَشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ اللَّائِحَةِ مَا يُضَيِّقُ عَلَى الْحُكَّامِ ، فَيَصِلُ بِهِ إِلَى ظُهُورِ الْحُتِّ وَمَعْرِفَةِ الْـمُبْطِلِ مِنْ الْمُحِقِّ.

وَالرَّابِعُ : أَنْ يُقَابِلَ مَنْ ظَهَرَ ظُلْمُهُ بِالتَّأْدِيبِ، وَيَأْخُذَ مَنْ بَانَ عِدْوَانُهُ بِالتَّقْوِيمِ وَالتَّهْذِيبِ.

وَالْخَامِسُ: أَنَّ لَهُ مِنْ التَّأَنِّي فِي تَرْدَادِ الْخُصُومِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ أُمُورِهِمْ وَاسْتِبْهَامِ حُقُوقِهِمْ ؟ لِيُمْعِنَ فِي الْكَشْفِ عَنْ أَسْبَابِهِمْ وَأَحْوَالهِمْ مَا لَيْسَ لِلْحُكَّامِ إِذَا سَأَهَمْ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ فَصْلَ الْحُكْمِ ، فَلَا يَسُوعُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ الْحَاكِمُ وَيَسُوعُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَالِي الْمَظَالِمِ .

وَالسَّادِسُ : أَنَّ لَهُ رَدَّ الْخُصُومِ إِذَا أَعَضَلُوا وَسَاطَةَ الْأُمَنَاءِ ؛ لِيَفْصِلُوا التَّنَازُعَ بَيْنَهُمْ صُلْحًا عَنْ تَرَاضٍ ، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَضَا الْخَصْمَيْنِ بِالرَّدِّ .

وَالسَّابِعُ : أَنْ يُفْسِحَ فِي مُلَازَمَةِ الْحَصْمَيْنِ إِذَا وَضَحَتْ أَمَارَاتُ التَّجَاحُدِ ، وَيَأْذَنَ فِي إِلْزَامِ الْكَفَالَةِ فِيهَا يَسُوغُ فِيهِ التَّكَفُّلُ ؛ لِيَنْقَادَ الْخُصُومُ إِلَى التَّنَاصُفِ وَيَعْدِلُوا عَنْ التَّجَاحُدِ وَالتَّكَاذُبِ. وَالثَّامِنُ : أَنَّهُ يَسْمَعُ مِنْ شَهَادَاتِ الْـمَسْتُورِينَ مَا يَخْرُجُ عَنْ عُرْفِ الْقُضَاةِ فِي شَهَادَةِ الْـمُعَدَّلِينَ

وَالتَّاسِعُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إِحْلَافُ الشُّهُودِ عِنْدَ ارْتِيَابِهِ بِهِمْ إِذَا بَدَّلُوا أَلِيَابَهُمْ طَوْعًا ، وَيَسْتَكْثِرُ مِنْ عَدَدِهِمْ لِيَزُولَ عَنْهُ الشَّكُّ وَيَنْفِيَ عَنْهُ الإِرْتِيَابَ ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ .

وَالْعَاشِرُ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِاسْتِدْعَاءِ الشُّهُودِ وَيَسْأَلَمُمْ عَمَّا عِنْدَهُمْ فِي تَنَازُعِ الْحُصُومِ ، وَعَادَةُ الْقُضَاةِ تَكْلِيفُ الْمُدَّعِي إحْضَارَ بَيِّنَةٍ وَلَا يَسْمَعُونَهَا إِلَّا بَعْدَ مَسْأَلَتِهِ ، فَهَذِهِ عَشَرَةُ أَوْجُهِ وَعَادَةُ الْفُرْقُ بَيْنَ نَظَرِ الْمَظَالِمِ وَنَظَرِ الْقَضَاءِ فِي التَّشَاجُرِ وَالتَّنَازُعِ وَهُمَا فِيهَا عَدَاهُمَا مُتَسَاوِيَانِ ، وَسَنُوضَّحُ مِنْ تَفْصِيلِهِمَا مَا نُبِيِّنُ بِهِ إطْلَاقَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ هَذِهِ الْفُرُوقِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

#### فصل

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخُلُ حَالُ الدَّعْوَى عِنْدَ التَّرَافُعِ فِيهَا إِلَى وَالِي الْمَظَالِمِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالِ : إِمَّا أَنْ يَقْتَرِنَ جِهَا مَا يُقَوِّيهَا ، أَوْ يَقْتَرِنَ جِهَا مَا يُضْعِفُهَا ، أَوْ تَخْلُوَ مِنْ الْأَمْرَيْنِ . فَإِنْ أَقْتُرِنَ جِهَا مَا يُقْوِيهَا . أَوْ تَخْلُو مِنْ الْأَمْرَيْنِ . فَإِنْ أَقْتُرِنَ جِهَا مَا يُقَوِّيهَا . فَلِمَا أَقْتُرِنَ جِهَا مِنْ الْقُوَّةِ سِتَّةُ أَحْوَالٍ تَخْتَلِفُ جِهَا قُوَّةُ الدَّعْوَى عَلَى التَّذْرِيجِ .

فَأُوَّلُ أَحْوَالِهَا : أَنْ يَظْهَرَ مَعَهَا كِتَابٌ فِيهِ شُهُودٌ مُعَدَّلُونَ حُضُورٌ ، وَٱلَّذِي يَخْتَصُّ نَظَرَ الْمَظَالِمِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الدَّعْوَى شَيْتَانِ :

أَحَدُهُمَا : يَبْتَدِئُ النَّاظِرُ فِيهَا بِاسْتِدْعَاءِ الشُّهُودِ لِلشَّهَادَةِ .

وَالنَّانِي : الْإِنْكَارُ عَلَى الجُتَاحِدِ بِحَسَبِ حَالِهِ وَشَوَاهِدِ أَحْوَالِهِ ، فَإِذَا أُحْضِرَ الشَّهُودُ ، فَإِنْ كَانَ النَّاظِرُ فِي الْمَظَالِمِ مِمَّنْ يُجَلُّ قَدْرُهُ كَاخْتَلِيفَةِ أَوْ وَزِيرِ التَّفْوِيضِ أَوْ أَمِيرِ إِقْلِيمٍ ، رَاعَى مِنْ أَحْوَالِ النَّاظِرِ بَيْنَهُمَا إِنْ جَلَّ قَدْرُهُمَا ، أَوْ رَدَّ ذَلِكَ أَحْوَالِ الْمُتَنَازِعِينَ مَا تَقْتَضِيهِ السِّيَاسَةُ مِنْ مُبَاشَرَةِ النَّاظِرِ بَيْنَهُمَا إِنْ جَلَّ قَدْرُهُمَا ، أَوْ رَدَّ ذَلِكَ إِلَى قَاضِيهِ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ إِنْ كَانَا مُتَوَسِّطَيْنِ ، أَوْ عَلَى بُعْدٍ مِنْهُ إِنْ كَانَا خَامِلَيْنِ .

حُكِيَ أَنَّ الْمَأْمُونَ ـ رضي الله عنه ـ كَانَ يَجْلِسُ لِلْمَظَالِمِ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ ، فَنَهَضَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ تَجُلِسٍ نَظَرَهُ فَلَقِيَتُهُ امْرَأَةٌ فِي ثِيَابٍ رَثَّةٍ فَقَالَتْ . ( مِنْ الْبَسِيطِ ) :

يَا خَيْرَ مُنْتَصِفٍ يُهْدَى لَهُ الرَّشَدُ وَيَسَا إِمَامًا بِهِ قَدْ أَشْرَقَ الْبَلَدُ

عَـدًا عَلَيْهَا فَسَمَا تَقْسَوَى بِسِهِ أَسَسدُ لِّسَا تَفَسرَّقَ عَنْهَا الْأَهْلُ وَالْوَلَدُ

تَشْكُو إِلَيْكَ عَمِيدَ الْـمُلْكِ أَرَمَـلَةٌ فَابْتَزَّ مِنْهَا ضِيَاعًا بَعْدَ مَنْعَتِهَا

فَأَطْرَقَ الْمَأْمُونُ يَسِيرًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ ( مِنْ الْبَسِيطِ ) :

مِنْ دُونِ مَا قُلْتِ عِيلَ الصَّبُرُ وَالجُلَدُ وَأَقْرَحَ الْقَلْبَ هَـذَا الْحُـزْنُ وَالْكَمَدُ هَـذَا أَوَانُ صَـلَاةِ الظَّهْـرِ فَانْصَرِفِ وَأَحْضِرِي الْحُصْمَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَعِدُ الْمَجْلِسُ السَّبْتُ إِنْ يُقْضَ الجُلُوسُ لَنَا أَنْصِفْكِ مِنْهُ وَإِلَّا الْمَجْلِسُ الْأَحَـدُ

فَانْصَرَفَتْ وَحَضَرَتْ يَوْمَ الْأَحَدِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ ، فَقَالَ لَمَا الْمَأْمُونُ : مَنْ خَصْمُكِ ؟ فَقَالَتْ : الْقَائِمُ عَلَى رَأْسِكَ الْعَبَّاسُ ابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ الْمَأْمُونُ لِقَاضِيهِ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ (١) وَقِيلَ لِوَزِيرِهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ : أَجْلِسْهَا مَعَهُ وَانْظُرْ بَيْنَهُمَا ، فَأَجْلَسَهَا مَعَهُ وَنَظَرَ بَيْنَهُمَا ، فَأَجْلَسَهَا مَعَهُ وَنَظَرَ بَيْنَهُمَا بَعْضُ حُجَّابِهِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ : دَعْهَا فَإِنَّ بِحَضْرَةِ الْمَأْمُونُ فِي النَّظْرِ بَيْنَهُمَا حَيْثُ الْمُقَالَ الْمَأْمُونُ فِي النَظْرِ بَيْنَهُمَا حَيْثُ كَانَ بِمَشْهَدِهِ ، وَلَمْ يُعْشِهِ لِمَا اقْتَضَتْهُ السِّيَاسَةُ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ حُكْمَهُ رُبَّمَا تَوَجَّهَ لِوَلَدِهِ وَرُبَّمَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَهُـوَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ لِوَلَدِهِ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ .

وَالنَّانِي : أَنَّ الْحَصْمَ امْرَأَةٌ يَجِلُّ الْمَأْمُونُ عَنْ مُحَاوَرَةٍ ا، وَابْنُهُ مِنْ جَلَالَةِ الْقَدْرِ بِالْمَكَانِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ غَيْرُهُ عَلَى إِلْزَامِهِ الْحُتَّ ، فَرَدَّ النَّظَرَ بِمَشْهَدِ مِنْهُ إِلَى مَنْ كَفَاهُ مُحَاوَرَةَ الْمَوْأَةِ فِي اللهِ عَنْهُ عَلَى إِلْزَامِهِ الْحُتَّ ، فَرَدَّ النَّظَرَ بِمَشْهَدِ مِنْهُ إِلَى مَنْ كَفَاهُ مُحَاوَرَةَ الْمَوْأَةِ فِي اللهِ عَنْه . تَنْفِيذَ الْحُكْمِ وَإِلْزَامَ السَيْفَاءِ الدَّعْوَى وَاسْتِيضَاحِ الْحُجَّةِ ، وَبَاشَرَ الْمَأْمُونُ . رضي الله عنه . تَنْفِيذَ الْحُكْمِ وَإِلْزَامَ الْحَقِّ .

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : فِي قُوَّةِ الدَّعْوَى : أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا كِتَابٌ فِيهِ مِنْ الشُّهُودِ الْمُمعَدَّلِينَ مَنْ

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن مشنج، التميمي الأسيدي المروزي، من ولد أكثم بن صيفي التميمي حكيم العرب، وكان عالمًا بالفقه بصيرًا بالأحكام، ذكره الدارقطني في أصحاب الشافعي، رضى الله عنه.

وقال الخطيب في « تاريخ بغداد »: كان يحيى بن أكثم سليًا من البدعة، ينتحل مذهب أهل السنة، سمع عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة وغيرهما .

هُوَ غَائِبٌ ، فَٱلَّذِي يَخْتَصُّ بِنَظَرِ الْمَظَالِمِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الدَّعْوَى أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ :

أَحَدُهَا : إِرْهَابُ الْـمُدَّعَى عَلَيْهِ فَرُبَّهَا تُعَجِّلُ مِنْ إِقْرَارِهِ بِقُوَّةِ الْهَيْبَةِ مَا يُغْنِي عَنْ سَهَاعِ الْبَيِّنَةِ .

وَالثَّانِي : التَّقَدُّمُ بِإِحْضَارِ الشُّهُودِ إِذَا عَرَفَ مَكَانَهُمْ ، وَلَمْ يُدْخِلُ الضَّرَرَ الشَّاقَّ عَلَيْهِمْ .

وَالنَّالِثُ : الْأَمْرُ بِمُلَازَمَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَلَاثًا ، وَيُجْهِدُ رَأْيَهُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الْحَالِ مِنْ قُوَّةِ الْإِمَارَةِ وَدَلَاثِلِ الصَّحَّةِ .

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَنْظُرَ فِي الدَّعْوَى ، فَإِنْ كَانَتْ مَالَا فِي الذِّمَّةِ كَلَّفَهُ إِقَامَةَ كَفِيلٍ ، وَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا قَائِمًا كَالْعَقَارِ حَجَرَ عَلَيْهَا فِيهَا حَجْرًا لَا يُرْفَعُ بِهِ حُكْمُ يَدِهِ ، وَرَدَّ اسْتِغْلَالَمَا إِلَى أَمِينٍ يَخْفَظُهُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ مِنْهُمَا .

فَإِنْ تَطَاوَلَتْ الْـمُدَّةُ وَوَقَعَ الْإِيَاسُ مِنْ حُضُورِ الشُّهُودِ ، جَازَ لِوَالِي الْـمَظَالِمِ أَنْ يَسْأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ دُخُولِ يَدِهِ مَعَ تَجْدِيدِ إِرْهَابِهِ ، فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنسٍ - رضي الله عنه - يَرَى فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ سُوَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ سَبَبِ دُخُولِ يَدِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَلِلنَّاظِرِ فِي الْمَظَالِمِ اسْتِعْبَالُ الجُائِزِ ، وَلَا يَلْزَمُ الإِقْتِصَارُ عَلَى الْوَاجِبِ ، فَإِنْ أَجَابَ بِمَا يَقْطَعُ التَّنَازُعَ أَمْضَاهُ وَإِلَّا فَصَلَ بَيْنَهُمَا يِمُقْتَضَى الشَّرْعِ . التَّنَازُعَ أَمْضَاهُ وَإِلَّا فَصَلَ بَيْنَهُمَا يِمُقْتَضَى الشَّرْعِ .

وَالْحَالَةُ النَّالِفَةُ: فِي قُوَّةِ الدَّعْوَى: أَنْ يَكُونَ فِي الْكِتَابِ الْمُفْتَرِنِ بِهَا شُهُودٌ حُضُورٌ لَكِنَّهُمْ غَيْرُ مُعَدَّلِينَ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، فَاَلَّذِي يَخْتَصُّ بِنَظَرِ الْمَظَالِمِ أَنْ يَتَقَدَّمَ النَّاظِرُ فِيهَا بِإِحْضَارِهِمْ وَسَيْرِ أَحْوَالِهِمْ فَإِنَّهُ يَجِدُهُمْ عَلَى أَحْوَالٍ ثَلَاثَةٍ: إمَّا أَنْ يَكُونُوا مِنْ ذَوِي الْهَيْنَاتِ وَأَهْلِ الصِّيَانَاتِ فَالنَّقَةُ بِشَهَادَاتِمِمْ أَقْوَى ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا أَرْذَالًا فَلَا يَقْوَى عَلَيْهِمْ لَكِنْ يُقَوَّى بِهِمْ إِرْهَالُ الْحَصْمِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا أَرْذَالًا فَلَا يَقْوَى عَلَيْهِمْ لَكِنْ يُقَوَّى بِهِمْ إِرْهَالُ الْحَصْمِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا أَرْذَالًا فَلَا يَقْوَى عَلَيْهِمْ لَكِنْ يُقَوِّى بِهِمْ إِرْهَالُ الْحَصْمِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا أَوْسَاطًا فَيَجُوزُ لَهُ بَعْدَ الْكَشْفِ عَنْ أَحْوَالِهِمْ أَنْ يَسْتَظْهِرَ بِإِحْلَافِهِمْ إِنْ رَأَى وَاللَّهُ فَا السَّهَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا . ثُمَّ هُو فِي سَمَاعِ شَهَادَةِ هَذَيْنِ الصَّنْفَيْنِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُمُودٍ :

أَحَدُهَا: إِمَّا أَنْ يَسْمَعَهَا بِنَفْسِهِ فَيَحْكُمُ بِهَا.

وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْقَاضِي سَمَاعَهَا لِيُؤَدِّيَهَا الْقَاضِي إِلَيْهِ وَيَكُونُ الْحُكْمُ بِهَا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ إِلَّا بِشَهَادَةِ مَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ عَدَالَتُهُ .

وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّ سَهَاعَهَا إِلَى الشُّهُودِ الْمُعَدَّلِينَ فَإِنْ رَدَّ إِلَيْهِمْ نَقْلَ شَهَادَتِهِمْ إِلَيْهِ لَمْ يُلْزِمْهُمْ

اسْتِكْشَافَ أَحْوَالِهِمْ ، وَإِنْ رَدَّ الشَّهَادَةَ عِنْدَهُ بِهَا يَصِتُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ لَزِمَهُمْ الْكَشْفُ عَمَّا يَقْتَضِي قَبُولَ شَهَادَتِهِمْ ؛ لِيَشْهَدُوا بِهَا بَعْدَ الْعِلْمِ لِصِحَّتِهَا لِيَكُونَ تَنْفِيذُ الْحُكْمِ بِحَسَبِهَا .

وَالْحَالَةُ الرَّابِعَةُ : فِي قُوَّةِ الدَّعْوَى : أَنْ يَكُونَ فِي الْكِتَابِ الْمُقْتَرِ نِ بِهَا شَهَادَةُ شُهُودٍ مَوْتَى مُعَدَّلِينَ وَالْكِتَابُ مَوْثُوقٌ بِصِحَّتِهِ ، فَالَّذِي يَخْتَصُّ بِنَظَرِ الْمَظَالِمِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا : إِنْ هَا لَهُ مَوْلُوقٌ بِصِحَّتِهِ ، فَالَّذِي يَخْتَصُّ بِنَظَرِ الْمَظَالِمِ فِيهِ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا : إِنْ هَا لُهُ عَنْ دُخُولِ إِنْ هَا لُهُ عَنْ دُخُولِ الصَّدْقِ وَالإعْتِرَافِ بِالحُقِّ . وَالثَّالِي وَاللَّهُ عَنْ الْحَالِ مِنْ جِيرَانِ الْمُحَقِّ ، فَإِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ جَوَابِهِ مَا يَتَّضِحُ بِهِ الْحُقُّ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مَنْ الْحَالِ مِنْ جِيرَانِ الْمُحِقِّ ، فَإِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ جَوَابِهِ مَا يَتَّضِحُ بِهِ الْحُقُّ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُشِفَ عَنْ الْحَالِ مِنْ جِيرَانِ الْمُحِقِّ ، فَإِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ جَوَابِهِ مَا يَتَّضِحُ بِهِ الْحَقُّ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُشِفَ عَنْ الْحَالِ مِنْ جِيرَانِ الْمُحِقِّ ، فَإِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ جَوَابِهِ مَا يَتَّضِحُ بِهِ الْحَقِّ . وَالثَّالِثُ وَمَا عَلَى وَسَاطَةٍ مُحْتَشَمِ مُطَاعٍ ، لَهُ بِهِ الْمُعْ وَيَعَا تَنَازَعَاهُ يَصِلْ إِلَيْهِ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلاثَةِ رَدَّهَا إِلَى وَسَاطَةٍ مُحْتَشَمِ مُطَاعٍ ، لَهُ بِهِ الْكَثِهُ وَيَا تَنَازَعَاهُ وَسَاطَةٍ مُحْتَشَمِ مُطَلَع ، لَهُ بِهِ اللَّهُ مَا بِكُثُورَةِ التَّلْافَى التَّصَادُقِ وَالتَّصَالُحِ ، فَإِنْ أَفْضَى الْأَمْلُ اللَّهُ مَا إِلَى التَّصَادُ وَالْمَالِ المَّاعِ الْمُعْلَ التَّصَادُقِ وَالتَّصَالُحِ ، فَإِنْ أَفْضَى الْأَمْلُ اللَّهُ مَا إِلَى التَّصَاءُ . .

وَالْحَالَةُ الْخَامِسَةُ : فِي قُوَّةِ الدَّعْوَى : أَنْ يَكُونَ مَعَ الْـمُدَّعِي خَطُّ الْـمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهَا تَضَـمَّنَتْهُ الدَّعْوَى ، فَنَظَرُ الْمَظَالِمِ فِيهِ يَقْتَضِي سُؤَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْخَطِّ ؛ وَأَنْ يُقَالَ لَهُ: أَهَذَا خَطُّكَ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ يُسْأَلُ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ عَنْ صِحَّةِ مَا تَضَمَّنَهُ ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِصِحَّتِهِ صَارَ مُقِرًّا وَأُلْزِمَ حُكْمَ إِفْرَارِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِصِحَّتِهِ ، فَمِنْ وُلَاةِ الْمَظَالِمِ مَنْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِخَطِّهِ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِصِحَّتِهِ ، وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شَوَاهِدِ الْحُقُوقِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ ، وَأَلَّذِي عَلَيْهِ مُحَقِّقُوهُمْ وَمَا يَرَاهُ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ مِنْهُمْ أَنْ يَحْكُمَ بِمُجَرَّدِ الْخَطِّ حَتَّى يَعْتَرِفَ بِصِحَّةِ مَا فِيهِ ؟ لِأَنَّ نَظَرَ الْمَظَالِمِ لَا يُبِيحُ مِنْ الْأَحْكَامِ مَا حَظَرَهُ الشَّرْعُ ، وَنَظَرُ الْمَظَالِمِ فِيهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَا يَذْكُرُهُ مِنْ خَطِّهِ ، فَإِنْ قَالَ: كَتَبْتُهُ لِيُقْرِضَنِي وَمَا أَقْرَضَنِي ، أَوْ لِيَدْفَعَ إِلَيَّ ثَمَنَ مَا بِعْتُهُ وَمَا دَفَعَ فَهَذَا عِمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ أَحْيَانًا ، وَنَظَرُ الْمَظَالِمِ فِي مِثْلِهِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ مِنْ الْإِرْهَابِ بِحَسَبِ مَا يَشْهَدُ بِهِ الْحَالُ وَتَقْوَى بِهِ الْأَمَارَةُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى الْوَسَاطَةِ ، فَإِنْ أَفْضَتْ إِلَى الصُّلْحِ وَإِلَّا بَتَّ الْقَاضِي الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا بِالتَّحَالُفِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْخَطَّ، فَمِنْ وُلَاةِ الْمَظَالِمِ مَنْ يَخْتَبِرُ الْخَطَّ بِخُطُوطِهِ الَّتِي كَتَبَهَا وَيُكَلِّفُهُ مِنْ كَثْرَةِ الْكِتَابَةِ مَا يَمْنَعُ مِنْ التَّصَنُّع فِيهَا ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَ الْخَطَّيْنِ فَإِذَا تَشَابَهَا حَكَمَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا قَوْلُ مَنْ جَعَلَ اعْتِرَافَهُ الْخَطَّ مُوجِبًا لِلْحُكْمِ بِهِ ، وَٱلَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لِإِرْهَابِهِ ، وَتَكُونُ الشَّبْهَةُ مَعَ إِنْكَارِهِ لِلْخَطِّ أَضْعَفَ مِنْهَا مَعَ اعْتِرَافِهِ بِهِ ، وَتُرْفَعُ الشُّبْهَةُ إِنْ كَانَ الْخَطُّ مُنَافِيًا لِخَطِّهِ ، وَيَعُودُ الْإِرْهَابُ عَلَى الْـمُدَّعِي ثُمَّ يُرَدَّانِ إِلَى الْوَسَاطَةِ ، فَإِنْ أَفْضَتْ الْحُالُ إِلَى الصُّلْح وَإِلَّا بَتَّ الْقَاضِي الْحُكْمَ بَيْنَهُمَّا بِالْأَيْهَانِ .

وَالْحَالَةُ السَّادِسَةُ: فِي قُوَّةِ الدَّعْوَى: إظْهَارُ الْحِسَابِ بِمَا تَضَمَّنَتْ الدَّعْوَى، وَهَذَا يَكُونُ فِي الْمُعَامَلَاتِ، وَلَا يَخْلُو حَالُ الْحِسَابِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ حِسَابَ الْمُدَّعِي أَوْ فِي الْمُعَامَلَاتِ، وَلَا يَخْلُو حَالُ الْحِسَابِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ حِسَابَ الْمُدَّعِي أَوْ حِسَابَ الْمُدَّعِي فَالشَّبْهَةُ فِيهِ أَضْعَفُ، وَنَظَرُ الْمَظَالِمِ يَرْجِعُ فِي مِثْلِهِ إِلَى مُرَاعَاةِ نَظْمِ الْحِسَابِ، فَإِنْ كَانَ خُتَلَّا يُحْتَمَلُ فِيهِ الْإِدْغَالُ كَانَ مُطْرَحًا وَهُو بِضَعْفِ فِي مِثْلِهِ إِلَى مُرَاعَاةٍ نَظْمِ الْحِسَابِ، فَإِنْ كَانَ خُتَلَّا يُحْتَمَلُ فِيهِ الْإِدْغَالُ كَانَ مُطْرَحًا وَهُو بِضَعْفِ إِللَّهُ عَلَى مَنْهُ بِقُوَّ بَهَا، وَإِنْ كَانَ نَظْمُهُ مُتَّسِقًا وَنَقْلُهُ صَحِيحًا فَالثَّقَةُ بِهِ أَقْوَى، فَيَقْتَضِي مِنْ الْإِرْهَابِ بِحَسَبِ شَوَاهِدِهِ ثُمَّ يُرَدَّانِ إِلَى الْوَسَاطَةِ ثُمَّ إِلَى الْحُكْمِ الْبَاتِ .

وَإِنْ كَانَ الْحِسَابُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَتْ الدَّعْوَى بِهِ أَقْوَى ، وَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَى خَطِّهِ أَوْ خَطِّ كَاتِيهِ ، فَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى خَطِّهِ ، فَلِنَاظِرِ الْمَظَالِمِ فِيهِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ الْـمُدَّعَى عَلَيْهِ أَهَذَا خَطُّكَ ، فَإِنَّ اعْتَرَفَ بِهِ قِيلَ : أَتَعْلَمُ مَا هُوَ ، فَإِنْ أَقَرَّ بِمَعْرِفَتِهِ قِيلَ : أَتَعْلَمُ صِحَّتَهُ ؟ فَإِنْ أَقَرّ بِصِحَّتِهِ صَارَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ مُقِرًّا بِمَضْمُونِ الْحِسَابِ فَيُؤْخَذُ بِهَا فِيهِ ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ خَطُّهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ مَا فِيهِ وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِصِحَّتِهِ ، فَمَنْ حَكَمَ بِالْخَطِّ مِنْ وُلَاةِ الْمَظَالِم حَكَمَ عَلَيْهِ بِمُوجَبِ حِسَابِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِصِحَّتِهِ ، وَجَعَلَ الثَّقَةَ بِهَذَا أَقْوَى مِنْ الثَّقَةِ بِالْخَطَّ الْـمُرْسَلِ ؛ لِأَنَّ الْحِسَابَ لَا يَثْبُتُ فِيهِ قَبْضُ مَا لَمْ يُقْبَضْ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ - وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ - أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْحِسَابِ الَّذِي لَمْ يَعْتَرِفْ بِصِحَّةِ مَا فِيهِ ، وَلَكِنْ يَقْتَضِي مِنْ فَضْلِ الْإِرْهَابِ بِهِ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَاهُ الْخَطُّ الْمُرْسَلُ لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي الْعُرْفِ، ثُمَّ يُرَدَّانِ بَعْدَهُ إِلَى الْوَسَاطَةِ، ثُمَّ إِلَى بَتِّ الْقَضَاءِ . وَإِنْ كَانَ الْحَطُّ مَنْسُوبًا إِلَى كَاتِيهِ سُئِلَ عَنْهُ الْـمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ سُؤَالِ كَاتِيهِ ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهَا فِيهِ أُخِذَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ يُسْأَلْ عَنْهُ كَاتِبُهُ ، فَإِنْ أَنْكَرَهُ ضَعُفَتْ الشُّبْهَةُ بِإِنْكَارِهِ وَأُرْهِبَ إِنْ كَانَ مُتَّهَمَّا وَلَمْ يُرْهَبْ إِنْ كَانَ مَأْمُونًا ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ وَبِصِحَّتِهِ صَارَ شَاهِدًا بِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِ إِنْ كَانَ عَدْلًا ، وَيَقْضِي بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ إِمَّا مَذْهَبًا وَإِمَّا سِيَاسَةً تَقْتَضِيهَا شَوَاهِدُ الْحَالِ، فَإِنَّ لِشَوَاهِدِ الْحَالِ فِي الْمَظَالِمِ تَأْثِيرًا فِي اخْتِلَافِ الْأَحْكَام؛ وَلِكُلِّ حَالٍ مِنْهَا فِي الْإِرْهَابِ حَدٌّ لَا يَتَجَاوَزُهُ تَمْيِيزًا بَيْنَ الْأَحْوَالِ بِمَفْتَضَى شَوَاهِدِهَا (١).

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة من الحنابلة: وإن كان للمدعي شاهد واحد عدل في المال أو ما يقصد به المال حلف=

وَأَمَّا إِنْ اقْتَرَنَ بِالدَّعْوَى مَا يُضْعِفُهَا ، فَلَمَا اقْتَرَنَ بِهَا مِنْ الضَّعْفِ سِتَّةُ أَحْــوَالٍ تُنَــافِي أَحْوَالَ الْقُوَّةِ ، فَيَنْتَقِلُ الإِرْهَابُ بِهَا مِنْ جَنْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَى جَنْبَةِ الْمُدَّعِي .

فَالْحَالَةُ الأُولَى : أَنْ يُقَابِلَ الدَّعْوَى بِكِتَابٍ شُهُودُهُ حُضُورٌ مُعَدَّلُونَ يَشْهَدُونَ بِمَا يُوجِبُ بُطْلانَ الدَّعْوَى وَذَلكَ مَنْ أَرْبَعَة أَوْجُه :

أَحَدُهَا : أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِبَيْعٍ مَا ادَّعَاهُ .

وَالثَّانِي : أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى إِقْرَارِهِ بِأَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا ادَّعَاهُ.

وَالثَّالِثُ : أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى إِقْرَارِ أَبِيهِ الَّذِي ذَكَرَ انْتِقَالَ الْمِلْكِ عَنْهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا ادَّعَاهُ.

وَالرَّابِعُ : أَنْ يَشْهَدُوا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ ، فَبَطَلَ دَعْوَاهُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ وَيَقْتَضِي نَظَرُ تَأْدِيبِهِ بِحَسَبِ حَالِهِ .

فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالإِبْتِيَاعِ كَانَتْ عَلَى سَبِيلِ رَهَبٍ وَإِجْمَاءٍ ، وَهَذَا قَدْ يَفْعَلُهُ النَّاسُ أَحْيَانًا فَيُنْظَرُ فِي كِتَابِ الإِبْتِيَاعِ ، فَإِنْ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ خَيْرِ رَهَبٍ وَلَا إِجْمَاءٍ ضَعُفَتْ شُبْهَةُ هَذِهِ الدَّعْوَى، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِيهِ قَوِيَتْ شُبْهَةُ الدَّعْوَى ، وَكَانَ الْإِرْهَابُ فِي الجُهَتَيْنِ بِمُقْتَضَى شَوَاهِدِ الْحَالَيْنِ ، وَرَجَعَ إِلَى الْكَشْفِ بِالْمُجَاوِرِينَ وَالْخُلَطَاءِ ، فَإِنْ بَانَ مَا يُوجِبُ الْعُدُولَ عَنْ

أحدهما: لا ترد لأنها كانت في جنبته وقد أسقطها بنكوله عنها وكانت في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين فردت على المدعي فنكل عنها.

والثاني: ترد عليه لأن اليمين الأولى ولأن سبب الأولى قوة جنبة المدعي بالشاهد، وسبب الثانية نكول المدعى عليه فبسقوط إحداهما: لا يوجب سقوط الأخرى، فإن سكت المدعى عليه فلم ينكر ولم يقر حبسه الحاكم حتى يجيب ولم يجعله بذلك ناكلا. ذكره القاضي في المجرد. وذكر أبو الخطاب أن الحاكم يقول له: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وحكمت عليك، ويكرر ذلك ثلاثا، فإن أجاب وإلا حكم عليه لأنه ناكل عما يلزمه جوابه فأشبه الناكل عن اليمين. [الكافي في فقه أحمد بن حنبل: \$/ 520].

<sup>=</sup> المدعي مع شهادته وحكم له به ؛ لأن النبي على قضى بشاهد ويمين . رواه مسلم . فإن أبى أن يحلف وقال : أريد يمين المدعى عليه حلفناه فإن نكل المدعى عليه قضي عليه ومن قال : ترد اليمين ، فهل ترد ها هنا يحتمل وجهين :

ظَاهِرِ الْكِتَابِ عَمِلً عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْنِ كَانَ إِمْضَاءُ الحُكْمِ بِهَا شَهِدَ بِهِ شُهُودُ الإِبْتِيَاعِ أَحَقَّ ، فَإِنْ الْمَشَاءُ الحُكْمِ بِهَا شَهِدَ بِهِ شُهُودُ الإِبْتِيَاعِ أَحَقَ ، فَقَدْ سَأَل إِحْلَافَ الْمُلَّعِي عَلَيْهِ بِأَنَّ ابْتِيَاعَهُ كَانَ حَقًّا وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ الرَّهَبِ وَالْإِجْاءِ ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ إِحْلَافِهِ لِإِحْتِلَافِ مَا ادَّعَاهُ ؛ فَذَهَبَ أَبُو حَيْفَة - رضي الله عنه - وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى جَوَازِ إِحْلَافِهِ لِإِحْتِهَالِ مَا ادَّعَاهُ وَإِمْكَانِهِ ، وَامْتَنَعَ آخَرُونَ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى جَوَازِ إِحْلَافِهِ إِلاَّ مُتَقَدِّمَ إِقْرَارِهِ مُكَذِّبٌ لِمُتَاعِّةٍ وَامْتَنَعَ آخُرُونَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مِنْ إِحْلَافِهِ ؛ لِأَنَّ مُتَقَدِّمَ إِقْرَارِهِ مُكَذِّبٌ لِتُتَاخِّرِ دَعْوَاهُ . وَلِوَالِي الْمَظَالِمِ مِنْ الْقَوَانِينِ بِهَا تَقْتَضِيهِ شَوَاهِدُ الْحُالَيْنِ ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ مَنْ مَلَ مِنْ الْقَوَانِينِ بِهَا تَقْتَضِيهِ شَوَاهِدُ الْحُالَيْنِ ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى دَيْنًا فِي الذِّمَةِ فَا فَيْ مَلَ مَنَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ وَلَمْ وَلَمُ مُلَا مُدَّعِي عَلَيْهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكُرُهُ .

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ شُهُودُ الْكِتَابِ الْمُقَابِلِ لِلدَّعْوَى عُدُولا غَائِبِينَ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْن :

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَضَمَّنَ إِنْكَارُهُ اعْتِرَافًا بِالسَّبَ كَقَوْلِهِ: لَا حَقَّ لَهُ فِي هَذِهِ الضَّبْعَةِ ؟ لِأَنْذِي الْبَعْتُهَا مِنْهُ وَدَفَعْتُ ثَمَنَهَا إِلَيْهِ ، وَهَذَا كِتَابُ عَهْدِي بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ ، فَيَصِيرُ الْمُدَّعِي مُدَّعِيًا بِكِتَابٍ قَدْ غَابَ شُهُودُهُ ، فَيَكُونُ عَلَى مَا مَضَى وَلَهُ زِيَادَهُ يَدِ وَتَصَرُّفِ ، فَتَكُونُ الْأَمَارَةُ أَفْوَى بِكِتَابٍ قَدْ غَابَ شُهُودُهُ ، فَيَكُونُ عَلَى مَا مَضَى وَلَهُ زِيَادَهُ يَدِ وَتَصَرُّفِ ، فَتَكُونُ الْأَمَارَةُ أَفْوَى وَشَاهِدُ الْحُتَالِ الشَّهُودِ إِنْ أَهْكَنَ ، وَيَضْرِبُ لِحُصُورِهِمْ أَجَلًا يَرُدُهُمَا فِيهِ إِلَى الْوَسَاطَةِ ، فَإِنْ أَهُ كَنَ ، وَيَضْرِبُ لِحُصُورِهِمْ أَجَلًا يَرُدُهُمَا فِيهِ إِلَى الْوَسَاطَةِ ، فَإِنْ أَهُ فَي وَيَعْرِبُ لِللَّهُ وَيَعْمُ اللهِ اللهُ الْوَسَاطَةِ ، فَإِنْ أَهُ فَي اللهُ عَنْ يَرَاضٍ اسْتَقَرَّ بِهِ الْحُكْمُ ، وَعَذَلَ عَنْ اسْتِعَاعِ الشَّهَا فِيهِ إِلَى الْوَسَاطَةِ ، فَإِنْ أَهُ فَي اللهُ اللهُ عَنْ يَوِ الْمَثَلُ إِلهُ اللهُ عَنْ يَرَاضٍ اسْتَقَرَّ بِهِ الْحُكْمُ ، وَعَذَلَ عَنْ اسْتِعَاعِ الشَّهَا فِي إِلَى الْوَسَاطَةِ ، فَإِنْ لَمُ أَفْضَتُ إِلَى صُلْحِ عَنْ ثَرَاضٍ اسْتَقَرَّ بِهِ الْحُكْمُ ، وَعَذَلَ عَنْ اسْتِعَاعِ الشَّهَا فِي إِلَى الْمَطَالِمِ وَالْحُهُ لِي اللهُ عَنْ يَو الْمَاوَالِ الْمُلَعِي وَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

مِنْ ظُهُورِ الْحُقِّ بِالْكَشْفِ، أَوْ حُضُورِ الشَّهُودِ لِلْأَدَاءِ، فَإِنْ وَقَعَ الْإِيَاسُ مِنْهُمْ بَتَّ الْحُكْمَ النَّكُمَ الْحُكْمَ اللَّهُ الْمُدَّعِي أَحَلَفَهُ لَهُ وَكَانَ ذَلِكَ بَتًّا لِلْحُكْمِ بَيْنَهُمَا .

وَالضَّرْبُ النَّانِي : أَنْ لَا يَتَضَمَّنَ إِنْكَارُهُ اعْتِرَافًا بِالسَّبَبِ وَيَقُولُ : هَذِهِ الضَّيْعَةُ لِي لَا حَقَّ لِهِذَا الْمُدَّعِي فِيهَا ، وَتَكُونُ شَهَادَةُ الْكِتَابِ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا عَلَى إِقْرَارِهِ لِمَا الْمُدَّعِي عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا عَلَى إِقْرَارِهِ بِأَنَّهَا مِلْكُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَالضَّيْعَةُ مُقَرَّةٌ فِي يَدِ الْمُدَّعَى بِأَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا ، وَإِمَّا عَلَى إِقْرَارِهِ بِأَنَّهَا مِلْكُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَالضَّيْعَةُ مُقَرَّةٌ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَالضَّيْعَةُ مُقَرَّةٌ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيِهَا وَحِفْظُ اسْتِغْلَا لِهَا مُدَّةَ الْكَشْفِ وَالْوَسَاطَةِ عَلَيْهِ لَا يَجُوذُ انْتِزَاعُهَا مِنْهُ ، فَأَمَّا الْحُجْرُ عَلَيْهِ فِيهَا وَحِفْظُ اسْتِغْلَا لِمَا مُثَةً الْكَشْفِ وَالْوَسَاطَةِ فَمَا يَرَاهُ بَيْنَهُمَا إِلَى أَنْ يَثِبُتُ الْحُكُمُ بَيْنَهُمَا .

وَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّالِثَـةُ : أَنَّ شُهُودَ الْكِتَابِ الْـمُقَابِلِ لِحِذِهِ الدَّعْوَى حُضُورٌ غَيْرُ مُعَدَّلِينَ ، فَيُرَاعَى حَالُ فَيُرَاعِي وَالِي الْمَظَالِمِ فِيهِمْ مَا قَدَّمْنَا فِي جَنْبَةِ الْـمُدَّعِي مِنْ أَحْوَالِمِمْ الثَّلَاثِ ، وَيُرَاعَى حَالُ إِنْكَارِهِ هَلْ يَتَضَمَّنُ اعْتِرَافًا بِالسَّبَ أَمْ لَا ، فَيَعْمَلُ وَالِي الْمَظَالِمِ فِي ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ تَعْوِيلًا عَلَى الْمُظَالِمِ فِي ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ تَعْوِيلًا عَلَى الْجَهَادِهِ بِرَأْيِهِ فِي شَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ .

وَالْحَالَةُ الرَّابِعَةُ : أَنْ يَكُونَ شُهُودُ الْكِتَابِ مَوْتَى مُعَدَّلِينَ ، فَلَيْسَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ إِلَّا فِي الْإِرْهَابِ الْمُجَرَّدِ الَّذِي يَقْتَضِي فَضْلَ الْكَشْفِ ، ثُمَّ فِي بَتِّ الْخُكْمِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْإِنْكَارُ مِنْ الإعْتِرَافِ بِالسَّبَبِ أَمْ لَا .

وَالْحَالَةُ الْخَامِسَةُ: أَنْ يُقَابِلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِخَطِّ الْمُدَّعِي بِمَا يُوجِبُ إِكْذَابَهُ فِي الدَّعْوَى ، فَيَعْمَلُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْحَطِّ وَيَكُونُ الْإِرْهَابُ مُعْتَبَرًا بِشَاهِدِ الْحَالِ .

وَالْحَالَةُ السَّادِسَةُ : أَنْ يَظْهَرَ فِي الدَّعْوَى حِسَابٌ يَقْتَضِي بُطْلَانَ الدَّعْوَى ، فَيَعْمَلُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْحِسَابِ وَيَكُونُ الْكَشْفُ وَالْإِرْهَابُ وَالْمُطَاوَلَةُ مُعْتَبَرًا بِشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ ، ثُمَّ يَبُتُ الْحُكْمَ بَعْدَ الْإِيَاسِ قَطْعًا لِلنَّزَاع .



#### فصل

فَأَمَّا إِنْ تَجَرَّدَتْ الدَّعْوَى عَنْ أَسْبَابِ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ فَلَمْ يَقْتَرِنْ بِهَا مَا يُقَوِّهَا وَلَا مَا يُضْعِفُهَا ، فَنَظَرُ الْمَظَالِمِ يَقْتَضِي مُرَاعَاةَ حَالِ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِي غَلَبَةِ الظَّنِّ ، وَلَا يَخْلُو حَالُمُهَا فِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَخُوَالٍ :

أَحَدُهَا :أَنْ تَكُونَ غَلَبَةُ الظَّنِّ فِي جَنْبَةِ الْمُدَّعِي.

وَالنَّانِي : أَنْ تَكُونَ فِي جَنْبَةِ الْـمُدَّعَى عَلَيْهِ.

وَالثَّالِثُ :أَنْ يَتَعَدَّلَا فِيهِ وَالَّذِي يُؤْثِرُهُ غَلَبَةُ الظَّنِّ فِي إحْدَى الجِّهَتَيْنِ هُوَ إِرْهَا بُهُمَا وَتَغْلِيبُ الْكَشْفِ مِنْ جِهَتِهِمَا ، وَلَيْسَ لِفَصْلِ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا تَأْثِيرٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ الظُّنُونُ الْغَالِبَةُ ، فَإِنْ كَانَتْ الْكَشْفِ مِنْ جَهْتِهِمَا ، وَلَيْسَ لِفَصْلِ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا تَأْثِيرٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ الظُّنُونُ الْغَالِبَةُ ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ مَنَوَجَّهَةً إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَقَدْ يَكُونُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَنْ جُودٍ:

أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا :أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي مَعَ خُلُوهِ مِنْ حُجَّةٍ يَظْهَرُ بِهَا مَضْعُوفَ الْيَدِ مُسْتَلَانَ الْجَنْبَةِ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَصْبَ دَارٍ أَوْ ضَيْعَةٍ غَلَبَ فِي الظَّنِّ أَنَّ مِثْلَهُ مَعْ لِينِهِ وَاسْتِضْعَافِهِ لَا يَتَجَوَّزُ فِي دَعْوَاهُ عَلَى مَنْ كَانَ ذَا بَأْسٍ وَذَا سَطْوَةٍ .

وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْـمُدَّعِي مَشْهُورًا بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ ، وَالْـمُدَّعَى عَلَيْهِ مَشْهُورًا بِالْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ ، فَيَغْلِبُ فِي الظَّنِّ صِدْقُ الْـمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ .

وَالنَّالِثُ : أَنْ تَتَسَاوَى أَحْوَالْمُهُمَّا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ عُرِفَ لِلْمُدَّعِي يَدٌ مُتَقَدِّمَةٌ ، وَلَيْسَ يُعْرَفُ لِدُخُولِ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَبَبٌ حَادِثٌ ، فَالَّذِي يَقْتَضِيهِ نَظَرُ الْمَظَالِمِ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ النَّلَاثَةِ شَيْئَانِ :

أَحَدُهُمَا : إِزْهَابُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِتَوَجُّهِ الرِّيبَةِ .

وَالنَّانِي: سُوَّالُهُ عَنْ سَبَبِ دُخُولِ يَلِهِ وَحُلُوثِ مِلْكِهِ، فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ـ رضي الله عنه ـ يَرَى ذَلِكَ مَذْهَبًا فِي الْقَضَاءِ مَعَ الإرْتِيَابِ، فَكَانَ نَظَرُ الْمَظَالِمِ بِذَلِكَ أَوْلَى، وَرُبَّمَا أَلِفَ يَرَى ذَلِكَ مَذْهَبًا فِي الْقَضَاءِ مَعَ الإرْتِيَابِ، فَكَانَ نَظَرُ الْمَظَالِمِ بِذَلِكَ أَوْلَى، وَرُبَّمَا أَلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ عُلُو مَنْزِلَتِهِ عَنْ مُسَاوَاةِ خَصْمِهِ فِي الْمُحَاكَمَةِ فَيَنْزِلُ عَمَّا فِي يَلِهِ لِحَصْمِهِ فَي الْمُحَاكَمَةِ فَيَنْزِلُ عَمَّا فِي يَلِهِ لِحَصْمِهِ عَنْ مُوسَى الْهَادِي . أنه جَلَسَ يَوْمًا لِلْمَظَالِمِ وَعُمَارَةُ بْنُ حَمْزَةَ قَائِمٌ عَلَى عَفْوًا، كَالَّذِي حُكِيَ عَنْ مُوسَى الْهَادِي . أنه جَلَسَ يَوْمًا لِلْمَظَالِمِ وَعُمَارَةُ بْنُ حَمْزَةَ قَائِمٌ عَلَى

رَأْسِهِ وَلَهُ مَنْزِلٌ ، فَحَضَرَ رَجُلٌ فِي جُمْلَةِ الْـمُتَظَلِّمِينَ يَدَّعِي أَنَّ عُهَارَةَ غَصَبَ ضَيْعَةً لَهُ ، فَأَمَرَهُ الْهَادِي بِاجْتُلُوسِ مَعَهُ لِلْمُحَاكِمَةِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَتْ الضَّيْعَةُ لَهُ فَهَا أَعَارِضُهُ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لِي فَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ ، وَمَا أَبِيعُ مَوْضِعِي مِنْ مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . وَرُبَّمَا تَلَطَّفَ وَالِي الْمَظَالِمِ فِي إيصَالِ الْمُتَظَلِّمِ إِلَى حَقِّهِ بِمَا يَحْفَظُ مَعَهُ حِشْمَةَ الْمَطْلُوبِ، أَوْ مُوَاضَعَةَ الْمَطْلُوبِ عَلَى مَا يَخْفَظُ بِهِ حِشْمَةَ نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَى تَخَيُّفٍ وَمَنْعٍ مِنْ حَقَّ ، كَالَّذِي حَكَاهُ عَوْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَهْلَ نَهْرِ الْمَرْغَابِ بِالْبَصْرَةِ خَاصَمُوا فِيهِ الْمَهْدِيُّ إِلَى قَاضِيهِ عُبَيْدِ الله ابْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ (١) فَلَمْ يُسَلِّمْهُ إِلَيْهِمْ وَلَا الْهَادِي بَعْدَهُ ثُمَّ قَامَ الرَّشِيدُ فَتَظَلَّمُوا إِلَيْهِ وَجَعْفَرُ ابْنُ يَحْيَى نَاظِرٌ فِي الْمَطَالِمِ فَلَمْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ ، فَاشْتَرَاهُ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى مِنْ الرَّشِيدِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمِ وَوَهَبَهُ لَمُّمْ وَقَالَ : إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَعْلَمُوا أَنَّ أَمِيرَ الْـمُؤْمِنِينَ لِحَقَهُ كِمَاجٌ فِيهِ ، وَأَنَّ عَبْدَهُ اشْتَرَاهُ فَوَهَبَهُ لَكُمْ ، فَقَالَ فِيهِ أَشْجَعُ السُّلَمِيُّ (٢) ( مِنْ الْكَامِلِ ):

قَدْ أَيْقَنُسُوا بِدَهَابِهَا وَهَلَا كِهِدُمُ وَالسَّدُّهُ رُرْعَاهَا بِيَوْم أَعْضَلِ فَافْتَكُّهَا أَهُمْ وَهُمْ مِنْ دَهْ رِهِمْ بَدِيْنَ الْجِرَانِ وَبَدِيْنَ حَدَّ الْكَلْكَ ل إنَّ الْكَسرِيمَ لِكُسلِّ أَمْسِرٍ مُعْضِسل

رَدَّ السِّبَاحَ بِلِّي يَدَيْهِ وَأَهْلُهَا فِيهَا بِمَنْزِلَةِ السِّمَاكِ الْأَغْزِلَ الْأَغْزِلَ مَسا كَسانَ يُرْجَسى غَسِيْرُهُ لِفَكَاكِهَا

فَاحْتَمَلَ مَا فَعَلَهُ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ ابْتَدَأَهُ مِنْ نَفْسِهِ ، تَنْزِيهَا لِلرَّشِيدِ عَنْ التَّظَلُّمِ فِيهِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الرَّشِيدُ وَاضَعَهُ عَلَى هَـذَا ؛ لِئَلَّا يُنْسَبَ أَبُوهُ وَأَخُـوهُ إِلَى جَـوْرِ فِي حَقٌّ وَهُوَ الْأَشْبَهُ ، وَلِأَيِّمِمَا كَانَ فَقَدْ عَادَ بِهِ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ مَعَ حِفْظِ الْحِشْمَةِ وَحَسْمِ الْبِذُلَةِ ، أَمَّا إِنْ كَانَ غَلَبَةُ الظَّنِّ فِي جَنْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الْـمُدَّعِي مَشْهُورًا بِالظُّلْمِ وَالْجِيَانَةِ ، وَالْــمُدَّعَى عَلَيْهِ مَشْهُورًا بِالنَّصَفَةِ وَ الْأَمَانَة .

<sup>(</sup>١) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن مالك بن الخشخاش بن الحارث بن مجفر بن كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم العنبري . قاضي البصرة وخطيبها ، ولد سنة مائة.. ولي قضاء البصرة بعد سـوار. وروى لـه مسلم . وتوفي سنة ثبان وستين ومائة.

<sup>(</sup>٢) هو أشجع بن عمرو السلمي من ولد الشريد بن مطرود ، ربي ونشأ بالبصرة ثم خرج إلى الرقة والرشيد بها، فمدح البرامكة وانقطع إلى جعفر خاصةً وأصفاء مدحه، ووصله الرشيد وأعجبه .

وَالنَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْـمُدَّعِي دَنِيتًا مُبْتَذَلًا وَالْـمُدَّعَى عَلَيْهِ نَزِهَا مَنْصُوبًا فَيَطْلُبُ إِحْلَافَهُ قَصْدًا لِيِذْلَتِهِ .

وَالنَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ لِدُخُولِ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَبَبٌ مَعْرُوفٌ ، وَلَيْسَ يُعْرَفُ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي سَبَبٌ ، فَيَكُونُ غَلَبَةُ الظَّنِّ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلاثَةِ فِي جَنْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَالرِّيبَةُ الْمُدَّعِي سَبَبٌ ، فَيَكُونُ غَلَبَةُ الظَّنِّ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلاثَةِ فِي جَنْبَةِ الْمُدَّعِي ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ ورحمه الله وإنْ كَانَتْ دَعْوَاهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ بِعَيْنِ مَتَوَجِّهَةٌ إِلَى الْمُدَّعِي ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ ورحمه الله وإنْ كَانَتْ دَعْوَاهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ بِعَيْنِ قَائِمَةٍ لَمْ يَسْمَعُهَا إلَّا بَعْدَ ذِكْرِ السَّبَ الْمُوجِ لَمَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي مَالِ الذِّمَّةِ لَمْ يَسْمَعُهَا إلَّا بَعْدَ أَنْ يُسْمَعُهَا إلَّا بَعْدَ أَنْ يُسْمَعُهَا إلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْمَعُهَا إلَّا بَعْدَ أَنْ يَشِينَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُعَامَلَةٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةً ورضي الله عنها - لَا يَوْدِ ذِلْكَ فِي حُكْمِ الْقُضَاةِ .

فَأَمَّا نَظُرُ الْمَظَالِمِ الْمَوْضُوعُ عَلَى الْأَصْلَحِ ، فَعَلَى الْجَائِزِ دُونَ الْوَاجِبِ ، فَيَسُوعُ فِيهِ مِثْلُ هَذَا عِنْدَ ظُهُورِ الرَّيبَةِ وَقَصْدِ الْعِنَادِ ، وَيُبَالِغُ فِي الْكَشْفِ بِالْأَسْبَابِ الْمُوَدِّيَةِ إِلَى ظُهُورِ الحِّقِ ، وَيُعَالِهُ فِي الْكَشْفِ بِالْأَسْبَابِ الْمُوَدِّيَةِ إِلَى ظُهُورِ الحِّقِ ، وَيَصُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهَا اتَّسَعَ فِي الحُكْمِ ، فَإِنْ وَقَعَ الْأَمْرُ عَلَى التَّحَالُفِ ، وَهُو غَايَةُ الحُكْمِ الْبَاتِ الَّذِي لَا يَجُوزُ دَفْعُ طَالِبِ عَنْهُ فِي نَظرِ الْقَضَاءِ ، وَلَا فِي نَظرِ الْمَظَالِمِ إِذَا لَمْ يَكْفِهِ عَنْهُ الْإِرْهَابُ وَلَا الْوَعْظُ ، فَإِنْ فَرَّقَ دَعَاوِيَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَعْلِفَ فِي كُلِّ جُلِسٍ مِنْهَا عَلَى بَعْضِهَا . قَصْدًا الْإِرْهَابُ وَلَا الْوَعْظُ ، فَإِنْ فَرَّقَ دَعَاوِيَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَعْلِفَ فِي كُلِّ جَلِسٍ مِنْهَا عَلَى بَعْضِهَا . قَصْدًا لِإِعَانَتِهِ . وَبِذْلَتِهِ ، فَالَّذِي يُوجِبُهُ حُكْمُ الْقَضَاءِ أَنْ لَا يُمْتَنَعَ مِنْ تَبْعِيضِ الدَّعَاوَى وَتَفْرِيقِ الْأَيْمَانِ ، وَالَّذِي يُوجِبُهُ حُكْمُ الْقَضَاءِ أَنْ لَا يُمْتَنَعَ مِنْ تَبْعِيضِ الدَّعَاوَى وَتَفْرِيقِ الْأَيْمَانِ ، وَالَّذِي يُوبَعِهُ الْمُظَلِمُ أَنْ يُؤْمَرَ الْمُدَّعِي بِجَمْعِ دَعَاوِيهِ عِنْدَ ظُهُورِ الْإِعْنَاتِ مِنْهُ ، وَإِحْلَافِ الْحُصْمِ عَلَى جَيعِهَا يَمِينًا وَاحِدَةً .

فَأَمَّا إِنْ اعْتَ دَلَتْ حَالُ الْمُتَنَازِعَيْنِ وَتَقَابَلَتْ بَيْنَهُ الْمُتَشَاجِرَيْنِ وَلَمْ يَسَرَجَع حُجَّهُ ، أَحَدِهِمَا: بِأَمَارَةٍ أَوْ مَظِنَّةٍ ، فَيَنْبُغِي أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِظَةِ ، وَهَذَا عِمَّا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الْقُضَاةُ وَوُلَاهُ الْمَظَالِمِ ، ثُمَّ يَخْتَصُّ وُلَاةُ الْمَظَالِمِ بَعْدَ الْعِظَةِ بِالْإِرْهَابِ لَمَّ مَعًا لِتَسَاوِيهَا ، ثُمَّ بِالْكَشْفِ عَنْ الْمَظَالِمِ ، ثُمَّ يَخْتَصُّ وُلَاةُ الْمَظَالِمِ بَعْدَ الْعِظَةِ بِالْإِرْهَابِ لَمَّ مَعًا لِتَسَاوِيهَا ، ثُمَّ بِالْكَشْفِ عَنْ أَصْلِ الدَّعْوَى وَانْتِقَالِ الْلْكِ ، فَإِنْ ظَهَرَ بِالْكَشْفِ مَا يَعْرِفُ بِهِ الْمُحَقِّقُ مِنْهُمَا عَمِلَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ لَمَ مَظْهَرْ بِالْكَشْفِ مَا يَنْفَصِلُ بِهِ تَنَازُعُهُمَا رَدَّهُمَا إِلَى وَسَاطَةِ وُجُوهِ الْجِيرَانِ وَأَكَابِرِ الْعَشَائِرِ ، فَإِنْ نَجَزَ بِهَا مَا بَيْنَهُمَا ، وَإِلَّا كَانَ فَصْلُ الْقَضَاءِ بَيْنَهُمَا وَهُو خَاتِمَةُ أَمْرِهِمَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنْ الْمُبَامَرَةِ لِيَتًا مَا بَيْنَهُمَا ، وَإِلَّا كَانَ فَصْلُ الْقَضَاءِ بَيْنَهُمَا وَهُو خَاتِمَةُ أَمْرِهِمَا بِحَسَبِ مَا يَرْهُمُ وَالْاسْتِنَابَةِ فِيهِ .

وَرُبَّمَا تَرَافَعَ إِلَى وُلَاةِ الْمَظَالِمِ فِي غَوَامِضِ الْأَحْكَامِ وَمُشْكِلَاتِ الْخِصَامِ مَا يُرْشِدُهُ إِلَى

الْجُلَسَاءِ وَيَفْتَحُهُ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ ، فَلَا يُنْكِرُ مِنْهُمْ الإِبْتِدَاءَ وَلَا يَسْتَكْثِرُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ فِي الإِنْتِهَاءِ ، كَأَلَّذِي رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ (١) عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحُرَمِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ الْغِفَارِيِّ : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْـمُؤْمِنِينَ إِنَّ زَوْجِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَشْكُوهُ وَهُو يَعْمَلُ بِطَاعَةِ الله ، فَقَالَ لَهَا : نِعْمَ الزَّوْجُ زَوْجُكِ ، فَجَعَلَتْ تُكَرِّرُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَهُوَ يُكَرِّرُ عَلَيْهَا الْجَوَابَ ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ بْنُ سَوْدِ الْأَسَدِيُّ (٢): يَا أَمِيرَ الْـمُؤْمِنِينَ هَذِهِ امْرَأَةٌ تَشْكُو زَوْجَهَا فِي مُبَاعَدَتِهِ إِيَّاهَا فِي فِرَاشِهِ. فَقَالَ لَـهُ عُمَرُ ـ رضي الله عنه ـ كَمَا فَهِمْتَ كَلَامَهَا فَاقْضِ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ كَعْبٌ : عَلَيَّ بِزَوْجِهَا فَأُتِيَ بِهِ ؛ فَقَالَ : إنَّ امْرَأَتُكَ تَشْكُوكَ فَقَالَ : أَفِي طَعَامِ أَوْ شَرَابٍ ؟ قَالَ : لَا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ ( مِنْ الرَّجَزِ ) :

يَسا أَيُّهَا الْقَساضِي الْحُكِيسمُ رُشْدُهُ أَلْهُ يَخِلِيلِي عَسنْ فِرَاشِي مَسْجِدُهُ خَسَادُهُ وَلَيْسَلُسهُ مَسَا يَرْقُدُهُ فَاقْض الْقَضَا يَا كَعْبُ لَا تُرَدُّهُ

فَسلَسْتُ فِي أَمْسِ النَّسَاءِ أَخْمَسدُهُ فَقَالَ الزَّوْجُ ( مِنْ الرَّجَزِ ) :

أَنِّي امْسرُوٌّ أَذْهَسلَنِي مَسا قَسدْ نَسزَلُ وَفِي كِتَسابِ الله تَخْوِيسَفٌ جَلَسَلْ زَهَّدَنِي فِي فَرْشِهَا وَفِي الْحِجَلْ فِي سُورَةِ النَّحْلِ وَفِي السَّبْعِ الطُّولِ، فَقَالَ كَعْبٌ ( مَنْ الرَّجَزِ ) :

إِنَّ لَهَا حَقًّا عَسَلَيْكَ يَسَا رَجُسِلُ نَصِيبُهَا فِي أَرْبَسِعِ لِلسِنْ عَقَلْ فَأَعْطِهَا ذَاكَ وَدَعْ ﴿ كَ الْعِلَلْ

ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّ اللهُ قَدْ أَحَلَّ لَكَ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَذُ وَرُبَاعَ ، فَلَكَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ

<sup>(</sup>١) هو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام أبو بكر وقيل: أبو عبد ثقة ، وكان عالمًا بالنسب وأخبار المتقدمين. له كتاب في نسب قريس. توفي سنة ست وخمسين ومائتين.

<sup>(</sup>٢) هو كعب بن سور الأزدي: كان مسلمًا على عهد النبي ﷺ ولم يره، فهو معدود في كابر التابعين. وكان يوم الجمل فخرج وبيده المصحف فنشره وشهره وجال بين الصفين - ينشد الناس الله في دمائهم، فأصابه سهم غرب فقتله، سنة ست وثلاثين.

تَعْبُدُ فِيهِنَّ رَبَّكَ وَلَمَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ - رضي الله عنه : وَاللهَّ مَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ أَمْرِيْكَ أَعْجَبُ أَمِنْ فَهْمِكَ أَمْرَهُمَا ؟ أَمْ مِنْ حُكْمِكَ بَيْنَهُمَا ؟ اذْهَبْ فَقَدْ وَلَيْتُكَ الْقَضَاءَ إِلْبَصْرَةِ ، وَهَذَا الْقَضَاءُ مِنْ كَعْبٍ وَالْإِمْضَاءُ مِنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَانَ حُكْبًا بِالجُّائِزِ دُونَ الْوَاجِبِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْسِمَ لِلزَّوْجَةِ الْوَاجِدَةِ وَلَا يُجِيبُهَا إِلَى الْفِرَاشِ إِذْ أَصَابَهَا لَوْاجِدَةً وَاحِدَةً ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ لِوَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يَعْكُم بِالْجُائِزِ دُونَ الْوَاجِبِ .

#### فصل

## في توقيعات الناظر في المظالم

وَإِذَا وَقَّعَ النَّاظِرُ فِي الْمَظَالِمِ فِي قَصَصِ الْمُتَظَلِّمِينَ إلَيْهِ بِالنَّظَرِ بَيْنَهُمْ ، لَمْ يَخْلُ حَالُ الْـمُوَقَّعِ إلَيْهِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ وَالِيًّا عَلَى مَا وُقِّعَ بِهِ إلَيْهِ ، أَوْ غَيْرَ وَالِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ وَالِيًّا عَلَيْهِ كَتَوْقِيعِهِ إِلَى الْقَاضِي بِالنَّظَرِ بَيْنَهُمَا .

فَلَا يَخْلُو حَالُ مَا تَضَمَّتُهُ التَّوْقِيعُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِذْنَا بِالْحُكْمِ، أَوْ إِذْنَا بِالْكَشْفِ وَالْوَسَاطَةِ، فَإِنْ كَانَ إِذْنَا بِالْحُكْمِ جَازَلَهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا بِأَصْلِ الْوِلَايَةِ، وَيَكُونُ التَّوْقِيعُ تَأْكِيدًا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ قُصُورُ مَعَانِيهِ، وَإِنْ كَانَ إِذْنَا بِالْكَشْفِ لِلصُّورَةِ أَوْ التَّوسُّطِ بَيْنَ الْتَوْقِيعِ بِذَلِكَ مَبْيُهُ عَنْ الْحُكْمِ فِيهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ هَذَا النَّهُ عُنْ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا ، وَهُو عَلَى عُمُومٍ وِلَايَتِهِ فِيمَا عَدَاهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَا جَازَ أَنْ تَكُونَ النَّهُ فِي التَّوْقِيعِ عِنْ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا ، وَهُو عَلَى عُمُومٍ وِلَايَتِهِ فِيمَا عَدَاهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَا جَازَ أَنْ تَكُونَ الْفَوْلَ الْمَوْقِ فَي عَلَى عُمُومِ وَلَايَتِهِ فِيمَا عَدَاهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَا جَازَ أَنْ تَكُونَ الْمَؤْلُ لَوْعَيْنِ عَامًا وَخَاصًا ، وَإِنْ لَمْ يَنْهُ فِي التَوْقِيعِ عَنْ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا حِينَ أَمَرَهُ بِالْكَشْفِ ، فَقَدْ قِيلَ : يَكُونُ نَذُرُهُ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَوَالِ التَّوْقِيعِ عَنْ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِيعْضِ مَا إِلَيْهِ لَا يَكُونَ مَنْعًا مِنْ خَيْرِهِ ، وَقِيلَ : بَلْ يَكُونُ مَعْنُوعًا مِنْ الْحُكْمِ بَيْنَهُمُ اللَّوْقِ عَلَى مَا تَصْمَنَهُ التَّوْقِيعِ وَلِيلٌ عَلَيْهُ أَي اللَّوْمَ وَالْوَلَالُ وَاللَّهُ عَلَى مَا تَصْمَلَهُ التَّوْقِيعِ وَلِيلٌ عَلَيْهُ مُ مُنْ الْكُولُولُ وَاللَّهُ عَلَى مَا تَصْمَعَهُ اللَّولَايَةُ وَالْمَ الْمَعْوِلَ الْمَاءُ وَالْمَا الْمُعْولِ الْمَاءُ وَالْمَا اللَّولَايَةُ وَالْمُ الْولَايَةُ وَلِي الْمَاءُ وَالْمَا الْمُلْولَايَةُ وَالْمَا الْمَاطَةِ وَإِنْ كَانَ بِكَشْفِ الصُّورَةِ لَوْلَالِهُ وَالْمَا عَلَى مَا تَصْمَلُوا اللَّولَايَةُ وَالْمَا الْمُنْ الْمُنْ اللَّولِلَا اللَّولَايَةُ وَالْمَا الْمُعْولِ الْمَاءُ وَلَالَ عَلْمَ الْفَالُولُ اللَّولَا اللَّولَا الْمَاءُ وَالْمَلُولُ الْمَاءُ وَالْمَا عَلَيْ اللَّولُولَا الْمَالُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُ اللَّولُولُولُولُ اللَّولُولُولُهُ الْمُعْلِى الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُول

وَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : وَهُوَ أَنْ يُوَقِّعَ إِلَى مَنْ لَا وِلَآيَةَ لَهُ كَتَوْقِيعِهِ إِلَى فَقِيهِ أَوْ شَاهِدٍ ، فَلَا يَخْلُو

حَالُ تَوْقِيعِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ :

أَحَدُهَا :أَنْ يَكُونَ بِكَشْفِ الصُّورَةِ .

وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ بِالْوَسَاطَةِ .

وَالنَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ بِالْحُكْمِ ، فَإِنْ كَانَ التَّوْقِيعُ بِكَشْفِ الصُّورَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكْشِفَهَا وَيُنْهِ يَ مِنْهَا مَا يَصِحُّ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ ؛ لِيَجُوزَ لِلْمُوقِّعِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ ، فَإِنْ أَنْهَى مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ ؛ لِيَجُوزَ لِلْمُوقِّعِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْمُوقِّعُ وَلَكِنْ يَعْعَلُهُ فِي نَظَرِ الْمَظَالِمِ مِنْ الْأَمَارَاتِ الَّتِي يَعْلِبُ بِمَا حَلُ أَحَدِ الْحَصْمَيْنِ فِي الْإِرْهَابِ وَفَصْلِ الْكَشْفِ ، فَإِنْ كَانَ التَّوْقِيعُ بِالْوَسَاطَةِ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَقْ مَنْ فَيْ لِلهُ وَلَا يَقْ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ التَّوْقِيعُ مِنْ تَخْصِيصِ الْوَسَاطَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَسَاطَة لَا تَفْتَقِرُ إِلَى تَقْلِيدٍ وَلَا وَلاَيَةٍ ، وَإِنَّمَا يُفِيدُ التَّوْقِيعُ مِنْ تَخْصِيصِ الْوَسَاطَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَسَاطَة لَا تَفْتَقِرُ إِلَى تَقْلِيدٍ وَلا وَلايَةٍ ، وَإِنَّمَا يُفِيدُ التَّوْقِيعُ بِالْوَسَاطَة تَعْيِينَ الْوَسِيطِ بِاحْتِيَارِ الْمُوقِيعِ ، وَقَودِ الْحَصْمَيْنِ إِلَيْهِ وَلاَيَةٍ ، وَإِنَّمَا يُفِيدُ التَّوْقِيعُ بِالْوَسَاطَة تَعْيِينَ الْوَسَاطَة إِلَى صُلْحِهِمَا كَانَ شَاهِدًا عَلَيْهِمَا فِيهَا مَتَى الْمَثَوْدِي لِلشَّهَادَةِ أَذَاهَا ، وَإِنْ لَمَ تُفْضِ الْوَسَاطَةُ إِلَى صُلْحِهِمَا كَانَ شَاهِدًا عَلَيْهِمَا فِيهَا اعْتَرَفَا بِهِ الْمَثَوْقِيعُ بِالْمُومِ فِي الْمَطَالِ إِنْ عَادَ الْتَصْمَيْنِ إِلَى التَّقُوقِيعِ لِيَكُونَ نَظُرُهُ مُعُمُولًا عَلَى عَلَى التَّوْقِيعُ لِيكُونَ نَظَرُهُ مُعُمُولًا عَلَى عَلَى التَّوْقِيعِ لِيكُونَ نَظَرُهُ مُعُمُولًا عَلَى التَّوْقِيعِ لِيكُونَ نَظَرُهُ مُعُمُولًا عَلَى مُوالِي التَّوْقِيعُ بِالْمُحُومِ الْمُعَلِي الْمَقَلِقُ وَلَا يَقَلَى النَّافِرِ فِي الْمَطَالِمُ وَلَايَةٌ يُرَاعَى فِيهَا مَعَانِي التَّوْقِيعِ لِيكُونَ نَظُرُهُ مُ عَمُولًا عَلَى مُولِي الْمَقَالِ الْمَعْوَلِي السَّوْلِ الْمَالِي التَّوْقِيعُ بِالْمُعُومُ الْمُعَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمَعْلَى الْمُعَلِي النَّافِلُ وَلِي الْمُولِ الْمَعْلَى الْمُؤْمِلِ الْمُعْتِي الْمُعْلِي النَّافِلُولُ الْمُعَلِي النَّافِي اللْمُولِقِي الْمَالِمُ الْمُعَلِي الْمُعِلَ عَلَى الْمُعْلِلَا الْمُؤْمُولِ الْمَعْلَى الْمُعْلَالِ الْمُعَل

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلِلتَّوْقِيعِ حَالانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يُحَالَ بِهِ عَلَى إِجَابَةِ الْحَصْمِ إِلَى مُلْدَ سِهِ ، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ - حِينَفِد - مَا سَأَل الْحَصْمُ فِي ظُلَامَتِهِ وَيَصِيرُ النَّظُرُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ ، فَإِنْ سَأَل الْوَ مَاطَةَ أَوْ الْكَشْفَ لِلصُّورَةِ كَانَ التَّوْقِيعُ مُحْرَجَ النَّامِ وَكَانَ النَّطُو مِعْصُورًا عَلَيْهِ ، وَسَوَاءٌ خَرجَ ا ثَرْقِيعُ مُحْرَجَ الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ : أَجِبُهُ إِلَى مُلْتَمَسِهِ ، أَوْ خَرَجَ مُحُرِّجَ الْحِكَايَةِ كَقَوْلِهِ : رَأَيُكَ فِي إِجَدِه إِلَى مُلْتَمَسِهِ كَانَ مُوقَعًا ؛ لِأَنَّهُ لَا مُلْتَمَسِهِ ، أَوْ خَرَجَ مُحُمُهَا فَكَانَ أَمْرُهَا أَخَفَ فَإِنْ سَأَل الْمُ لَلِّمُ فِي قِصَّتِهِ الحُحْمُ بَيْنَهُمُ ، فَلَا بُكَ لَا يَقْتَصِي وِلَايَةً يَلْزَمُ حُكُمُهَا فَكَانَ أَمْرُهَا أَخَفَ فَإِنْ سَأَل الْمُ لَلِمُ فِي قِصَّتِهِ الحُحْمَ بَيْنَهُم ، فَلَا بُكَ لَا يَعْوَى وَلَا يَعْ الْقِصْمُ مُسَمَّى وَالْحُصُومَةُ مَذْكُورَةً لِتَصِحَّ الْوِلَايَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ الْحُصْمُ وَلَا ثَالَ اللهُ لَكُمُ وَلَا يَعْوَمِهَا وَلَا خَاصَّةً أَنْ يَكُونَ الْحُصْمُ مُسَمَّى وَالْحُصُومَةُ مَذْكُورَةً لِتَصِحَ الْوِلَايَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ يُعَمُّ مَلُ عَلَى عُمُومِهَا وَلَا خَاصَّةً أَنْ يَصُومَةً لَمْ تَعَمِ إِلِجَابَتِهِ إِلَى مُلْتَمَسِهِ وَعَمِلَ بِهَا الْتَمَسَةُ صَحَّى وَلَاتِهُ إِلَى مُلْتَمَسِهِ وَعَمِلَ بِهَا الْتَمَسَةُ صَحَّى وَلَاتَعَ وَلَا تَعَلَى عُمُومِهَا وَلَا تَعَلَى عُمُومِهَا وَلَا خَاصَّةً مُنْتُمَسِهِ وَعَمِلَ بِهَا الْتَمَسَةُ صَحَى وَلَايَةُ فِي لَيْتُكُولُ فَالْتَمَسِهِ وَعَمِلَ بِهَا الْتَمَسَةُ صَحَّى وَلَا تَعَلَى عُمُومِها وَلَا يَعَلَى عُمُومِها وَلَا تَعَلَى عُمُومِها وَلَا خَاصَةً اللهُ مُلْتَمَسِهِ وَعَمِلَ بِهَا الْتَمَسَةُ صَحَى وَلَا يَتُعَلَى فَالْتَمُ وَلَا بَعَالَهُ فَعُمُ مُلُ عَلَى عُمُومَ وَلَا عَلَى عُلُومَ اللْعُمُ اللّهُ فَي التَّوقِ الْعَرْفُ وَلَعُهُ وَلَقَعَ وَأَجَابَ إِلَى مُلْتَمَسِهِ وَعَمِلَ بِهَا الْتَمَسَةُ صَحَدَى وَلَوتَهُ وَلَعَ وَأَجَابَ إِلَى مُلْتَمَ وَالْمَالِمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْتُمُسَاقُ وَلَا عَلَى عَلَيْ عَلَى اللّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَى اللْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَا عَلَى اللْعَلَمُ الْعُلُولِ

الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا ، فَهَذَا التَّوْقِيعُ ، وَإِنْ خَرَجَ مَحْرَجَ الْحِكَايَةِ لِلْحَالِ ، فَوَقَّعَ رَأْيَكَ فِي إِجَابَتِهِ إِلَى مُلْتَمَسِهِ ، فَهَذَا التَّوْقِيعُ خَارِجٌ فِي الْأَعْمَالِ السُّلْطَانِيَّةِ مَحْرَجَ الْأَمْرِ ، وَالْعُرْفُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهَا مُعْتَادٌ ، فَأَمَّا فِي الْأَحْرَف فِيهِ وَصَحَّتْ بِهِ مُعْتَادٌ ، فَأَمَّا فِي الْأَحْرَف فِيهِ وَصَحَّتْ بِهِ الْوِلَايَة بِهِ حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهِ أَمْرٌ تَنْعَقِدُ وَلَا يَتُهُ بِهِ الْوِلَايَة بِهِ حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهِ أَمْرٌ تَنْعَقِدُ وَلَا يَتُهُ بِهِ الْوِلَايَة بِهِ حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهِ أَمْرٌ تَنْعَقِدُ وَلَا يَتُهُ بِهِ الْوِلَايَة بِهِ حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهِ أَمْرٌ تَنْعَقِدُ وَلَا يَتُهُ بِهِ الْوِلَايَة بِهِ حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهِ أَمْرٌ تَنْعَقِدُ وَلَا يَتُهُ بِهِ الْوِلَايَة بِهِ حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهِ أَمْرٌ تَنْعَقِدُ وَلَا يَتُهُ بِهِ الْوِلَايَة بِهِ حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهِ أَمْرٌ تَنْعَقِدُ وَلَا يَتُهُ بِهِ الْوِلَايَة بِهِ حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهِ أَمْرٌ تَنْعَقِدُ وَلَا يَتُهُ بِهِ الْوِلَايَة بِهِ مَا اللَّوْقِيعِ بِالْحُكْمِ بَيْنَهُمَ أَوْقَعَ بِإِجَابَتِهِ إِلَى مُعَانِي الْأَلْفَاظِ ، فَلَوْ كَانَ رَافِعُ الْقِصَّةِ سَأَلُ التَّوْقِيعِ ، وَإِنْ وَقَع مَنْ يَعْتَبِرُ مُعَانِي الْأَلْفَاظِ الْ وَالْعَدُ الْولَايَةُ بِهُ اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّالُولِ لَهُ مَنْ يَعْتَبِرُ الْعُرْفَ الْمُعْتَادَ صَحَّتْ الْولَايَةُ بِهِ الْقُوقِيعِ ، وَإِنْ وَقَع مَنْ يَعْتَبِرُ مُعَانِي الْأَلْفَاظِ الْمُ الْولَايَة ؛ لِأَنَّهُ سَأَلُ التَّوْقِيعَ بِالْحُكْمِ وَلَمْ يَسْأَلُ الْحُكْمَ .

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : فِي التَّوْقِيعَاتِ أَنْ يُحَالَ فِيهِ عَلَى إِجَابَةِ الْخَصْمِ إِلَى مَا سَأَل وَيُسْتَأْنَفَ فِيهِ الْأَمْرُ بِمَا تَضَمَّنَهُ ، فَيَصِيرُ مَا تَضَمَّنَهُ التَّوْقِيعُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْوِلَايَةِ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالِ :

حَالُ كَمَالٍ .

وَحَالُ جَوَازٍ .

وَحَالٌ يَخْلُو مِنْ الْأَمْرَيْنِ.

فَأَمَّا الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ التَّوْقِيعُ فِيهَا كَمَالا فِي صِحَّةِ الْوِلايَةِ فَهُو َأَنْ يَتَضَمَّنَ شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا : الْأَمْرُ بِالنَّظَرِ .

وَالنَّانِي : الْأَمْرُ بِالْحُكْمِ فَيَذْكُرُ فِيهِ : أَنْظُرْ بَيْنَ رَافِعِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَبَيْنَ خَصْمِهِ ، وَاحْكُمْ بَيْنَهُمَا بِالْحُقِّ وَمُوجَبِ الشَّرْعِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْحُقِّ الَّذِي يُوجَهُهُ عَلَى الشَّرْعِ ، وَإِنَّمَا يَذْكُرُ ذَلِكَ فِي التَّوْقِيعَاتِ وَصْفًا لَا شَرْطًا ، فَإِنْ كَانَ هَذَا التَّوْقِيعُ جَامِعًا لِحَكْمُ الشَّرْعِ ، وَإِنَّمَا يَذْكُرُ ذَلِكَ فِي التَّوْقِيعَاتِ وَصْفًا لَا شَرْطًا ، فَإِنْ كَانَ هَذَا التَّوْقِيعُ جَامِعًا لِحَدْيْنِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ النَّظَرِ وَالْحُكْمِ فَهُوَ التَّوْقِيعُ الْكَامِلُ وَيَصِعُ بِهِ التَّقْلِيدُ وَالْوِلَايَةُ .

وَأَمَّا الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا التَّوْقِيعُ جَاثِزًا مَعَ قُصُورِهِ عَنْ حَالِ الْكَمَالِ ، فَهُو أَنْ يَتَضَمَّنَ الْأَمْرَ بِالْحُكْمِ دُونَ النَّظَرِ فَيَذْكُرُ فِي تَوْقِيعِهِ : أَحْكُمْ بَيْنَ رَافِعِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَبَيْنَ خَصْمِهِ ، أَوْ يَقُولُ : اقْضِ بَيْنَهُمَا فَتَصِحُ الْوِلَايَةُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الحُّكُمْ وَالْقَضَاءَ بَيْنَهُمَا لَا يَكُونُ إِلَا بَعْدَ تَقَدَّمِ النَّظَرِ فَصَارَ الْأَمْرُ بِهِ مُتَضَمِّنًا لِلنَّظَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْهُ .

وَأَمَّا الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ التَّوْقِيعُ فِيهَا خَاليًا مِنْ كَمَالِ وَجَوَازِ فَهُو أَنْ يَذْكُرَ فِي التَّوْقِيعِ : انْظُرْ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَنْعَقِدُ بِهَذَا التَّوْقِيعِ وِلَايَةٌ ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ بَيْنَهُمَا قَدْ يَخْتَمِلُ الْوَسَاطَةَ الجُائِزَةَ وَيَحْتَمِلُ الْطُرْ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ مَعَ الإحْتِمَالِ فِي الْوِلَايَةِ ، وَإِنْ ذَكَرَ فِيهِ : الْخُكْمَ اللَّازِمَ وَهُمَا فِي الإحْتِمَالِ سَوَاءٌ ، فَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ مَعَ الإحْتِمَالِ فِي الْوِلَايَةِ ، وَإِنْ ذَكَرَ فِيهِ : النَّوْرُ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ ، فَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْوِلَايَةَ بِهِ مُنْعَقِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْحُتَقَ مَا لَزِمَ ، وَقِيلَ : الْ تَنْعَقِدُ بِهِ ، الْفُلْرُ بَيْنَهُمَا بِالْحُقِّ ، وَالْوَسَاطَةَ حَقَّ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ .

وَ اللهُ أَعْـــلَمُ.

\*\*\*

## الباب الثامن

# في ولاية النقابة على ذوي الأنساب

وَهَذِهِ النَّقَابَةُ (١) مَوْضُوعَةٌ عَلَى صِيَانَةِ ذَوِي الْأَنْسَابِ الشَّرِيفَةِ عَنْ وِلَايَةِ مَنْ لَا يُكَافِئُهُمْ فِي النَّسَبِ وَلَا يُسَاوِيهِمْ فِي الشَّرَفِ؛ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ أَحْبَى وَأَمْرُهُ فِيهِمْ أَمْضَى .

رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: « اعْرَفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ ، فَإِنَّهُ لا قُرْبَ بِالرَّحِمِ إِذَا قُطِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً »(٢).

وَوِلاَيَةُ هَذِهِ النَّقَابَةِ تَصِحُّ مِنْ إحْدَى ثَلاث جِهَات : إمَّا مِنْ جِهَةِ الْخَلِيفَةِ الْـمُسْتَوْلِي عَلَى كُلِّ الْأُمُورِ .

وَإِمَّا مِمَّنْ فَوَّضَ الْخَلِيفَةُ إِلَيْهِ تَدْبِيرَ الْأُمُورِ - كَوَزِيرِ التَّفْوِيضِ وَأُمِيرِ الْإِقْلِيمِ .

وَإِمَّا مِنْ نَقِيبٍ عَامٍّ الْوِلَآيَةِ اسْتَخْلَفَ نَقِيبًا خَاصَّ الْوِلَآيَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الْـمَوْلَى أَنْ يُولِّيَ عَلَى الطَّالِبِيِّنَ نَقِيبًا أَوْ عَلَى الْعَبَّاسِيِّنَ نَقِيبًا نُحَيِّرُ مِنْهُمْ أَجَلَّهُمْ بَيْتًا ، وَأَكْثَرَهُمْ فَضْلًا ، وَأَجْزَهُمْ رَأْيَا فَيُولِي عَلَيْهِمْ لِتَجْتَمِعَ فِيهِ شُرُوطُ الرِّيَاسَةِ وَالسِّيَاسَةِ ، فَيُسْرِعُوا إِلَى طَاعَتِهِ بِرِيَاسَتِهِ ، وَتَسْتَقِيمُ أُمُورُهُمْ بِسِيَاسَتِهِ .

وَالنَّقَابَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ : خَاصَّةٌ وَعَامَّةٌ : فَأَمَّا الْحَاصَّةُ فَهُوَ أَنْ يَقْتَصِرَ بِنَظَرِهِ عَلَى مُجَرَّدِ النَّقَابَةِ مِنْ غَيْرِ تَجَاوُزٍ لَمَا إِلَى حُكْمٍ وَإِقَامَةِ حَدٍّ ، فَلَا يَكُونُ الْعِلْمُ مُعْتَبَرًّا فِي شُرُوطِهَا .

<sup>(</sup>١) النقابة ، بالكسر، الاسم، وبالفتح المصدر، مثل الولاية والوَلاية. وفي حديث عُبادة بن الصامت: وكان من النَّقباء؛ جمع نَقِيب، وهو كالعَرِيف على القوم، المُقَدَّم عليهم، الذي يَتَعَرَّفُ أُخْبارَهم، ويُنَقِّبُ عن أَحوالهم أي يُفَتَّشُ. وكان النبي ، قد جَعَل ليلة العَقبَةِ، كلَّ واحد من الجهاعة الذين بايعوه بها نَقيبًا على قومه وجماعته؛ ليأخُذوا عليهم الإسلام ويُعرِّفُوهم شَرائطه، وكانوا اثني عشر نَقيبًا كلهم من الأنصار، وكان عُبادة بن الصامت منهم. وقيل: النَّقيبُ : الرئيسُ الأَكْبَرُ. وقولهم: في فلانٍ مناقب جميلة أي أَخلاقٌ. وهو حَسَنُ النَّقِيبةِ أي جميلُ الخليقة. وإنها قيل: للنَقِيب نَقيبٌ ؛ لأنه يعلم دخيلة أمرِ القوم، ويعرف مَناقبهم، وهو الطريقُ إلى معرفة أمورهم. [اللسان: ١/ ٧٧٠].

 <sup>(</sup>٢) صحيح : رواه الحاكم في المستدرك ( ٣٠١) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه
 أحد منهما ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (١٠٥١) .

وَيَلْزَمُهُ فِي النَّقَابَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ حُقُوقِ النَّظَرِ اثْنَا عَشَرَ حَقًّا :

أَحَدُهَا : حِفْظُ أَنْسَابِهِمْ مَنْ دَاخِلٍ فِيهَا وَلَيْسَ مِنْهَا، أَوْ خَارِجٍ عَنْهَا وَهُوَ مِنْهَا، فَيَلْزَمُهُ حِفْظُ الْخَارِجِ مِنْهَا كَمَا يَلْزَمُهُ حِفْظُ الدَّاخِلِ فِيهَا ؛ لِيَكُونَ النَّسَبُ مَحْفُوظًا عَلَى بِبحَّتِهِ مَعْزُوًّا إِلَى جِهَتِهِ .

وَالنَّانِي : تَمْيِيزُ بُطُونِهِمْ وَمَعْرِفَةُ أَنْسَابِهِمْ ، حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ بِسَنَوَاتٍ ، وَلَا يَتَدَاخَلَ نَسَبٌ فِي نَسَبٍ وَيُثْبِتُهُمْ فِي دِيوَانِهِ عَلَى تَمْيِيزِ أَنْسَابِهِمْ .

وَالنَّالِثُ: مَعْرِفَةُ مَنْ وُلِدَ مِنْهُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَيُشْتِهُ ، وَمَعْرِفَةُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَيَذْكُرُهُ ، حَتَّى لَا يَضِيعَ نَسَبُ الْمَوْدِ إِنْ لَمْ يُشْبِتْهُ ، وَلَا يَدَّعِي نَسَبَ الْمَيِّتِ غَيْرُهُ إِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ .

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَأْخُذَهُمْ مِنْ الْآدَابِ بِهَا يُضَاهِي شَرَفَ أَنْسَابِهِمْ وَكَرَمَ مُحْتَدِّهِمْ ؛ لِتَكُونَ حِشْمَتُهُمْ فِي النَّفُوسِ مَوْفُورَةً وَحُرْمَةُ رَسُولِ الله ﷺ فِيهِمْ مَحْفُوظَةً .

وَالْخَامِسُ : أَنْ يُنَزِّهَهُمْ عَنْ الْمَكَاسِبِ الدَّنِيئَةِ وَيَمْنَعَهُمْ مِنْ الْـمَطَالِبِ الْحَبِيثَةِ ، حَتَّى لَا يُسْتَقَلَّ مِنْهُمْ مُبْتَذَلٌ ، وَلَا يُسْتَضَامَ مِنْهُمْ مُتَذَلِّلٌ .

وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُفَّهُمْ عَنْ ارْتِكَابِ الْمَآثِمِ وَيَمْنَعَهُمْ مِنْ انْتِهَاكِ الْمَحَارِمِ ؛ لِيَكُونُوا عَلَى الدِّينِ الَّذِي نَصَرُوهُ أَغْيَرَ ، وَلِلْمُنْكِرِ الَّذِي أَزَالُوهُ أَنْكَرَ ، حَتَّى لَا يَنْطَلِقَ بِدَمِهِمْ لِسَانٌ وَلَا يَشْنَأَهُمْ إِنْسَانٌ .

وَالسَّابِعُ: أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنْ التَّسَلُّطِ عَلَى الْعَامَّةِ لِشَرَفِهِمْ ، وَالتَّشَطُّطِ عَلَيْهِمْ لِنَسَبِهِمْ ، فَالسَّابِعُ ، وَالتَّشَطُّطِ عَلَيْهِمْ لِنَسَبِهِمْ ، فَيَدْعُوهُمْ ذَلِكَ إِلَى الْمُتَعْطَافِ فَيَدْعُوهُمْ ذَلِكَ إِلَى الْمُتَعْطَافِ الْقُلُوبِ وَتَأْلِيفِ النَّفُوسِ ؛ لِيَكُونَ الْمَيْلُ إِلَيْهِمْ أَوْفَ وَالْقُلُوبُ لَمَّمْ أَصْفَى .

وَالنَّامِنُ : أَنْ يَكُونَ عَوْنًا لَمُمْ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ حَتَّى لَا يَضْعُفُوا عَنْهَا ، وَعَوْنًا عَلَيْهِمْ فِي أَخْذِ الْحُقُوقِ مِنْهُمْ حَتَّى لَا يُمْنَعُوا مِنْهَا ؛ لِيَصِيرُوا بِالْمَعُونَةِ لَهُمْ مُنْتَصَفِينَ وَبِالْمَعُونَةِ عَلَيْهِمْ مُنْصِفِينَ ، فَإِنَّ عَدْلَ السِّيرَةِ فِيهِ إِنْصَافُهُمْ وَانْتِصَافُهُمْ .

وَالتَّاسِعُ : أَنْ يَنُوبَ عَنْهُمْ فِي الْـمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِمْ الْعَامَّةِ فِي سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ الَّذِي لَا يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمْ ، حَتَّى يُقَسَّمَ بَيْنَهُمْ بِحَسَبِ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ ّ- تَعَالَى ـ لَهُمْ . وَالْعَاشِرُ : أَنْ يَمْنَعَ أَيَامَاهُمْ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ إِلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ لِشَرَفِهِنَّ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ ؛ صِيَانَةً لِأَنْسَابِهِنَّ وَتَعْظِيمًا لِحُرْمَتِهِنَّ أَنْ يُزَوِّجَهُنَّ غَيْرَ الْوُلَاةِ أَوْ يُنْكِحَهُنَّ غَيْرَ الْكُفَاةِ .

وَالْحَادِيَ عَشَرَ : أَنْ يَقُوِّمَ ذَوِي الْهُفَوَاتِ مِنْهُمْ فِيهَا سِوَى الْحُدُودِ بِهَا لَا يَبْلُغُ بِهِ حَدًّا وَلَا يَنْهَرُ بِهِ دَمًّا ، وَيُقِيلُ ذَا الْهَيْئَةِ مِنْهُمْ عَثْرَتَهُ ، وَيَغْفِرُ بَعْدَ الْوَعْظِ زَلَّتَهُ .

وَالنَّانِيَ عَشَرَ : مُرَاعَاةُ وُقُونِهِمْ بِحِفْظِ أُصُولِمَا وَتَنْمِيَةِ فُرُوعِهَا ، وَإِذَا لَمْ يُرَدَّ إِلَيْهِ جِبَايَتُهَا رَاعَى الْجُبَاةَ لَمَا فِيهَا أَخَذُوهُ ، وَرَاعَى قِسْمَتَهَا إِذَا قَسَّمُوهُ ، وَمَيَّزَ الْمُسْتَحِقِّينَ لَمَا إِذَا خُصَّتْ ، وَرَاعَى أَوْصَافَهُمْ فَيهَا فِيهَا غَيْرُ مُحِقَّ . وَرَاعَى أَوْصَافَهُمْ فِيهَا إِذَا شُرِطَتْ ، حَتَّى لَا يَخْرُجَ مِنْهُمْ مُسْتَحِقٌّ وَلَا يَذْخُلَ فِيهَا غَيْرُ مُحِقًّ .

#### فصل

وَأَمَّا النِّقَابَةُ الْعَامَّةُ فَعُمُومُهَا أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ فِي النَّقَابَةِ عَلَيْهِمْ مَعَ مَا قَدَّمْنَا مِنْ حُقُوقِ النَّظَـــرِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ :

أَحَدُهَا : الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ فِيهَا تَنَازَعُوا فِيهِ .

وَالثَّانِي : الْوِلَايَةُ عَلَى أَيْتَامِهِمْ فِيهَا مَلَكُوهُ .

وَالثَّالِثُ : إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ فِيهَا ارْتَكَبُوهُ .

وَالرَّابِعُ : تَزْوِيجُ الْآيَامَي اللَّاتِي لَا يَتَعَيَّنُ أَوْلِيَاؤُهُنَّ أَوْ قَدْ تَعَيَّنُوا فَعَضَلُوهُنَّ .

وَالْحَامِسُ : إِيقَاعُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ عَتَهَ مِنْهُمْ أَوْ سَفِهَ ، وَفَكُّهُ إِذَا أَفَاقَ وَرَشَدَ ، فَيَصِيرُ بِهَذِهِ الْخَمْسَةِ عَامَّةَ النَّقَابَةِ ، فَيُعْتَبَرُ - حِينَيْد - فِي صِحَّةِ نِقَابَتِهِ وَعَقْدِ وِلَايَتِهِ أَنْ يَكُونَ عَالِّا مِنْ أَهْلِ الْخَمْسَةِ عَامَّةَ النَّقَابَةِ ، فَيُعْتَبَرُ - حِينَيْد - فِي صِحَّةِ نِقَابَتِهِ وَعَقْدِ وِلَايَتِهُ أَنْ يَكُونَ عَالِّا مِنْ أَهْلِ الإَجْتِهَادِ ؛ لِيَصِحَّ حُكْمُهُ وَيَنْفُذَ قَضَاؤُهُ ، فَإِذَا انْعَقَدَتْ وِلَايَتُهُ لَمْ يَخْلُ حَالِمًا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ :

إمَّا أَنْ يَتَضَمَّنَ صَرْفَ الْقَاضِي عَنْ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِهِ أَوْ لَا يَتَضَمَّنُ ، فَإِنْ كَانَتْ وِلَا يَتُ وَلَا يَتَضَمَّنُ ، فَإِنْ كَانَتْ وِلَا يَتُ وَلَا يَتَضَمَّنُ عَرْفَ الْقَاضِي عَنْ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ تَقْلِيدُ النَّقِيبِ مُطْلَقَةَ الْعُمُومِ لَا تَتَضَمَّنُ صَرْفَ الْقَاضِي عَنْهَا ، جَازَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النَّقِيبِ وَالْقَاضِي النَّظُرُ فِي أَحْكَامِهِمْ ، أَمَّا النَّقِيبُ فَخُصُوصُ وِلَا يَتِهِ الَّتِي أُوجِبَ دُخُولُهُمْ فِيهَا ، وَأَمَّا الْقَاضِي فَعُمُومُ وَلَا يَتِهِ الَّتِي أُوجِبَ دُخُولُهُمْ فِيهَا ، وَأَمَّا الْقَاضِي فَعُمُومُ وَلَا يَتِهِ الَّتِي أُوجِبَ دُخُولُهُمْ فِيهَا ، وَأَمَّا الْقَاضِي فَعُمُومُ وَلَا يَتِهِ الَّتِي أُوجِبَ دُخُولُهُمْ فِيهَا ، وَأَمَّا الْقَاضِي فَعُمُومُ وَلَا يَتِهِ الَّتِي أُوجِبَ دُخُولُهُمْ فِيهَا ، وَأَمَّا الْقَاضِي فَعُمُومُ وَلَا يَتِهِ الَّتِي أُوجِبَ دُخُولُهُمْ فِيهَا ، وَأَمَّا الْقَاضِي فَعُمُومُ وَلَا يَتِهِ الَّتِي أُوجِبَ دُخُولُهُمْ فِيهَا ، وَأَمَّا الْقَاضِي فَعُمُومُ وَلَا يَتِهِ الَّتِي أُوجِبَ دُخُولُهُمْ فِيهَا ، وَأَمَّا الْقَاضِي فَعُمُومُ ولَا يَتِهِ الَّتِي أُوجِبَ دُخُولُهُمْ فِيهَا ، وَأَمَّا الْقَاضِي فَعُمُ وَلَا يَتِهِ الَّتِي أُوجِي إِلَيْ النَّوْلِي إِلَيْكُومُ لَمُ وَلَا يَتِهِ اللَّذِي أُولِي اللَّهُمْ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعُمْ فَيْفَا ، وَلَيْتِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّوْلِي اللَّهُ اللَّقِيبِ أَلْقَاهُمْ نَفَذَ

حُكْمُهُ ، وَجَرَى أَمْرُهُمَا فِي الحُكْمِ عَلَى أَهْلِ هَذَا النَّسَبِ بَحُرَى قَاضِيَنِ فِي بَلَدٍ ، فَأَيُّهَا حَكَمَ نَفَذَ حُكْمُهُ ، وَجَرَى أَمْرُهُمَا فِي الْحَكْمِ فِي الإجْتِهَادِ مَسَاغٌ أَنْ يَنْقُضَهُ ، وَإِنْ حُكْمُهُ بَيْنَ مُتَنَازِعَانِ مِنْهُمْ ، فَدَعَا أَحَدُهُمَا إِلَى حُكْمِ النَّقِيبِ ، وَدَعَا الْآخَرُ إِلَى حُكْمِ الْقَاضِي ، فَقَدْ اخْتَلَفَ مُتَنَازِعَانِ مِنْهُمْ ، فَدَعَا أَحَدُهُمَا إِلَى حُكْمِ النَّقِيبِ ، وَدَعَا الْآخَرُ إِلَى حُكْمِ الْقَاضِي ، فَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الدَّاعِيَ إِلَى نَظرِ النَّقِيبِ أَوْلَى لِخُصُوصِ وِلَايَتِهِ ، وَقِيلَ : بَلْ هُمَا سَوَاءٌ فَيَكُونَانِ قِيلَ : إِنَّ الدَّاعِي إِلَى نَظرِ النَّقِيبِ أَوْلَى لِخُصُوصِ وِلَايَتِهِ ، وَقِيلَ : بَلْ هُمَا سَوَاءٌ فَيَكُونَانِ كَالْمُمَانَاذُ مِن الْوَجْهَيْنِ فِي بَلَدٍ ، فَيُعَلِّبُ قَوْلُ الطَّالِبِ عَلَى الْمَطْلُوبِ ؛ فَإِنْ تَسَاوَيًا كَانَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَيُعْمَلُ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَرَعَ مِنْهُمًا .

وَالنَّانِي : يُقْطَعُ التَّنَازُعُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَى أَحَدِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ فِي وِلَآيةِ النَّقِيبِ صَرْفُ الْقَاضِي عَنْ النَّظَرِ بَيْنَ أَهْلِ هَذَا النَّسَبِ ، لَمْ يَجُزْ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلنَّظَرِ فِي أَحْكَامِهِمْ ، سَوَاءٌ الشَّعَدَى إلَيْهِ مِنْهُمْ مُسْتَعْد أَوْ لَمْ يَسْتَعْد ، وَخَالَفَ ذَلِكَ حَالَ الْقَاضِيَيْنِ فِي جَانِبَيْ بَلَد إِذَا اسْتَعْدَى إلَيْهِ مِنْ الجَّانِبِ الْآخَرِ مُسْتَعْد يَلْزَمُهُ أَنْ يُعَدِّيهُ عَلَى خَصْمِهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، وَذَلِكَ أَنَّ اسْتَعْدَى إلَيْهِ مِنْ الجَّانِبِ الْآخَرِ مُسْتَعْد يَلْزَمُهُ أَنْ يُعَدِّيهُ عَلَى خَصْمِهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، وَذَلِكَ أَنَّ السَّعْدَى إلَيْهِ مِنْ الجَّانِبِ الْآخَرِ مُسْتَعْد يَلْزَمُهُ أَنْ يُعَدِّيهُ عَلَى خَصْمِهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّعْدَى إلَيْهِ مِنْ الجَّانِبِ الْآخَرِ مُسْتَعْد يَلْزَمُهُ أَنْ يُعَدِّيهُ عَلَى خَصْمِهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، وَذَلِكَ أَنَّ وَلِايَة كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَاضِيَيْنِ مَحْصُورَةٌ بِمَكَانِهِ ، فَاسْتَوَى حُكْمُ الطَّارِئِ إِلَيْهِ وَالْقَاطِنِ فِيهِ ؟ لِأَنَّهُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الْقَاضِيَيْنِ مَحْصُورَة " بِمَكَانِهِ ، فَاسْتَوَى حُكْمُ الطَّارِئِ إِلَيْهِ وَالْقَاطِنِ فِيهِ ؟ لِأَنَّهُ إِلَى لِللَّهُ إِلَيْهِ وَالْقَاطِنِ فِيهِ ؟

وَوِلَايَةُ النَّقَابَةِ مَحْصُورَةٌ بِالنَّسَبِ الَّذِي لَا يَخْتَلِفُ حَالُهُ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ ؛ فَلَوْ تَرَاضَى الْمُتَنَازِعَانِ مِنْ أَهْلِ هَذَا النَّسَبِ بِحُكْمِ الْقَاضِي ، لَمْ يَكُنْ لَهُ النَّظَرُ بَيْنَهُمَ وَلَا أَنْ يَحْكُم لَمُ مَا أَوْ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُ بِالصَّرْفِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ وَكَانَ النَّقِيبُ أَحَقَّ بِالنَّظَرِ بَيْنَهُمَ إِذَا كَانَ التَنَازُعُ بَيْنَهُمْ لَا عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُ بِالصَّرْفِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ وَكَانَ النَّقِيبُ أَحَقَّ بِالنَّظَرِ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ التَّنَازُعُ بَيْنَهُمْ لَا يَتَعَدَّاهُمْ إِلَى عَيْرِهِمْ ، فَإِنْ تَعَدَّاهُمْ فَتَنَازَعَ طَالِبِيٍّ وَعَبَّاسِيُّ ، فَدَعَا الطَّالِيُّ إِلَى حُكْمٍ نَقِيبِهِ ، وَدَعَا الْعَبَاسِيُّ إِلَى حُكْمٍ فَيْرِ فَيبِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْعَبَاسِيُّ إِلَى حُكْمٍ غَيْرِ نَقِيبِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْعَبَاسِيُّ إِلَى حُكْمٍ غَيْرِ نَقِيبِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْعَبَاسِيُّ إِلَى حُكْمٍ غَيْرِ نَقِيبِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ وَلَايَتِهِ، فَإِذَا أَقَامًا عَلَى مَانُعِهِمَا مِنْ الْإِجَابَةِ إِلَى نَقِيبٍ أَحَدِهِمَا فَفِيهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : يَرْجِعَانِ إِلَى حُكْمِ السُّلْطَانِ الَّذِي هُوَ عَامُّ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِمَا ، إِذَا كَانَ الْقَاضِي مَصْرُوفًا عَنْ النَّظَرِ بَيْنَهُمَا ؛ لِيَكُونَ السُّلْطَانُ هُوَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا إِمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَسْتَنِيبُهُ عَلَى الحُكْم بَيْنَهُمَا .

وَالْوَجْهُ النَّانِي : وَهُوَ أَشْبَهُ أَنْ يَجْتَعِعَ النَّقِيبَانِ وَيُحْضِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، وَيَشْتَرِكَانِ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى وَيَنْفَرِدُ بِالْحُكْمِ بَيْنَهُمَّا نَقِيبُ الْـمَطْلُوبِ دُونَ الطَّالِبِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْ أَهْلِهِ حُقُوقَ مُسْتَحِقِّيهَا ، فَإِنْ تَعَلَّقَ ثُبُوتُ الْحُقِّ بِبَيْنَةٍ تُسْمَعُ عَلَى أَحَدِهِمَا ، أَوْ يَمِينِ يَعْلِفُ بِهَا أَحَدُهُمَا ، سَمِعَ الْبَيِّنَةَ نَقِيبُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ دُونَ نَقِيبِ الْمَشْهُودِ لَهُ ، وَأَحْلَفَ نَقِيبَ الْحَالِفِ دُونَ نَقِيبِ الْمَشْهُودِ لَهُ ، وَأَحْلَفَ نَقِيبَ الْحَالِفِ دُونَ نَقِيبِ الْمَشْهُودِ لَهُ ، وَأَحْلَفَ نَقِيبَ الْحَالِفِ دُونَ نَقِيبِ الْمُسْتَحْلِفِ ؛ لِيَصِيرَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا هُو نَقِيبَ الْمَطْلُوبِ دُونَ الطَّالِبِ ، وَكَانَ أَنْ يَجْتَمِعَا ، لَمْ يَتَوجَهُ عَلَيْهِمَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مَأْثُمٌ وَتَوجَّهَ عَلَيْهِمَا الْمَأْتُمُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مَأْثُمٌ وَتَوجَّهَ عَلَيْهِمَا الْمَأْتُمُ فِي الْوَجْهِ النَّولِ مَأْثُمٌ وَتَوجَّهَ عَلَيْهِمَا الْمَأْتُمُ فِي الْوَجْهِ النَّولِ مَأْثُمٌ وَتَوجَّهَ عَلَيْهِمَا الْمَأْتُمُ فِي الْوَجْهِ النَّولِ مَأْثُمُ وَتُوجَّهَ عَلَيْهِمَا الْمَأْتُمُ فِي الْوَجْهِ النَّالِي ، وَكَانَ أَغْلَظَ النَّقِيبَيْنِ مَأْثُمُ الْقِيبُ الْمَطْلُوبِ مِنْهُمَا لِإِخْتِصَاصِهِ بِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ .

فَلُو ْ تَرَاضَى الطَّالِبِيُ وَالْعَبَّاسِيُّ بِالتَّحَاكُمِ إِلَى أَحَدِ النَّقِيبَيْنِ فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا نَقِيبُ أَحَدِهِمَا نُقِيبُ الْمَطْلُوبِ صَعَّ حُكْمُهُ وَأَخَذَ بِهِ خَصْمُهُ. وَإِنْ حَكَمَ بَيْنَهُمَا نَقِيبُ الطَّالِبِ، فَفِي نُفُوذِ حُكْمِهِ عَلَيْهِ وَجُهَانِ: يَنْفُذُ حُكْمُهُ فِي أَحَدِهِمَا وَيُرَدُّ فِي الْآخِرِ، وَلَوْ أَحْضَرَ الطَّالِبِ، فَفِي نُفُوذِ حُكْمِهِ عَلَيْهِ وَجُهَانِ: يَنْفُذُ حُكْمُهُ فِي أَحَدِهِمَا وَيُرَدُّ فِي الْآخِرِ، وَلَوْ أَحْضَرَ النَّظُرِ الطَّالِبِ، فَفِي نُفُوذِ حُكْمِهِ عَلَيْهِ وَجُهَانِ: يَنْفُذُ حُكْمُهُ فِي أَحَدِهِمَا وَيُرَدُّ فِي الْآخِرِ، وَلَوْ أَحْضَرَ النَّظُرِ الطَّالِبِ، فَفِي نُفُوذِ حُكْمِهِ عَلَيْهِ وَهُو مُنْصَرِفٌ عَنْ النَّظُرِ أَنْ يَسْمَعَ بَيِّنَةً وَإِنْ كَانَ يَرَى الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يَنْفُذُ عَلَى مَنْ بَيْنَةً لَوْ حَضَرَ ، فَأَوْلَى أَنْ لَا يَنْفُذَ حُكْمُهُ عَلَيْهِ مَعَ الْغَيْبَةِ. وَلَوْ أَرَادَ الْقَاضِي الَّذِي يَرَى الْقَضَاءَ عَلَى الْغَيْبَةِ. وَلَوْ أَرَادَ الْقَاضِي الَّذِي يَرَى الْقَضَاءَ عَلَى الْغَيْبَةِ مَعَى الْغَيْبَةِ مَعَ الْغَيْبَةِ . وَلَوْ أَرَادَ الْقَاضِي الَّذِي يَرَى الْقَضَاءَ عَلَى الْغَيْبَةِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ عَمَلِهِ لِيَكْتُبَ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْهَا إِلَى تَنْوَى بَلَذِهِ جَازَ .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ لَوْ حَضَرَ عِنْدَهُ نَفَذَ حُكْمُهُ عَلَيْهِ ، فَلِذَلِكَ جَازَ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ، وَأَهْلُ هَذَيْنِ النَّسَبَيْنِ إِنْ حَضَرَ أَحَدُهُمْ عِنْدَهُ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ هَذَيْنِ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي لِصَاحِبِهِ بِحَقَّ جَازَ أَنْ يَكُونَ أَنْ يَسْمَعَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ هَذَيْنِ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي لِصَاحِبِهِ بِحَقَّ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي شَاهِدًا بِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ نَقِيبِهِ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْبَرَ بِهِ حُكْمًا ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يَنْفُذُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَقَرَ الْقَاضِي شَاهِدًا بِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ نَقِيبِهِ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْبَرَ بِهِ حُكْمًا ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يَنْفُذُ عَلَيْهِ ، وَهَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ غَيْرِ النَّقِيبَيْنِ كَانَ شَاهِدًا فِيهِ عِنْدَ نَقِيبِهِ جَازَ ، وَكَانَ حَاكِمًا عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ غَيْرِ النَّقِيبَيْنِ كَانَ شَاهِدًا فِيهِ عِنْدَ نَقِيبِهِ جَازَ ، وَكَانَ حَاكِمًا عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ نَقِيبٍ خَصْمِهِ فَفِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ يَكُونُ فِي أَحِدِهِمَا شَاهِدًا ، وَيَكُونُ فِي الْوَجْهِ الْالْعَرِ فَوْلَاةِ الْقَوْلُ فِي إِنْ الْمَنْفِرِ وَيْنَ بِالْولَايَاتِ عَلَى عَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ .

### الباب التاسع

## في الولايات على إمامة الصلوات

وَالْإِمَامَةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَام:

أَحَدُهَا : الْإِمَامَةُ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.

وَالنَّانِي : الْإِمَامَةُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ .

وَالثَّالِثُ : الْإِمَامَةُ فِي صَلَوَاتِ النَّدْبِ.

فَأَمَّا الْإِمَامَةُ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَنَصْبُ الْإِمَامِ فِيهَا مُعْتَبَرٌ بِحَالِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الصَّلَوَاتُ ، وَهِيَ ضَرْبَانِ: مَسَاجِدُ شُلْطَانِيَّةٌ وَمَسَاجِدُ عَامِّيَّةٌ .

فَأَمَّا الْمَسَاجِدُ السُّلْطَانِيَّةُ: فَهِيَ الْمَسَاجِدُ وَالجُوَامِعُ وَالْمَشَاهِدُ، وَمَا عَظُمَ وَكَثُرَ أَهْلُهُ مِنْ الْسَسَاجِدِ الَّتِي يَقُومُ السُّلْطَانُ بِمُرَاعَاتِهَا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْتَدَبَ لِلْإِمَامَةِ فِيهَا إِلَّا مَنْ نَدَبَهُ السَّلْطَانُ لَمَا وَقَلَّدَهُ الْإِمَامَةِ فِيهَا إِلَّا مَنْ نَدَبَهُ السُّلْطَانُ لَمَا وَقَلَّدَهُ الْإِمَامَةَ فِيهَا ؟ لِتَلَّا يَفْتَثِتَ الرَّعِيَّةُ عَلَيْهِ فِيهَا هُوَ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ، فَإِذَا قَلَّدَ السُّلْطَانُ فِيهَا إِمَامًا كَانَ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ فِيهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ وَأَعْلَمَ.

وَهَذِهِ الْوِلَايَةُ طَرِيقُهَا طَرِيقُ الْأَوْلَى لَا طَرِيقُ اللُّذُومِ وَالْوُجُوبِ ، بِخِلَافِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَالنَّقَابَةِ لِأَمْرَيْن :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَوْ تَرَاضَى النَّاسُ بِإِمَامٍ وَصَلَّى بِهِمْ أَجْزَأُهُمْ وَصَحَّتْ جَمَاعَتُهُمْ.

وَالنَّانِي : أَنَّ الجُمْاعَةَ فِي الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ مِنْ السُّنَنِ الْـمُخْتَارَةِ وَالْفَضَائِلِ الْـمُسْتَحْسَنَةِ ، وَلَيْسَتْ مِنْ الْفُوَهَاءِ ، إِلَّا دَاوُد فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِإِيجَابِهَا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ، وَلَيْسَتْ مِنْ الْفُرُوضِ الْوَاجِبَةِ فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ ، إلَّا دَاوُد فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِإِيجَابِهَا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ، وَإِذَا كَانَتْ مِنْ النَّذْبِ الْـمُؤكَّدِ وَنَدَبَ السَّلْطَانُ لِمَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِمَامًا ، لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهَا مَعَ حُضُورِهِ ؛ فَإِنْ غَابَ وَاسْتَنَابَ كَانَ مَنْ اسْتَنَابَهُ فِيهَا أَحَقَّ بِالْإِمَامَ فِيمَنْ تَقَدَّمَ فِيهَا إِنْ أَمْكَنَ .

وَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِثْذَانُهُ تَرَاضَى أَهْلُ الْبَلَدِ فِيمَنْ يَؤُمُّهُمْ لِتَلَّا تَتَعَطَّلَ جَمَاعَتُهُمْ، فَإِذَا حَضَرَتْ

صَلَاةٌ أُخْرَى وَالْإِمَامُ عَلَى غَيْبَتِهِ فَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْـمُرْتَضَى لِلصَّلَاةِ الْأُولَى يَتَقَدَّمُ فِي الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْـمُولَى ، وَقِيلَ : بَلْ يُخْتَارُ لِلصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ ثَانٍ يُرْتَضَى لَمَا غَيْرَ الْأَوَّلِ ؛ لِتَلَّا يَصِيرَ هَذَا الإِخْتِيَارُ تَقَلَّدًا سُلْطَانِيًّا ، وَآلَذِي أَرَاهُ أَوْلَى مِنْ إِطْلَاقِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ :

أَنْ يُرَاعَى حَالُ الجُمْاعَةِ فِي الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ حَضَرَ لَمَّا مَنْ حَضَرَ فِي الْأُولَى كَانَ الْمُرْتَضَى فِي الْجُمْاعَةِ فِي الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ ، وَإِنْ حَضَرَهَا غَيْرُهُمْ كَانَ الْأَوَّلُ كَأَحَدِهِمْ وَالمُثَانَفُوا اخْتِيَارَ إِمَامٍ يَتَقَدَّمُهُمْ ، فَإِذَا صَلَّى إِمَامُ هَذَا الْمَسْجِدِ بِجَهَاعَةٍ ، وَحَضَرَ مَنْ لَمُ يُدُرِكُ وَاسْتَأْنَفُوا اخْتِيَارَ إِمَامٍ يَتَقَدَّمُهُمْ ، فَإِذَا صَلَّى إِمَامُ هَذَا الْمَسْجِدِ بِجَهَاعَةٍ ، وَحَضَرَ مَنْ لَمُ يُدُرِكُ وَاسْتَأْنَفُوا اخْتِيارَ إِمَامٍ يَتَقَدَّمُهُمْ ، فَإِذَا صَلَّى إِمَامُ هَذَا الْمَسْجِدِ بِجَهَاعَةٍ ، وَحَضَرَ مَنْ لَمُ يُدُرِكُ وَاللَّهُمَةِ إِلَى الْمُشَاقَةِ وَالْمُحَالَةِ الْمُمَاتَةِ وَالنَّهُمَةِ إِلَى الْمُشَاقَةِ وَالْمُخَالِفَةِ .

وَإِذَا قَلَّدَ السُّلْطَانُ لِمِنَا الْمَسْجِدِ إِمَامَيْنِ فَإِنْ خَصَّ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ الْحُمْسِ جَازَ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مَقْصُورًا عَلَى مَا خُصَّ بِهِ كَتَقْلِيدِ أَحَدِهِمَا صَلَاةَ النَّهَارِ، الْحَمْسِ جَازَ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مَا رَدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّدَ الْإِمَامَةَ مِنْ غَيْرِ وَتَقْلِيدِ الْآخِرِ صَلَاةَ اللَّيْلِ، فَلَا يَتَجَاوَزُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مَنْ مَا رَدَّ إِلَى كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا يَوْمًا غَيْرَ يَوْمِ عَنْ صَاحِبِهِ ، فَإِنْ أَطْلَقَ تَقْلِيدَهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، فَإِنْ أَطْلَقَ تَقْلِيدَهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، كَانَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا فِي يَوْمِهِ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ فِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ ، فَإِنْ أَطْلَقَ تَقْلِيدَهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي يَوْمِهِ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ فِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ ، فَإِنْ أَطْلَقَ تَقْلِيدَهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي يَوْمِهِ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ فِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ ، فَإِنْ أَطْلَقَ تَقْلِيدَهُمَا مِنْ غَيْرِ خُصِيصٍ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي يَوْمِهِ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ فِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ ، فَإِنْ أَطْلَقَ تَقْلِيدَهُمَا مِنْ غَيْرِ خُصِيصٍ ، كَانَ فِي الْإِمَامَةِ سَوَاءً ، وَأَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَيْهَا كَانَ أَحَقَ بِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخِرِ أَنْ يُولِي فَعَلَا فِي الْمَسَاجِدِ السَّلْطَانِيَّةِ جَمَاعَتَانِ فِي صَلَاةٍ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِقَوْمٍ آخَرِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَامَ فِي الْمَسَاجِدِ السَّلْطَانِيَّةِ جَمَاعَتَانِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ .

وَاخْتُلِفَ فِي السَّبْقِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّقَدُّمُ عَلَى وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : سَبْقُهُ بِالْحُضُورِ فِي الْمَسْجِدِ.

وَالنَّانِي : سَبْقُهُ بِالْإِمَامَةِ فِيهِ ، فَإِنْ حَضَرَ الْإِمَامَانِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَسْبِقُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى تَقْدِيمٍ أَحَدِهِمَا كَانَ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ ، وَإِنْ تَنَازَعَا فَفِيهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا وَيَتَقَدَّمُ مَنْ قَرَعَ مِنْهُمَا .

وَالثَّانِي: يَرْجِعُ إِلَى اخْتِيَارِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ لِأَحَدِهِمَا. وَيَدْخُلُ فِي وِلَايَةِ هَذَا الْإِمَامِ تَقْلِيدُ الْمُؤَذِّنِينَ مَا لَمْ يُصَرَّحْ لَهُ مِنْ اللَّهِ الْمَسْجِدِ لِأَخَدِهِمَا . وَيَدْخُلُ فِي وِلَايَةِ هَذَا الْإِمَامِ تَقْلِيدُ فَصَارَ دَاخِلًا فِي الْوِلَايَةِ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنِينَ بِمَا يُؤَدِّيهِ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ وَالْأَذَانِ .

فَإِنْ كَانَ شَافِعِيًّا يَرَى تَعْجِيلَ الصَّلَوَاتِ فِي أُوَّلِ الْأَوْقَاتِ ، وَتَرْجِيعَ الْأَذَانِ وَإِفْرَادَ الْإِقَامَةِ أَخَذَ الْمُؤَذِّنِينَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُمْ بِخِلَافِهِ ، وَإِنْ كَانَ حَنَفِيًّا يَرَى تَأْخِيرَ الصَّلَوَاتِ إِلَى آخِرِ الْأَوْقَاتِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ، وَيَرَى تَرْكَ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ وَتَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ أَخَذَهُمْ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُمْ بِخِلَافِهِ .

ثُمَّ يَعْمَلُ الْإِمَامُ عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ فِي أَحْكَامِ صَلَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ شَافِعِيًّا يَرَى الجُهْرَ بِبِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْقُنُوتَ فِي الصَّبْحِ ، لَمْ يَكُنْ لِلسَّلْطَانِ أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَا لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يُنْكِرُوهُ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ حَنَفِيًّا يَرَى تَرْكَ الْقُنُوتِ فِي الصَّبْحِ وَتَرْكَ الجُهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ أَنْ يُنْكِرُوهُ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ حَنَفِيًّا يَرَى تَرْكَ الْقُنُوتِ فِي الصَّبْحِ وَتَرْكَ الجُهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ عَلَى مَلْ عَلَى رَأْيِهِ وَلَمْ يُعَارَضَ فِيهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالْأَذَانِ أَنَّهُ يُوَدِّي الصَّلَاةَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، فَكِلَ عَلَى رَأْيِهِ وَلَمْ يُعْذَرُ أَنْ يُعَارَضَ فِي اجْتِهَادِهِ ، وَالْمُؤذِّ لَنُ يُؤذِّنُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَجَازَ أَنْ يُعَارَضَ فِي اجْتِهَادِهِ ، وَالْمُؤذِّ لَنُ يُعْدَالُو الْعَامُ أَذَانًا خَاصًا لِنَفْسِهِ عَلَى اجْتِهَادِهِ أَذَنَ بَعْدَ الْأَذَانِ الْعَامُ أَذَانًا خَاصًا لِنَفْسِهِ عَلَى اجْتِهَادِهِ أَذَنَ بَعْدَ الْأَذَانِ الْعَامُ أَذَانًا خَاصًا لِنَفْسِهِ عَلَى اجْتِهَادِهِ أَذَنَ بَعْدَ الْأَذَانِ الْعَامُ أَذَانًا خَاصًا لِنَفْسِهِ عَلَى اجْتِهَادِهِ يُسِرُّ بِهِ وَلَا يَجْهَرُ .

## فصل

## [في إمامة الصلاة]

وَالصُّفَاتُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي تَقْلِيد هَذَا الإِمَامِ حَمْسٌ : أَنْ يَكُونَ رَجُلًا عَادِلًا قَارِثًا فَقِيهًا سَلِيمَ اللَّفُظِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ لَلَغِ . فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ فَاسِقًا صَحَّتْ إِمَامَتُهُ وَلَمْ تَنْعَقِدْ وِلَا يَتُهُ ؟ لِأَنَّ اللَّفُظِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ لَلَغِ مَنْ الْوِلَايَةِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِمَامَةِ . قَدْ أَمَرَ رَسُولُ الله عِنْ عَمْرَو الصَّغَرَ وَالرِّقَ وَالْفِسْقَ يَمْنَعُ مِنْ الْوِلَايَةِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِمَامَةِ . قَدْ أَمَرَ رَسُولُ الله عِنْ عَمْرَو السَّعْقِ مَنْ الْإِمَامَةِ . وَصَلَّى رَسُولُ الله عِنْ خَلْفَ مَوْلَى بُنَ مَسْلَمَةً أَنْ يُصَلِّى بَقَوْمِهِ وَكَانَ صَغِيرًا ؟ لِأَنَّهُ كَانَ أَقْرَأُهُمْ . وَصَلَّى رَسُولُ الله عِنْ خَلْفَ مَوْلَى لَهُ وَكَانَ صَغِيرًا ؟ لِأَنَّهُ كَانَ أَقْرَأُهُمْ . وَصَلَّى رَسُولُ الله عِنْ خَلْفَ مَوْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) ضعيف : رواه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٩) (٦٦٢٣) ، والدار قطني في سننه (٢/ ٥٧) .

وقال ابن حجر: قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة ورجاله ثقات، وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ: « الجهاد واجب مع كل أمير برًّا كان أو فاجرًا، والصلاة واجبة خلف كل مسلم برًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر » وله طريق أخرى عند الدارقطني موصولا، إلا أن فيها عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو ضعيف ولفظه: « سيليكم بعدي البر والفاجر فاسمعوا وأطبعوا وصلوا \_

وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإِمَامُ امْرَأَةً وَلَا خُنثَى وَلَا أَخْرَسَ وَلَا أَلْثَغَ ، وَإِنْ أَمَّتْ امْرَأَةً أَوْ خُنثَى فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ اثْتَمَّ بِهِمَا مِنْ الرِّجَالِ وَالْخَنَاثَى ، وَإِنْ أَمَّ أَلْثَغُ أَوْ أَخْرَسُ يُبَدِّلُ الْحُرُوفَ بِأَغْيَارِهَا بَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ اثْتَمَّ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مِثْلِ خَرَسِهِ أَوْ لَثَغِهِ (١).

وَأَقَلُ مَا عَلَى هَذَا الإِمَامِ مِنْ الْقَرَاءَةِ وَالْفَقْهِ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لِأُمُّ الْقُرْآنِ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُسْتَحَقُّ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ حَافِظًا لِجَمِيعِ الْقُرْآنِ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ كَانَ أَوْلَى مِنْ الْقَارِئِ الْمُسْتَحَقِّ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ حَافِظًا لِجَمِيعِ الْقُرْآنِ عَلَيْ مِنْ الْقَارِئِ إِذَا كَانَ أَوْلَى مِنْ الْقَارِئِ إِذَا كَانَ يَوْمَ اللَّهُ الْفَاقِيهُ أَوْلَى مِنْ الْقَارِئِ إِذَا كَانَ يَفْهَمُ الْفَاتِحَةَ ؛ لِأَنَّ مَا يَلْزَمُ مِنْ الْقُرْآنِ عَصُورٌ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الْحُوَادِثِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مَحْصُورٍ . وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الْخُوادِثِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مَحْصُورٍ . وَيَعْفَعُ وَلَا أَنْ يَأْخُذَ هَذَا الْإِمَامُ وَمَأْذُونُهُ رِزْقًا عَلَى الْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمُصَالِح ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةً مِنْ ذَلِكَ (٢).

<sup>=</sup> وراءهم » وفي الباب عن واثلة بن الأسقع رفعه : «لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر وصلوا مع كل إمام وجاهدوا مع كل أمير وصلوا على كل ميت من أهل القبلة ». أخرجه ابن ماجه بإسناد واء وعن ابن عمر رفعه : « وصلوا على من قال : لا إله إلا الله وصلوا وراء من قال : لا إله إلا الله » أخرجه الدارقطني وأبو نعيم في الحلية ، وإسناده ضعيف ، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى واهية . وأخرجه أيضا عن ابن مسعود رفعه قال : « ثلاث من السنة : الصلاة خلف كل إمام لك صلاته وعليه إثمه » أخرجه الدارقطني وإسناده ساقط وأخرجه من حديث علي رفعه : « من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر » وإسناده واه قال الدارقطني : ليس في هذه الأحاديث شيء يثبت وعن أبي الدرداء رفعه : « لا تكفروا أحدا من أهل القبلة وصلوا خلف كل إمام وجاهدوا مع كل أمير » . وإسناده ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني في تخريج أحاديث العقيدة الطحاوية .

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي: ولو كانت بالرجل تمتمة لا تبين معها القراءة أجزأته قراءته إذا بلغ منها ما لا يطيق أكثر منه وأكره أن يكون إمامًا، وإن أمّ أجزأ إذا أيقن أنه قد قرأ ما تجزئه به صلاته، وكذلك الفأفاء أكره أن يؤم فإن أم أجزأه وأحب أن لا يكون الإمام آرت ولا ألثغ وإن صلى لنفسه أجزأه وأكره أن يكون الإمام لحانا ؛ لأن اللحان قد يحيل معاني القرآن فإن لم يلحن لحنا يحيل معنى القرآن أجزأته صلاته، وإن لحن في أمّ القرآن لحانا يحيل معنى شيء منها لم أر صلاته مجزأة عنه ولا عمن خلفه وإن لحن في غيرها كرهته ولم أر عليه إعادة ؛ لأنه لو ترك أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته وإذا أجزأته أجزأت من خلفه إن شاء الله تعالى وإن كان لحنه في أم القرآن وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته وأكره أن يكون إماما بحال [الأم: ١/ ١١٠].

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة من الحنابلة : ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب ، وكرهه القاسم بن عبد الرحمن والأوزاعي وأصحاب الرأي وابن المنذر ؛ لأن النبي على قال لعثمان بن أبي العاص : ﴿ واتخذ =

وَأَمَّا الْمَسَاجِدُ الْعَامَّةُ الَّتِي يَبْنِيهَا أَهْلُ الشَّوَارِعِ وَالْقَبَائِلِ فِي شَوَارِعِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ، فَلَا اسْتَرَاضَ لِلسُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ فِي أَئِمَةِ مَسَاجِلِهِمْ ، وَتَكُونُ الْإِمَامَةُ فِيهَا لَمِنْ اتَّفَقُوا عَلَى الرِّضَا بِإِمَامَتِهِ ، وَلَيْسَ لَحُمْ بَعْدَ الرِّضَا بِهِ أَنْ يَصْرِفُوهُ عَنْ الْإِمَامَةِ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ حَالُهُ ، وَلَيْسَ لَحُمْ بَعْدَ رِضَاهُمْ بِهِ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا مَكَانَهُ نَائِبًا عَنْهُ وَيَكُونُ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حَقٌّ بِالإِخْتِيَارِ .

وَإِذَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فِي اخْتِيَارِ إِمَامٍ عُمِلَ عَلَى قَوْلِ الْأَكْشُرِينَ ، فَإِنْ تَكَافَأَ الْمُخْتَلِفُونَ اخْتَارَ السُّلْطَانُ لَكُمْ ؛ قَطْعًا لِتَشَاجُرِهِمْ مَنْ هُوَ أَدْيَنُ وَأَسَنُّ وَأَقْرَأُ وَأَفْقَهُ ، وَهَلْ يَكُونُ اخْتِيَارُهُ مَقْصُورًا عَلَى الْعَدَدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ أَوْ يَكُونُ عَامًّا فِي جَمِيعِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يَكُونُ مَقْصُورًا عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمُخْتَلِفِ فِي اخْتِيَارِهِ أَحَدُهُمْ وَلَا يَتَعَدَّاهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ لِاتَّفَاقِهِمْ عَلَى تَرْكِ مَنْ عَدَاهُمْ .

وَالنَّانِي : أَنَّهُ يَغْتَارُ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مَنْ يَرَاهُ لِإِمَامَتِهِ مُسْتَحِقًا ؛ لِأَنَّ السُّلْطَانَ لَا يُضَيَّقُ عَلَيْهِ الإِخْتِيَارُ.

وَإِذَا بَنَى رَجُلٌ مَسْجِدًا لَمْ يَسْتَحِقَّ الْإِمَامَةَ فِيهِ كَانَ هُو وَغَيْرُهُ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ سَوَاءً فِي إِمَامَتِهِ وَأَذَانِهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنَّهُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ فِيهِ . وَإِذَا حَضَرَتْ جَمَاعَةٌ مَنْزِلَ رَجُلٍ لِلصَّلَاةِ فِيهِ كَانَ دُونَهُمْ فِي الْفَصْلِ ، فَإِنْ رَجُلٍ لِلصَّلَاةِ فِيهِ كَانَ مَالِكُ الْسَمَنْزِلِ أَحَقَّهُمْ بِالْإِمَامَةِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ دُونَهُمْ فِي الْفَصْلِ ، فَإِنْ رَجُلٍ لِلصَّلَاةِ فِيهِ كَانَ دُونَهُمْ فِي الْفَصْلِ ، فَإِنْ حَضَرَهُ السَّلْطَانُ كَانَ دُونَهُمْ وَالْمَالِكُ فِي الْقَوْلِ حَضَرَهُ السَّلْطَانُ كَانَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَحَقَّ مِنْ الْمَالِكِ لِعُمُومِ وِلَا يَتِهِ عَلَيْهِ ، وَالْمَالِكُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي أَحَقُ لِاخْتِصَاصِهِ بِالتَّصَرُّ فِي مِلْكِهِ .

\*\*\*

<sup>=</sup> مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي ، وقال : حديث حسن .

ولأنه قربة لفاعله لا يصح إلا من مسلم فلم يستأجره عليه كالإمامة ، وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه يجوز أخذ الأجرة عليه ، ورخص فيه مالك وبعض الشافعية ؛ لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال ، ولا نعلم فيه خلافا في جواز أخذ الرزق عليه وهذا قول الأوزاعي والشافعي ؛ لأن بالمسلمين حاجة إليه وقد لا يوجد متطوع به وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل ويرزقه الإمام من الفيء ؛ لأنه المعد للمصالح فهو كأرزاق القضاة والغزاة وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره لعدم الحاجة [المغنى: ١/ ٢٤٩].

#### فصل

وَأَمَّا الإِمَامَةُ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ تَقْلِيدِهَا ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَهْلُ الْإِمَامَةُ فِي صَلاةً الجُمُعَةِ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِحُضُورِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ إِلَى أَنَّهَا مِنْ الْوِلَايَاتِ الْوَاجِبَاتِ ، وَأَنَّ صَلاةً الجُمُعَةِ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِحُضُورِ السُّلْطَانِ أَوْ مَنْ يَسْتَنِيبُهُ فِيهَا ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ . رضي الله عنه . وَفُقَهَاءُ الحِّجَازِ إِلَى أَنَّ التَّقْلِيدَ فِيهَا نَدْبٌ ، وَأَنَّ حُضُورَ السُّلْطَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهَا .

فَإِنْ أَقَامَهَا الْمُصَلُّونَ عَلَى شَرَائِطِهَا الْعَقَدَتْ وَصَحَّتْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِيهَا عَبْدًا وَإِنْ لَمْ تَنْعَقِدْ وِلَا يَتُعْ فِد وَلَا يَتُعُوزُ إِقَامَتُهَا إِلَّا فِي وَطَن جُتَمِعِ الْمَنَازِلِ يَسْكُنُهُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِيمُ الجُمُعَةُ ، لَا يَظْعَنُونَ عَنْهُ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا إِلَّا ظَعْنَ حَاجَةٍ ، سَوَاءٌ كَانَ يَسْكُنُهُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِيمُ الجُمُعَةُ ، لَا يَظْعَنُونَ عَنْهُ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا إِلَّا ظَعْنَ حَاجَةٍ ، سَوَاءٌ كَانَ مِصْرًا أَوْ قَرْيَةً . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : تَخْتَصُّ الجُمُعَةُ بِالْأَمْصَارِ ، وَلَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِي الْقُرَى ، وَاعْتُبِرَ المِصْرُ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ سُلْطَانٌ يُقِيمُ الجُمُعَةُ بِالْأَمْصَارِ ، وَلَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِي الْقُرَى ، وَاعْتُبِرَ المِصْرُ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ سُلْطَانٌ يُقِيمُ الجُمُعَةُ بِالْأَمْصَارِ ، وَلَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِي الْقُرَى ، وَاعْتُبِرَ المِصْرُ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ سُلْطَانٌ يُقِيمُ الْحُدُودَ . وَقَاضٍ يُنَفِّذُ الْأَحْكَامَ ، وَاخْتَلِفَ فِي وَاعْتُهِمْ إِنَا الشَّافِعِيُّ وَكُولَ اللَّمَانُ عَارِجَ المُعْرَ ، فَأَسْقَطَهَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُمْ ، وَأَوْجَبَهَا الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِمْ إِذَا سَمِعُوا نِدَاءَهَا مِنْهُ .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الجُّمُعَةُ ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ـ رضي الله عنه ـ إلى أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الجُّمُعَةِ لَيْسَ فِيهِمْ امْرَأَةٌ وَلَا عَبْدٌ وَلَا مُسَافِرٌ .

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي إِمَامِهِمْ هَلْ يَكُونُ زَائِدًا عَلَى الْعَدَدِ أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ سِوَى الْإِمَامِ ، وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعِينَ مَعَ الْإِمَامِ . وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعِينَ مَعَ الْإِمَامِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الزَّهْرِيُّ(١) وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٢) : تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْ عَشَرَ سِوَى الْإِمَامِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة انزهري أحد الفقهاء والمحدثين، والأعلام التابعين بالمدينة، رأى عشرة من الصحابة ، رضوان الله عليهم ، وروى عنه جماعة من الأئمة: منهم مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد بن فرقد، الشيباني بالولاء الفقيه الحنفي، أصله من قرية على باب دمشق في وسط الغوطة اسمها حرستا، وقدم أبوه من الشام إلى العراق، وأقام بواسط فولد له بها محمد المذكور، ونشأ بالكوفة، وطلب الحديث، ولقي جماعة من أعلام الأئمة، وحضر مجلس أبي حنيفة سنتين، ثم تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. وصنف الكتب الكثيرة النادرة، منها الجامع الكبير والجامع الصغير وغيرهما.

وَالْـمُزَنِيُّ تَنْعَقِدُ بِأَرْبَعَةٍ أَحَدُهُمْ الْإِمَامُ ، وَقَالَ اللَّيثُ (١) وَأَبُو يُوسُفَ : تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ أَحَدُهُمْ الْإِمَامُ ، وَقَالَ اللَّيثُ ( ) وَأَبُو يُوسُفَ : تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ كَسَائِرِ الجُمَّاعَاتِ . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا اعْتِبَارَ بِالْعَدَدِ فِي الْإِمَامُ . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا اعْتِبَارَ بِالْعَدَدِ فِي الْعِقَادِهَا ، وَإِنَّمَا الْاعْتِبَارُ أَنْ يَكُونُوا عَدَدًا تُبْنَى لَهُ الْأَوْطَانُ غَالِبًا .

وَلا يَجُوزُ أَنْ تُقَامَ الْجُمُعَةُ فِي السَّفَرِ وَلَا خَارِجَ الْمِصْرِ إِلَّا أَنْ يَتَّصِلَ بِنَاؤُهُ. وَإِذَا كَانَ الْمِصْرُ جَامِعًا لِقُرَّى قَدْ اتَّصَلَ بِنَاؤُهَا حَتَّى اتَّسَعَ بِكَثْرَةٍ - كَبَغْدَادَ - جَازَ إِقَامَةُ الجُّمُعَةِ فِي مَوَاضِعِهِ الْقَدِيمَةِ، وَلَا يَمْنَعُ اتَّصَالُ الْبُنْيَانِ مِنْ إِقَامَتِهَا فِي مَوَاضِعِهَا.

وَإِنْ كَانَ الْمِصْرُ وَاحِدًا فِي مَوْضُوعِ الْأَصْلِ وَجَامِعُهُ يَسَعُ جَمِيعَ أَهْلِهِ ـ كَمَكَّةَ ـ لَمْ يَجُزُ أَنْ تُقَامَ الْجُمُعَةُ فِيهِ ، إِلَّا فِي مَوْضِعِ وَاحِدِ مِنْهُ . وَإِنْ كَانَ الْمِصْرُ وَاحِدًا مُتَّصِلَ الْأَبْنِيَةِ لَا يَسَعُ جَامِعُهُ جَمِيعَ أَهْلِهِ لِكَثْرَتِهُ . كَالْبَصْرَةِ ـ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي جَوَازِ إِقَامَةِ الجُمُعَةِ فِي جَمِيعَ أَهْلِهِ لِكَثْرَتِهُ م ـ كَالْبَصْرَةِ ـ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي جَوَازِ إِقَامَةِ الجُمُعَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْهُ لِلظَّرُورَةِ بِكُثْرَةِ أَهْلِهِ ، فَلَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى جَوَازِهَا ، وَأَبَاهُ آخَرُونَ وَقَالُوا : إِنْ مَا قَرْمِي مِنْهُ لِلسَّرِي مِنْهُ لِلظَّرُورَةِ بِكُثْرَةِ أَهْلِهِ ، فَلَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى جَوَازِهَا ، وَأَبَاهُ آخَرُونَ وَقَالُوا : إِنْ ضَاقَ بِهِمْ اتَّسَعَتْ هَمُ الطُّرُواتُ فَلَمْ يُضْطَرُوا إِلَى تَفْرِيقِ الجُّمُعَةِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهُ .

<sup>=</sup> وله في مصنفاته المسائل المشكلة خصوصا المتعلقة بالعربية. ونشر علم أبي حنيفة، وكان من أفصح الناس، وكان إذا تكلم خيل لسامعه أن القرآن نزل بلغته. ولما دخل الإمام الشافعي رضي الله عنه بغداد كان بها، وجرى بينهما مجالس ومسائل بحضرة هارون الرشيد. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا يسأل عن مسألة فيها نظر إلا تبينت الكراهة في وجهه، إلا محمد بن الحسن، وقال أيضا: حملت من علم محمد بن الحسن وقر بعير.

<sup>(</sup>۱) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم الأصبهاني المصري الأصل: أحد الأعلام، شيخ إقليم مصر. ولد سنة أربع وتسعين وتوفي سنة خس وأربعين ومائة. كان كبير مصر ورئيسها ومحتشمها وأميز من بها في عصره بحيث إن النائب والقاضي تحت أمره ومشورته . وكان الشافعي يتأسف على فوات لقيه، وكان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الشعر والحديث، حسن المذاكرة. وقال أحمد ابن أخي وهب، سمعت الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به؛ ومثله عن ابن بكير.

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليهان الكلبي الفقيه البغدادي صاحب الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ وناقل الأقوال القديمة عنه؛ وكان أحد الفقهاء الأعلام والثقات المأمونين في الدين، له الكتب المصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه، وكان أول اشتغاله بمذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي العراق ، فاختلف إليه واتبعه ورفض مذهبه الأول، ولم يزل على ذلك إلى أن توفي لثلاث بقين من صفر سنة ست وأربعين وماتتين ببغداد . قال أحمد بن حنبل: هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري، أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة.

وَإِنْ أُقِيمَتْ الْجُمُعَةُ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي مصْرِ قَدْ مُنعَ أَهْلُهُ مِنْ تَفْرِيقِ الْجُمُعَة فِيه فَفِيهِ قَوْلانِ: أَحَدُهُمَا : أَنَّ اجْتُمُعَةَ لِأَسْبَقِهِمَا بِإِقَامَتِهَا ، وَعَلَى الْـمَسْبُوقِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ظُهْرًا .

وَالْقَوْلُ النَّانِي : أَنَّ الجُمُعَةَ لِلْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ الَّذِي يَخْضُرُهُ السَّلْطَانُ سَابِقًا كَانَ أَوْ مَسْبُوقًا، وَعَلَى مَنْ صَلَّوْا فِي الْأَصْغَرِ إِعَادَةُ صَلَاتِهِمْ ظُهْرًا ، وَلَيْسَ لَمِنْ قُلِّدَ إِمَامَةَ الجُمُعَةِ أَنْ يَوُمَّ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ .

وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ قُلِّدَ إِمَامَةَ الصَّلُوَاتِ الْخَمْسِ ، هَلْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ ، فَمَنَعَهُ مِنْهَا مَنْ جَعَلَ الجُمُعَةَ فَرْدًا مُبْتَدَأً ، وَجَوَّزَهَا لَهُ مَنْ جَعَلَهَا ظُهْرًا مَقْصُورًا .

وَإِذَا كَانَ الإِمَامُ فِي الْجُمُعَة . يَرَى أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا ، وَكَانَ الْمَأْمُومُونَ وَهُمْ أَقَلُ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا يَرَوْنَ انْعِقَادَ الجُمُعَة بِهِمْ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَوُمَّهُمْ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَوْمَهُمْ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ ، وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا ، يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ ، وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا ، وَالْمَامُ وَلَا الْمَأْمُومِينَ إِقَامَتُهَا ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ لَا يَرُونَهُ وَهُمْ أَقَلُ ، لَمْ يَلْزَمْ الْإِمَامَ وَلَا الْمَأْمُومِينَ إِقَامَتُهَا ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ لَا يَرُونَهُ وَهُمْ مَنْ يُصَلِّيهَا .

وَإِذَا أَمَرَ السَّلْطَانُ الْإِمَامَ فِي الجُمُعَةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيهَا بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيهَا بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ وَمَصْرُوفٌ عَمَّا دُونَهَا ، فِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ وَمَصْرُوفٌ عَمَّا دُونَهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُصَلِّيهَا لِصَرْفِ وِلَايَتِهِ عَنْهَا ، وَإِذَا أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَنْ يُصَلِّي بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ وَهُو لَا يَرَاهُ فَفِي وِلَايَتِهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا بَاطِلَةٌ لِتَعَذُّرِهَا مِنْ جِهَتِهِ.

وَالثَّانِي : أَنَّهَا صَحِيحَةٌ وَيَسْتَخْلِفُ عَلَيْهَا مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمْ.

#### 'فصل

وَأَمَّا الإِمَامَةُ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ مِثْلِ الْجُمُعَةِ فَخَمْسٌ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ ، وَالْخُسُوفَيْنِ ، وَالْجُسُوفَيْنِ ، وَالْخَسُوفَانِ ، وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمِهَا فَذَهَبَ وَالْإِسْتِسْقَاءِ ، وَتَقْلِيدُ الْإِمَامَةِ فِيهَا نُدِبَ لِجَوَازِهَا جَمَاعَةً وَقُرَادَى . وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمِهَا فَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهَا مِنْ السُّنَنِ الْمُؤكَّدَةِ .

وَذَهَبَ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ قُلَّدَ إِمَامَةَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْ إِمَامَةَ الجُّمُعَةِ حَتَّ فِي إِقَامَتِهَا ، إِلَّا أَنْ يُقَلَّدَ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ فَتَدْخُلُ فِي غَيْرِهَا .

فَأَمَّا صَلاةُ الْعِيدِ: فَوَقْتُهَا مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِمِنَا، وَيُخْتَارُ تَعْجِيلُ الْأَضْحَى وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ فِي لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى حِينِ أَخْدِهِمْ فِي صَلَاةِ الْفَهْرِ مِنْ يَعْدِ عُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى حِينِ أَخْدِهِمْ فِي صَلَاةِ الْفَهْرِ مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ، وَيَخْتَصُّ عِيدُ الْأَضْحَى بِالتَّكْبِيرِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّعْدِ إِلَى بَعْدِ صَلَاةِ الطُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُصَلِّي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَالجُّمُعَة النَّعْدِ إِلَى بَعْدِ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُصَلِّي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَالجُمُعَة بَعْدَهَا اتّبَاعًا لِلسُّنَةِ فِيهِمَا.

وَيَخْتَصُّ صَلَاهُ الْعِيدَيْنِ بِالتَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَدَدِهَا ؟ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - إلى أَنَّهُ يَزِيدُ فِي الْأُولَى سَبْعًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ خُسُا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ خُسًا سِوَى سَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا . وقَالَ مَالِكٌ : يَزِيدُ فِي الْأُولَى سِتًّا وَفِي الثَّانِيةِ خُسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى ثَلَاثًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى ثَلَاثًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَيَعْمَلُ الْإِمَامُ فِي هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ ، وَلَيْسَ لَمِنْ الْقَيَامِ وَقَالَ الْقِرَاءَةِ ، وَيَعْمَلُ الْإِمَامُ فِي هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ ، وَلَيْسَ لَمِنْ الْقِرَاءَةِ ، وَيَعْمَلُ الْإِمَامُ فِي هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ ، وَلَيْسَ لَمِن اللَّهُ الْوَلَامُ فَيْ الْوَلَايَةِ فَافْتَرَقَ . وَلَا يَصِيرُ بِذِكْرِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِمُعَةِ خَاصً الْولَايَةِ فَافْتَرَقَا .

فَأَمَّا صَلاةُ الْحُسُوفَيْنِ (١): فَيُصَلِّيهِمَا مَنْ نَدَبَهُ السُّلْطَانُ لَكُمَّا أَوْ مَنْ عَمَّتْ وِلَآيَتُهُ فَاشْتَمَلَتْ عَلَيْهِمَا وَهِيَ مَنْ نَدَبَهُ السُّلْطَانُ لَكُمَّا أَوْ مَنْ عَمَّتْ وِلَآيَتُهُ فَاشْتَمَلَتْ عَلَيْهِمَا وَهِيَ رَخْعَتَانِ فِي كُلِّ رَخْعَةٍ رُكُوعَانِ وَقِيَامَانِ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا ، فَيَقْرَأُ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَيَرْكَعُ مُسَبِّحًا بِقَدْدِ مِنْ الرَّكْعَةِ اللَّهُ وَيَعْ مُسَبِّحًا بِقَدْدِ مِنْ الرَّكْعَ مُنْتُصِبًا وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ أَوْ بِقَدْدِهَا ، وَيَرْكَعُ مُسَبِّحًا بِقَدْدِ مِا مِنْ غَيْرِهَا ، وَيَرْكَعُ مُسَبِّحًا بِقَدْدِ

<sup>(</sup>١) يعنى صلاة الخسوف وصلاة الكسوف.

ثَهَانِينَ آيَةً يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ يَقْرَأُ فِي قِيَامِهَا وَيُسَبِّحُ فِي رُكُوعِهَا بِثُلُثَيْ مَا قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَهَا .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ. وَيُصَلِّي فِيُسُوفِ الْقَمَرِ كَصَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ جَهْرًا لِأَنَّهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلِّي فِيْسُوفِ الْقَمَرِ كَصَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ (١).

فَأَمَّا صَلاةُ الاستسْقَاءِ: فَمَذْهُوبٌ إِلَيْهَا عِنْدَ انْقِطَاعِ الْمَطَرِ وَخَوْفِ الجُدْبِ يَتَقَدَّمُ مَنْ قُلِّدَهَا بِصِيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَهَا ، وَالْكَفِّ فِيهَا عَنْ التَّظَالُمِ وَالتَّخَاصُمِ ، وَيُصْلِحُ فِيهَا بَيْنَ الْمُتَشَاجِرَيْنِ وَالْمُتَخَاصِمِينَ وَالْمُتَهَاجِرَيْنِ وَهِي كَصَلَاةِ الْعِيدِ فِي وَقْتِهَا .

وَإِذَا قُلَّدَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي عَامٍ جَازَ مَعَ إطْلَاقِ وِلاَيْتِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ عَامٍ مَا لَمْ يُصْرَفْ. وَإِذَا قُلَّدَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَالإسْتِسْقَاءِ فِي عَامٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعَ إطْلَاقِ وِلاَيْتِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي غَيْرِهِ ، وَإِذَا قُلْدَ صَلَاةَ الْعُيدِ رَاتِبَةٌ وَصَلَاةَ الْخُسُوفِ وَالإسْتِسْقَاءِ عَارِضَةٌ ، وَإِذَا مُطِرُوا وَهُمْ إِلَّا أَنْ يُقَلِّد ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ رَاتِبَةٌ وَصَلَاةَ الْخُسُوفِ وَالإسْتِسْقَاءِ عَارِضَةٌ ، وَإِذَا مُطِرُوا وَهُمْ فِي صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ أَتَقُوهَا وَخَطَبَ بَعْدَهَا شُكْرًا ، وَلَوْ مُطِرُوا قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا لَمْ يُصَلُّوا وَشَعَرُ وَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ وَكَذَلِكَ فِي الْخُسُوفِ إِذَا انْجَلَى ، وَلَوْ اقْتَصَرَ فِي الإسْتِسْقَاءِ وَشَكَرُوا الله عَلَى وَلَوْ اقْتَصَرَ فِي الإسْتِسْقَاءِ

مسألة: قال أبو القاسم: وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أحبوا أحبوا فرادى، وصلاة الكسوف ثابتة، ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافا وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر. فعله ابن عباس وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق. وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنة. وحكى ابن عبد البرعنه وعن أبي حنيفة أنها قالا: يصلي الناس لخسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين، ولا يصلون جماعة لأن في خروجهم إليها مشقة.

ولنا أن النبي على قال: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا » متفق عليه فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا وعن ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين وقال: إنها صليت لأني رأيت رسول الله على يصلي .

ولأنه أحد الكسوفين فأشبه كسوف الشمس ويسن فعلها جماعة وفرادى وبهذا قال مالك والشافعي.

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة في المغني : الكسوف والخسوف شيء واحد وكلاهما قد وردت به الأخبار وجاء القرآن بلفظ الخسوف .

وحكي عن الثوري أنه قال: إن صلاها الإمام صلوها معه وإلا فلا تصلوا . [المغني: ٢/ ١٤٢].

عَلَى الدُّعَاءِ أَجْزَأً . وَرَوَى أَبُو مُسْلِمِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله لَقَدْ أَتَيْنَاكَ وَمَا لَنَا بَعِيرٌ يَئِطُّ وَلَا صَبِيٌّ يَصْطَبِحُ ، ثُمَّ أَنْشَدَهُ من (الطويل).

> أَتَيْنَاكَ وَالْعَاذِرَاءُ يَادُمَى لَبَانُهَا وَٱلْقَسِى بِكَفَّيْسِهِ الصَّسِبِيُّ اسْسِتِكَانَةً وَلَا شَيْءَ عِسَّا يَأْكُسلُ النَّساسُ عِنْسدَنَا وَلَسِيْسَ لَنَسا إلَّا إليسكَ فِرَارُنَسا

وَقَدْ شُغِلَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَنْ الطَّفْلِ مِنْ الجُـوع ضَعْفًا لَا يُمِـرُّ وَلَا يُحْلِى سِوَى الحُنْظَلِ الْعَامِّيِّ وَالْعِلْهِ زِ الْغِسْلِ وَأَيْسِنَ فِسرَارُ النَّساسِ إِلَّا إِلَى الرُّسْلِ

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: « اللَّهُمَّ اسْقنَا غَيْثًا غَدَقًا مُغيثًا سَحًّا طَبَقًا غَيْرَ رَائِثِ ، يَنْبُتُ بِهِ الزَّرْعُ وَيُمْلَى بِهِ الضَّرْعُ ، وَتَحْيَا بِهِ الأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، وَكَذَلِكَ ثُخْرَجُونَ » . فَتَمَّا اسْتَتَمَّ الدُّعَاءَ حَتَّى أَلْقَتْ السَّمَاءُ بِأَرْوَاقِهَا ، فَجَاءَ أَهْـلُ الْبِطَانَةِ يَصِيحُونَ يَا رَسُولَ الله الْغَرَقُ فَقَالَ : « حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا » . فَانْجَابَتْ السَّحَابُ عَنْ الْـمَدِينَةِ كَالْإِبِلِ ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ :

« لِلَّهِ دَرُّ أَبِي طَالِبٍ ، لَوْ كَانَ حَيًّا لَقَرَّتْ عَيْنَاهُ مِنْ الَّذِي يَنْشُدُ شِعْرَهُ ؟ » فَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : كَأَنَّكَ يَا رَسُولَ الله أَرَدْتَ قَوْلَهُ مِنْ [ الطَّوِيلِ ] :

وَأَبْسِيَضُ يُسْتَسْسَقَى الْغَسَامُ بِوَجْهِدِ يُسِكَالُ الْيَسَامَى عِصْسَمَةٌ لِلْأَرَامِسِل كَــذَبْتُمْ وَبَيْستِ الله نَبْرِي مُحَمَّــدًا وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَة

يَكُوذُ بِهِ الْهُلَّكُ مِنْ آلِ هَاشِم فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ وَلَّسا نُقَاتِسِلْ دُونَسهُ وَنُنَاضِلْ وَنَسَذْهَلَ عَسَنْ أَبْنَاثِنَا وَالْحَلَاثِسِلِ

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ كِنَانَةَ فَأَنْشَدَ النَّبِيِّ عَلَى الْمُتَقَارَبِ ]:

سُسقِينًا بِوَجْدِ النَّبِسيِّ الْسمَطَرْ وَأَشْخَصَ مَعَهَا إِلَيْهِ الْسِبَصَرُ وَأَسْرَعَ حَتَّسِى رَأَيْنَسِا الْسِمَطَرُ قِ أَغَساتَ بِسِهِ اللهُ عَلِيُّسا مُضَرُ أُسُو طَالِسِ أَبْسِيَضَ ذَا غُسرَرُ لَـكَ الْحُمْدُ وَالْحُمْدُ مِكْنُ شَـكُرْ دَعَــا اللهُ خَالِقَــهُ دَعْــوةً فَلَهُمْ يَسِكُ إِلَّا كَإِلْقَسَاءِ السِّرِّدَاءِ دِفَ الْعَ رَالِي جَ مَ الْبُعَ الْبُعَ ا وَكَــانَ كَـــا قَالَــهُ عَمُّـهُ الباب التاسع ﴿ فِي الولايات على إمامة الصلوات ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالُوات ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللللَّا اللَّالِّلْمُلْلِلْمُلَّالِلَّاللَّاللَّاللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ ال

# بِـــهِ اللهُ أَرْسَــلَ صَــوْبَ الْغَــمَا مِ وَهَـــذَا الْعِيَــانُ وَذَاكَ الْحَــبَرْ

فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَىٰ : « إِنْ يَكُنْ شَاعِرٌ يُحْسِنُ فَقَدْ أَحْسَنْتَ » (١).

وَلِبْسُ السَّوَادِ مُحْتَصُّ بِالْأَئِمَّةِ فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا دَعْوَةُ السُّلْطَانِ اتِّبَاعًا لِشِعَارِهِ الْآنَ. وَتُكُرَهُ مُحَالَفَتُهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِهِ شَرْعٌ تَحَرُّزًا مِنْ مُبَايَنَتِهِ. وَإِذَا تَعَلَّبَ مَنْ مُنِعَ الجُمَّاعَةَ كَانَ عُذْرًا فِي تَرْكِ الْمُجَاهَرَةِ بِهَا ، وَإِذَا أَقَامَهَا الْمُتَعَلِّبُ مَعَ سُوءِ مُعْتَقَدِهِ أُتَّبِعَ فِيهَا ، وَلَا يُتَبَعُ عَلَى بِدْعَةٍ يُحْدِثُهَا.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) قلت: وأصل الحديث في الصحيحين والسنن.

# الباب الهاشر انولاية على انحجِّ

هَذِهِ الْوِلايَةُ عَلَى الْحَجِّ ضَرَّبَانِ :

أَحَلُهُمَا ۚ : أَنْ تَكُونَ عَلَى تَسْيِيرِ الْحُجِيجِ .

وَالثَّانِي : عَلَى إِقَامَةِ الْحُجِّ ، فَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحُجِيجِ فَهُوَ وِلَآيَةُ سِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ وَتَدْبِيرٍ .

وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةَ فِي الْمُولَلَى : أَنْ يَكُونَ مُطَاعًا ذَا رَأْيٍ وَشَجَاعَةٍ وَهَيْبَةٍ وَهِدَايَةٍ.

وَٱلَّذِي عَلَيْهِ فِي خُقُوقِ هَذِهِ الْوِلايَةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ :

أَحَدُهَا : جَمْعُ النَّاسِ فِي مَسِيرِهِمْ وَنُزُولِهِمْ حَتَّى لَا يَتَفَرَّقُوا فَيَخَافُ عليهم النَّوَى وَالتَّغْرِيرَ . وَالنَّانِي : تَرْتِيبُهُمْ فِي الْـمَسِيرِ وَالنُّزُولِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ مُقَادًا ، حَتَّى يَعْرِفَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ مُقَادَهُ إِذَا سَارَ وَيَأْلَفَ مَكَانَهُ إِذَا نَزَلَ ، فَلَا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ وَلَا يَضِلُّونَ عَنْهُ .

وَالنَّالِثُ : يَرْفُقُ مِهِمْ فِي السَّيْرِ حَتَّى لَا يَعْجِزَ عَنْهُ ضَعِيفُهُمْ وَلَا يَضِلَّ عَنْهُ مُنْقَطِعُهُمْ ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « الضَّعِيفُ أَمِيرُ الرُّفْقَةِ » (١) يُرِيدُ أَنَّ مَنْ ضَعُفَتْ دَوَابُّهُ كَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَسِيرُوا بِسَيْرِهِ .

الرَّابِعُ : أَنْ يَسْلُكَ بِهِمْ أَوْضَحَ الطُّرُقِ وَأَخْصَبَهَا ، وَيَتَجَنَّبَ أَجَدْبَهَا وَأَوْعَرَهَا .

وَالْخَاهِسُ : أَنْ يَرْتَادَ لَهُمْ الْبِيَاهَ إِذَا انْقَطَعَتْ وَالْـمَرَاعِيَ إِذَا قَلَّتْ .

وَالسَّادِسُ : أَنْ يَخُرُسَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَيَحُوطَهُمْ إِذَا رَحَلُوا حَتَّى لَا يَتَخَطَّفَهُمْ دَاعِرٌ وَلَا يَطْمَعَ فِيهِمْ مُتَلَصِّصٌ .

وَالسَّابِعُ: أَنْ يَمْنَعَ عَنْهُمْ مَنْ يَصُدُّهُمْ عَنْ الْمَسِيرِ، وَيَدْفَعَ عَنْهُمْ مَنْ يَخْصُرُهُمْ عَنْ الْحَجِّ بِقِتَالٍ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، أَوْ بِبَذْلِ مَالٍ إِنْ أَجَابَ الْحَجِيجُ إِلَيْهِ، وَلَا يَسَعُهُ أَنْ يُحْبِرَ أَحَدًا عَلَى بَذْلِ الْحَفَارَةِ إِنْ امْتَنَعَ مِنْهَا، حَتَّى يَكُونَ بَاذِلًا لَمَا عَفْوًا وَمُجِيبًا إلَيْهَا طَوْعًا، فَإِنْ بَذَلَ الْمَالَ عَلَى التَّمْكِينِ مِنْ الْحَجِّ لَا يَجِبُ.

وَالْثَامِنُ : أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَيُتَوَسَّطَ بَيْنَ الْمُتَنَاذِعِينَ ، وَلَا يَتَعَرَّضَ لِلْحُكْمِ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

بَيْنَهُمْ إِجْبَارًا ، إِلَّا أَنْ يُفَوَّضَ الْحُكُمُ إِلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ ، فَيَجُوزُ لَهُ - حِينَوْلِ - الْحُكُمُ بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ دَخَلُوا بَلَدًا فِيهِ حَاكِمٌ جَازَلَهُ وَلِحَاكِمِ الْبَلَدِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ، فَأَيَّهُمَا حَكَمَ نَفَذَ حُكُمُهُ ، وَلَوْ كَانَ التَّنَازُعُ بَيْنَ الْحَجِيجِ وَأَهْلِ الْبَلَدِ لَمْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَاكِمُ الْبَلَدِ .

وَالتَّاسِعُ : أَنْ يُقَوِّمَ زَائِعَهُمْ وَيُؤَدِّبَ خَائِنَهُمْ ، وَلَا يَتَجَاوَزَ التَّعْزِيرَ إِلَى الحُدِّ ، إِلَّا أَنْ يُؤذَنَ لَهُ فِيهِ فَيَسْتَوْفِيَهُ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الإجْتِهَادِ فِيهِ ، فَإِنْ دَخَلَ بَلَدًا فِيهِ مَنْ يَتَوَلَّى إِقَامَةَ الحُّدُودِ عَلَى فِيهِ فَيَسْتَوْفِيَهُ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الإجْتِهَادِ فِيهِ ، فَإِنْ دَخَل بَلَدًا فِيهِ مَنْ يَتَولَّى إِقَامَةَ الحُدُّ عَلَيْهِ أَهْلِ الْبَلَدِ ؛ فَوَالِي الْحَجِيجِ أَوْلَى بِإِقَامَةِ الحُدِّ عَلَيْهِ مِنْ وَالِي الْبَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ مَا أَتَاهُ الْمَحْدُودُ فِي الْبَلَدِ ، فَوَالِي الْبَلَدِ أَوْلَى بِإِقَامَةِ الحُدِّ عَلَيْهِ مِنْ وَالِي الْبَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ مَا أَتَاهُ الْمَحْدُودُ فِي الْبَلَدِ ، فَوَالِي الْبَلَدِ أَوْلَى بِإِقَامَةِ الحُدِّ عَلَيْهِ مِنْ وَالِي الْبَلَدِ أَوْلَى بِإِقَامَةِ الْحُدِّ عَلَيْهِ مِنْ وَالِي الْبَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ مَا أَتَاهُ الْمَحْدُودُ فِي الْبَلَدِ ، فَوَالِي الْبَلَدِ أَوْلَى بِإِقَامَةِ الْحُدِّ عَلَيْهِ مِنْ وَالِي الْبَلَدِ أَوْلَى بِإِقَامَةِ الْحُدِّ عَلَيْهِ مِنْ وَالِي الْبَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ مَا أَتَاهُ الْمَحْدُودُ فِي الْبَلَدِ ، فَوَالِي الْبَلَدِ أَوْلَى بِإِقَامَةِ الْحُدِّ عَلَيْهِ مِنْ وَالِي الْبَلْدِ أَوْلَى بِإِلَى الْبَالَدِ ، وَإِنْ كَانَ مَا أَتَاهُ الْمَحْدُودُ فِي الْبَلَدِ ، فَوَالِي الْبَلَدِ أَوْلَى بِإِلَى الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمُؤْلِي الْبَالِدِ ، وَإِنْ كَانَ مَا أَتَاهُ الْمَحْدُودُ فِي الْبَلَدِ ، فَوَالِي الْبَلَا لَا بَلَا لِي الْمَعْدِ .

وَالْعَاشِرُ : أَنْ يُرَاعِيَ اتِّسَاعَ الْوَقْتِ حَتَّى يُؤْمَنَ الْفَوَاتَ ، وَلَا يُلْجِنَّهُمْ ضِيقُهُ إِلَى الْحَتِّ فِي السَّيْرِ ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمِيقَاتِ أَمْهَلَهُمْ لِلْإِحْرَامِ وَإِقَامَةِ سُنَنِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا عَدَلَ بِمِمْ عَنْ مَكَّةَ إِلَى مَكَّةَ ؛ لِيَخْرُجُوا مَعَ أَهْلِهَا إِلَى الْمَوَاقِفِ ، وَإِنْ كَانَ الْوُقْتُ ضَيقًا عَدَلَ بِهِمْ عَنْ مَكَّةَ إِلَى مَكَّةَ ؛ لِيَخْرُجُوا مَعَ أَهْلِهَا إِلَى الْمَوَاقِفِ ، وَإِنْ كَانَ الْوُقْتِ ضَيقًا عَدَلَ بِهِمْ عَنْ مَكَّةَ إِلَى مَكَّةَ إِلَى مَكَّةَ إِلَى مَكَّةَ إِلَى مَكَّةَ إِلَى مَكَةً وَوْفِ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَمَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ الزَّمَانِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَبِّ ، وَإِنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِهَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْدِ الثَّانِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَبِّ ، وَإِنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِهَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْدِ لَعَمْ النَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ الْمُقْواتِ وَلَا يَتَحَلَّلُ بَعْدَ الْفَوَاتِ إِلَا لَكَةً ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة - رحمه الله : يَتَحَلَّلُ بِعَمَلٍ عُمْرَةً بِالْفَوَاتِ وَلَا يَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةً ،

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَصِيرُ إِحْرَامُهُ بِالْفَوَاتِ عُمْرَةً ، وَإِذَا أَوْصَلَ الْحَجِيجَ إِلَى مَكَّةً ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَوْدِ مِنْهُمْ فَقَدْ زَالَتْ عَنْهُ وِلَا يَةُ الْوَالِي عَلَى الْحَجِيجِ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ عَلَى الْعَوْدِ فَهُو تَحْتَ وِلَا يَتِهِ وَمُلْتَزِمٌ أَحْكَامَ طَاعَتِهِ ، فَإِذَا قَضَى النَّاسُ حَجَّهُمْ أَمْهَلَهُمْ مِنْهُمْ عَلَى الْعَوْدِ فَهُو تَحْتَ وِلَا يَتِهِ وَمُلْتَزِمٌ أَحْكَامَ طَاعَتِهِ ، فَإِذَا قَضَى النَّاسُ حَجَّهُمْ أَمْهَلَهُمْ الْأَيَّامَ الَّتِي جَرَتْ بِهَا الْعَادَةُ فِي إِنْجَازِ عَلَا يُقِهِمْ ، وَلَا يُرْهِقُهُمْ فِي الْخُرُوجِ فَيَضُرَّ بِهِمْ ، فَإِذَا عَادَ الْأَيَّامَ الَّتِي جَرَتْ بِهَا الْعَادَةُ فِي إِنْجَازِ عَلَا يُقِهِمْ ، وَلَا يُرْهِقُهُمْ فِي الْخُرُوجِ فَيَضُرَّ بِهِمْ ، فَإِذَا عَادَ بِهِمْ سَارَ بِهِمْ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ لِزِيَارَةِ قَبْرِ رَسُولِ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ الْيَحْمَعَ لَكُمْ بَيْنَ حَجِّ بَيْتِ الله . عَزَّ وَجَلَّ بِهِمْ سَارَ بِهِمْ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ لِزِيَارَةِ قَبْرِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الْيَحْوَقِ طَاعَتِهِ ، وَلَيْنُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِ وَيَارَةِ قَبْرِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَقِيَامًا بِحُقُوقِ طَاعَتِهِ ، وَلَيْنُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِ اللهَ عَلَى الْعَرْدِ وَالْمَعْتِ اللهَ عَلَيْهُ وَعَلَى الشَّرِعِ الْمُسْتَحْسَنَةِ .

رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ـ رضي الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَـالَ : « مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتَى » (١) .

وَحَكَى الْعُتْبِيُّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ الله ﷺ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَقْبَلَ وَسَلَّمَ فَأَحْسَنَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي وَجَدْتُ الله يَعَلَى لَيَقُولُ : ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذَ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي وَجَدُوا الله تَوَابًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤] . وَقَدْ جِئْتُكَ تَائِبًا مِنْ ذَنْبِي أَللهُ وَالنساء: ٦٤] . وَقَدْ جِئْتُكَ تَائِبًا مِنْ ذَنْبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي ؛ ثُمَّ بَكَى وَأَنْشَأَ يَقُولُ [ مِنْ الْبَسِيطِ] :

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَا خَيْرَ مَنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَا فَي الْفِيدِ الْعَفَافُ وَفِيدِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ نَا فُسِي الْفِدَاءُ لِقَابُرِ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَانْصَرَفَ. قَالَ الْعُتْبِيُّ : فَأَغْفَيْتُ إِغْفَاءَةً فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ لِي : يَا عُتْبِيُّ الحُقْ الْأَعْرَابِيَّ وَأَخْبِرْهُ أَنَّ اللهَّ ـ سُبْحَانَهُ قَدْ غَفَرَ لَهُ .

ثُمَّ يَكُونُ فِي عَوْدِهِ بِهِمْ مُلْتَزِمًا فِيهِمْ مِنْ الْحُقُوقِ مَا الْتَزَمَهُ فِي صَدْرِهِمْ ، حَتَّى يَصِلَ بِهِمْ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي سَارَ بِهِمْ مِنْهُ فَتَنْقَطِعُ وِلَا يَتُهُ عَنْهُمْ بِالْعَوْدِ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْوِلَايَةُ عَلَى إِقَامَةِ الحُجِّ فَهُو فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ فِي إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ ، فَمِنْ شُرُوطِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ مَعَ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي فَهُو فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ فِي إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ ، فَمِنْ شُرُوطِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ مَعَ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْمَعْوَاقِيتِهِ وَآيَامِهِ ، وَتَكُونُ مُدَّةً أَئِمَةِ الصَّلُواتِ : أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ وَأَحْكَامِهِ ، عَارِفًا بِمَوَاقِيتِهِ وَآيَامِهِ ، وَتَكُونُ مُدَّةً أَنْمَةِ الصَّلُواتِ : أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ وَأَحْكَامِهِ ، عَارِفًا بِمَوَاقِيتِهِ وَآيَامِهِ ، وَتَكُونُ مُدَّةً وَلَا يَعْمُ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، وَهُو فِيهَا قَبُلُهَا وَبَعُدَامًا مَنْ مَلَاقِ الشَّالِي فَي الْيَوْمِ النَّالِثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، وَهُو فِيهَا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا أَحَدُ الثَّانِي فِي الْيَوْمِ النَّالِثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، وَهُو فِيهَا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا أَحَدُ الْعَلَقِ وَهُو النَّفُولُ وَالْتُ الْوَلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ مُطْلَقَ الْوِلَايَةِ عَلَى إِلَا عَنْ وَلَايَةٍ وَلَيْهَ وَلَا يَوْلَا عَنْ وَلَايَةٍ . الْمُولِلَةِ ، وَإِذَا كَانَ مُطْلَقَ الْوِلَايَةِ عَلَى إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا عَنْ وَلَايَةٍ .

وَاَلَّذِي يَخْتَصُّ بِوِلَايَتِهِ وَيَكُونُ نَظَرُهُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا وَسَادِسٌ تُحَتَّلَفٌ فِيهِ :

<sup>(</sup>١) موضوع : رواه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٤٥) ، والدارقطني في سننه (٢/ ٢٧٨) .

قال الحافظ ابن حجر: ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه وقال: إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده ثم رجح أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف لا المصغر الثقة ، وصرح بأن الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر . وقال : إنه لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه ولا يصح في هذا الباب شيء وفي قوله : لا يتابع عليه نظر فقد .. ، وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (٥٦٠٧) : موضوع .

أَحَدُهَا : إِشْعَارُ النَّاسِ بِوَقْتِ إِحْرَامِهِمْ وَالْخُرُوجُ إِلَى مَشَاعِرِهِمْ ؛ لِيَكُونُوا لَهُ مُتَّبِعِينَ وَبَأَفْعَالِهِ مُقْتَدِينَ .

وَالنَّانِي : تَرْتِيبُهُمْ لِلْمَنَاسِكِ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ الشَّرْعُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَتْبُوعٌ فِيهَا ، فَلَا يُقَدِّمُ مُؤَخَّرًا وَلَا يُؤَخِّرُ مُقَدَّمًا سَوَاءٌ كَانَ النَّرْتِيبُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مُسْتَحَبًّا .

وَالنَّالِثُ : تَقْدِيرُ الْمَوَاقِفِ بِمَقَامِهِ فِيهَا وَمَسِيرِهِ عَنْهَا ، كَمَا تُقَدَّرُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ.

وَالرَّابِعُ : اتِّبَاعُهُ فِي الْأَرْكَانِ الْمَشْرُوعَةِ فِيهَا ، وَالتَّأْمِينُ عَلَى أَدْعِيَتِهِ بِهَا ؛ لِيَتَّبِعُوهُ فِي الْقَوْلِ كَمَا اتَّبَعُوهُ فِي الْعَمَلِ ، وَلِيَكُونَ اجْتِمَاعُ أَدْعِيَتِهِمْ أَفْتَحَ لِأَبُوَابِ الْإِجَابَةِ .

وَالْحَامِسُ : إِمَامَتُهُمْ فِي الصَّلَوَاتِ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي شُرِعَتْ خُطَبُ الْحَجِّ وَجَمْعُ الْحَجِيجِ عَلَيْهَا، وَهُنَّ أَرْبَعٌ: فَالْأُولَى مِنْهُنَّ وَهِيَ أَوَّلُ شُرُوعِهِ فِي مَسْنُونَاتِهِ وَمَنْدُوبَاتِهِ بَعْدَ تَقَدُّمِ إِحْرَامِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَوْ أَخَّرَ إِحْرَامَهُ أَجْزَأَهُ أَنْ يُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ بِمَكَّةَ فِي الْيَوْمِ السَّابِع ، وَيَخْطُبَ بَعْدَهَا وَهِيَ الْأُولَى مِنْ خُطَبِ الْحُجِّ الْأَرْبَعِ مُفْتَتِحًا لَهَا بِالتَّلْبِيَةِ إِنْ كَانَ مُحْرِمًا ، وَالتَّكْبِيرِ إِنْ كَانَ يُحِلًّا ، وَيُعَلِّمُ النَّاسَ أَنَّ مَسِيرَهُمْ فِي غَدِ إِلَى مِنَّى ؛ لِيَخْرُجُوا إِلَيْهَا فِيهِ وَهُوَ الشَّامِنُ مِنْ الْعَشْرِ ، فَيُنْزِلُ بِخَيْفِ مِنِّي بِبَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ نَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْهُ ، وَيَبِيتُ بِهَا وَيَسِيرُ بِهِمْ مِنْ غَدِهِ وَهُوَ التَّاسِعُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى عَرَفَةَ عَلَى طَرِيقِ ضَبٌّ ، وَيَعُودُ عَلَى طَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا يُدًا مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ ؛ فَإِذَا أَشْرَفَ عَلَى عَرَفَةَ نَزَلَ ببطن عَرَفَةَ وَأَقَامَ بِهِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ سَارَ مِنْهُ إِلَى مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ صلوات الله عليه بِوَادِي عَرَفَةَ يَخْطُبُ بِهِمْ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ خُطَبِ الْحَجِّ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَالجُمُعَةِ ، فَإِنَّ جَمِيعَ الْخُطَبِ مَشْرُوعَةٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ إِلَّا خُطْبَتَيْنِ خُطْبَةُ الجُمُعَةِ وَخُطْبَةُ عَرَفَةَ ، فَإِذَا خَطَبَهَا ذَكَّرَ النَّاسَ فِيهَا مَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَمَنَاسِكِهِ وَمَا يَخْرُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَخْظُورَاتِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ بَعْدَ الْخُطْبَةِ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَامِعًا بَيْنَهُمَا فِي وَفْتِ الظُّهْرِ ، وَيَقْصُرُهُمَا الْـمُسَافِرُونَ وَيُتِمُّهَا الْمُقِيمُونَ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ الله ﷺ فِي جَمْعِهِ وَقَصْرِهِ ، ثُمَّ يَسِيرُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُمَا إِلَى عَرَفَةَ وَهُوَ الْمَوْقِفُ الْمَفْرُوضُ ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَكَ أَدْرَكَ الْحَجَّ ،

وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ » (١)

وَحَدُّ عَرَفَةَ مَا جَاوَزَ وَادِي عَرَفَةَ الَّذِي فِيهِ الْمَسْجِدُ، وَلَيْسَ الْمَسْجِدُ وَلَا وَادِي عَرَفَةَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْجِبَالِ النَّلاَثِةِ النَّبْعَةُ وَالنَّبِيْعَةُ وَالنَّبِيْعَةُ وَالنَّبِيْعَةُ وَالنَّبِيْعَةُ وَالنَّبِيْعَةُ وَالنَّبِيْعَةُ وَالنَّبِيْعَةُ وَالنَّاسُ الْجَرَاهِ، فَهَذَا وَالتَّهِ لِنَهْ وَقَفَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَلَى ضِرْسٍ مِنْ التَّاثِبِ وَجَعَلَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الْمُحْرَابِ، فَهَذَا أَحَبُّ الْمَوَاقِفِ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ فِيهِ ، وَأَيْنَمَا وَقَفَ مِنْ عَرَفَةَ وَالنَّاسُ أَجْزَأُهُمْ ، وَوُقُوفُهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ لِيَقْتَدِي بِهِ النَّاسُ أَوْلَى ، ثُمَّ يَسِيرُ بَعْدَ عُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ مُؤخِّرًا صَلاَةَ وَالنَّاسُ فِيهِمَا وَيَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَيَوْمُ النَّاسَ فِيهِمَا وَيَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَكُنُ الْمَعْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَيَبِينُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَيَوْمُ النَّاسَ فِيهِمَا وَيَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَيَسِيرُ وَحَدُّمَا النَّاسَ فِيهِمَا وَيَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَكُلُولَ الْمَعْرِبِ حَتَى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَيَلِينَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَيَوْمُ النَّاسَ فِيهِمَا وَيَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَيَسِيرُ وَحَدُّمَا النَّاسُ فِيهِمَا وَيَبِيتُ إِلَى قَرْنِ مُحَسِّرٍ وَكُو سَارَ عَبْهَا إِلَى أَنْ مَنِي النَّاسُ فِيهِمَا وَيَعْمَع بَيْنَهُ وَمَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَجْزَأَ وَلَيْسَ الْمَسْعِرِ الْمَالِي مِثْلَ حَتَى اللَّاسُ فِيهِمَا وَيَجْعَرُونُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَمْ وَلَعْلَى الْوَاحِبَةِ ، وَلَوْسَ الْوَلُومُ وَلُولُ الْوَاحِبَةِ ، وَلَيْسَ الْوَلُومُ وَلُولُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْ

وَمَنْ سَاقَ مَعَهُ هَدْيًا مِنْ الْحَجِيجِ ثُمَّ يَخْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ يَفْعَلُ مِنْهُمَا مَا شَاءَ ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ ، ثُمَّ يَتُوجَّهُ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِهَا طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَهُوَ الْفَرْضُ ، وَيَسْعَى بَعْدَ طَوَافِهِ إِنْ لَمْ يَسْعَ قَبْلَ عَرَفَةَ ، وَيُجْزِئُهُ سَعْيُهُ قَبْلَ عَرَفَةَ وَلَا يُجْزِئُهُ طَوَافَهُ قَبْلَهَا ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مِنَى فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ عَرَفَةَ ، وَيُجْزِئُهُ سَعْيُهُ قَبْلَ عَرَفَةَ وَلَا يُجْزِئُهُ طَوَافَهُ قَبْلَهَا ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مِنَى فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا وَهِيَ الْخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ خُطَبِ الْحَجِّ الْأَرْبَعِ ، وَيَذْكُو لِلنَّاسِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَنَاسِكِهِمْ ، وَحُكْمِ إِحْلَاهِمْ الْأَوْلِ وَالثَّانِي ، وَمَا يَسْتَبِيحُونَهُ مِنْ مَخْطُورَاتِ الْإِحْرَامِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مَنَاسِكِهِمْ ، وَحُكْمِ إِحْلَاهِمْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ، وَمَا يَسْتَبِيحُونَهُ مِنْ مَخْطُورَاتِ الْإِحْرَامِ بِكُلِّ وَاحِدٍ

قال الحافظ ابن حجر: حديث: « الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج » ؛ رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد، والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر قال: شهدت رسول الله على وهو واقف بعرفات، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج ؟ فقال: « الحج عرفة من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه » لفظ أحمد. وفي رواية لأبي داود: « من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج » وألفاظ الباقين نحوه وفي رواية للدارقطني والبيهقي: «الحج عرفة الحج عرفة». [تلخيص الحبير: ٢/ ٢٥٥].

<sup>(</sup>١) رواه مالك في موطئه ، كتاب الحج (٨٨٦) .

وَيُعْلِمُهُمْ أَنَّ مَنْ نَفَرَ مِنْ عَنِهُ وَمَنْ أَفَامَ مِنَا عَرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِهِ هَذَا سَقَطَ عَنْهُ الْسَبِيتُ بِهَا وَالرَّمْيُ فِي وَالرَّمْيُ لِلْجِهَارِ مِنْ غَذِهِ ، وَمَنْ أَفَامَ بِهَا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ ؛ لَزِمَهُ الْسَبِيتُ بِهَا وَالرَّمْيُ فِي غَذِهِ ، وَلَيْ مَا مِ بِحُكْم وِلَا يَتِهِ - أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَيُقِيمَ لِيَبِيتَ بِهَا ، وَيَنْفِرُ فِي غَذِهِ النَّانِي مِنْ غَذِهِ فِي يَوْمِ الْحَلَّاقِ وَهُو الْيَوْمُ الثَّالِثَ عَشَرَ بَعْدَ رَمْي الجُمَارِ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّهُ النَّالِثِ عَشَرَ بَعْدَ رَمْي الجُمَارِ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّهُ مَتْبُوعٌ فَلَمْ يَنْفِرُ إِلَّا بَعْدَ اسْتِكْمَالِ الْمَناسِكِ ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ حُكْمُ النَّفْرِ الثَّانِي انْقَضَتْ وِلَا يَتُهُ وَقَدْ أَدًى مَا لَزِمَهُ ، فَهِذِهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِولَا يَتِهِ .

وَأَمَّا السَّادِسُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَفَلاثَهُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا : إِنْ فَعَلَ أَحَدُ الْحَجِيجِ مَا يَقْتَضِي تَعْزِيرًا أَوْ يُوجِبُ فِعْلُهُ حَدًّا ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعْزِيرُهُ وَلَا حَدُّهُ ؛ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعْزِيرُهُ وَلَا حَدُّهُ ؛ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ فَلَهُ تَعْزِيرُهُ وَ ذَجْرًا وَتَأْدِيبًا وَفِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : يَحُدُّهُ ؟ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجِّ ، وَفِي الْآخَرِ لَا يَحُدُّهُ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ .

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ الْحَجِيجِ فِيهَا تَنَازَعُوهُ مِنْ غَيْرِ أَحْكَامِ الْحَجِّ، وَفِي حُكْمِهِ بَيْنَهُمَا فِيهَا تَنَازَعُوهُ مِنْ غَيْرِ أَحْكَامِ الْحَجِّ، وَفِي حُكْمِهِ بَيْنَهُمَا فِيهَا تَنَازَعُوهُ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجِّ - كَالزَّوْجَيْنِ - إِذَا تَنَازَعَا فِي إِيجَابِ كَفَّارَةٍ لِلْوَطْءِ وَمُؤْنَةِ الْفَضَاءِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَخْكُمُ بَيْنَهُمَا.

وَالثَّانِي : لَا يَحْكُمُ .

وَالثَّالَثُ : أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُ الْحَجِيجِ مَا يُوجِبُ الْفِدْيَةَ فَلَهُ أَنْ يُجْبِرَهُ بِوُجُوبِهَا وَيَأْمُرَهُ بِإِخْرَاجِهَا ، وَهَلْ يَسْتَحِقّ إِلْزَامُهُ لَمَا وَيَصِيرُ خَصْمًا لَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ كَمَا فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ ،

وَيَجُوذُ لِوَالِي الْحَجِّ أَنْ يُفْتِي مَنْ اسْتَفْتَاهُ إِذَا كَانَ فَقِيهًا ، وَإِنْ لَمْ يَجُوْ أَنْ يَحْكُم وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ مَا يَسُوغُ فِعْلَهُ إِلَّا فِيهَا يَخَافُ أَنْ يَجْعَلَهُ الجُاهِلُ قُدُوةً ، فَقَدْ أَنْكَرَ عُمَرُ . رضى الله عنه . عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله لُبْسَ الْمُضَرِّجِ فِي الحُبِّ وقَالَ : أَخَافُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِكَ الجُاهِلُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ عَمْرِ النَّاسَ فِي الْمَنَاسِكِ عَلَى مَذْهَبِهِ ، وَلَوْ أَقَامَ لِلنَّاسِ الحُبَّ وَهُوَ حَالٌ غَيْرُ مُحْرِمٍ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ يَعْمِلُ النَّاسَ فِي الْمَنَاسِكِ عَلَى مَذْهَبِهِ ، وَلَوْ أَقَامَ لِلنَّاسِ الحُبَّ وَهُو حَالٌ غَيْرُ مُصلِّ هَا ، وَلَوْ عَمْ النَّاسَ فِي الْمَنَاسِكِ عَلَى مَذْهَبِهِ ، وَلَوْ أَقَامَ لِلنَّاسِ الحُبَّ وَهُو حَالٌ غَيْرُ مُصلِّ هَا ، وَلَوْ وَصَحَّ الْحَبُّ مَعَهُ ، وَهُو بِخِلَافِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ فِيهَا وَهُو غَيْرُ مُصلِّ هَا ، وَلَوْ وَصَحَ الْحَبُّ مَعَهُ ، وَهُو بِخِلَافِ الصَّلَاةِ التِّي لَا يَصِحُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ فِيهَا وَهُو غَيْرُ مُصلِّ هَا ، وَلَوْ قَصَدُ النَّاسُ فِي الْحَبِّ التَقَدُّمَ عَلَى إِمَامِهِمْ فِيهِ وَالتَّانِحِيرَ عَنْهُ جَازَ ، وَإِنْ كَانَتْ مُخَالَفَةُ الْمَتُبُوعِ وَصَدَ النَّاسُ فِي الْحَبُولِ الصَّلَاةِ فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ صَلَاتُهُمْ ، وَلَوْ قَصَدُوا مُخَالَفَةُ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ صَلَاتُهُمْ ، وَلَوْ قَصَدُوا خَالَفَتَهُ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ صَلَاتَهُمُ ، وَلَوْ قَصَدُوا خَالَفَةً النَّاسِ عَنْ حَجِّ الْإِمَامِ . وَلَوْ مَامِ ، وَانْفِصَالِ حَجِّ النَّاسِ عَنْ حَجِّ الْإِمَامِ .

\*\*\*

## البائب الحادك عشر ولاية الصدقات

الصَّدَقَةُ زَكَاةٌ ، وَالزَّكَاةُ صَدَقَةٌ ، يَفْتَرِقُ الإسْمُ وَيَتَّفِقُ الْمُسَمَّى ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْـمُسْلِمِ فِي مَالِهِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ » (١). مَالِهِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ » (١).

(١) ضعيف: ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (٩٠٩).

الزكاة هي الحق الواجب في المال ، متى قامت بحاجة الفقراء ، وسدت خلة الموازين وكفت البائسين، وأطعمتهم من جوع وآمنتهم من خوف ، وقامت بكفاية الجهاد والمجاهدين في سبيل الله .

فإذا لم تكف الزكاة ، ولم تف بحاجة المحتاجين - وجب في المال حق آخر سوى الزكاة ، ويتحدد هذا الحق ويتقيد بالكفاية.

قال الإمام القرطبي مستدلًا بأن المراد بـ : ﴿ وَمَاتَى ٱلْمَالُ عَلَىٰ حُنِمِه ﴾ حقوق أخرى غير الزكاة بدليل ذكر الزكاة بعد ذلك : قوله ـ تعالى : ﴿ وَمَاتَى ٱلْمَالُ عَلَىٰ حُنِمِه ﴾ استدل به من قال : إن المال حق سوى الزكاة ، وبها كهال البر ، وقيل : المراد : الزكاة المفروضة والأول أصح لما أخرجه الدارقطني : عَنْ فَاطِمَةَ بنت قَيْسٍ قَالَتْ : سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبَيُّ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ فِي الْهَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاة ثُمَّ ثَلا هَذِهِ الآيةَ الْتِي فِي الْبَقَرَةِ : ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرِّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ الآية الآية .

قلت : والحديث - وإن كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى ما في الآية نفسها من قوله ـ تعالى : ﴿ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلرَّحَوْةَ ﴾ فذكر الزكاة مع الصلاة ، وذلك دليل على أن المراد بقوله : ﴿ وَءَاتَى ٱلمَالَ عَلَىٰ حُبِمِ ﴾ ليس الزكاة المفروضة ، فإن ذلك يكون تكرارًا ، والله أعلم .

« واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها ، وقال مالك ـ رحمه الله : يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم ، وهذا إجماع أيضًا ، وهو يقوى ما اخترناه والموفق الإله » .

ويقول الإمام محمد عبده مبينًا الحكمة من فرض هذه الحقوق الأخرى غير الزكاة عند قوله ـ تعالى : ﴿ وَمَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِيم ﴾: ﴿ وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الآتي ، وهو ركن من أركان البر وواجب = وَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِي الْأَمْوَالِ الْـمُرْصَدَةِ لِلنَّاءِ إِمَّا بِأَنْفُسِهَا أَوْ بِالْعَمَلِ فِيهَا ؛ طُهْرَةً لِأَهْلِهَا وَمَعُونَةً لِأَهْلِ السَّهْمَانِ .

وَالأَمْوَالُ الْمُزَكَّاةُ ضَرَبْهَانِ : ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ ، فَالظَّهِرَةُ : مَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ - كَالزَّرْعِ وَالشَّهَادِ وَالْمَوَاشِي ، وَالْبَاطِنَةُ : مَا أَمْكَنَ إِخْفَاؤُهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ ، وَالشَّادِ وَالْمَوَاشِي ، وَالْبَاطِنَةُ : مَا أَمْكَنَ إِخْفَاؤُهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ ، وَلَيْسَ لِوَالِي الصَّدَقَاتِ نَظَرٌ فِي زَكَاةِ الْمَالِ الْبَاطِنِ ، وَأَرْبَابُهُ أَحَتُّ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ مِنْهُ ، إلَّا أَنْ وَلَيْسَ لِوَالِي الصَّدَقَاتِ نَظَرٌ فِي زَكَاةِ الْمَالِ الْبَاطِنِ ، وَأَرْبَابُهُ أَحَتُّ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ مِنْهُ ، إلَّا أَنْ يَعْلَى الْمُعْوَالِ طَوْعًا فَيَقْبَلُهَا مِنْهُمْ ، وَيَكُونُ فِي تَفْرِيقِهَا عَوْنًا لَمُمْ ، وَنَظَرُهُ مُخْتَصِّ بِزَكَاةِ الْأَمُوالِ الظَّاهِرَةِ يُؤْمَرُ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ .

وَفِي هَذَا الْأَمْرِ إِذَا كَانَ عَادِلا فِيهَا قَوْلانِ :

أَحَـــــُدُهُمَا : أَنَّــــُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِيجَابِ ، وَلَيْسَ لَحُـمُ التَّفَرُّدُ بِإِخْرَاجِهَا وَلَا ثُجْزِئُهُمْ إِنْ أَخْرَجُوهَا.

وَالْقَوْلُ النَّانِي : أَنَّهُ تَحْمُولٌ عَلَى الإسْتِحْبَابِ إظْهَارًا لِلطَّاعَةِ ، وَإِنْ تَفَرَّدُوا بِإِخْرَاجِهَا أَجْزَأَتُهُمْ ، وَلَهُ عَلَى الْقَوْلُ النَّانِي عَمَّا أَنْ يُقَاتِلَهُمْ عَلَيْهَا إذَا امْتَنَعُوا مِنْ دَفْعِهَا ، كَمَا قَاتَلَ أَبُو بَكْرٍ أَجْرًا مُهُمْ يَصِيرُونَ بِالإِمْتِنَاعِ مِنْ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأَمْرِ إذَا عَدَلُوا الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - مَا نِعِي الزَّكَاةِ لِأَنْهُمْ يَصِيرُونَ بِالإِمْتِنَاعِ مِنْ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأَمْرِ إذَا عَدَلُوا الصِّدِّينَ عَنْ الله عنه - مِنْ قِتَالِهِمْ إذَا أَجَابُوا إلَى إخْرَاجِهَا بِأَنْفُسِهِمْ .

وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي هَذِهِ الْوِلاَيَةِ : أَنْ يَكُونَ حُرَّا مُسْلِمًا عَادِلًا عَالِمًا بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ إِنْ كَانَ مُنَفِّذًا قَدْ عَيَّنَهُ الْإِمَامُ عَلَى قَدْرٍ يَأْخُذُهُ جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ كَانَ مُنَفِّذًا قَدْ عَيَّنَهُ الْإِمَامُ عَلَى قَدْرٍ يَأْخُذُهُ جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَعْلِ الْعِلْمِ بِهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَلَّدَهَا مَنْ عَلَيْهِ الصَّدَقَاتُ مِنْ ذِي الْقُرْبَى ، وَلَكِنْ يَكُونُ يَكُونُ رَزْقُهُ عَنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ . وَلَهُ إِذَا قُلَدَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ :

أَحَدُهَا : أَنْ يُقَلَّدَ أَخْلَهَا وَقَسْمَهَا ، فَلَهُ الْجُمْعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا سَنَشْرَحُ.

<sup>&</sup>quot;كالزكاة ، وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل في غير وقت أداء الزكاة بأن يرى الواحد مضطرًا بعد أداء الزكاة أو قبل تمام الحول ، وهو لا يُشترط فيه نصاب معين بل هو حسب الاستطاعة ، فإذا كان لا يملك إلا رغيفًا، ورأى مضطرًا إليه في حال استغنائه عنه بأن لم يكن محتاجًا إليه لنفسه ، أو لمن تجب عليه نفقته ، وجب عليه بذله ، وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في ذلك ، بل أمر الله تعالى المؤمن أن يعطى من غير الزكاة ». [يراجع في ذلك فقه الزكاة لشيخنا الدكتور يوسف القرضاوي ـ حفظه الله تعالى].

وَالثَّانِي : أَنْ يُقَلَّدَ أَخْذَهَا وَيُنْهَى عَنْ قِسْمَتِهَا فَنَظَرُهُ مَقْصُورٌ عَنْ الْأَخْذِ، وَهُو مَمْنُوعٌ مِنْ الْقَسْمِ، وَالْمُقَلَّدُ مِنَا فِينَا فِينَهُمَا مَأْثُومٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ تَقْلِيدَهَا لِمَنْ يَنْفَرِدُ بِتَعْجِيلِ قَسْمِهَا . الْقَسْمِ، وَالْمُقَلَّدُ مِنَا فِي يَنْفَرِدُ بِتَعْجِيلِ قَسْمِهَا .

وَّالثَّالِثُ :أَنْ يُطْلَقَ تَقْلِيدُهُ عَلَيْهَا ، فَلَا يُؤْمَرُ بِقَسْمِهَا وَلَا يُنْهَى عَنْهُ ، فَيَكُونُ بِإِطْلَاقِهِ عَمُولًا عَلَى عُمُومِهِ فِي الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَخْذِهَا وَقَسْمِهَا ، فَصَارَتْ الصَّدَقَاتُ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْأَخْذِ وَالْقَسْم لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ ، وَسَنَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى الإَخْتِصَارِ .

## [زكاة المواشي]

وَنَبْدَأُ بِأَحْدًا . أَخْذِهَا فَنَقُولُ : إِنَّ الْأَمْوَالَ الْمُزَكَّاةَ أَرْبَعَةٌ :

أَحَدُهَا :الْمَوَا يُنِي وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ، وَسُمِّيَتْ مَاشِيَةً لِرَعْيِهَا وَهِيَ مَاشِيَةٌ .

فَأَمَّ الإِبِلُ : فَأَوَّلُ نِصَابِهَا خَسُ ، وَفِيهَا إِلَى تِسْعِ شَاةٌ جَذَعَةٌ (() مِنْ الضَّأْنِ أَوْ ثَنِيَّةٌ (٢) مِنْ الْمَعْذِ ، وَالْجَذَعُ مِنْ الْغَنَمِ : مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَالنَّنِيُّ مِنْهَا : مَا اسْتَكْمَلَ سَنَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ الْإِبِلُ عَشْرًا فَفِيهَا إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَيَاهٍ ، وَفِي الْعِشْرِينَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي الْعِشْرِينَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي الْعِشْرِينَ إِنْ الْعَنْمِ ، وَفِي الْعِشْرِينَ عَدَلَ فِي فَرْضِهَا عَنْ الْغَنَمِ ، وَكَانَ إِلَى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خُسًا وَعِشْرِينَ عَدَلَ فِي فَرْضِهَا عَنْ الْغَنَمِ ، وَكَانَ فِيهَا إِلَى خُسْ وَثَلَاثُ السَّنَةَ ، فَإِنْ عُدِمَتْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، فَإِذَا بَلَعَتْ مَنْ اللَّهُ اللهُ عَلْمِ وَأَرْبَعِينَ الْبُنَةُ لَبُونٍ وَهِي مَا اسْتَكْمَلَتْ السَّنَة ، فَإِنْ عُدِمَتْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، فَإِذَا بَلَعَتْ سَنَتَيْنِ ؛ فَإِذَا بَلَعَتْ سَنَتَيْنِ ؛ فَإِذَا بَلَعَتْ سَنَتَيْنِ ؛ فَإِذَا بَلَعَتْ سَنَتَ وَاسْتَكُمَلَتْ السَّنَكُ مَلَتْ السَّنَة وَلَا السَتَكُمَلَتْ السَّنَعُ مَلَتْ السَّنَةُ وَلَا الْعَيْقَ اللَيْ سَتَيْنَ وَاسْتَحَقَّتُ بَلَعَتْ مِقَا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا إِلَى سِتِينَ وَاسْتَحَقَّتُ السَّنَا وَالْمَتَكُمَلَتْ ثَلَاثُ سِنِينَ وَاسْتَحَقَّتُ بَلَا فَي عَلَى الْمَا الْعَلَى مَلَتْ السَّنَا وَالْعَالَ الْسَتَكُمَلَتُ اللَّلُونَ وَهِي مَا الْسَتَكُمَلَتُ اللَّيْ وَالْمَالُ الْمَنْ الْمَالُ الْعَلَى الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْعَالِي الْعَلْمَ الْمَالَى الْمَالَالُ الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالُولُ الْمَالَالُ الْعَلَى الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالَى الْمَالَى الْعَلَى الْمَالَالُ اللَّالَى الْمَلْوَلَ وَلَا الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَلْكُونَ وَلَهُ اللْهُ الْمَلْعُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ اللْعُلُولُ اللْمَلْمِ اللَّهُ الْمَلْعُ الْمَالُولُ الْمُ الْمَالُولُ الْمَلْعُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالَى الْمَالُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالِلَ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ اللْمُ الْم

<sup>(</sup>١) الجذعة من ولد المعز : التي قاربت الحمل . [المطلع: ص ١٨٢] .

 <sup>(</sup>٢) الثَّنِيُّ من الإبل: الذي يُلْقَي تُنِيَّته، وذلك في السادسة، ومن الغنم الداخل في السنة الثالثة، تَيْسًا كان
 أو كَبْشًا. [اللسان: ١٤٣/ ١٤].

<sup>(</sup>٣) إذا وضعت الناقة ولدا في أول النتاج فولدها ربع والأنثى ربعة ، وإن كان في آخره فهو هبع والأنثى هبعة ، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل ، فإذا استكمل الحول ودخل في الثانية فهو ابن مخاض ، والأنثى بنت مخاض وواحدة المخاض خلفة جنس اسمها ، وإنها سمي بذلك لأن أمه قد ضربها الفحل فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل وهي الحوامل فلا يزال ابن مخاض السنة الثانية كلها ، فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون والأنثى بنت لبون فإذا مضت الثالثة ودخل في الرابعة فهو حق والأنثى حقة سميت بذلك ؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها فإذا دخلت في الحامسة فالذكر ثني والأنثى ثنية ، وهما أدنى ما يجزئ في الأضاحي من الإبل والبقر والمعز فإذا دخل في السابعة فالذكر رباع والأنثى رباعية فإذا دخل في الشامنة فالذكر السدس وسديس لنظ الذكر والأنثى فيه سواء ، فإذا دخل في التاسعة فهو بازل والأنثى بازل بغير هاء ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم لكن يقال : مخلف عام =

الرُّكُوبَ وَطُرُوقَ الْفَحْلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا إِلَى حَسْ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ وَهِيَ مَا اسْتَكْمَلَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا إِلَى يَسْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَيَسْعِينَ فَفِيهَا إِلَى مِاتَةٍ وَعِشْرِينَ حَقَّتَانِ، وَهَذَا مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ وَانْعَقَدَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقْهَاءُ فِي حُكْمٍ ذَلِكَ ؛ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْفَرْضُ الْمُبْتَدَأَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا اعْتِبَارَ بِالزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةٌ وَثَلَاثِينَ فَيَكُونَ بِهَا حِقَّةٌ وَابْتَتَا لَنُونٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً كَانَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِيْتُ لَبُونٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً كَانَ فِي كُلُّ أَرْبَعِينَ بِيْتُ لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَيَشْرِينَ فَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَسِتَينَ أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَيَسْتِينَ أَوْفِي مِائَةٍ وَسِتَينَ أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَيَسْتِينَ فَفِيهَا أَحَدُ فَرْضَيْنِ أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَمَالِينَ فَفِيهَا أَحَدُ وَلِي عَالَةٍ وَتَعَلَيْ وَعِيمَا أَحَدُ فَرْضَيْنِ ، إِمَّا أَرْبَعُ مِنَاتِهِ وَقِيمِا أَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْ فَي مِائَةٍ وَقُو مِائَةٍ وَمِنْ مَالْمُ وَيَعْتَالَ لَكُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَمَالِينَ فَيْعَلَى مَائِهُ وَيَعْتَى أَلْوَيَا مُؤْمَلَةً مَنْ الْمُؤْمِنَ وَيَقَ الْعَلَى مُؤْمَةً وَاقَلَّ مُؤْمَةً وَأَقَلَ مُؤْمَةً وَاقَلَّ مُؤْمَةً وَإِنْ وُجِدَا مَعًا أَوْدَ فَي كُلُّ أَرْبَعِينَ وَقِي مَالَةً وَلَى مُؤْمَةً وَاقَلَ مُؤْمَةً وَأَقَلَ مُؤْمَا الْقِيَاسُ فِيمَا وَاذَا مُو مُنَا مَا أَوْلَ مُؤْمِنَةً وَاقَلَ مُؤْمَةً وَأَقَلَ مُؤْمَةً وَاقَلَ مُؤْمَا الْقِيَاسُ فِيمَا وَاقَالَ وَلَا مُؤْمَالِهُ إِلَى الْمَالِي الْمَالِعُ الْمُؤْمَالَهُ الْمُوالِ الْمِلْ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُ

وَأَمَّا الْبَقَوُ: فَأَوَّلُ نِصَابِهَا ثَلَاثُونَ وَفِيهَا تَبِيعٌ ذَكَرٌ ، وَهُو مَا اسْتَكُمَلَ سِتَّةَ أَشْهُ وَقَدَرَ عَلَى النّباعِ أُمِّهِ فَإِنْ أَعْطَى تَبِيعَةَ أُنْثَى قُبِلَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ أَنْثَى ، وَهِي الَّتِي قَدْ اسْتَكُمَلَتْ سَنَةً ، فَإِنْ أَعْطَى مُسِنًا ذَكَرًا لَمْ يُعْبَرْ مِنْهُ إِنْ كَانَ فِي بَقَرِهِ أُنْثَى ، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا اسْتَكُمَلَتْ سَنَةً ، فَإِنْ أَعْطَى مُسِنًا ذَكَرًا لَمْ يُعْبَرْ مِنْهُ إِنْ كَانَ فِي بَقَرِهِ أُنْثَى ، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا فَكُورًا فَقَدْ قِيلَ : يُقْبَلُ الْمُسِنُّ الذَّكُرُ وقِيلَ : لَا يُقْبَلُ . وَاخْتُلِفَ فِيهَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ مِنْ الْبَقِرِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً فِي إِحْدَى رِوَايَاتِهِ : يُؤْخَذُ مِنْ خُرِرِ نَ مَثَرَةٍ مُسِنَّةٌ وَرُبُعٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً فِي إحْدَى رِوَايَاتِهِ : يُؤْخَذُ مِنْ خُرِرِ نَ مَثَرَةٍ مُسِنَّةٌ وَرُبُعٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً فِي إحْدَى رِوَايَاتِهِ : يُؤْخَذُ مِنْ خُرِرِ نَ مَرَةً مُسِنَّةٌ وَرُبُعٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا شَيْعَ وَفِي عَلَيْ وَمُ مُسِنَّةً وَفِي مَائَةٍ وَعَشْرِينَ مُسِنَّةً وَقِي مَائَةٍ وَعِشْرِينَ مُولِي مَائَةٍ وَعِشْرِينَ أَحَدُ فَرْضَيْنِ وَمُسِنَّةً وَقِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَحَدُ وَلِي مِائَةٍ وَعِمْرِينَ أَحَدُ فَرْضَيْنِ كَالْمُ لَو مُسِنَّةً وَقِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَحَدُ فَرْضَيْنِ كَالْمُ لُو مِنْ الْإِيلِ ، إمَّا أَرْبَعَةً أَنْبِعَةٍ أَوْ فَلَاثُ مُسِنَّاتٍ ، وقِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَحَدُ فَرْضَيْنِ كَالِمُ لَا مُنْهُمَا مَا وَجَدَ مَا فَيْهِ وَعِمْرِينَ أَحْدُ الْعَامِلُ مِنْهُمَا مَا وَجَدَ ، وَفِي مِائَةٍ وَعِمْرِينَ أَحْدُ وَلَوْلَ مُؤْلِلُ مُنْ وَقِيلًا : وَقِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَحَدُ فَرْضَيْنِ وَلَيْ مُؤْلُولُ مُؤْلِقُ وَعَلَمْ وَقِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَحْدُ وَلَوْلِي مَا لَوْ مَلَاثُ مُلْكُولُ مُنْ فَي مِنْ الْمُؤْلِقُ وَعِمْرِينَ أَحْدُ وَلَمْ الْمَالِقُ وَلِي مِنْ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ مُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَوْلُولُ مَالِولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ وَلِهُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا

<sup>=</sup> ومخلف عامين وبازل عام وبازل عامين لطلوع بازله وهو نابه ثم لا اسم له بعد ذلك . [المطلع : ١/ ١٢٤].

فَإِنْ وَجَدَهُمَا أَخَذَ أَفْضَلَهُمَا وَقِيلَ: يَأْخُذُ الْمُسِنَّاتِ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْقِيَاسُ فِيهَا زَادَ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.

َ وَأَمَّا الْغَنَمُ: فَأَوَّلُ نِصَابِهَا أَرْبَعُونَ، وَفِيهَا إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنْ الْـمَعْزِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا صِغَارًا دُونَ الْجِذَاعِ وَالثَّنَايَا، فَيُؤْخَذُ مِنْهَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ صَغِيرَةٌ دُونَ الْجُذَع وَالثَّنِيَّةِ.

وَقَالَ مَا لَتَ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اله

وَزَكَاةُ الْمَوَاشِي تَجِبُ بِشَرْطَيْنِ (٢):

أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ سَائِمَةً تَرْعَى الْكَلَأَ فَتَقِلُّ مُؤْنَتُهَا وَيَتَوَقَّرُ دَرُّهَا وَنَسْلُهَا ، فَإِنْ كَانَتْ

<sup>(</sup>۱) قال ابن مفلح المقدسي من الحنابلة : الخلطة مؤثرة في الزكاة ، ولو لم يبلغ مال كل خليط ، ولا أثر خلطة لمن ليس من أهل الزكاة ، ولا في دون نصاب ، ولا خلطة لغاصب بمغصوب ، فإذا خلط نفسان فأكثر من أهل الزكاة ماشية لهم جميع الحول فأكثر خلطة أعيان بأن يملكا مالا مشاعًا بإرث أو بشراء أو غيره أو خلطة أو صاف بأن يتميز مال كل واحد عن الآخر ، فلو استأجر لرعي غنمه بشاة منها فحال ولم يفردها فها خليطان وإن أفردها فنقص النصاب فلا زكاة لكن يعتبر في خلطة الأوصاف أن لا يتميز في المرعى والمسرح والمبيت وهو المراح والمحلب وهو الموضع الذي تحلب فيه ، وقيل : وآنيته والفجل . ذكره الخرقي والمحرر وقدم في المستوعب إسقاط المحلب وزاد الراعي وفسر المسرح بموضع رعيها وشربها وأن أحمد نص على ما ذكروه وفسر في منتهى الغاية والمسرح بموضع الرعي مع أنه جمع بينها في المحرر متابعة للخرقي . [الفروع : ٢٩٣/٢].

<sup>(</sup>٢) قلت : بل هناك شرطان آخران هما :

أن تبلغ النصاب.
 ألا تكون عاملة.

عَامِلَةً أَوْ مَعْلُوفَةً لَمْ تَجِبْ فِيهَا زَكَاةٌ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَوْجَبَهَا مَالِكٌ كَالسَّائِمَةِ (١).

وَالشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحُوْلُ الَّذِي يُسْتَكْمَلُ فِيهِ النَّسْلُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : « لا زَكَاةَ في مَال حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلُ » (٢).

وَالسِّخَالُ (٣) تُزَكَّى بِحَوْلِ أُمَّهَاتِهَا إِذَا وُلِدَتْ قَبْلَ الْحُوْلِ وَكَانَتْ الْأُمَّهَاتُ نِصَابًا ، فَإِنْ نَقَصَتْ الْأُمَّهَاتِ إِذَا بَلَغَتَا نِصَابًا ، وَعِنْدَ نَقَصَتْ الْأُمَّهَاتِ إِذَا بَلَغَتَا نِصَابًا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْحُوْلُ بَعْدَ اسْتِكُهَالِ النِّصَابِ . وَلَا زَكَاةً فِي الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ، الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْحُوْلُ بَعْدَ اسْتِكُهَالِ النَّصَابِ . وَلَا زَكَاةً فِي الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ، وَلَا زَكَاةً فِي النَّيِّ عَلَيْنِ السَّائِمَةِ دِينَارًا عَنْ كُلِّ فَرَسٍ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْنَ : « عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ » (٤).

(١) قال ابن تيمية : ومن شرطها أن تكون سائمة كها في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يه الله ابن تيمية و النبي على الله العوامل صدقة » رواه أبو داود وروى عن علي ومعاذ وجابر أنهم قالوا : لا صدقة في البقر العوامل ، ومالك والليث يقولان : فيها الصدقة . [كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه : مرا ٢٥] .

قال فضيلة الشيخ القرضاوي : هذا ما ذهب إليه الجمهور ، وخالفهم في ذلك ربيعة ومالك والليث، فأوجبوا الزكاة في المعلوفة من الإبل والبقر والغنم ، كها أوجبوا في السائمة سواء بسواء عملا بالأحاديث المطلقة التي لم يذكر فيها السوم .[فقه الزكاة : ١/ ١٧٠] .

- (۲) صحيح : رواه ابن ماجه في كتاب الزكاة (۱۷۹۲) ، قال ابن حجر في التلخيص : حديث : « لا زكاة في مال حتى يجول عليه الحول » رواه أبو داود وأحمد وا يهقي من رواية الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي ، والدارقطني من حديث أنس وفيه حسان بن سداه ره منعيف ، وقد تفرد به عن ثابت وابن ماجه والمدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء من حديث عشة وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر ، وفيه إساخين بن عياش وحديثه في أهل الشام ضعيف وقد رواه ابن نمير ومعتمر وغيرهما عن شيخه فيه وهو عبيد الله ن عمر الراوي له عن نافع فوقفه بكذا الدارقطني في العلل الموقوف وله طريق أخرى ، وصححه الشيخ لألباني .
- (٣) السخلة : ولد الشاة من المَعَز والضَّأن ذكرًا كان أو أُنثى ، والجمع : سَخْلٌ وسِخَالٌ وسِخَلةٌ
   وسُخْلانٌ. [اللسان : ٢١/ ٣٣٢].
- (٤) رواه أبو داود في كتاب الزكاة (١٥٧٤) ، والترمذي في كتاب الزكاة (٦٢٠) ، والنسائي في كتاب الزكاة (٢٤٧٧) ، وابن ماجه في كتاب الزكاة (١٧٩٠) ، وأحمد (٧١٣) .

وَإِذَا كَانَ وَالِي الصَّدَقَاتِ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ أَخَدَهَا فِيهَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ لَا عَلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى وَاجْتِهَادِهِ لَا عَلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى الْحَثَلِفَ فِيهِ عَلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ ذُونَ أَرْبَابِ قَدْرِ مَا يَأْخُذُهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّنْفِيدِ عَمِلَ فِيهَا أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ ، وَيَكُونَ الْأَمْوَالِ ، وَلَمْ يَجُزْ لِمِنْا الْعَامِلِ أَنْ يَجْتَهِدَ ، وَلَزِمَ الْإِمَامِ أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ ، وَيَكُونَ وَلَا يَقِهُ وَقَدْرَ زَكَاتِهِ ، جَازَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَأْمُولُ عَبْدًا أَوْ فِمَيًّا جَازَ ، فَإِنْ كَانَ فِي وَلَا يَقِعَ وَقَدْرَ زَكَاتِهِ ، جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَأْمُولُ عَلْمَ فَلَا الْمَأْمُولُ وَلَا يَقِعْهِ وَقَدْرَ زَكَاتِهِ ، جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَأْمُولُ عَلَى مَلْ الْمَعْرُونُ وَلَا يَقِعْهِ عَبْدًا أَوْ فِمَيًّا ؛ لِأَنَّهُ مَكَونَ عَرْفَ مَبْلَغَ أَصْلِهِ وَقَدْرَ زَكَاتِهِ ، جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَأْمُولُ الْمَامِ فَعَلَى عَبْرُ الْمَامِ فَعَلَى مَنْ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ وَاللَّهُ الْمُعْرَادُ وَلَا تَعْرَفَ عَرَفَ مَنْ الْمَعْرُولُ الْمَامُولُ وَعَمَّ وَلَا عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمَامُولُ وَعَمَلَ عَلَى خَبَرِهِ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ؛ لِأَنَّ عَلَى مَالِ لَا الْعَبْدِ مَقْبُولٌ .

وَإِذَا تَأْخُرُ عَامِلُ الصَّدَقَاتِ عَنْ أَرْبَابِ الأَمْوَالِ بَعْدَ وُجُوبِ زَكَاتِهِمْ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ وُرُودِ عَمَلِهِ وَتَشَاعُلِهِ بِغَيْرِهِمْ انْتَظَرُوهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْدِهَا إِلَّا مِنْ طَائِفَةٍ بَعْدَ طَائِفَةٍ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ جَيِعِهِمْ وَتَجَاوَزَ الْعُرْفَ فِي وَقْتِ زَكَاتِهِمْ أَخْرَجُوهَا بِأَنفُسِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِدَفْعِهَا إلَيْهِ تَأْخُر عَنْ جَيِعِهِمْ وَتَجَاوَزَ الْعُرْفَ فِي وَقْتِ زَكَاتِهِمْ أَخْرَجُوهَا بِأَنفُسِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِدَفْعِهَا إلَيْهِ مَثْرُوطٌ بِالْمُكْنَةِ وَسَاقِطٌ مَعَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ ، وَجَازَ لِنَ يَتَوَلَّى إِخْرَاجَهَا مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا عَلَى اجْتِهَادِهِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الإَجْتِهَادِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ اسْتَفْتَى مِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ يَأْخُذُ بِقَوْلِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَفْتِي غَيْرَهُ ، وَإِنْ اسْتَفْتَى فَقِيهَيْنِ فَأَفْتَاهُ أَحَدُهُمَا بِإِيجَابِهَا ، مَنْ يَأْخُذُ بِقَوْلِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَفْتِي غَيْرَهُ ، وَإِنْ السَتَفْتَى فَقِيهَيْنِ فَأَفْتَاهُ أَحَدُهُمَا بِإِيجَابِهَا ، مَنْ يَأْخُذُ بِقَوْلِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَفْتِي غَيْرَهُ ، وَإِنْ السَّغْتَى فَقِيهَيْنِ فَأَفْتَاهُ أَحَدُهُمَا بِلِيجَابِهَا ، وَأَفْتَاهُ الْآخُرُ بِإِمْقُولِهِ مَنْ أَهُ أَنْ الْمَاءَ مِنْهُمْ إِلَى أَنْهُ مُأْخُرُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ ، فَقَدُ اخْتَلَفَ أَصْعَابُ الشَّاعِيِّ فِيهِ عَيْرَا فِي الْأَخْذِ بِقُولِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى أَنْهُ مُؤْمُولِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا .

فَلُوْ حَضَرَ الْعَامِلُ بَعْدَ أَنْ عَمِلَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى اجْتِهَادِ نَفْسِ اَوْ اجْتِهَادِ مَنْ اسْتَفْتَاهُ ، وَكَانَ اجْتِهَادُ الْعَامِلِ مُؤَدِّيًا إِلَى إِيجَابِ مَا أَسْقَطَهُ ، أَوْ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَخْرَجَهُ كَانَ اجْتِهَادُ الْعَامِلِ وَكَانَ اجْتِهَادُ الْعَامِلِ أَنْفَذَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الْإِمْكَانِ بَاقِيًا ، وَاجْتِهَادُ رَبِّ الْهَالِ أَنْفَذَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الْإِمْكَانِ فَائِتًا ، وَلَوْ أَمْضَى إِنْ كَانَ وَقْتُ الْإِمْكَانِ بَاقِيًا ، وَاجْتِهَادُ رَبِّ الْهَالِ أَنْفَذَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الْإِمْكَانِ فَائِتًا ، وَلَوْ أَخَذَ الْعَامِلُ النَّ كَانَ وَقْتُ الْإِمْكَانِ فَائِتًا ، وَلَوْ أَخَذَهُ الْمَالِ أَنْفَذَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الْإِمْكَانِ فَائِتًا ، وَلَوْ أَخَذَ الْعَامِلُ الزَّكَاةَ بِاجْتِهَادِهِ ، وَعَمِلَ فِي وُجُوبِهَا وَأَسْقَطَهَا عَلَى رَأْيِهِ ، وَأَدَّى اجْتِهَادُ رَبِّ الْهَالِ إِينَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا أَخَذَهُ ، لَيْمَ رَبُّ الْهَالِ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله - تَعَالَى - إِلَى إِيجَابِ مَا أَسْقَطَهُ ، أَوْ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَخَذَهُ ، لَيْمَ رَبُّ الْهَالِ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله - تَعَالَى -

إخْرَاجُ مَا أَسْقَطَهُ مِنْ أَصْلٍ أَوْ تَرَكَهُ مِنْ زِيَادَةٍ ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ لِأَهْلِ السَّهْمَانِ.

## [زكاة الثمار]

وَالْمَالُ الثَّانِي مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ: ثِهَارُ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ ، فَأَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ الزَّنَاةَ فِي جَمِيعِهَا، وَأَوْجَبَهَا الشَّافِعِيُّ فِي ثِمَارِ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ خَاصَّةً ، وَلَمْ يُوجِبْ فِي غَيْرِهِمَا مِنْ جَمِيعِ الْفَوَاكِهِ وَالثِّمَارِ زَكَاةً . وَزَكَاتُهَا تَجِبُ بِشَرْطَيْنِ:

أَحَدُهُمَا : بُدُوُّ صَلَاحِهَا وَاسْتِطَابَةُ أَكْلِهَا ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَطَعَهَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ زَكَاةٌ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ ، وَلَا يُكْرَهُ إِنْ فَعَلَهُ لِحِتاجَةٍ .

وَالشَّرْطُ النَّانِي : أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِنْ كَانَتْ أَقَلَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا ، وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ ، وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ(١) .

وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ خَرْصِ الثَّمَارِ عَلَى أَهْلِهَا ؛ وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ تَقْدِيرًا لِلزَّكَاةِ وَاسْتِظْهَارًا

وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نهاء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش؛ لقوله يهي : « فيها سقت السهاء العشر » وهذا عام ؛ ولأن هذا يقصد بزراعته نهاء الأرض فأشبه الحب .

ووجه قول الخرقي: إن عموم قوله على : « فيها سقت السهاء العشر » وقوله على لمعاذ: « خذ الحب من الحب » يقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناوله خرج منه ما لا يكال وما ليس بحب بمفهوم قوله على : « ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق » رواه مسلم والنسائي ، فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما الزكاة مما لا توسيق فيه وهو مكيال ، ففيها هو مكيل يبقى على العموم ، والدليل على انتفاء الزكاة مما سوى ذلك ما ذكرنا من اعتبار التوسيق . [المغني : ٢/ ٢٩٤].

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة من الحنابلة: قال مالك والشافعي: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب ولا في حب إلا مال كان قوتا في حالة الاختيار لذلك ، إلا في الزيتون على اختلاف ، وحكي عن أحمد إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهذا قول ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن أبي ليلي وابن المبارك وأبي عبيد ، والسلت: نوع من الشعير ووافقهم إبراهيم وزاد الذرة ووافقهم ابن عباس وزاد الزيتون ؛ لأن ما عدا هذا لا نص فيه ولا إجماع ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ولا المجمع عليه فيبقى على الأصل . وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إنها سن رسول الله عنه الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب .

لِأَهْلِ السَّهْمَانِ ؛ فَقَدْ وَلَى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى خَرْصِ الثِّمَارِ عُمَّالًا وَقَالَ لَمُّمْ: « خَفَّفُوا الْخُرْصَ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْوَصِيَّةَ وَالْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالنَّائِيَةَ » .

فَالْوَصِيَّةُ مَا يُوصِي بِهَا أَرْبَابُهَا بَعْدَ الْوَفَاةِ وَالْعَرِيَّةُ: مَا يُعْرَى لِلصِّلَاتِ فِي حَالِ الحُيَاةِ، وَالْوَاطِئَةُ: مَا يَنُوبُ الشَّارِ وَالْوَاطِئَةُ : مَا يَنُوبُ الشَّارَةِ وَالْوَاطِئَةُ لَوَطْيِهِمْ الْأَرْضَ، وَالنَّائِبَةُ: مَا يَنُوبُ الشَّارَ وَالْوَاطِئَةُ لَوَطْيِهِمْ الْأَرْضَ، وَالنَّائِبَةُ: مَا يَنُوبُ الشَّارَ مِنْ الْجُوَائِحِ. فَأَمَّا ثِيَارُ الْبَصْرَةِ فَيُخْرَصُ كُرُومُهَا وَهُمْ فِي خَرْصِهَا كَغَيْرِهِمْ، وَلَا يُخْرَصُ عَلَيْهِمْ نَخُلُهَا لِكَثْرَتِهِ وَلَحُوقِ الْمَشَقَّةِ فِي خَرْصِهِ، فَإِنَّهُمْ يُبِيحُونَ فِي التَّعَاوُنِ أَكُلَ الْمَارَةِ مِنْهَا، وَإِنَّهَا مَا نَخْلُهَا لِكَثْرَتِهِ وَلَحُوقِ الْمَشَقَّةِ فِي خَرْصِهِ، فَإِنَّهُمْ يُبِيحُونَ فِي التَّعَاوُنِ أَكُلَ الْمَارَةِ مِنْهَا، وَإِنَّهَا مَا فَدُرُ لَكُمْ السَّدُونَ الْكَلُ الْمَارَةِ مِنْهَا، وَإِنَّهَا مَا قَدَّرَ لَكُمْ السَّدُونَ الْكَالَةُ السَّارَةِ مِنْهَا، وَإِنَّهَا مَا لَكَثْرَ هُمُ اللَّهُ السَّدُونَ الْكَالِقُونَ الْكُونَ الْمَارَةِ فِي السَّعَوْقُ السَّامِقُونَ الْمُسَوِّقَةِ فِي عَوْضِ الثَّنَايَاهَا فِي يَسُومُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَارَةِ وَلَيْسَ يَلْزُمُ هَذَا غَيْرَهُمْ فَصَارُوا بِذَلِكَ مُخَالِفِينَ لَمِنْ سِوَاهُمْ .

وَلا يَجُوزُ خَوْصُ الْكَرْمِ وَالنَّحْلِ إلا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ ، فَيُخْرَصَانِ بُسْرًا وَعِنْبًا ، وَيُنْظَرُ مَا يَرْجِعَانِ إِلَيْهِ غَرَّا وَزَبِيبًا ، ثُمَّ يُحَيِّرُ أَرْبَابُهَا إِذَا كَانُوا أَمَنَاءَ بَيْنَ ضَهَا غِمَّا بِمَبْلَغِ خَرْصِهَا لِيَتَصَرَّفُوا فِيهَا وَيَضْمَنُوا قَدْرَ زَكَاتِهَا ؛ وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ فِي أَيْدِيهِمْ أَمَانَةٌ يُمْنَعُونَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا حَتَّى تَتَنَاهَى فَتُوْخَذُ زَكَاتُهَا إِذَا بَلَغَتْ .

وَقُدِّرَ لِلزَّكَاةِ الْعُشْرُ إِنْ سُقِيَتْ عَذْبًا أَوْ سَيْحًا ، وَنصْفُ الْعُشْرِ إِنْ سُقِيَتْ غَرْبًا أَوْ نَصْحًا ؛ فَإِنْ سُقِيَتْ بِهِمَا ، فَقَدْ قِيلَ : يُعْتَبَرُ أَعْلَاهُمَا ، وقِيلَ : يُؤْخَذُ بِقِسْطِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَإِذَا اخْتَلَفَ وَإِنْ سُقِيَتْ بِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبَّهَا ، وَأَحْلَفَهُ الْعَامِلُ اسْتِظْهَارًا ، فَإِنْ نَكَلَ لَمْ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ اسْتِظْهَارًا ، فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَلْوَمُهُ إِلَّا مَا اعْتَرَفَ بِهِ ، وَيَضُمُّ أَنْوَاعَ النَّخْلِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَكَذَلِكَ أَنْوَاعُ الْكَرْمِ ؛ لِأَنَّ بَعْضٍ وَكَذَلِكَ أَنْوَاعُ الْكَرْمِ ؛ لِأَنَّ جَيعَهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ ، وَلَا يُضَمُّ النَّخْلُ إِلَى الْكَرْمِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْجِنْسِ .

وَإِذَا كَائَتُ ثَمَارُ النَّحْلِ وَالْكُرْمِ تَصِيرُ تَمْرًا وَزَبِيبًا لَمْ تُوْخَذْ زَكَاتُهُمَا إلا بَعْدَ تَنَاهِي جَفَافُهُمَا تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُؤْخَذُ إِلَّا رُطَبًا أَوْ عِنبًا أُخِذَ عُشُرُ ثَمَنِهِمَا إِذَا بِيعًا ، فَإِنْ الْعَابَ أَوْ عِنبًا أَخِذَ عُشُرُ ثَمَنِهِمَا إِذَا بِيعًا ، فَإِنْ احْتَاجَ أَهْلُ السَّهْمَانِ إِلَى حَقِّهِمْ مِنْهُمَا رُطَبًا أَوْ عِنبًا جَازَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إِذَا قِيلَ : إِنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ ، وَإِذَا هَلَكَتْ الثِّالُ بَعْدَ خَرْصِهَا بَخِيدُ نَصِيبٍ ، وَلَمْ يَجُزْ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي إِذَا قِيلَ : إِنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ ، وَإِذَا هَلَكَتْ الثِّالُ بَعْدَ خَرْصِهَا بِجَائِحَةٍ مِنْ أَرْضٍ أَوْ سَمَاءٍ قَبْلَ إِمْكَانِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مِنْهَا سَقَطَتْ ، وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مِنْهَا سَقَطَتْ ، وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مِنْهَا سَقَطَتْ ، وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مِنْهَا سَقَطَتْ ، وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مِنْهَا سَقَطَتْ ، وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَاءِ الثَّانِيةَ عَبْلُ إِمْكَانِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مِنْهَا سَقَطَتْ ، وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَاءِ الثَّافِيةِ عَنْهُ الْمَعْهَا لَا أَوْلِيهَا لَعْقَوْلُ الْفَاقِلَ أَدَاءِ الرَّكَاةِ مِنْهَا سَقَطَتْ ، وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَاءِهَا لَلْكَانِ أَدَاءِ الْمُعَانِ أَدَاءِ الْوَالْبَا أَوْلِ الْمُعَالِ الْقَاقِلُ الْمَالِقُولِ اللْعَالِقُولِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِلَ أَلَاهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْفَاقِ اللْقَوْلِ اللْعَلَالِ الْمُعَلِي أَلَا اللْقِيْسُهُ الْمُعْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُولُ أَوْلِهُ الْمُؤْلِلَ أَمْكُانِ أَدَاءِ الرَّكَاقِ مِنْهَا سَقَطْتُ مَا فَالْمَلَكُتْ بَعْدَ الْمُعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

### فصل

## [في زكاة الزروع]

وَالْمَالُ النَّالِثُ : الزُّرُوعُ أَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ الزَّكَاةَ فِي جَمِيعِهَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَجِبُ إِلَّا فِيهَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّونَ قُوتًا مُدَّخَرًا ، وَلَا تَجِبُ عِنْدَهُ فِي الْبُقُولِ وَالْحُضَرِ ، وَلَا تَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِيهَا وَلَا فِيهَا وَلَا فِيهَا يَزْرَعُهُ الْآدَمِيُّونَ مِنْ نَبَاتِ الْأَوْدِيَةِ فِيهِمَا وَلَا فِيهَا يَزْرَعُهُ الْآدَمِيُّونَ مِنْ نَبَاتِ الْأَوْدِيَةِ وَالْجُبَالِ، وَهِي مَأْخُوذَةٌ عِنْدَهُ مِنْ عَشَرَةِ أَنْوَاعِ : الْبُرُّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالْأَرُزُ ، وَالذُّرَةُ ، وَالذُّرَةُ ، وَالنَّوبَة ، وَاللَّوبْيَاءُ ، وَاللَّوبْيَاءُ ، وَالْجُلْبَانُ .

فَأَمَّا الْعَلَسُ: فَهُو نَوْعٌ مِنْ الْبُرِّ يُضَمُّ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قِشْرَتَانِ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ بِقِشْرَتِهِ إِلَّا إِذَا بَلَغَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، وَكَذَلِكَ الْأَرُزُ فِي قِشْرَتِهِ، وَأَمَّا السُّلْتُ فَهُو نَوْعٌ مِنْ الشَّعِيرِ يُضَمُّ إِلَيْهِ، وَأَمَّا السُّلْتُ فَهُو نَوْعٌ مِنْ الشَّعِيرِ يُضَمُّ إلَيْهِ وَمَا عَدَاهُمَا أَجْنَاسٌ لَا يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى غَيْرِهِ، وَضَمَّ مَا لِكُ الشَّعِيرَ إِلَى الْجُنْطَةِ وَضَمَّ مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْقُطْنِيَّاتِ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ .

وَزَكَاةُ الزَّرْعِ تَجِبُ فِيهِ بَعْدَ قُوِّتِهِ وَاشْتَدَادِهِ ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ دِيَاسِهِ وَتَصْفِيَتِهِ إِذَا بَلَغَ النِّصْفَ مِنْ خُسَةٍ أَوْسُقٍ : وَلَا زَكَاةَ فِيهَا دُو نَهَا ، وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِه إِذَا جَزَّ النِّصْفَ مِنْ خُسَةٍ أَوْسُقٍ : وَلَا زُكَاةَ فِيهَا دُونَهَا ، وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِه إِذَا جَزَّ النَّعْفَ النَّهُ النَّهُ عَلَمُ النَّكُ رَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ ؛ وَلَا يُكْرَهُ إِنْ لَيُعْفَلَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ ؛ وَلَا يُكْرَهُ إِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ (١).

<sup>(</sup>۱) قال عبد السلام بن تيمية من الحنابلة: كل نبات مكيل مدخر كالحبوب واللوز والفستق والتمر والزبيب والبذور والصعتر والأشنان ونحوها إذا بلغ صافيا يابسا خسة أوسق ففيه العشر مصفى يابسا إذا سقي بالغيوث والسيوح ، وإن سقي بكلفة كالدواليب والنواضح فنصف العشر وما زاد فبحسابه ، فإن سقي نصفه سيحا ونصفه نضحا وجب ثلاثة أرباع عشره ، وإن كان أحدهما أكثر فالحكم له نص عليه . وقال ابن حامد : يجب بالقسط وإن جهل المقدار وجب العشر على المنصوص ، وعلى قول ابن حامد يجعل منه نضحا المتيقن والباقي سيحا ، ويؤخذ بالقسط ونصاب الأرز والغلس وهو نوع حنطة يدخر في قشره إذا صفيا كغيرهما وفي قشريها عشرة أوسق ، والوسق ستون صاعا والصاع خسة أرطال وثلث بالعراقي ، ويزكى الزيتون إذا بلغ خسة أوسق كيلا نص عليه ويخرج منه وإن صفاه فأخرج عشر زيته فهو أفضل وعنه لا زكاة فيه ، ولا زكاة مكيل مدخر كالجوز والتين والخضر ونحوها إلا القطن والزعفران ، فإنها على روايتين وفي العصفر والورس وجهان فإن قلنا : يجب فنصابها ما قيمته كقيمة نصاب من أدنى نبات يزكى وقال القاضي : العصفر تبع للقرطم و لا يزكى حتى يبلغ ، وتضم الحبوب بعضها إلى بعض في يزكى وقال القاضي : العصفر تبع للقرطم و لا يزكى حتى يبلغ ، وتضم الحبوب بعضها إلى بعض في ي

وَإِذَا مَلَكَ الذَّمِّيُّ أَرْضَ عُشْرٍ فَزَرَعَهَا ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهَا ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا عُشْرَ فِيهَا عَلَيْهِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهَا الْعَرَاجُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهَا بِإِسْلَامِهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يُوضَعُ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهَا بِإِسْلَامِهِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يُؤْخَذُ مِنْهَا ضِعْفُ الصَّدَقَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْمُسْلِم ، فَإِذَا أَسْلَمَ سَقَطَ عَنْهَا مُضَاعَفَةُ الصَّدَقَة ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ وَسُفْيَانُ الشَّوْرِيُّ : يُؤْخَذُ مِنْهَا صَدَقَةُ الْمُسْلِم وَلَا تُضَاعَفَ (۱).

وَإِذَا زَرَعَ الْمُسْلِمُ أَرْضَ خَرَاجٍ أُخِذَ مِنْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عُشْرُ الزَّرْعِ مَعَ خَرَاجِ الْأَرْضِ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مَعَ الْجُمْعِ بَيْنَهُمَا، وَاقْتَصَرَ عَلَى أَخْذِ الْخَرَاجِ وَحْدَهُ، وَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضَ خَرَاجٍ عَلَى مُؤَجِّرِهَا وَالْعُشْرُ عَلَى مُسْتَأْجِرِهَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عُشْرُ الزَّرْعِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ وَكَذَلِكَ عَلَى الْمُعْمِرِ ؛ فَهَذِهِ الْأَمْوَالُ الثَّلَاثَةُ كُلُّهَا أَمْوَالٌ ظَاهِرَةٌ.



تكميل النصاب. وعنه: لا يضم جنس إلى غيره ومنه تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض كزرعه، ومن كان في ثمره جيد ورديء ووسط أخذ من كل نوع حصته إلا أن يعسر التمييز فيؤخذ الوسط. [المحرر في الفقه: ١/ ٢٢١].

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة: وما وقفه الإمام فهو مخير بين إقرار أهله فيه بالخراج وبين إجلائهم وجلب غيرهم ؛ لأن الأرض قد ملكت عليهم فأما ما جلي عنها أهلها خوفا من المسلمين فتصير وقفا بنفس الظهور عليها ؛ لأنها ليست غنيمة فتقسم ، وعنه لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام ؛ لأن الوقف لا يثبت بنفسه وحكمها حكم العنوة إذا وقفت ، وكذلك الحكم فيها صالحونا عليه على أن الأرض للمسلمين وتقر في أيديهم بالخروج ، فأما إن صالحناهم على أن الأرض لهم ولنا عليها الخراج فهذه ملك لأربابها متى أسلموا سقط عنهم ؛ لأنه بمنزلة الجزية فيسقط بالإسلام كالجزية ، ولهم بيعها والتصرف فيها ، وإن انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها لما ذكرناه . [الكافي في فقه ابن حنبل : ٤/ ٣٢٩] .

### فصل

## [زكاة الذهب والفضة]

وَأَمَّا الْمَالُ الرَّابِعُ فَهُوَ : الْفِضَّةُ وَالذَّهَبُ ، وَهُمَا مِنْ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ ، وَزَكَاتُهُمَّا رُبُعُ الْعُشْرِ ، وَأَمَّا الْبَاطِنَةِ ، وَزَكَاتُهُمَّا رُبُعُ الْعُشْرِ » (١). لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : « فِي الْوَرِقِ رُبُعُ الْعُشْرِ » (١).

وَنِصَابُ الْفِضَةِ مِاتَتَا دِرْهَم بِوَزْنِ الْإِسْلَامِ الَّذِي وَزْنُ كُلِّ دِرْهَم مِنْهُ سِتَّةُ دَوَانِقَ ، وَكُلُّ عَشَرَةٍ مِنْهَا سَبُّعَةُ مَثَاقِيلَ ، وَفِيهَا إِذَا بَلَغَتْ مِاتَتَيْ دِرْهَم خُسْسَةُ دَرَاهِم هُوَ رُبُعُ عُشْرِهَا ، وَلَا عَشَرَةٍ مِنْهَا سَبُعَةُ مَثَاقِيلَ ، وَفِيهَا إِذَا بَلَغَتْ مِاتَتَيْ دِرْهَم خُسْسَةُ دَرَاهِم هُو رُبُعُ عُشْرِهَا ، وَلَا زَكَاةَ فِيهَا زَادَ كَلَةً فِيهَا إِذَا نَقَصَتْ عَنْ مِاتَتَيْنِ ، وَفِيهَا زَادَ عَلَيْهَا بِحِسَابِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا زَكَاةَ فِيهَا زَادَ عَلَى مِاتَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيَجِبُ فِيهَا دِرْهَم مُّ سَادِسٌ ، وَالْوَرِقُ الْمَطْبُوعَةُ وَالنَّقَارِ سَوَاءٌ .

وَأَمَّا الذَّهَبُ فَنِصَابُهُ عِشْرُونَ مِثْقَالًا بِمَثَاقِيلِ الْإِسْلَامِ يَجِبُ فِيهِ رُبُعُ عُشْرِهِ وَهُو نِصْفُ مِثْقَالٍ ، وَفِيهَا زَادَ بِحِسَابِهِ ، وَيَسْتَوِي فِيهِ خَالِصُهُ وَمَطْبُوعُهُ ، وَلَا تُضَمُّ الْفِضَّةُ إِلَى الذَّهْبِ ، وَيَسْتَوِي فِيهِ خَالِصُهُ وَمَطْبُوعُهُ ، وَلَا تُضَمُّ الْفِضَةُ إِلَى الْأَكْثُو وَقَوَّمَاهُ وَيُعْتَبَرُ نِصَابُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ ، وَضَمَّ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ الْأَقَلَ إِلَى الْأَكْثُو وَقَوَّمَاهُ بِقِيمَةِ الْأَكْثُو ، وَإِذَا الْحَبُولِ الْمَوْلِ الْحُولِ الْحُولِ عَلَيْهِمَا وَأَسْقَطَ دَاوُد زَكَاةَ مَالِ التِّجَارَةِ وَشَذَ بِهَا لِأَنْ زَكَاةَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ عَبُ بِحَوْلِ الْحُولِ عَلَيْهِمَا وَأَسْقَطَ دَاوُد زَكَاةَ مَالِ التِّجَارَةِ وَشَذَّ بِهَذَا الْقَوْلِ عَلَيْهِمَا وَأَسْقَطَ دَاوُد زَكَاةَ مَالِ التِّجَارَةِ وَشَذَّ بِهَذَا الْقَوْلِ عَنْ الْجَمَاءَ وَالذَّهُ بِعَنْ الْفَصَّةِ وَالذَّهِمِ عَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى وَالْمَالُولُ عَلَيْهِمَا وَأَسْقَطَ دَاوُد زَكَاةَ مَالِ التِّجَارَةِ وَشَذَ الْمُؤْلِ عَنْ الْجَمْاعِةِ وَالذَّهُ مِنْ الْفِضَةِ وَالذَّهُ مِنْ الْفِيطَةِ وَالذَّهُ مِنْ الْفِي وَالْمَالِي وَجَبَتْ فِي أَصْعَفِهِمَا ، وَهُ وَقُولُ أَبِي حَنِيفَةً وَإِنْ الْخَذَهِ مِنْهُمَا مَا الشَّافِعِيِّ وَهُو مَذْهُ لِ وَالْمَا وَالْمَالِقُ وَوْلِ الجُهِمِيعِ (٢).

ذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أنه يجب في الحلي من الذهب والفضة زكاة إذا بلغت نصاب النقدين : الذهب والفضة :

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٢) قَلَت : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاة فِي الْجُلِيِّ ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَر بْنِ الْحُطَّابِ وَعَبْد اللهَّ بْن مَسْعُود وَعَبْد اللهَّ بْن عُمَر وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا فِيهِ الزَّكَاة ، وَهُوَ قَوْل اِبْن الْمُسَيِّب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَعَطَاء وَابْن سِيرِينَ وَجَابِر بْن زَيْد وَمُجَاهِد وَالزَّهْرِيِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابِ الرَّأْي . وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَجَابِر بْن زَيْد وَمُجَاهِد وَالزَّهْرِيِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ النَّهْ يْرِيُّ وَأَصْحَابِ الرَّأْي . وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَجَابِر بْن عَبْد الله وَعَائِشَة وَعَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِيهِ زَكَاة ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك ابْن أَنْس وَأَحْدَ بْن حَبْد الله وَعَائِشَة وَعَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِيهِ زَكَاة ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك ابْن أَنْس وَأَحْدَ بْن حَبْد الله وَعَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِيهِ زَكَاة ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك ابْن أَنْس وَأَحْدَ بْن حَبْل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَهُوَ أَظْهَر قَوْلَيُّ الشَّافِعِيّ .

••••••••••••••••

= قال الترمذي : « رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي على والتابعين في الحلي زكاة ، ما كان منه ذهب وفضة ، وبه يقول سفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك » .

وقد رأى شيخنا الدكتور القرضاوي ـ حفظه الله ـ أنه لا زكاة في الحلي ، وقد أورد أدلة كثيرة في هذا ، وفند آراء المخالفين ، ونكتفي هنا بإيراد تلخيصه لما ذهب إليه :

#### يقول أستاذنا الدكتور القرضاوي:

نستطيع تلخيص أحكام هذا المبحث. حسبها رجحناه. فيها يلي:

أ من ملك مصوغًا من الذهب أو الفضة نظر في أمره ، فإن كَان للاقتناء والاكتناز ـ ذخيرة للزمن ـ وجبت فيه الزكاة ؛ لأنه مرصد للنهاء ، فهو كغير المصوغ من السبائك والنقود المضروبة .

وإن كان معدًّا للانتفاع والاستعمال الشخصي ، نظرنا في نوع هذا الاستعمال ، فإن كان محرما كأواني الذهب والفضة والتحف والتماثيل ، وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب ، أو نحو ذلك ، وجبت فيه الزكاة ؛ لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله، وبقي على حكم الأصل .

ج. ومن الاستعمال المحرم ما كان فيه سرف ظاهر من حلي النساء ، ويعرف ذلك بمجاوزة المعتاد لمثل هذه المرأة في مثل بيئتها وعصرها وثروة أمتها.

د. وإن كان الحلي معدًّا لاستعمال مباح كحلي النساء. في غير سرف. وما أعد لهن ، وخاتم الفضة للرجال ، لم تجب فيه الزكاة ؛ لأنه مال غير نام ؛ لأنه من حاجات الإنسان وزينته كثيابه ، وأثاثه ومتاعه ، وقد أعد لاستعمال مباح ، فلم تجب فيه الزكاة ، كالعوامل من الإبل والبقر .

ولهذا اختار الشيخ أبو زهرة أن يكون هناك حدَّ أعلى للقدر من التحلي الذي يعفى من زكاة الذهب والفضة ، وهو النصاب الشرعي ، يعفى من الزكاة في الحلي ما تكون قيمته عشرين مثقالًا من الذهب (٨٥ جرامًا) إذا كانت هذه الحلي للنساء ، ولا يعفى شيء مطلقًا من حلية الرجال من الذهب ؛ لأن تحلي الرجال بالذهب ممنوع ، ولا يشجع الممنوع بالإعفاء من الزكاة ؛ ولأنه إذا أوجبت فيه الزكاة كان فيه مدعاة إلى التخلص منه ببيعه .

كما لا يعفى شيء من أواني الذهب ، والتحف والتماثيل .

وما وجب فيه الزكاة من الحلي ، أو الآنية ، أو التحف يزكى زكاة النقدين ، حتى ولو لم يكن من الذهب أو الفضة ، ما دامت له قيمة يمكن أن يدخر ويباع بها ، وذلك مثل عقود الماس والدر والياقوت والبلاتين ، فيخرج ربع العشر ، منه على حدة ، أو مع بقية مال المزكى بشرط أن يكون نصابًا ، أو يكمل بهال عنده قدر النصاب ، وهو ٨٥ جرامًا من الذهب .

وتعتبر القيمة لا الوزن هنا ؛ لأن للصنعة أثرها في زيادة القيمة .

### فصل

## [زكاة المعادن]

وَأَمَّا الْمَعَادِنُ فَهِيَ مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْهَا ، فَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي كُلِّ مَا يَنْطَبِعُ مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ وَصُفْرٍ وَنُحَاسٍ ، وَأَسْقَطَهَا عَمَّا لَا يَنْطَبِعُ فَاوْجَبَهَا أَبُو يُوسُفَ فِيهَا يُسْتَعْمَلُ مِنْهَا حُلِيًّا كَاجْوَاهِرِ وَعَلَى مَذْهَبِ مِنْ مَائِعِ وَحَجَرٍ ؛ وَأَوْجَبَهَا أَبُو يُوسُفَ فِيهَا يُسْتَعْمَلُ مِنْهَا حُلِيًّا كَاجْوَاهِرِ وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ثَجِبُ فِي مَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خَاصَّةً إِذَا بَلَغَ الْمَأْخُوذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بَعْدَ السَّبْكِ وَالتَّصْفِيَةِ نِصَابًا فَفِي قَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْ زَكَاتِهِ ثَلاثَةً أَقَاوِيلَ :

أَحَدُهَا : رُبُعُ الْعُشْرِ كَالْمُقْتَنَى مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .

وَالْقَوْلُ النَّانِي : الْحُمْسُ كَالرِّكَازِ .

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : يُعْتَبَرُ حَالُهُ ، فَإِنْ كَثُرَتْ مُؤْنَتُهُ فَفِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، وَإِنْ قَلَّتْ مُؤْنَتُهُ فَفِيهِ الْخُمُسُ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحُوْلُ لِأَنَّهَا فَائِدَةٌ تُزَكَّى لِوَقْتِهَا (١).

أَمَّا الرِّكَازُ: فَهُو كُلُّ مَالٍ وُجِدَ مَدْفُونًا مِنْ ضَرْبِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي مَوَاتٍ أَوْ طَرِيقٍ سَابِلٍ ، يَكُونُ لِوَاجِدِهِ وَعَلَيْهِ خُسُهُ يُصْرَفُ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : « وَفِي الرُّكَازِ الْخُمُسُ» (٢) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَاجِدُ الرِّكَازِ مُحْيَرٌ بَيْنَ إظْهَارِهِ وَبَيْنَ إِخْفَائِهِ ، وَالْإِمَامُ إِذَا ظَهَرَ لَهُ مُحُيرٌ بَيْنَ أَخْدِ الْخُمُسُ أَوْ تَرْكِهِ ، وَمَا وُجِدَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَهُو فِي الظَّاهِرِ لِلَالِكِ الْأَرْضِ لَا حَقَّ فِيهِ لِوَاجِدِهِ ، وَلَا شَيْءَ فِيهِ عَلَى مَالِكِهِ ، إلَّا مَا يَجِبُ مِنْ زَكَاةٍ إِنْ يَكُنْ قَدْ أَذَاهَا عَنْهُ ، وَمَا وُجِدَ فِي الْحَاوِ وَيَا لِنَا يَكُنْ قَدْ أَذَاهَا عَنْهُ ، وَمَا وُجِدَ فِي لِوَاجِدِهِ ، وَلَا شَيْءَ فِيهِ عَلَى مَالِكِهِ ، إلَّا مَا يَجِبُ مِنْ زَكَاةٍ إِنْ يَكُنْ قَدْ أَذَاهَا عَنْهُ ، وَمَا وُجِدَ

<sup>(</sup>۱) قال ابن الجوزي: الواجب في المعدن ربع العشر وقال أبو حنيفة: الخمس، وعن الشافعي كالمذهبين وعنه أنه إن أصاب المال مجتمعا ففيه الخمس، وإن كان متفرقًا فربع العشر. وعن مالك كقولنا، وعنه كالقول الآخر للشافعي. لنا ما روى مالك عن ربيعة واحد أن النبي على أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وأخذ منه زكاتها، والزكاة لا تكون خمسا بعال، فإن قيل: قوله واحد يقتضي الإرسال قلنا: ربيعة قد لقي الصحابة والجهل بالصحابي لا يضر ولا يقال: هذا مرسل، ثم قد رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن بلال أن رسول الله عني أخذ منه زكاة المعادن القبلية. قال ربيعة: وهذه المعادن يؤخذ منها الزكاة إلى هذا الوقت. ورواه ثور عن عكرمة عن ابن عباس مثل حديث بلال. [التحقيق في أحاديث الخلاف: ٢/ ٤٤].

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه البخاري في كتاب الزكاة (١٤٩٩) ، ومسلم في كتاب الحدود (١٧١٠) .

الباب الحادي عشر ( ولاية الصدقات ) \_\_\_\_\_\_\_ مِنْ ضَرْبِ الْإِسْلَام مَدْفُونًا أَوْ غَيْرَ مَدْفُونٍ فَهُوَ لُقَطَةٌ يَجِبُ تَعْرِيفُهَا حَوْلًا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ،

مِنْ صَرَبِ الْإِسْلَامِ مَدْفُونَا أَوْ عَيْنُ مَدْفُونِ فَهُو لَفُطُهُ يَجِبُ نَعْرِيفُهَا حَوْلًا ، فَإِلَ جَاءَ صَاءِ وَإِلَّا فَلِلْوَاجِدِ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا مَضْمُونَةً فِي ذِمَّتِهِ لِمَالِكِهَا إِذَا ظَهَرَ .

### فصل

وَعَلَى عَامِلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَدْعُو لِأَهْلِهَا عِنْدَ الدَّفْعِ - تَرْغِيبًا لَهُمْ فِي الْمُسَارَعَةِ ، وَتَمْيِيزًا لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الْمُسَارَعَةِ ، وَتَمْيِيزًا لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الْجِنْرِيَةِ ، وَامْتِنَالَا لقوله - تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَهْوَ لِمِمْ صَدَقَةٍ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيمِ عِمَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُمْ ﴾ [التوبة:١٠٣] . وَمَعْنَى قَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيمِم عِمَا لَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللل

أَحَدُهُمَا :اسْتَغْفِرْ لَمَتُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنه. وَالثَّانِي :أَدْعُ لَمَتُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَفِي قوله ـ تعالى : ﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمْمْ ﴾ أَرْبَعة تَأْوِيلات :

أَحَدُهَا : قُرْبَةٌ لَهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ .

وَالثَّانِي :رَحْمَةٌ لَمُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ طَلْحَةً .

وَالثَّالِثُ : تَشْبِيتٌ لَهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ قُتَيْبَةً .

وَالرَّابِعُ :أَمْنٌ لَمُّمْ ، وَهُوَ مِنْ الاِسْتِحْبَابِ إِنْ لَمْ يَسْأَلْ وَفِي اسْتِحْقَاقِهِ إِذَا سُئِلَ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا :مُسْتَحَبُّ ، وَالثَّانِي :مُسْتَحَقُّ .

وَإِذَا كَتَمَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ وَأَخْفَاهَا عَنْ الْعَامِلِ مَعَ عَدْلِهِ ، أَخَذَهَا الْعَامِلُ مِنْهُ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهَا وَنَظَرَ فِي سَبَبِ إِخْفَائِهَا ، فَإِنْ كَانَ لِيَتَوَلَّى إِخْرَاجَهَا بِنَفْسِهِ لَمْ يُعَزِّرُهُ ، وَإِنْ أَخْفَاهَا لِيَعُلَّهَا وَيَانَعُ مَا لِيعُلَّهَا وَيَعْنَعُ حَقَّ الله عَزَّرَهُ وَلَمْ يُعَرِّمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا ، وَقَالَ مَالِكٌ : يَأْخُذُ مِنْهُ شَعْرَ مَالِهِ لِقَوْلِهِ عليه وَيَمْنَعَ حَقَّ الله عَزَّرَهُ وَلَمْ يُعَرِّمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا ، وَقَالَ مَالِكٌ : يَأْخُذُ مِنْهُ شَعْرَ مَالِهِ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : « مَنْ عَلَ صَدَقَةً فَأَنَا آخُذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَرْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ الله ، لَيْسَ لآلِ مُحَمَّد فِيهَا نَصِيبٌ » (١). وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام : « لَيْسَ فِي الْسَمَالِ حَقَّ سِوَى الزَّكَاةُ » (٢).

مَا يَصْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ظَاهِرِهِ مِنْ الْإِيجَابِ إِلَى الزَّجْرِ وَالْإِرْهَابِ كَمَا قَالَ: « مَنْ قَتلَ

<sup>(</sup>١) حسن :رواه أبو داود في كتاب الزكاة (١٥٧٥) ، والنسائي في كتاب الزكاة (٢٤٤٩) ، والدارمي في كتاب الزكاة (١٦٧٧) ، وأحمد (١٩٥٣٤) ، وحسنه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢)سبق تخريجه .

عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ » وَإِنْ كَانَ لَا يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ ، وَإِذَا كَانَ الْعَامِلُ جَائِرًا فِي الصَّدَقَةِ عَادِلًا فِي قِسْمَتِهَا ، جَازَ كَتْمُهَا وَأَجْزَأُ دَفْعُهَا إلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ عَادِلًا فِي أَخْذِهَا جَائِرًا فِي قِسْمَتِهَا وَجَبَ كِتْمَائْهَا مِنْهُ وَلَا يَتُمُهُا وَلَعْهُمْ وَلَا يَلُوهُمْ عَنْ حَقَّ الله ـ تَعَالَى ـ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَلَا يَكُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِ ؛ فَإِنْ أَخَذَهَا طَوْعًا أَوْ جَبْرًا لَمْ يُجْزِهِمْ عَنْ حَقَّ الله ـ تَعَالَى ـ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَلَا يَكُونُهُمْ وَلَا يَلْزَمُهُمْ وَلَا يَلْزَمُهُمْ وَلَا يَلْزَمُهُمْ أَوْلَ مَلْ السَّهُمَانِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : يُجُزِئُهُمْ وَلَا يَلْزَمُهُمْ إِلَى مُسْتَحِقِيهَا مِنْ أَهْلِ السَّهُمَانِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : يُجُزِئُهُمْ وَلَا يَلْزَمُهُمْ إِلَى مُسْتَحِقِيهَا مِنْ أَهْلِ السَّهُمَانِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : يُجُزِئُهُمْ وَلَا يَلْزَمُهُمْ إِلَا مُلْالِكُ اللَّهُ عَلَا يَلُونُ الْعَلْمُ وَلَا يَلْوَمُهُمْ

وَإِذَا أَقَرَّ عَامِلُ الصَّدَقَاتِ بِقَبْضِهَا مِنْ أَهْلِهَا قُبِلَ قَوْلُهُ وَقْتَ وِلَايَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّنْفِيذِ ، وَفِي قَبُولِ قَوْلِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ وَجْهَانِ تَخْرِيجًا مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي دَفْعِ التَّفْوِيضِ أَوْ مِنْ عُمَّالِ التَّنْفِيذِ ، وَفِي قَبُولِ قَوْلِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ وَجْهَانِ تَخْرِيجًا مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي دَفْعِ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ إلَيْهِ ، هَلْ هُوَ مُسْتَحَبُّ أَوْ مُسْتَحَتُّ ؟ فَإِنْ قِيلَ : مُسْتَحَبُّ قَبْلَ قَوْلِهِ بَعْدَ الْعَزْلِ ، وَإِنْ قِيلَ : مُسْتَحَتُّ لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا بِقَبْضِهَا وَإِنْ كَانَ لَا الْعَزْلِ ، وَإِنْ قِيلَ : مُسْتَحَتُّ لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا بِقَبْضِهَا وَإِنْ كَانَ مَعَ تَأْخِيرِ الْعَامِلِ عَنْهُ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَائِهَا قُبِلَ عَدْلًا ، وَإِذَا اذَّعَى رَبُّ الْهَالِ إِخْرَاجَهَا ، فَإِنْ كَانَ مَعَ تَأْخِيرِ الْعَامِلِ عَنْهُ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَائِهَا قُبِلَ عَوْلُهُ وَأَخْلَهُ وَأَخْلَقُهُ الْعَامِلُ إِنْ التَّهَا فَي إِلَيْ الْعَامِلُ عَنْهُ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَائِهَا قُبِلَ قَوْلُهُ وَأَخْلَهُ وَأَخْلَهُ وَأَخْلَةُ وَالْعَامِلُ عَنْهُ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَائِهَا قُبِلَ

وَفِي اسْتِحْقَاقِ هَذِهِ الْيَمِينِ وَجُهَانِ أَحَدُهُمَا : مُسْتَحِقُّهُ إِنْ نَكَلَ عَنْهَا أُخِذَتْ مِنْهُ الزَّكَاةُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي : اسْتِظْهَارًا إِنْ نَكَلَ عَنْهَا لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ ، وَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ مَعَ حُضُورِ الْعَامِلِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الدَّفْعِ إِنْ قِيلَ : إِنَّ دَفْعَهَا إِلَى الْعَامِلِ مُسْتَحَقَّ وَقُبِلَ قَوْلُهُ إِنْ قِيلَ : إِنَّهُ مُسْتَحَبِّ .

### فصل

## [مصارف الزكاة]

وَأَمَّا قَسْمُ الصَّدَقَاتِ فِي مُسْتَحِقِّهَا ؛ فَهِي لَنْ ذَكَرَ الله مَّ تَعَالَى ـ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ بِقَوْلِهِ : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلِّفَةِ قُلُومُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَنِينِينَ وَفِي سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتِ لِللهُ قَرَآءِ وَٱللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠]. بَعْدَ أَنْ كَانَ رَسُولُ الله يَقْ مِنْ اللهُ وَاللهُ عَلَيمُ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠]. بَعْدَ أَنْ كَانَ رَسُولُ الله فَقَالَ : يَقْسِمُهَا عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ حَتَّى لَزِمَهُ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ ، وَقَالَ : اعْدِلْ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ : يَقْسِمُهَا عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ حَتَّى لَزِمَهُ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ ، وَقَالَ : اعْدِلْ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ : ( فَعِنْدَهَا قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْنُ يَعْدِلُ ﴾ . ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ الصَّدَقَاتِ بَعْدُ ، فَعِنْدَهَا قَالَ رَسُولُ الله عَتَى تَوَلَى قِسْمَةِ الأَمْوالِ بِمَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلا بنبِي رَسُولُ اللهِ عَتَى تَوَلَّى قَسْمَتَهَا بِنَفْسِهِ ﴾ (١).

فَوَاجِبٌ أَنْ تُقْسَمَ صَدَقَاتُ الْمَوَاشِي ، وَأَعْشَارُ الزَّرْعِ وَالشَّهَارِ ، وَزَكَاةُ الْأَمْوَالِ وَالْمَعَادِنِ وَخُسُ الرِّكَازِ ؛ لِأَنَّ جَيِعَهَا زَكَاةٌ عَلَى ثَهَانِيَةِ أَسْهُم لِلْأَصْنَافِ الثَّهَانِيَةِ إِذَا وُجِدُوا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى أَحَدِ الْأَصْنَافِ الثَّهَانِيَةِ مَعَ وُجُودِهِمْ ، عُولًا يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى أَحَدِ الْأَصْنَافِ الثَّهَانِيَةِ مَعَ وُجُودِهِمْ ، وَفِي تَسُويَةِ الله - تَعَالَى - بَيْنَهُمْ فِي آيَةِ الصَّدَقَاتِ مَا يَمْنَعُ مِنْ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى جَيعِهِمْ ، وَفِي تَسُويَةِ الله - تَعَالَى - بَيْنَهُمْ فِي آيَةِ الصَّدَقَاتِ مَا يَمْنَعُ مِنْ اللهَ عَلِيهِ عَلَى عَامِلِ الصَّدَقَاتِ بَعْدَ تَكَامُلِهَا ، وَوُجُودِ جَيعِ مِنْ سُمِّي الإِقْتِصَادِ عَلَى بَعْضِهِمْ ، فَوَاجِبٌ عَلَى عَامِلِ الصَّدَقَاتِ بَعْدَ تَكَامُلِهَا ، وَوُجُودِ جَيعِ مِنْ سُمِّي الإِقْتِصَادِ عَلَى بَعْضِهِمْ ، فَوَاجِبٌ عَلَى عَامِلِ الصَّدَقَاتِ بَعْدَ تَكَامُلِهَا ، وَوُجُودِ جَيعِ مِنْ سُمِّي الإِقْتِصَادِ عَلَى بَعْضِهِمْ ، فَوَاجِبٌ عَلَى عَامِلِ الصَّدَقَاتِ بَعْدَ تَكَامُلِهَا ، وَوُجُودِ جَيعِ مِنْ سُمِّي الْاقْتِصَادِ عَلَى بَعْضِهِمْ ، فَوَاجِبٌ عَلَى عَامِلِ الصَّدَقَاتِ بَعْدَ تَكَامُلِهَا ، وَوُجُودِ جَيعِ مِنْ سُمِّي اللهُ الْفُقِيرُ الْنَانِي إِللللهُ اللهُ الْفُقِيرُ أَنْ يَقْسِمَهَا عَلَى ثَهُ إِلللهُ هِمْ اللَّذِي لَهُ مَا لَا يَكْفِيهِ ، فَكَانَ شَعْمَ اللهُ الْفَقِيرُ أَسْوَأً حَالًا مِنْهُ .

وقَالَ أَبُو حَنِيفَة : الْمِسْكِينُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْفَقِيرِ ، وَهُوَ الَّذِي قَدْ أَسْكَنَةُ الْعَدَمُ ، فَيَدْفَعُ إِلَى وَالْحِدِ مِنْهُمَ إِذَا اتَّسَعَتْ الزَّكَاةُ مَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ اسْمِ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلَى أَدْنَى مَرَاتِبِ الْغِنَى، وَذَلِكَ مُعْتَبَرٌ بِحَسَبِ حَالِمِمْ ، فَمِنْهُمْ مِنْ يَصِيرُ بِالدِّينَارِ الْوَاحِدِ غَنِيًّا إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْغِنَى، وَذَلِكَ مُعْتَبَرٌ بِحَسَبِ حَالِمِمْ ، فَمِنْهُمْ مِنْ يَصِيرُ بِالدِّينَارِ الْوَاحِدِ غَنِيًّا إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْغَنِى، وَذَلِكَ مُعْتَبِ بِعِسَنَاعَتِهِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَسْتَعْنِي إِلَّا بِهِاتَةِ دِينَارِ فَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ ذَا جَلَدِ يَكْتَسِبُ بِصِنَاعَتِهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُدُونَ ذَا جَلَدٍ يَكْتَسِبُ بِصِنَاعَتِهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ ذَا جَلَدٍ يَكْتَسِبُ بِصِنَاعَتِهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُذِعْطَى وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ دِرْهُمًا وَقَدَّرَ أَبُو حَنِيفَةَ ـ رضي الله عنه ـ أَكْثَرَ مَا يُعْطَاهُ الْفَقِيرُ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه .

وَالْمِسْكِينُ بِهَا دُونَ مِاثَتَيْ دِرْهَم مِنْ الْوَرِقِ ، وَمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا مِنْ الذَّهَبِ ؛ لِتَلَّا تَجِبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهَا أَخَذَ مِنْ الزَّكَاةِ .

ثُمَّ السَّهْمُ النَّالِثُ سَهْمُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ صَنْفَان :

أَحَدُهُمَا: الْـمُقِيمُونَ بِأَخْذِهَا وَجِبَايَتِهَا .

وَالنَّانِي : الْـمُقِيمُونَ بِقِسْمَتِهَا وَتَفْرِيقِهَا مِنْ أَمِينٍ وَمُبَاشِرٍ مَتْبُوعٍ وَتَابِع .

جَعَلَ الله - تَعَالَى - أُجُورَهُمْ فِي مَالِ الزَّكَاةِ ؛ لِئَلَّا يُؤْخَذَ مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ سِوَاهَا ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهُمْ مِنْهَا أَكْثَرَ رُدَّ الْفَضْلُ عَلَى بَاقِي إلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهُمْ مِنْهَا أَكْثَرَ رُدَّ الْفَضْلُ عَلَى بَاقِي السَّهَامِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَ ثُمَّمَتْ أُجُورُهُمْ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَمِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ فِي الْوَجْهِ الْآخِرِ.

وَالسَّهُمُ الرَّابِعُ: الْمُوَلَّفَةُ قُلُومُهُمْ وَهُمْ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ يَتَأَلَّفُهُمْ لِمُعُونَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَصِنْفٌ يَتَأَلَّفُهُمْ لِرَغْبَتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَصِنْفٌ يَتَأَلَّفُهُمْ لِرَغْبَتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَصِنْفٌ لِيَتَأَلَّفُهُمْ لِرَغْبَتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَصِنْفٌ لِيَرْغِيبِ قَوْمِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ، فَمَنْ كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ مُسْلِمًا جَازَ أَنْ لِيَرْغِيبِ قَوْمِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ، فَمَنْ كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ مُسْلِمًا جَازَ أَنْ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْمُوَلَّفَةِ مِنْ الزَّكَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُشْرِكًا عَدَلَ بِهِ عَنْ مَالِ الزَّكَاةِ إِلَى سَهْمِ الْمَصَالِحِ مِنْ الْفَيْءِ وَالْعَنَائِمِ.

وَالسَّهْمُ الْخَامِسُ : سَهْمُ الرِّقَابِ ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ مَصْرُوفٌ فِي الْـمُكَاتَبِينَ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يُعْتَقُونَ بِهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : يُصْرَفُ فِي شِرَاءِ عَبِيدٍ يُعْتَقُونَ .

وَالسَّهُمُ السَّادِسُ : لِلْغَارِمِينَ ، وَهُمْ صِنْفَانِ : صِنْفٌ مِنْهُمْ اسْتَدَانُوا فِي مَصَالِحِ أَنْفُسِهِمْ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مَعَ الْفَقْرِ دُونَ الْغِنَى مَا يَقْضُونَ بِهِ دُيُوبَهُمْ ، وَصِنْفٌ مِنْهُمْ اسْتَدَانُوا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مَعَ الْفَقْرِ وَالْغِنَى قَدْرَ دُيُونِهِمْ مِنْ غَيْرِ فَضْلِ .

وَالْسَهُمُ السَّابِعُ سَهُمُ . سَبِيلِ الله - تَعَالَى - وَهُمْ الْغُزَاةُ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهِمْ قَدْرُ حَاجَتِهِمْ فِي جِهَادِهِمْ ، فَإِنْ كَانُوا يُرَابِطُونَ فِي النَّغْرِ دُفِعَ إِلَيْهِمْ نَفَقَةُ ذَهَابِهِمْ وَمَا أَمْكَنَ مِنْ نَفَقَاتِ مَقَامِهِمْ ، وَإِنْ كَانُوا يَعُودُونَ إِذَا جَاهَدُوا أَعْطُوا نَفَقَةَ ذَهَابِهِمْ وَعَوْدِهِمْ .

وَالسَّهْمُ الثَّامِنُ : سَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ ، وَهُمْ الْـمُسَافِرُونَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نَفَقَةَ سَفَرِهِمْ ، يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفَرَ مَعْصِيةٍ قَدْرُ كِفَايَتِهِمْ فِي سَفَرِهِمْ ، وَسَوَاءٌ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُبْتَدِنًا بِالسَّفَرِ أَوْ مُجْتَازًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَدْفَعُهُ إِلَى الْمُجْتَازِ دُونَ الْمُبْتَدِئِ بِالسَّفَرِ.

وَإِذَا قُسِمَتْ الزَّكَاةُ فِي الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ لَمْ يَخْلُ حَالُهُمْ بَعْدَهَا مِنْ خَمْسَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ وَفْقَ كِفَايَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ ، فَقَدْ خَرَجُوا بِيَا أَخَذُوهُ مِنْ أَهْلِ

الصَّدَقَاتِ وَحَرُمَ عَلَيْهِمْ التَّعَرُّضُ لَهَا . الصَّدَقَاتِ وَحَرُمَ عَلَيْهِمْ التَّعَرُّضُ لَهَا .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ مُقَصِّرَةً عَنْ كِفَايَتِهِمْ ، فَلَا يُغْرَجُونَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَيُحَالُونَ بِبَاقِي كِفَايَتِهِمْ عَلَى غَيْرِهَا .

وَالْقِسْمُ النَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ كَافِيَةً لِبَعْضِهِمْ مُقَصِّرَةً عَنْ الْبَاقِينَ ، فَيَخْرُجُ الْمُكْتَفُونَ عَنْ أَهْلِهَا ، وَيَكُونُ الْمُقَصِّرُونَ عَلَى حَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ .

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ تَفْضُلَ عَنْ كِفَايَةِ جَمِيعِهِمْ فَيَخْرُجُونَ مِنْ أَهْلِهَا بِالْكِفَايَةِ ، وَيُرَدُّ الْفَاضِلُ مِنْ سِهَامِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَيْهِ .

وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ : أَنْ تَفْضُلَ عَنْ كِفَايَاتِ بَعْضِهِمْ وَتَعْجِزُ عَنْ كِفَايَاتِ الْبَاقِينَ ، فَيُرَدُّ مَا فَضَلَ عَنْ الْمُقَصِّرِينَ حَتَّى يَكْتَفِيَ الْفَرِيقَانِ .

وَإِذَا عُدِمَ بَعْضُ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ قُسِمَتْ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ يُوجَدُ مِنْهُمْ وَلَوْ كَانَ صِنْفًا وَاحِدًا؛ وَلَا يُنْقَلُ سَهْمُ مَنْ عُدِمَ مِنْهُمْ فِي جِيرَانِ الْهَالِ إِلَّا سَهْمَ سَبِيلِ الله فِي الْغُزَاةِ ، فَإِنَّهُ يُنْقَلُ إِلَّا سَهْمَ سَبِيلِ الله فِي الْغُزَاةِ ، فَإِنَّهُ يُنْقَلُ إِلَيْهِمْ ؛ لِأَنْهُمْ يَسْكُنُونَ الثُّغُورَ فِي الْأَغْلَبِ ؛ وَتُفَرَّقُ زَكَاةٌ كُلِّ نَاحِيَةٍ فِي أَهْلِهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُنْقَلَ زَكَاةٌ كُلِّ نَاحِيَةٍ فِي أَهْلِهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُنْقَلَ زَكَاةٌ بَلَدِ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا عِنْدُ عَدَمِ وُجُودٍ أَهْلِ السَّهْمَانِ فِيهِ ؛ فَإِنْ نَقَلَهَا عَنْهُ مَعَ وُجُودِهِمْ فِيهِ تُنْقَلَ زَكَاةٌ بَلَدِ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا عِنْدُ عَدَمِ وُجُودٍ أَهْلِ السَّهْمَانِ فِيهِ ؛ فَإِنْ نَقَلَهَا عَنْهُ مَعَ وُجُودِهِمْ فِيهِ لَمُ يُؤِنْهُ فِي أَحِدِ الْقَوْلِيْنِ ، وَأَجْزَأُهُ فِي الْقَوْلِ الْآخِرِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةً .

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ دَفْعَ زَكَاةِ الْفِطْرِ خَاصَّةً إِلَى الذِّمِّيِّ دُونَ الْمُعَاهِدِ ، وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى ذَوِي الْقُرْبَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ـ تَنْزِيهَا هُمْ عَنْ الْمُعَاهِدِ ، وَلَا يَجُوزُ اللهُ عَبْدِ وَلَا مُدَبَّرٍ ، وَلَا أُمِّ أَوْسَاخِ الذُّنُوبِ ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ دَفْعَهَا إِلَيْهِمْ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ إِلَى عَبْدِ وَلَا مُدَبَّرٍ ، وَلَا أُمِّ وَلَا مَنْ رُقَّ بَعْضُهُ ؛ وَلَا يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى زَوْجَتِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ الْمَرْأَةُ زَكَاتِهَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ ذَلِكَ .

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ أَحَدٌ زَكَاتَهُ إِلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ لِغِنَاهُمْ بِهِ ، إلَّا مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانُوا مِنْهُمْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ أَقَارِبِهِ ، وَصَرْفُهَا فِيهِمْ أَفْضَلُ مِنْ الْأَجَانِبِ ، وَفِي جِيرَانِ الْمَالِ أَفْضَلُ مِنْ الْأَبَاعِدِ ، وَإِذَا أَحْضَرَ رَبُّ الْمَالِ أَقَادِبَهُ إِلَى الْعَامِلِ لِيَخُصَّهُمْ بِهَا فَإِنْ اخْتَلَطَتْ كَانُوا فِي الْعَامِلِ لِيَخُصَّهُمْ بِهَا فَإِنْ اخْتَلَطَتْ كَانُوا فِي الْعَامِلِ لِيَخُصَّهُمْ بِهَا فَإِنْ اخْتَلَطَتْ كَانُوا فِي الْمُخْتَلَطِ أُسُوةَ بِغَيْرِهِمْ ، لَكِنْ لَا يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَا هُمْ بِهِ أَحَقُّ وَأَخَصُّ .

وَإِذَا اسْتَرَابَ رَبُّ الْمَالِ بِالْعَامِلِ فِي مَصْرِفِ زَكَاتِهِ، وَسَأَلهُ أَنْ يُشْرِفَ عَلَى قِسْمَتِهَا لَمْ يَلُوْمهُ إِجَابَتُهُ إِلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَرِئَ مِنْهَا بِدَفْعِهَا إلَيْهِ ، وَلَوْ سَأَل الْعَامِلُ رَبَّ الْمَالِ أَنْ يَخْضَرَ قِسْمَتِهَا لَمْ يَلُوْمهُ الْحُضُورُ لِبَرَاءَتِهِ مِنْهَا بِالدَّفْعِ . وَإِذَا هَلَكَتْ الزَّكَاةُ فِي يَدِ الْعَامِلِ قَبْلَ قِسْمَتِهَا أَجْزَأَتْ رَبَّ الْمَالِ ، وَلَمْ يَضْمَنْهَا الْعَامِلُ إِلَّا بِالْعُدُوانِ ، وَإِذَا تَلِفَتْ الزَّكَاةُ فِي يَدِ رَبِّ الْمَالِ قَبْلَ أَجْزَاتُ رَبَّ الْمَالِ مَ مُجْزِهِ وَأَعَادَهَا ، وَلَوْ تَلِفَ مَالُهُ قَبْلَ إِخْرَاجٍ زَكَاتِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ ، إِنْ كَانَ تَلْفُهُ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَاثِهَا ، وَإِذَا التَّهِ عَنْهُ ، إِنْ كَانَ تَلَفُهُ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَاثِهَا ، وَإِذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ تَلَفُهُ تَبْلُ إِلْعُدُوانِ وَلَا تَسْقُطُ إِنْ كَانَ تَلَفُهُ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَاثِهَا ، وَإِذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ تَلَفُهُ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَاثِهَا ، وَإِذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ تَلَفُهُ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَاثِهَا ، وَإِذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ تَلْفَ مَاللهُ قَبْلَ إِمْكَانِ أَدَاثِهَا ، وَإِذَا الْمَهُ عُلُهُ إِنْ كَانَ تَلَفُهُ بَعْدَ إِمْكَانِ أَدَاثِهَا ، وَإِذَا الْمَالِ اللهُ عَلْهُ مُعْمَلُ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْمُعَلِقِ وَلَا يَشْفُولُ لا وَلَا يَقْبَلَ هَدَايَاهُمْ . قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْقُ : « هَدَايَا الْعُمَّالِ عُلُولٌ » (١٠).

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرِّشْوَةِ وَالْهَدِيَّةِ: أَنَّ الرِّشْوَةَ مَا أُخِذَتْ طَلَبًا ، وَالْهُدِيَّةَ مَا بُذِلَتْ عَفْوًا ، فَإِذَا ظَهَرَتْ عَلَى الْعَامِلِ خِيَانَةٌ ، كَانَ الْإِمَامُ هُوَ النَّاظِرُ فِي حَالِهِ ، الْمُسْتَذْرِكُ لِخِيَانَتِهِ دُونَ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ ، وَلَمْ يَتَعَلَّمُ الْإَمَامِ تَظَلُّمَ الْحَاجَاتِ ، الْأَمْوَالِ ، وَلَمْ يَتَعَلَّمُ عَلَى الْعَامِلِ السَّهْمَانِ فِي خُصُومَتِهِ ، إلَّا أَنْ يَتَظَلَّمُوا إِلَى الْإِمَامِ تَظَلُّمَ الْحَاجَاتِ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْعَامِلِ لِلتَّهْمَةِ اللَّحِقَةِ بِهِمْ ، فَأَمَّا شَهَادَةُ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ فِي وَضْعِهِ لَمَا غَيْرَ حَقِّهَا سُمِعَتْ .

وَإِذَا ادَّعَى أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى الْعَامِلِ وَأَنْكَرَهَا ، أَحَلَفَ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ عَلَى مَا ادَّعُوهُ وَبَرِئَ ، فَإِنْ شَهِدَ بَعْضُ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ لِبَعْضٍ ادَّعُوهُ وَبَرِئَ ، فَإِنْ شَهِدَ بَعْضُ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ لِبَعْضٍ بِالدَّفْعِ إِلَى الْعَامِلِ ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّنَاكُرِ وَالتَّخَاصُمِ لَمْ تُسْمَعْ شَهَادَةُهُمْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُمُ اللَّهُ وَلَا الْعَامِلِ بِالْغُرْمِ ، فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ الشَّهَادَةِ أَنَّهُ فَسَمَهَا فِي أَهْلِ السَّهْ إِنْ كَانَ قَبْلُهُ مُنْ اللَّهُ وَلَى السَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) حسن: سبق تخريجه.

أَهْلِ السَّهْ عَانِ فَأَنْكَرُوهُ كَانَ قَوْلُهُ فِي قِسْمَتِهَا مَقْبُولًا ؛ لِأَنَّهُ مُؤَمَّنٌ فِيهَا ؛ وَقَوْلُهُمْ فِي الإنْكَار مَقْبُولٌ فِي بَقَاءِ فَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ ، وَمَنْ ادَّعَى مِنْ أَهْلِ السَّهْ عَانِ فَقْرًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ ادَّعَى مِنْ أَهْلِ السَّهْ عَانِ فَقْرًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ ادَّعَى عَنْ الْعَامِلِ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يُخْبِرُهُ بِمَبْلَغِ مَالِهِ ، غُرْمًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَلَا بِبَيِّنَةٍ ؟ وَإِذَا أَقَرَّ رَبُّ الْهَالِ عِنْدَ الْعَامِلِ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يُخْبِرُهُ بِمَبْلَغِ مَالِهِ جَارًا ، وَإِذَا أَخْطَأَ الْعَامِلُ فِي قَسْمِ جَازَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ عَلَى قَوْلِهِ ، وَلَمْ يَأْخُذُهُ بِإِحْضَارِ مَالِهِ جَبْرًا ، وَإِذَا أَخْطَأَ الْعَامِلُ فِي قَسْمِ جَازَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ فَوْ لِهِ ، وَلَمْ يَأْخُذُهُ بِإِحْضَارِ مَالِهِ جَبْرًا ، وَإِذَا أَخْطَأَ الْعَامِلُ فِي قَسْمِ الزَّكَاةِ وَوَضَعَهَا فِي غَيْرِ مُسْتَحِقٌ لَمْ يَضْمَنْ فِيمَنْ يُخْفَى حاله مِنْ الْأَغْنِيَاءِ، وَفِي ضَمَانِهِ هَمَا فِيمَنْ لَا يَخْفَى حاله مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْكَفَّارِ وَالْعَبِيدِ قَوْلَانِ ، وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ هُوَ الْخَاطِئَ فِي فَلَا فِيمَنْ لَا يَعْفَى حَالُهُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْعَبِيدِ .

وَفِي ضَمَانِهَا فِيمَنْ يَخْفَى حَالُهُ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ قَوْلَانِ: وَيَكُونُ حُكْمُ الْعَامِلِ فِي سُقُوطِ الضَّمَانِ أَوْسَعَ ؛ لِأَنَّ شُغْلَهُ أَكْثَرُ فَكَانَ فِي الْخَطَإِ أَعْذَرَ.

# البائب الثاني عشر في قسم الفيء والغنيمة

وَأَمْوَالُ الْفَيْءِ (١)وَالْغَنَائِمِ (٢): مَا وَصَلَتْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَوْ كَانُوا سَبَبَ وُصُولِيًا.

وَيَخْتَلِفُ الْمَالَانِ في حُكْمهِمَا ، وَهُمَا مُحَالِفَانِ لأَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَرْبَعَة أَوْجُه : أَحَدُهَا : أَنَّ الصَّدَقَاتِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْـمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَمَّمْ ، وَالْفَيْءَ وَالْغَنِيمَةَ مَأْخُودَانِ مِنْ الْكُفَّارِ انْتِقَامًا مِنْهُمْ .

وَالثَّانِي : أَنَّ مَصْرِفَ الصَّدَقَاتِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْأَئِمَّةِ اجْتِهَادٌ فِيهِ ، وَفِي أَمْوَالِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ مَا يَقِفُ مَصْرِفُهُ عَلَى اجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ .

وَالنَّالَثُ : أَنَّ أَمْوَالَ الصَّدَقَاتِ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ أَرْبَابُهَا بِقِسْ مَتِهَا فِي أَهْلِهَا ، وَلا يَجُوزُ لأَهْلِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ أَنْ يَنْفَرِدُوا بِوَضْعِهِ فِي مُسْتَحِقِّهِ حَتَّى يَتَوَلاهُ أَهْلُ الاجْتِهَادِ مِنْ الْوُلاةِ .

وَالرَّابِعُ : اخْتِلَافُ الْـمَصْرِ فَيْنِ عَلَى مَا سَنُوضَّحُ .

أَمَّا الْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ فَهُمَا مُتَّفِقَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ وَمُخْتَلِفَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ : فَأَمَّا وَجْهَا اتِّفَاقِهِمَا فَأَحَدُهُمَا : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالَيْنِ وَاصِلٌ بِالْكُفْرِ .

وَالثَّانِي: أَنَّ مَصْرِفَ خُمُسِهِمَا وَاحِدٌ .

وَأَمَّا وَجْهَا افْتِرَاقِهِمَا فَأَحَدُهُمَا : أَنَّ مَالَ الْفَيْءِ مَأْخُوذٌ عَفْوًا ، وَمَالَ الْغَنِيمَةِ مَأْخُوذٌ قَهْرًا . وَالثَّانِي : أَنَّ مَصْرِفَ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ مُخَالِفٌ الْغَنِيمَةَ لَيصرِفِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ مَا سَنُوضَّحُ ـ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

وَسَنَبْدَأُ بِهَالِ الْفَيْءِ فَنَقُولُ: إِنَّ كُلَّ مَالٍ وَصَلَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَفْوًا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ، وَلَا بِإِيجَافِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَهُو كَهَالِ الْمُدْنَةِ وَالْجِزْيَةِ وَأَعْشَارِ مَتَاجِرِهِمْ، أَوْ كَانَ وَاصِلًا بِسَبَبٍ

<sup>(</sup>١) الفيء :ما أورده الله ـ تعالى ـ على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها ، والغنيمة أخص منه ، والنفل أخص منها . [التعريفات : ص ٢١٧] .

<sup>(</sup>٢) الغنيمة : اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله ـ تعالى، وحكمه أن يخمس وسائره للغانمين خاصة . [التعريفات : ص ٢٠٩] .

مِنْ جِهَتِهِمْ كَمَالِ الْخَرَاجِ ، فَفِيهِ إِذَا أُخِذَ مِنْهُمْ أَدَاءَ الْخُمُسِ لِأَهْلِ الْخُمُسِ مَقْسُومًا عَلَى خُمْسَةٍ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ . رضي الله عنه : لَا خُمُسَ فِي الْفَيْءِ (١) ، وَنَصُّ الْكِتَابِ فِي خُمُسِ الْفَيْءِ يَمْنَعُ مِنْ خُكَالَفَتِهِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى يَمْنَعُ مِنْ خُكَالَفَتِهِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ وَٱلْمَتَعَىٰ وَٱلْمَسْكِمِينِ وَآبْنِ ٱلسَّلِيلِ ﴾ [الحشر:٧] . فَيَقْسَمُ الْحُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُم مُتَسَاوِيَة : سَهْمٌ مِنْهَا : كَانَ لِرَسُولِ الله عَلَىٰ فِي حَيَاتِهِ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَزْوَاجِهِ ، وَيَصْرِفُهُ فِي مُتَسَاوِيَة : سَهُمٌ مِنْهَا : كَانَ لِرَسُولِ اللهَ عَلَىٰ فِي حَيَاتِهِ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَزْوَاجِهِ ، وَيَصْرِفُهُ فِي مَنَاتِهِ مَنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَزْوَاجِهِ ، وَيَصْرِفُهُ فِي مَنَاتِهِ يَنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَزْوَاجِهِ ، وَيَصْرِفُهُ فِي مَنَاتِهِ مُنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَزْوَاجِهِ ، وَيَصْرِفُهُ لِي مِيرَاثِ مَصَالِحٍ الْمُسْلِمِينَ ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَذَهَبَ مَنْ يَقُولُ بِمِيرَاثِ اللهُ لَقَلَى أَنَّهُ مَوْرُوثٌ عَنْهُ مَصْرُوفٌ إِلَى وَرَثَتِهِ .

وَقَالَ أَبُو ثَوْرِ '' : يَكُونُ مِلْكَا لِلْإِمَامِ بَعْدَهُ لِقِيَامِهِ بِأُمُورِ الْأُمَّةِ مَقَامَهُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَدْ سَقَطَ بِمَوْتِهِ ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - إلى أَنَّهُ يَكُونُ مَصْرُوفًا فِي مَصَالِحِ الْـمُسْلِمِينَ - كَأَرْزَاقِ الْجَيْشِ وَإِعْدَادِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ ، وَبِنَاءِ الْخُصُونِ وَالْقَنَاطِرِ ، وَأَرْزَاقِ الْقَضَاةِ وَالْأَئِمَةِ وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى مِنْ وُجُوهِ الْمَصَالِحِ '''.

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى: ومن الفيء ما ضربه عمر - رضي الله عنه - على الأرض التي فتحها عنوة ولم يقسمها - كأرض مصر وأرض العراق - إلا شيئا يسيرًا منها وبر الشام وغير ذلك ، فهذا الفيء لا خس فيه عند جماهير الأثمة - كأبي حنيفة ومالك وأحمد ، وإنها يرى تخميسه الشافعي وبعض أصحاب أحمد وذكر ذلك رواية عنه .قال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء خسًا كخمس الغنيمة . [كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه : ٢٨/ ٥٦٤].

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليهان أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي صاحب الشافعي ، ناقل الأقوال القديمة عنه، كان أحد الأعلام الثقات المأمون له في المذهب والكتب المصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه، وكان مبدأ اشتغاله بمذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي - رضي الله عنه - إلى العراق فاختلف إليه واتبعه ورفض مذهبه الأول ، وتوفي سنة أربعين ومائتين ببغداد .

<sup>(</sup>٣) قال ابن تيمية : وهذا الفيء لم يكن ملكًا للنبي في حياته عند أكثر العلماء . وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد :كان ملكا له وهذا الفيء لم يكن ملكا للنبي في حياته عند أكثر العلماء . وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد : كان ملكا له .

وأما مصرفه بعد موته فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار، فإن تقويتهم تذل الكفار فيؤخذ منهم الفيء. وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين أم تختص به المقاتلة على قولين للشافعي، ووجهين في مذهب الإمام أحمد، لكن المشهور في مذهبه وهو مذهب أبى حنيفة ومالك أنه لا يختص به المقاتلة، بل يصرف في المصالح كلها، وعلى القولين يعطى من =

وَالسَّهُمُ النَّانِي : سَهُمُ ذَوِي الْقُرْبَى زَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَدْ سَقَطَ حَقَّهُمْ مِنْهُ الْيَوْمَ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ حَقَّهُمْ فِيهِ ثَابِتٌ ، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنَا عَبْدِ مَنَافِ خَاصَّةً لَا حَقَّ فِيهِ لَمِنْ سِوَاهُمْ مِنْ قُرِيشٍ كُلِّهَا ، يُسَوَّى فِيهِ بَيْنَ صِغَادِهِمْ وَكِبَادِهِمْ وَأَغْنِيَا ثِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ ، وَمُنْ صَغَادِهِمْ وَكِبَادِهِمْ وَأَغْنِيَا ثِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ حُصُولِ الْمَالِ وَقَبْلَ قَسْمِهِ كَانَ صَغَادِهِمْ مِنْهُ مُنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ حُصُولِ الْمَالِ وَقَبْلَ قَسْمِهِ كَانَ صَهْمُهُ مِنْهُ مُسْتَحَقًّا لِوَرَثَتِهِ (١).

وَالسَّهُمُ الثَّالِثُ : لِلْيَتَامَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَاتِ. وَالْيُتْمُ : مَوْتُ الْآبِ مَعَ الصَّغَرِ ، وَيَسْتَوِي فِيهِ حُكْمُ الْغُلَامِ وَالْجُارِيَةِ ؛ فَإِذَا بَلَغَا زَالَ اسْمُ الْيُتْمِ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لا يُتْمَ بَعْد، خُلُم » (٢).

وَالسَّهْمُ الرَّابِعُ : لِلْمَسَاكِينِ . وَهُمْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ ؛ لِأَنَّ مَسَاكِينَ الْفَيْءِ يَتَمَيَّزُونَ عَنْ مَسَاكِينِ الصَّدَقَاتِ لِاخْتِلَافِ مَصْرِفِهِمَا .

= فيه منفعة عامة لأهل الفيء ، فإن الشافعي قال: ينبغي للإمام أن يخص من في البلدان من المقاتلة وهو من بلغ ، ويحصي الذرية وهي من دون ذلك والنساء إلى أن قال: ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم ويعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم . قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال . قال: ولم يختلف أحد بمن لقيه في أنه ليس للماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة . قال: فإن فضل من الفيء شيء وضعه الإمام في أهل الحصون والازدياد في الكراع والسلاح وكل ما قوى به المسلمون . [كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: ٢٨/ ٥٦٥].

(۱) قال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة: وسهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف؛ لما روى جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خبير وضع رسول الله على سهم ذي القربى في بنى هاشم وبني المطلب، حبث أنا وعثمان فقلنا: يا رسول الله إن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنها نحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال: « إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام إنها بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد » ثم شبك بين أصابعه. رواه أبو داود. ويجب تعميمهم به حيث كانوا لعموم قوله . تعالى: ﴿ وَلِذِي ٱللَّهُ رَبّ كَ وَلانه حق يستحق بالقرابة فوجب تعميمهم به كالميراث ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى كذلك ؛ ولأن النبي على أعطى منه ألعباس وهو غني وأعطى صفية عمته ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنه يستحق بقرابة الأب بالشرع المباس وهو غني وأعطى صفية عمته ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنه يستحق بقرابة الأب بالشرع أشبه الميراث ويحتمل أن يسوى بينها كالمستحق بالوصية للقرابة . [الكافي في فقه ابن حنبل : ٤/٢١٧].

وَالسَّهْمُ الْخَامِسُ : لِبَنِي السَّبِيلِ ، وَهُمْ الْمُسَافِرُونَ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ ، وَسَوَاءٌ مِنْهُمْ مَنْ اَبْتَدَأَ بِالسَّفَرِ أَوْ كَانَ مُجْتَازًا ، فَهَذَا حُكْمُ الْخُمُسِ فِي قَسْمِهِوَأَمَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ فَفيه قَوْلان :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لِلْجَيْشِ خَاصَّةً لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ ؛ لِيَكُونَ مُعَدًّا لِأَرْزَاقِهِمْ.

وَالْقَوْلُ النَّانِي : أَنَّهُ مَصْرُوفٌ فِي الْمَصَالِحِ الَّتِي مِنْهَا أَرْزَاقُ الجُيْشِ وَمَا لَا غِنَى لِلْمُسْلِمِينَ عَنْهُ . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ الْفَيْءُ فِي أَهْلِ الصَّدَقَاتِ ، وَلَا تُصْرَفُ الصَّدَقَاتُ فِي أَهْلِ الْفَيْء ، وَيُصْرَفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْهَالَيْنِ فِي أَهْلِ الصَّدَقَةِ مَنْ لَا هِجْرَةً لَهُ وَلَيْسَ مِنْ الْسَفَةِ بَوْ الْمُعْرَفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْهَالَيْنِ فِي أَهْلِ الصَّدَقَةِ مَنْ لَا هِجْرَةً لَهُ وَلَيْسَ مِنْ الْسَفَةِ بَعْنُ الْمَيْفَةِ ، وَأَهْلُ الْفَيْء هُمْ ذَوُو الْحِجْرَةِ لَا يَنْطَلِقُ إِلَّا عَلَى مَنْ هَاجَرَ وَالْمَانِعُونَ عَنْ الْجَرِيمِ وَالْمُجَاهِدُونَ لِلْعَدُو ، وَكَانَ اسْمُ الْحِجْرَةِ لَا يَنْطَلِقُ إِلَّا عَلَى مَنْ هَاجَرَ وَالْمَالِقُ إِلَا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ وَطَنِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ لِطَلَبِ الْإِسْلَامِ ، وَكَانَتُ كُلُّ قَبِيلَةٍ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ بِأَسْرِهَا تُدْعَى الْجَيرَةُ ، وَكُلُّ قَبِيلَةٍ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ بِأَسْرِهَا تُدْعَى الْجَيرَةُ ، وَكُلُّ قَبِيلَةٍ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ بِأَسْرِهَا تُدْعَى الْجِيرَةُ ، وَكُانَ الْمُهَاجِرُونَ بَرَرَةٌ وَحِيرَةً ، تُكَانَ أَهْ الْمَدِينَةِ لِطَلَبِ الْإِسْلَامِ ، وَكَانَتْ تُكُلُ قَبِيلَةٍ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ بِأَسْرِهَا تُدْعَى الْجِيرَةُ ، وَكُلُ اللّهُ مُرَةِ بَعْدَ الْفَتْحِ وَصَارَ الْمُسْلِمُونَ مُهَاجِرِينَ وَهُو ظَاهِرٌ فِي أَشْعَارِهِمْ كَمَا قَالَ فِيهِ عَلْهِ رَسُولِ الله يَقِي أَعْرَابًا ، وَيُسَمَّى أَهْلُ الْفَيْء مُهَاجِرِينَ وَهُو ظَاهِرٌ فِي أَشْعَارِهِمْ كَمَا قَالَ فِيهِ بَعْضُهُمْ (١) ( مِنْ السَّرِيع ) :

# قَدْ لَقَهَا اللَّيْالُ بِعَصْلِيِيٍ أَرْوَعَ خَرَاجٍ مِنْ السَّوَيِيِّ مَنْ السَّدُويِّ مُهَا اللَّيْانِ السَّعْرَائِيِّ مُهَا جِر لَسِيْسَ بِسَأَعْرَائِيٍّ مُهَا جِر لَسِيْسَ بِسَأَعْرَائِيٍّ مُهَا جِر لَسِيْسَ بِسَأَعْرَائِيٍّ

وَلِاخْتِلَافِ الْفَرِيقَيْنِ فِي حُكْمِ الْمَالَيْنِ مَا تَمَيَّزَ ، وَسَوَّى أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَهُمَا وَجَوَّزَ صَرْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالَيْنِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ .

وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَصِلَ قَوْمًا لِتَعُودَ صِلَا تُهُمْ بِمَصَالِحِ الْـمُسْلِمِينَ ـ كَالرُّسُلِ وَالْـمُؤَلَّفَةِ ـ جَازَ أَنْ يَصِلَهُمْ مِنْ مَالِ الْفَيْءِ ؛ فَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ الله عَلَيْ الْـمُؤَلَّفَةَ يَوْمَ حُنَيْنِ ، فَأَعْطَى عُيَيْنَةَ ابْنَ حِصْنِ الْفَزَارِيَّ مِائَةَ بَعِيرٍ ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ التَّمِيمِيَّ مِائَةَ بَعِيرٍ ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسِ السَّلَمِيَّ خُسِينَ بَعِيرً ا فَتَسَخَّطَهَا وَعَتَبَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَقَالَ [ مِنْ الْـمُتَقَارِبِ ] :

<sup>(</sup>١) قلت: هو الحجاج بن يوسف الثقفي.

بِكَرِّي عَلِي الْسَمُهُ رِفِي الْأَجْرِع إِذَا هَجَعِ الْقَصِوْمُ لَمْ أَهْجَعِعُ \_\_ دِ بَ\_ئِنَ عُيَيْنَـةً وَالْأَقْـرَع

وَإِيقَ الْقَ وَمُ أَنْ يَرْقُ لَهُ وَا فَأَصْبَحَ نَهْبِسِي وَنَهُ بُ الْعَبِيرِ

فَلَهِمْ أُعْسِطَ شَهِينًا وَلَمْ أُمْنَسِعْ عَدِيكَ قَوَائِمِهَا الْأَرْبَكِ يَفُوقَ انِ مِرْدَاسً إِنِي مَجْمَ عِ وَمَسنْ تَضَع الْيَسوْمَ لَا يُرْفَسعْ

وَقَدْ كُنْستُ فِي الْحُسرُبِ ذَا قُدْدَةٍ وَإِلَّا أُقَاتِكُ لِللَّهِ أَعْطِيتُهُ لَا أُعْطِيتُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَسَمَا كَسَانَ حِصْسَنٌ وَلَا حَسَابِسٌ وَلَا كُنْــــــــــُ دُونَ امْــــرِيْ مِــــنْهُمَا

فَقَالَ رَسُولُ الله عَظْ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ : « اذهَبْ فَاقْطَعْ عَنِّي لِسَائَهُ » . فَلَمَّا ذَهَب بهِ قَالَ : أَتْرِيدُ أَنْ تَقْطَعَ لِسَانِي ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ أُعْطِيكَ حَتَّى تَرْضَى ، فَأَعْطَاهُ فَكَانَ ذَلِكَ قَطْعَ لِسَانِهِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ صِلَّةُ الْإِمَامِ لَا تَعُودُ بِمَصْلَحَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ الْمَقْصُودُ بِهَا نَفْعَ الْمُعْطِي خَاصَّةً كَانَتْ صِلَاتُهُمْ مِنْ مَالِهِ.

رُوِيَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ ( مِنْ السَّرِيعِ ) :

يَاعُمَ لَ الْخُدِيْرِ جُزِيتَ الجُنَّهُ أَكْسَسُ بُنَيَّ إِنِّ وَأُمَّهُنَّ فَ

وَكُسنْ لَنَسا مِسنْ الزَّمَسانِ جُنَّسهْ أُقْسِسَمُ بِسَاللَّ لَتَفْعَلَنَّسِه

فَقَالَ عُمَرُ \_ رضي الله عنه : إِنْ لَمْ أَفْعَلْ يَكُونُ مَاذَا ؟ فَقَالَ :

## إِذًا أَبِهَا حَفْسِ لَأَذْهَبَنَّهُ

فَقَالَ : وَإِذَا ذَهَبْتَ يَكُونُ مَاذَا ؟ فَقَالَ :

يَكُونُ عَوْنُ الْأَعْطِيَاتُ هَنَّا لَهُ عَلَيْهِ لَتُسْأَلَنَّهُ يَوْمَ تَكُونُ الْأَعْطِيَاتُ هَنَّهُ

وَمَوْقِ فُ الْصَمَسْنُولِ بَيْنَهُنَّ فَ إِمَّا إِلَى نَصَارٍ وَإِمَّا جَنَّهُ

قَالَ : فَبَكَى عُمَرُ - رضي الله عنه - حَتَّى خَضَبَتْ لِخْيَتُهُ وَقَالَ : يَا غُلَامُ أَعْطِهِ قَمِيصِي هَذَا لِذَلِكَ الْيَوْمِ لَا لِشِعْرِهِ ، أَنَا وَاللهُ لَا أَمْلِكُ غَيْرَهُ . فَجَعَلَ مَا وَصَلَ بِهِ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ صِلْتَهُ لَا تَعُودُ بِنَفْعِ عَلَى غَيْرِهِ فَخَرَجَتْ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، وَمِثْلُ هَذَا الْأَغْرَائِيِّ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، غَيْرَ أَنَّ عُمَرَ ـ رضي الله عنه ـ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا إِمَّا لِأَجْلِ شِعْرِهِ اللهُ عَنه ـ لَمْ يُعُطِهِ مِنْهَا إِمَّا لِأَجْلِ شِعْرِهِ اللهَ عَنه ـ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ وَكَانَ عِمَّا نَقَمَهُ النَّاسُ الَّذِي اسْتَنْزَلهُ فِيهِ ؛ وَإِمَّا لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مَصْرُ وفَةٌ فِي جِيرَانِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ وَكَانَ عِمَّا نَقَمَهُ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ ـ رضي الله عنه ـ أَنْ جَعَلَ كُلَّ الصَّلَاتِ مِنْ مَالِ الْفَيْءِ وَلَمْ يَرَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ .

وَيَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ ذُكُورَ أَوْلَادِهِ مَالَ الْفَيْءِ (١) ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِهِ ، فَإِنْ كَانُوا صِغَارًا كَانُوا فِي إعْطَاءِ الْـمُقَاتِلَةِ مِنْ كَانُوا كِبَارًا فَفِي إعْطَاءِ الْـمُقَاتِلَةِ مِنْ أَمْثَالِهِمْ .

حَكَى ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ اللهَّ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنها - لَمَا بَلَغَ أَتَى أَبَاهُ عُمَرُ بْنِ الْحَطَّابِ - رضي الله عنه - وَسَأَلَهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهُ فَفَرَضَ لَهُ فِي أَلْفَيْنِ ، ثُمَّ جَاءَ غُلَامٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ قَدْ بَلَغَ فَسَأَلَهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهُ فَفَرَضَ لَهُ فَيَ ثَلَاثَةِ آلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ الله : يَا أَمِيرَ الْـمُؤْمِنِينَ فَرَضْتَ لِي فَيْ وَسَأَلَهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهُ فَفَرَضَ لَهُ فَيءَ ثَلَاثَةِ آلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ الله : يَا أَمِيرَ الْـمُؤْمِنِينَ فَرَضْتَ لِي فَيْ وَسَأَلَهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهُ فَقَرَضَ لَهُ فَيءَ ثَلَاثَةِ آلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ الله : يَا أَمِيرَ الْـمُؤْمِنِينَ فَرَضْتَ لِي فَيْ وَالْفَيْنِ وَفَرَضْتَ لِيَقَالَ عَبْدُ الله اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ أَوْلَادَهُ مِنْ مَالِ الْفَيْءِ ؛ لِأَنْهُمْ مِنْ جُمْلَةِ ذُرِّيَتِهِ الدَّاخِلِينَ فِي عَطَائِهِ، وَأَمَّا عَبِيدُهُ وَعَبِيدُ غَيْرِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُقَاتِلَةً فَنَفَقَاتُهُمْ فِي مَالِهِ وَمَالِ سَادَاتِهِمْ ، وَإِنْ كَانُوا مُقَاتِلَةً فَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ . رضي الله عنه . يَفْرِضُ لَحَمْ فِي الْعَطَاءِ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَحَمْ عُمَرُ . رضي الله عنه . وَالشَّافِعِيُّ . رحمه الله . يَأْخُذُ فِيهِمْ بِقَوْلِ عُمَرَ . رضي الله عنه . ، فَلَا يَفْرِضُ لَحَمْ فِي الْعَطَاءِ وَلَكِنْ تُزَادُ سَادَاتُهُمْ فِي الْعَطَاءِ لِأَجْلِهِمْ ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْعَطَاءِ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِ الذُّرِيَّةِ ؛ فَإِنْ عَطَاءِ وَلَكِنْ تُزَادُ سَادَاتُهُمْ فِي الْعَطَاءِ لِأَجْلِهِمْ ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْعَطَاءِ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِ الذُّرِيَّةِ ؛ فَإِنْ عَطَاءِ وَلَكِنْ تُزَادُ سَادَاتُهُمْ فِي الْعَطَاءِ وَيَجُوزُ أَنْ يَفْرِضَ لِئُقَبَاءِ أَهْلِ الْفَيْءِ فِي عَطَايَاهُمْ ، وَلَا يَخُوذُ أَنْ يَفْرِضَ لِئُقَبَاءِ أَهْلِ الْفَيْءِ فِي عَطَايَاهُمْ ، وَلَا يَعْرَفُ لَهُ مُ الْعُمَّا عَمَلِهِمْ .

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِلُ الْفَيْءِ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْ بَنِي هَاشِم وَبَنِي عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِلُ الصَّدَقَاتِ مِنْهُمَا إِذَا أَرَادَ سَهْمَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ ؛ لِأَنَّ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَحُرُمُ عَلَيْهِمْ الْفَيْءُ، وَلَا يَجُوزُ لِعَامِلِ الْفَيْءُ أَنْ عَلَيْهِمْ الْفَيْءُ، وَلَا يَجُوزُ لِعَامِلِ الْفَيْءُ أَنْ يَقْسِمَ مَا جَبَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَا لَمُ يُنْهَ عَنْهُ، لَل

<sup>(</sup>١) قلت : أما أن يعطوا من مال الفيء كغيرهم فنعم ، أما أن يعطوا مال الفيء كما قال المصنف فلا ، بل إن الحكام مطالبون بالابتعاد عن كل ما فيه شبه ومحاباة .

قَدَّمْنَاهُ مِنْ صَرْفِ مَالِ الْفَيْءِ عَنْ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ وَمَصْرِفِ الصَّدَقَةِ نَصٌّ بِالْكِتَابِ.

وَصِفَةُ عَامِلِ الْفَيْءِ مَعَ وُجُودِ أَمَانَتِهِ وَشَهَامَتِهِ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ وِلَايَتِهِ فِيهِ وهِيَ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةُ أَقْسَام :

الْقِسْسِمُ الأَوَّلُ: أَحَدُهَا أَنْ يَتَوَلَّى تَقْدِيرَ أَمْوَالِ الْفَيْءِ، وَتَقْدِيرَ وَضْعِهَا فِي الجِهَاتِ الْمُسْتَحَقَّةِ مِنْهَا كَوَضْعِ الْحُرَاجِ وَالجِزْيَةِ، فَمِنْ شُرُوطِ وِلَايَةِ هَذَا الْعَامِلِ أَنْ يَكُونَ حُرَّا مُسْلِمًا مُحْتَهِدًا فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مُضْطَلِعًا بِالْحِسَابِ وَالْسَاحَةِ.

وَالْقِسْمُ النَّانِي : أَنْ يَكُونَ عَامَّ الْوِلَايَةِ عَلَى جِبَايَةِ مَا اسْتَقَرَّ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ كُلِّهَا ، فَالْـمُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ وِلَايَتِهِ شُرُوطُ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالإِضْطِلَاعِ بِالْحِسَابِ وَالْمِسَاحَةِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا مُجْتَهِدًا ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ مَا اسْتَقَرَّ بِوَضْع غَيْرِهِ .

وَالْقِسْمُ النَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ خَاصَّ الْوِلَايَةِ عَلَى نَوْعِ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ خَاصِّ ، فَيُعْتَبَرُ مَا وَالْقِسْمُ النَّالِثُ الْفَيْءِ خَاصٌ ، فَيُعْتَبَرُ مَا وَلَيْهُ مِنْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ فِيهِ عَنْ اسْتِنَابَةٍ أَعْتُبِرَ فِيهِ الْإِسْلَامُ وَالْحُرُّيَّةُ ، مَعَ اضْطِلَاعِهِ بِشُرُ وطِ مَا وَلِيَهُ مِنْ مِسَاحَةٍ أَوْ حِسَابٍ ، وَلَمْ يَجُوْ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا وَلَا عَبْدًا ؛ لِأَنَّ فِيهَا وِلَايَةً وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْ الْاسْتِنَابَةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ؛ لِأَنَّهُ كَالرَّسُولِ الْمَأْمُودِ ، وَأَمَّا كَوْنُهُ ذِمِيًّا فَيَنْظُرُ فِيهَا رَدَّ إِلَيْهِ مِنْ السِّيْنَابَةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ؛ لِأَنَّهُ كَالرَّسُولِ الْمَأْمُودِ ، وَأَمَّا كَوْنُهُ ذِمِيًّا فَينْظُرُ فِيهَا رَدَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالْ الْفَيْءِ ، فَإِنْ كَانَتْ مُعَامَلَتُهُ فِيهِ مَعَ أَهْلِ الذِّمَةِ كَالْجُوزِيةِ وَأَخْذِ الْعُشْرِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؛ جَازَ أَنْ يَكُونَ ذِمِيًّا ، وَإِنْ كَانَتْ مُعَامَلَتُهُ فِيهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ كَاخْرَاجِ الْمَوْضُوعِ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِينَ يَكُونَ ذِمِيًّا ، وَإِنْ كَانَتْ مُعَامَلَتُهُ فِيهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ كَاخْرَاجِ الْمَوْضُوعِ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِينَ يَكُونَ ذِمِيًّا ، وَإِنْ كَانَتْ مُعَامَلَتُهُ فِيهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ كَاخْرَاجِ الْمَوْضُوعِ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِينَ الْمُسْلِمِينَ فَهِي جَوَاذِ كَوْنِهِ ذِمِيًّا وَجْهَانِ .

وَإِذَا بَطَلَتْ وِلَآيَةُ الْعَامِلِ فَقَبَضَ مَالَ الْفَيْءِ مَعَ فَسَادِ وِلَآيَتِهِ بَرِئَ الدَّافِعُ مِمَّا عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْ الْقَبْضِ ؟ لِأَنَّ الْقَابِضَ مِنْهُ مَأْذُونٌ لَهُ ، وَإِنْ فَسَدَتْ وِلَآيَتُهُ وَجَرَى فِي الْقَبْضِ عَجْرَى الرَّسُولِ، وَيَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ صِحَّةِ وَلَآيَتِهِ وَفَسَادِهَا أَنَّ لَهُ الْإِجْبَارَ عَلَى الدَّفْعِ مَعَ صِحَّةِ الْوِلَآيَةِ وَلَا يَتِهِ وَفَسَادِهَا أَنَّ لَهُ الْإِجْبَارَ عَلَى الدَّفْعِ مَعَ صِحَّةِ الْوِلَآيَةِ وَلَهُ الْإِجْبَارُ مَلَى الدَّفْعِ مَعَ صَحَّةِ الْوِلَآيَةِ وَلَهُ الْإِجْبَارُ مَلَى الدَّفْعِ مَعَ صَحَّةِ الْوِلَآيَةِ وَلَهُ الْإَجْبَارُ مَا لَلْأَنْ لِللَّهُ الْقَبْضُ وَلَا الْإِجْبَارُ، وَلَهُ الْآفِعُ إِللَّهُ عِنَا الْمَعْفِي وَخِهَانِ كَالْوَكِيلِ .

### فصل

## [أحكام الغنيمة]

فَأَمَّا الْغَنِيمَةُ فَهِيَ أَكْثَرُ أَفْسَامًا وَأَحْكَامًا ؛ لِأَنَّهَا أَصْلٌ تَفَرَّعَ عَنْهُ الْفَيْءُ فَكَانَ حُكْمُهَا أَعَمَّ . وَتَشْتَمِلُ عَلَى أَقْسَامٍ : أَسْرَى ، وَسَبْيٌ ، وَأَرْضِينَ ، وَأَمْوَالٌ .

فَأَمَّا الأَسْرَى : فَهُمْ الْمُقَاتِلُونَ مِنْ الْكُفَّارِ إِذَا ظَفَرَ الْمُسْلِمُونَ بِأَسْرِهِمْ أَحْيَاءَ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِمْ ؛ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - إلى أَنَّ الْإِمَامَ أَوْ مَنْ اسْتَنَابَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ فِي الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِمْ ؛ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - إلى أَنَّ الْإِمَامَ أَوْ مَنْ اسْتَنَابَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ فِي أَمُو الْجَهَادِ مُحْيَّرٌ فِيهِمْ إِذَا أَقَامُوا عَلَى كُفْرِهِمْ فِي الْأَصْلَحِ مِنْ أَحَدِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ : إمَّا الْقَتْلُ ، وَإِمَّا الْإِسْتِرْقَاقُ ، وَإِمَّا الْهَنَاءُ بِهَالٍ أَوْ أَسْرَى ، وَإِمَّا الْمَنُّ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ فِدَاءِ (١)

فَإِنْ أَسْلَمُوا سَقَطَ الْقَتْلُ عَنْهُمْ ، وَكَانَ عَلَى خِيَارِهِ فِي أَحَدِ الثَّلَاثَةِ (٢) وَقَالَ مَالِكٌ : يَكُونُ مُخَيِّرًا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : الْقَتْلُ أَوْ الإِسْتِرْقَاقُ أَوْ الْمُفَادَاةُ بِالرِّجَالِ دُونَ الْمَالِ ، وَلَيْسَ لَهُ الْمَنُّ،

<sup>(</sup>١) قال أبو الحسن المالكي : ويتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أوجه : الاسترقاق والعتق والفداء ، ويجتنب قتل الرهبان ، وقتل الأحبار ، ويشترط في عدم قتل الأولين على المشهور أن ينقطعا عن أهل ملتهما حبسًا في دير أو صومعة ومعنى : فلا يخالطاهم في رأي ولا يعيناهم في تدبير ومشورة ويكونان حرين لا يسترقان ويترك لهما ما يقوم بهما. [كفاية الطالب : ٢/٩] .

وقال الرجراجي: إذا غنم من العدو ذوي القوة من الرجال فالإمام نخير فيهم في خمسة أشياء: القتل أو الجزية أو الفداء أو المن أو الاسترقاق، وأما النساء فإن كففن أذاهم عن المسلمين ولزمن قعر بيوتين فلا خوف في تحريم قتلهن، وإن شرعن في مدح القتال وذم الفرار، فإن قاتلن وباشرن السلاح في خلاف في جواز قتلهن في حين القتل في المسايفة لوجود المعنى المبيح لقتلهن، وكذلك أيضا يباح قتلهن بعد الأسر إذا قتلن فإن رمين بالحجارة ولم يظهرن النكاية ولا قتلن أحدًا فلا يقتلن بعد الأسر اتفاقا.

<sup>(</sup>٢) يقول الفيروزابادي الشيرازي من الشافعية: وإن أسر حر فللإمام أن يختار فيه ما يرى المصلحة من القتل والاسترقاق والمن والمفاداة بهال أو بمن أسر من المسلمين، فإن استرقه وكان له زوجة انفسخ نكاحها وإن أسلم في الأسر سقط قتله وبقي الخيار في الباقي في أحد القولين، ويرق في القول الآخر وإن غرر بنفسه في أسره فقتله الإمام أو منَّ عليه ففي سلبه قولان: أحدهما أنه لمن أسره، والثاني أنه ليس له وإن استرقه أو فاداه بهال فهل يستحق من أسره رقبته أو المال المفادى به فيه قولان، وإن حاصر قلعة فنزل أهلها على حكم حاكم جاز ويجب أن يكون الحاكم حرًّا مسلما ثقة من أهل الاجتهاد ولا يحكم الحاكم إلا بها فيه الحظ للمسلمين من القتل والاسترقاق والمن والفداء. [التنبيه: ص ٢٣٤].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً : يَكُونُ مُخَيِّرًا بَيْنَ شَيْئَينِ : الْقَتْلُ أَوْ الإسْتِرْقَاقُ وَلَيْسَ لَهُ الْمَنُّ وَلَا الْمُفَادَاةُ بِالْمَالِ ؛ وَقَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ بِالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ ، قَالَ ـ تَعَالَى : ﴿ فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحُرِّبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد:٤] . وَمَنَّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الجُمْحِيِّ (١) يَوْمَ بَدْرٍ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَلَّا يَعُودَ لِقِتَالِهِ فَعَادَ لِقِتَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَأُسِرَ فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِقَتْلِهِ فَقَالَ : أَمْنُنْ عَلَىَّ فَقَالَ : « لا يُلْدَغُ الْـــمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَوَّتَيْنِ ﴾ (٢) . وَلَمَّا قَتَلَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ بِالصَّفْرَاءِ بَعْدَ انْكِفَائِهِ مِنْ بَدْرٍ لَّا اسْتَوْقَفَتْهُ ابْنَتُهُ قُتُيْلَةُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وَأَنْشَدَتْهُ قَوْلَهَا ( مِنْ الْكَامِل ):

يَا رَاكِبُا إِنَّ الْأَثْنِ لَ مَظِنَّةٌ عَنْ صُبْح خَامِسَةٍ وَأَنْتَ مُوَفَّتُ أَبْلِ عِ بِ مِنْ الرَّكَائِ الْمَالِدَ تَحِيَّةً مَا إِنْ تَسزَالُ بِهَا الرَّكَائِبُ تَعْفُفُ قُ مِنِّسِي إلَيْسِهِ وَعَسِبْرَةٌ مَسْفُوحَةٌ جَاءَتْ لِمَائِحِهَا وَأُخْسِرَى تُخْنَسَقُ فِي قَوْمِهَا وَالْفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ وَأَحَقُّهُ مُ إِنْ كَانَ عِنْ قُ يُعْنَفُ مَسنَّ الْفَتَى وَهُسوَ الْسمَغِيظُ الْسمُحْنَقُ

أَنْحَمَّــدٌ يَسا خَــيْرَ ضِــنْءِ كَرِيمَــةٍ السنَّضُرُ أَقْسرَبُ مَسنْ قَتَلْستَ قَرَابَسةً مَسا كَسانَ ضَرَّكَ لَسوْ مَنَنْستَ وَرُبَّسَهَا

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لَوْ سَمِعْتُ شَعْرَهَا مَا قَتَلْتُهُ » (٣). وَلَوْ لَمْ يَجُزُ الْـمَنُّ لَمَا قَالَ هَـذَا ؛ لِأَنَّ أَقْوَالَهُ أَحْكَامٌ مَشْرُوعَةٌ .

وَأَمَّا الْفِدَاءُ : فَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ فِدَاءَ أَسْرَى بَدْرٍ وَفَادَى بَعْدَهُمْ رَجُلًا بِرَجُلَيْنِ ، فَإِذَا ثَبَتَ خِيَارُهُ فِيمَنْ لَمُ يُسْلِمْ بَيْنَ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ ، تَصَفَّحَ أَحْوَالْكُمْ وَاجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ فِيهِمْ .

فَمَنْ عَلِمَ مِنْهُ قُوَّةَ بَأْسٍ وَشِدَّةَ نِكَايَةٍ وَيَئِسَ مِنْ إِسْلَامِهِ ، وَعَلِمَ مَا فِي قَتْلِهِ مِنْ وَهَنِ قَوْمِهِ قَتَلَهُ صَبْرًا مِنْ غَيْرِ مُثْلَةٍ .

وَمَنْ رَآهُ مِنْهُمْ ذَا جَلَدٍ وَقُوَّةٍ عَلَى الْعَمَلِ ، وَكَانَ مَأْمُونَ الْخِيَانَةِ وَالْحَبَاثَةِ اسْتَرَقَّهُ ؛ لِيَكُونَ عَوْنًا لِلْمُسْلِمِينَ.

وَهَنْ رَآهُ مِنْهُمْ مَرْجُوَّ الْإِسْلَامِ أَوْ مُطَاعًا فِي قَوْمِهِ ، وَرَجَا بِالْمَنِّ عَلَيْهِ إِمَّا إِسْلَامَهُ أَوْ تَأْلِيفَ

<sup>(</sup>١) أبو عزة الجمحي، شاعر، واسمه عمرو بن عبد الله .

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه البخاري في كتاب الأدب (٦١٣٣) ، ومسلم في كتاب الرقائق (٢٩٩٨) .

<sup>(</sup>٣) والخبر ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان ، وابن طيفور في بلاغات النساء .

وَمَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ ذَا مَالٍ وَجَدَّةٍ وَكَانَ بِالْـمُسْلِمِينَ خُلَّةٌ وَحَاجَةٌ ، فَأَدَّاهُ عَلَى مَالٍ وَجَعَلَهُ عُدَّةً لِلْإِسْلَامِ وَقُوَّةً لِلْمُسْلِمِينَ .

وَإِنْ كَانَ فِي أَسْرَى عَشِيرَتِهِ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ رِجَالٍ أَوْ نِسَاءٍ فَأَدَّاهُ عَلَى إطْلَاقِهِمْ ، فَيَكُونُ خِيَارُهُ فِي الْأَرْبَعَةِ عَلَى وَجُهِ الْأَحْوَطِ الْأَصْلَحِ ، وَيَكُونُ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ فِي الْفِدَاءِ غَنِيمَةً تُضَافُ إِلَى الْعَنَائِمِ ، وَلَا يُحَصُّ بِهَا مَنْ أُسِرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَى وَخَعَ فِدَاءَ الْأَسْرَى مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إِلَى مَنْ أَسَرَهُمْ قَبْلَ نُزُولِ قَسْمِ الْغَنِيمَةِ فِي الْغَانِمِينَ : وَمَنْ أَبَاحَ الْإِمَامُ وَمَهُ مِنْ الْمُشْرِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ لِعِظَمِ نِكَايَتِهِ وَشِدَّةِ أَذِيَتِهِ ، ثُمَّ أُسِرَ جَازَلَهُ الْمَنْ عَلَيْهِ وَالْعَفْوُ عَنْهُ .

قَدْ أَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِقَتْلِ سِتَّةٍ عَامَ الْفَتْحِ وَلَوْ تَعَلَّقُوا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ : عَبْدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ كَانَ يَكْتُبُ الله عِنْ لِرَسُولِ الله عَلَيْ فَيَقُولُ لَهُ : « أُكْتُبْ غَفُورٌ رَحِيمٌ " فَيَكْتُبُ عَلِيمٌ أَبِي سَرْحِ كَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ فَيَقُولُ لَهُ : « أُكْتُبْ غَفُورٌ رَحِيمٌ " فَيَكْتُبُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَحِقَ بِقُرَيْشٍ وَقَالَ : إِنِي أَصْرِفُ مُحَمَّدًا حَيْثُ شِئْتُ فَنَزَلَ فِيهِ قوله ـ تعالى : ﴿ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ آلله ﴾ [الأنعام: ٩٣].

وَعَبْدُ الله بْنُ خَطَلٍ ، كَانَتْ لَهُ قَيْنَتَانِ تُعَنِّيَانِ بِسَبِّ رَسُولِ الله ﷺ : وَالْحُوَيْرِثُ بْنُ نُفَيْلٍ كَانَ يُؤْذِي رَسُولَ الله ﷺ : وَالْحُوَيْرِثُ بْنُ نُفَيْلٍ كَانَ يُؤْذِي رَسُولَ الله ﷺ : وَالْحُويْلِ الله عَلَمَّ فَأَخَذَ دِيَتَهُ ، ثُمَّ الْأَنْصَارِ قَتَلَ أَخًا لَهُ خَطَأَ فَأَخَذَ دِيَتَهُ ، ثُمَّ اغْتَالَ الْقَاتِلَ فَقَتَلَهُ وَعَادَ إِلَى مَكَّةَ مُرْتَدًّا وَأَنْشَأَ يَقُولُ ( مِنْ الطَّوِيلِ ) :

يُضَرِّجُ فَوْبَيْسِهِ دِمَساءُ الْأَحَسادِعِ تُلِمُّ فَتُحْفِي عَنْ وِطَاءِ الْمَضَاجِعِ سَرَاةَ بَنِسِي النَّجَّادِ أَدْبَسابَ فَسارعِ وَكُنْستُ عَنْ الْإِسْلَامِ أَوَّلَ رَاجِعِ

شَفَى النَّفْسَ أَنْ قَدْ بَاتَ بِالْقَاعِ مُسْنَدًا وَكَانَتْ هُمُومُ النَّفْسِ مِنْ قَبْلِ قَبْلِهِ ثَسَأَرْتُ بِسِهِ قَهْرًا وَحَمَّلْتُ عَقْلَسهُ وَأَدْرَكْتُ ثَنْ إِي وَاضْطَجَعْتُ مُوَسَّدًا

وَسَارَةُ مَوْلَاةٌ لِبَعْضِ بَنِي الْمُطَّلِبِ كَانَتْ تَسُبُّ وَتُؤْذِي ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ كَانَ يُكْثِرُ التَّالِيبَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّلِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللِمُ الللْمُ الللْ

فَأَمَّا عَبْدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ فَإِنَّ عُثْمَانَ ـ رضي الله عنه ـ اسْتَأْمَنَ لَـهُ رَسُولَ الله ﷺ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَ الإسْتِثُمَانَ ثَانِيَةً فَلَمَّا وَلَى قَالَ : « مَا كَانَ فِيكُمْ مَنْ يَقْتُلُهُ حِينَ أَعْرَضْتُ عَنْهُ»،

قَالُوا: هَلَّا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ ؟ قَالَ: « مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ » ، وَأَمَّا عَبْدُ الله بْنُ خَطَلٍ (١) فَقَتَلَهُ سَعْدُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَخْزُومِيُّ وَأَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ (٢) ، وَأَمَّا مِقْيَسُ بْنُ صَبَابَةَ (٣) فَقَتَلَهُ مَعْدُ الله رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، وَأَمَّا الْحُويْرِثُ بْنُ نُفَيْلٍ فَقَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ صَبْرًا بِأَمْرِ رَسُولِ الله عَيْكَ ، ثُمَّ قَالَ: « لا يُقْتَلُ قُرَيْشِيٍّ بَعْدَ هَذَا إلا بقَوْدِ » .

وَأَمَّا قَيْنَنَا ابْنِ خَطَلٍ فَقُتِلَتْ إِحْدَاهُمَا وَهَرَبَتْ الْأُخْرَى حَتَّى السَّتُوْمِنَ لَمَا مِنْ رَسُولِ الله عَلَى فَأَمَّنَهَا ، ثُمَّ تَغَيَّبَتْ مِنْ بَعْدُ حَتَّى فَأَمَّنَهَا وَأَمَّا سَارَةُ فَتَغَيَّبَتْ مِنْ بَعْدُ حَتَّى الله عنه عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كبير بن تيم بن غالب وهو الذي يقال له: ابن خطل، الذي أمر رسول الله ﷺ؛ فقتل . [انظر: نسب قريش] .

 <sup>(</sup>٢) هو نضلة بن عُبيد بن الحارث أبو برزة الأسلمي غلبت عليه كنيتُه واختلِف في اسمه، فقيل: نضلة بن
 عبد الله بن الحارث وقيل: عبد الله بن نضلة وقيل: سلمة بن عبيد والصحيح الأول، أسلم قديمًا وشهد
 فتح مكة، ثم تحوَّل إلى البصرة، ثم غزا خراسان ومات بها أيام يزيد بن معاوية أو في آخر خلافة معاوية.

<sup>(</sup>٣) مقيس بن صبابة الكناني أمه صبابة بنت مقيس بن قيس بن عدي بن سهم بن عمرو بن هصيص وأبوه حزن بن سيار بن عبد الله بن عبيد بن كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وعداده في قريش في بني سهم وكان مع أخواله بني سهم ورأى منهم بعض ما يكره فخرج عنهم ، هذا قول أبي سعيد السكري. وقال هشام بن الكلبي: هو مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار. أسلم شم ارتد فأهدر النبي على دمه فقتله نميلة بن عبد الله رجل من قومه . [انظر: معجم الشعراء للمرزباني] .

<sup>(</sup>٤) ضعيف : رواه الترمذي في كتاب الاستئذان والآداب (٢٧٣٥) ، وضعفه الشيخ الألباني .

فَقَالَ: إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْأَلَ اللهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي كُلَّ نَفَقَةٍ أَنْفَقْتُهَا لِأَصُدَّ بِهَا عَنْ سَبِيلِ اللهُ وَكُلَّ مَوْقِفِ وَقَفْتُهُ لِأَصُدَّ بِهِ عَنْ سَبِيلِ الله ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى : « اللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ مَا سَالَ ». فَقَالَ: وَاللهُ يَا رَسُولَ الله عَنْ مَكَانَهُ فِي الْإِسْلَامِ ورْهَمَيْنِ ، فَقَالَ: وَاللهُ يَا رَسُولَ الله لاَ أَدَعُ ورْهَمًا أَنْفَقْتُهُ فِي اللّمِسْلَامِ مَوْقِفَيْنِ ، فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ - رضي وَلَا مَوْقِفًا وَقَفْتُهُ فِي اللّمِسْلَامِ مَوْقِفَيْنِ ، فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ - رضي الله عنه ـ هَذَا الْحَبَرُ يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي سِيرَةِ رَسُولِ الله عَلَى أَحْكَامٌ فَلِذَلِكَ اسْتَوْفَيْنَاهُ.

## فصل

## [في النهي عن قتل الرهبان]

وَأَمَّا قَتْلُ مَنْ أَضْعَفَهُ الْمُرَمُ ، أَوْ أَعْجَزَتْهُ الزَّمَانَةُ ، أَوْ كَانَ مِثَنْ تَخَلَّى مِنْ الرُّهْبَانِ وَأَصْحَابِ الصَّوَامِعِ ، فَإِنْ كَانُوا يَمُدُّونَ الْمُقَاتِلَةَ بِرَأْيِهِمْ وَيُحَرِّضُومَهُمْ عَلَى الْقِتَالِ ، جَازَ قَتْلُهُمْ عِنْدَ الظَّفَرِ الصَّوَامِعِ ، فَإِنْ كَانُوا يَمُدُّونَ الْمُقَاتِلَةِ بَعْدَ الْأَسْرِ ، وَإِنْ لَمْ يُخَالِطُوهُمْ فِي رَأْيِ وَلَا تَحْرِيضٍ ، فَفِي إبَاحَةِ مَعْدَ الْأَسْرِ ، وَإِنْ لَمْ يُخَالِطُوهُمْ فِي رَأْيٍ وَلَا تَحْرِيضٍ ، فَفِي إبَاحَةِ مَتْلِهِمْ قَوْلَانِ .

## فصل

وَأَمَّا السَّبْيُ فَهُمْ النِّسَاءُ وَالْأَطْفَالُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَلُوا إِذَا كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ ؛ لِنَهْ يِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، وَيَكُونُ سَبْيًا مُسْتَرَقًّا يُقْسَمُونَ مَعَ الْغَنَائِمِ ، وَإِنْ كَانَ النِّسَاءُ مِنْ قَوْمٍ لَيْسَ لَمَّمْ كِتَابٌ ـ كَالدَّهْرِيَّةِ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ـ وَامْتَنَعْنَ مِنْ الْإِسْلَامِ ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ قَوْمٍ لَيْسَ لَمَّمْ كِتَابٌ ـ كَالدَّهْرِيَّةِ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ـ وَامْتَنَعْنَ مِنْ الْإِسْلَامِ ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ قَوْمٍ لَيْسَ لَمْ مُعْوَلِ النَّهِيِّ يُعْتَلُنَ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُسْتَرْقَقْنَ ، لَا يُفَرَّقُ فِيمَنْ أُسْتُرْ قِقْنَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ : « لا تُولَّهُ وَالدَةً عَنْ وَلَدِهَا » .

فَإِنْ فَادَى بِالسَّبْيِ عَلَى مَالِ جَازَ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفِدَاءَ بَيْعٌ وَيَكُونُ مَالُ فَدَائِهِمْ مَغْنُومًا مَكَابَهُمْ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِطَابَةُ نُفُوسِ الْغَانِمِينَ عَنْهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ . وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُفَادِي بِهِمْ عَنْ أَسُرَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي قَوْمِهِمْ عَوَّضَ الْغَانِمِينَ عَنْهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ . وَإِنْ أَرَادَ أَلُونَ مَنْ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي قَوْمِهِمْ عَوَّضَ الْغَانِمِينَ عَنْهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ . وَإِنْ أَرَادَ الْمَسْلِمِينَ فِي أَيْدِي قَوْمِهِمْ عَوَّضَ الْغَانِمِينَ عَنْهُمْ إِمَّا بِالْعَفْوِ عَنْ حُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَإِمَّا بِمَالِ لَعَلْمِ مَنْهُمْ وَإِمَّا بِمَالٍ لَعُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَإِمَّا بِمَالِي يَعْفُومِ عَنْ حُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَإِمَّا بِمَالِي يُعَوِّضُهُمْ عَنْهُمْ .

قَإِنْ كَانَ الْمَنُ عَلَيْهِمْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ جَازَ أَنْ يُعَوِّضَهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ، وَإِنْ كَانَ لِأَمْرِ يَخُصُّهُ عَاوَضَ عَنْهُم مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْغَانِمِينَ عَنْ تَرْكِ حَقَّهِ لَمْ يُسْتَنْزُلْ عَنْهُ الْجَبَارًا حَتَّى يَرْضَى ، وَخَالَفَ ذَلِكَ حُكْمُ الْأَسْرَى الَّذِي لَا يَلْزَمُهُ اسْتِطَابَةُ نُفُوسِ الْغَانِمِينَ فِي الْجَبَارًا حَتَّى يَرْضَى ، وَخَالَفَ ذَلِكَ حُكْمُ الْأَسْرَى الَّذِي لَا يَلْزَمُهُ اسْتِطَابَةُ نُفُوسِ الْغَانِمِينَ فِي الْمَنِّ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ ، وَقَتْلَ السَّبْيِ مَخْطُورٌ ، فَصَارَ السَّبْيُ مَالًا مَغْنُومًا لَا لَمَ مِنْ مَالًا مَغْنُومًا لَا يَسْتَنْزِلُونَ عَنْهُ إِلَّا بِاسْتِطَابَةِ النَّفُوسِ .

قَدْ اسْتَعْطَفَتْ هَوَاذِنُ النَّبِيّ عَلَيْ حِينَ سَبَاهُمْ بِحُنَيْنِ ، وَأَتَاهُ وُفُودُهُمْ وَقَدْ فَرَّقَ الْأَمْوَالَ وَقَسَمَ السَّبْيَ ، فَذَكَّرُوهُ حُرْمَةَ رَضَاعِهِ فِيهِمْ مِنْ لَبَنِ حَلِيمَةَ وَكَانَتْ مِنْ هَوَازِنَ .

حَكَى ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ هَوَازِنَ لَمَّا سُبِيَتْ وَغُنِمَتْ أَمْوَالْكُمْ بِحُنَيْنِ ، قَدِمَتْ وُفُودُهُمْ مُسْلِمِينَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ وَهُو بِالْجِعْرَانَةِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله لَنَا أَصْلُ وَعَشِيرَةٌ ، وَقَدْ أَصَابَنَا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ ، فَامْنُنْ عَلَيْنَا مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ ، ثُمَّ قَامَ مِنْهُمْ أَبُو صُرَدَ زُهَيْرُ بْنُ صُرَدَ ( افَقَالَ : يَا رَسُولَ الله إِنَّمَا فِي الْحُظَائِرِ عَمَّاتُكَ وَخَالَاتُكَ وَحَوَاضِئُكَ اللَّاثِي كُنَّ يَكْفُلُنكَ ، وَلَوْ أَنَّا مُلِّكُنَا رَجُونَا عَطْفَهُ لِلْحَادِثِ بْنِ أَبِي شِمْرٍ ( ٢ ) أَوْ النَّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، ثُمَّ نَوْلُنَا بِمِثْلِ الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلْنَا رَجَوْنَا عَطْفَهُ وَجَائِزَتَهُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْكَفِيلِينَ ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ ( مِنْ الْبَسِيطِ ) :

أَمْسنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ الله فِي كَرَمُ أَمْسنُنْ عَلَى بَيْضَةٍ قَدْ عَاقَهَا قَدَرٌ أَمْننُنْ عَلَى نِسُوةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا الْآنَ إِذْ كُنْتَ طِفْلًا كُنْتَ تَرْضَعُهَا لَا تَجْعَلَنَا كَمَسنْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ إِذْ لَمَ نُسَدَارِكُنَا نَعْسَاعُ تَنْشُرُهَا

فَإِنَّسِكَ الْسِمَرْءُ نَرْجُسِوهُ وَنَسِدَّخِرُ مُسَرَّقٌ شَسِمْلُهَا فِي دَهْرِهَا غَسِبُرُ إذْ فُسوكَ يَمْلَسُوهُ مِسنْ عَضِهَا السَدُّرَرُ وَإِذْ ثُرَبِّيسِكَ مَساتَسأْتِي وَمَساتَسنَرُ وَاسْسِتَبْقِ مِنَسا فَإِنَّسا مَسِعْشَرٌ زُهُسرُ يَسا أَرْجَعَ النَّاسِ حِلْمًا حِينَ يُخْتَبَرُ

<sup>(</sup>١) هو زهير بن صرد الجشمي السعدي أبو صردمن بني سعد بن بكر. كان رئيس قومه.

<sup>(</sup>٢) الحارث بن أبي شمر، وهو الحارث الأعرج؛ وأمه مارية ذات القرطين، وهي مارية بنت ظالم بن وهب ابن الحارث بن الحارث بن معاوية الكندي؛ وأختها هند الهنود امرأة حجر بن المرار الكندي. وإلى الحارث الأعرج زحف المنذر الأكبر فانهزم جيشه وقتل هو .. ثم الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث .. وهو ولد الحارث الأعرج، ثم عمرو بن الحارث، وكان يقال له : أبو شمر الأصغر.

# إنَّا لَنَشْكُرِكَ النُّعْمَى وَإِنْ كَثُرَتْ وَعِنْدَنَا بَعْدَ هَدْاَ الْيَوْمِ نَدَّخِرُ

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « أَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ أَحَبُ إِلَيْكُمْ أَمْ أَمْوَالُكُمْ ؟ » . فَقَالُوا : خَيَّرَتْنَا بَيْنَ أَمْوَالِنَا وَأَحْسَابِنَا ، بَلْ تَرُدُّ عَلَيْنَا أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا فَهُمْ أَحَبُ إِلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُو لَكُمْ ».

وَقَالَتْ قُرَيْشٌ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ الله ﷺ وَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ الله وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو عَيمٍ فَلَا ، وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو عَيمٍ فَلَا ، وَقَالَ عُييْنَةُ بْنُ حِصْنِ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو مَيمٍ فَلَا ، فَقَالَتْ بَنُو سُلَيْمٍ : مَا كَانَ لَنَا فَلَا ؛ وَقَالَ الْدَبَاسُ بْنُ مِرْدَاسِ السُّلَمِيُّ : أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ فَلَا ، فَقَالَتْ بَنُو سُلَيْمٍ : مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ لِبَنِي سُلَيْمٍ : قَدْ وَهَنْتُمُونِي ، فَقَالَ رَسُولُ الله فَهُو لِرَسُولِ الله عَلَيْمِ فَلَهُ بِكُلِّ إنسَانٍ سِتُ قَلائِصَ فَرُدُوا إلَى النَّاسِ أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ " (1).

فَرَدُّوا ، وَكَانَ عُيْنَةُ قَدْ أَخَذَ عَجُوزًا مِنْ عَجَائِزِ هَوَازِنَ وَقَالَ : إِنِّ لا أَرَى لَمَا فِي الحُيِّ نَسَبًا فَعَسَى أَنْ يُعَظِّمَ فِذَاؤُهَا فَامْتَنَعَ مِنْ رَدِّهَا بِسِتَّ قَلَائِصَ ، فَقَالَ أَبُو صُرَدَ : خَلِّهَا عَنْكَ ، فَوَالله فَعَسَى أَنْ يُعَظِّمَ فِذَاؤُهَا فَامْتَنَعَ مِنْ رَدِّهَا بِسِتِّ قَلَائِصَ ، فَقَالَ اللهِ فَقَالَ : إِنَّكَ مَا أَخَذْتُهَا بِنَاهِدِ ، وَلا يَطْنَهَا بِوَالِدٍ ، وَلا زَوْجُهَا بِوَاحِدٍ ، وَلا ذَرُّهَا بِنَاهِدِ ، وَلا يَرْهَا بِهَا غِيل ، فَلا يَصْاءَ غَرِيرَةً وَلَا يَصْفَاءَ وَثِيرَةً ، وَكَانَ فِي السَّبْيِ الشَّيُّءُ بِيثَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْتُ رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، فَعَنَفَ بِهَا إِلَى أَنْ أَتَنْهُ وَهِي تَقُولُ : أَنَا أُخْتُ رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، فَعَنَف بِهَا إِلَى أَنْ أَتَنْهُ وَهِي تَقُولُ : أَنَا أُخْتُ رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، فَعَنَف بِهَا إِلَى أَنْ أَتُنْهُ وَهِي تَقُولُ : أَنَا أُخْتُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، فَعَنَف بِهَا إِلَى أَنْ أَتُنْهُ وَهِي تَقُولُ : أَنَا أُخْتُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، فَعَنَف بِهَا إِلَى أَنْ أَتُنْهُ وَهِي تَقُولُ : أَنَا أُخْتُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، فَعَنَف بِهَا إِلَى أَنْ أَتُنْهُ وَهِي تَقُولُ : أَنَا أُخْتُ لَى مُعَرَف الْعَلامَة وَبَسَطَ هَا رِدَاءَهُ وَأَجْلَسَها عَلَيْهِ ، وَخَيْرَهَا إِلَى قَوْمِها ، عَضَمْ الله عُلَامَة وَلَو الله عُلَامَا لَهُ يُعَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَرَف الْعَلامَة وَرَدًّ السَّبْي ؛ فَأَعْطَاهَا غُلامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : عَكُل وَجَارِيَةً فَرَوَجَتْ أَحَدَهُمَا إِلْلاَخْرِ فَفِيهِمْ مَنْ نَسْلِهِمَا بَقِيَةً .

<sup>(</sup>١) حسن :رواه أبو داود في كتاب الجهاد (٢٦٩٤) ، والنسائي في كتاب الهبـة (٣٦٨٨) ، وأحمـد (٢٩٩٧) ، وحسنه الشيخ الألباني .

وَفِي هَذَا الْخَبَرِ مَعَ الْأَحْكَامِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْهُ سِيرَةٌ يَجِبُ أَنْ يَتَّبِعَهَا الْوُلَاةُ فَلِذَلِكَ اسْتَوْفَيْنَاهُ.

وَإِذَا كَانَ فِي السَّبَايَا ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ بَطَلَ نِكَاحُهُنَّ بِالسَّبْيِ ، سَوَاءٌ سُبِيَ أَزْوَاجُهُنَّ مَعَهُنَّ أَمْ لَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ سُبِينَ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ فَهُنَّ عَلَى النِّكَاحِ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ مِنْهُنَّ ذَاتُ زَوْجٍ قَبْلَ حُصُوهِا فِي السَّبْيِ فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَإِذَا قَسَمَ السَّبَايَا فِي الْغَانِمِينَ حُصُوهِا فِي السَّبْيِ فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَإِذَا قَسَمَ السَّبَايَا فِي الْغَانِمِينَ حَرُمَ وَطُوهُا فِي السَّبْيِ فَهِي عُرَّةً إِنْ كُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ، أَوْ بِوَضْعِ الْحُمْلِ إِنْ كُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ، أَوْ بِوَضْعِ الْحُمْلِ إِنْ كُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ، أَوْ بِوَضْعِ الْحُمْلِ إِنْ كُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ، أَوْ بِوَضْعِ الْحُمْلِ إِنْ كُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ، أَوْ بِوَضْعِ الْحُمْلِ إِنْ كُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ، أَوْ بِوَضْعِ الْحُمْلِ إِنْ كُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ، أَوْ بِوَضْعِ الْحُمْلِ إِنْ كُنَّ مِنْ فَوَاذِنَ فَقَالَ : « أَلَا لَا تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلا عَمْلٍ حَتَّى تَصِيضَ » (١٠).

وَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْرَزُوهُ لَمْ يَمْلِكُوهُ ، وَكَانَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ أَرْبَابِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنْ غَيْمَهُ الْمُسْلِمُونَ رُدَّ عَلَى مَالِكِهِ مِنْهُمْ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَقَالَ أَبُو عَنِيفَةَ : قَدْ مَلَكَهُ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنْ غَيْمَهُ الْمُسْلِمُونَ رُدَّ عَلَى مَالِكِهِ مِنْهُمْ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَقَالَ أَبُو عَنِيفَةَ : قَدْ مَلَكَهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا غَلَبُوا عَلَيْهِ ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ أَمَةً وَدَخَلَ سَيُّدُهَا الْمُسْلِمُ وَالْ مَالِمُ وَاللَّهُ اللَّمُ عَنْهَا الْمُتَغَلِّبُ عَلَيْهَا ؛ كَانَ أَحَقَ بِهَا وَإِذَا عَلَيْهِ وَطُولُهُا ، وَلَوْ كَانَتْ أَرْضًا أَسْلَمَ عَنْهَا الْمُتَغَلِّبُ عَلَيْهَا ؛ كَانَ أَحَقَ بِهَا وَإِذَا عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهَا ؛ كَانَ أَحَقَ بِهَا وَإِذَا عَلَيْهُ اللهُ مُسْلِمُونَ كَانُوا أَحَقَّ بِهِ مِنْ مَالِكِهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ أَدْرَكَهُ مَالِكُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَانَ غَيْمَهُ اللهُ الْمُعْدِمِ وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ أَدْرَكَهُ مَالِكُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَانَ الْمُسْلِمُونَ كَانُوا أَحَقَّ بِهِ مِنْ مَالِكِهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ أَدْرَكَهُ مَالِكُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَانَ أَمُلُ الْمُعَلِمِ مِنْهُمْ وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ أَوْلَادِ أَوْلَا الْعَهْدِ مِنْهُمْ وَلَا يَجُوزُ سَبْنَهُمْ ، وَيَجُوزُ شِرَاءُ أَوْلَادٍ أَهْلِ الْعَهْدِ مِنْهُمْ وَلَا يَجُوزُ سَبْنِهُمْ ، وَيَجُوزُ شِرَاءُ أَوْلَادٍ أَهْلِ الْعَهْدِ مِنْهُمْ وَلَا يَجُوزُ سَبْنِهُمْ ، وَيَجُوزُ شِرَاءُ أَوْلَادِ أَمْلِ الْعَهْدِ مِنْهُمْ وَلَا يَجُوزُ سَبْنِهُمْ ،

وَيَجْرِي عَلَى مَا غَنِمَهُ الْوَاحِدُ وَالإِثْنَانِ ﴿ كُمُ الْغَنِيمَةِ فِي أَخْدِ خُسِهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ : لَا يُؤْخَذُ خُسُهُ حَتَّى يَكُونُوا سَرِيَّةً وَاخْ اَفُوا فِي السَّرِيَّةِ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ : السَّرِيَّةُ أَنْ يَكُونُوا عَدَدًا مُمْتَنِعًا ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : الرِيَّةُ تِسْعَةٌ فَصَاعِدًا ؛ لِأَنَّ سَرِيَّةَ عَبْدِ الله السَّرِيَّةُ أَنْ يَكُونُوا عَدَدًا مُمْتَنِعًا ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : الرِيَّةُ تِسْعَةٌ فَصَاعِدًا ؛ لِأَنَّ سَرِيَّةً عَبْدِ الله السَّرِيَّةُ وَحُدْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

وَإِذَا أَسْلَمَ الْأَبُوانِ كَانَ إِسْلَامًا لِصِغَارِ أَوْلَادِهِمَا مِنْ ذَهُ ورِ وَإِنَاثٍ ، وَلَا يَكُونُ إِسْلَامًا لِلْمَا غُنْهُ ، وَلَا يَكُونَ إِسْلَامًا الْخَمْ ، وَلَا لِلْبَالِغَيْنِ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَالِغُ مَجْنُونًا ، وَقَالَ مَالِكٌ : يَكُونَ إِسْلَامُ الْأَبِ إِسْلَامًا لَحُمْ ، وَلَا

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه أبو داود في كتاب النكاح (٢١٥٧) ، والـدارمي في كتـاب الطـلاق (٢٢٩٥) ، وصححه الشيخ الألباني .

يَكُونُ إِسْلَامُ الْأَطْفَالِ بِأَنْفُسِهِمْ إِسْلَامًا وَلَا رِدَّتُهُمْ رِدَّةً ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِسْلَامُ الطَّفْلِ إِسْلَامٌ وَرِدَّتُهُ رِدَّةً ، إِذَا كَانَ يَعْقِلُ وَيُمَيِّزُ لَكِنْ لَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يَكُونُ إِسْلَامُ الطَّفْلِ إِسْلَامًا وَلَا تَكُونُ رِدَّتُهُ رِدَّةً ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ مَعْنٍ عَنْهُ : إِنْ عَرَفَ نَفْسَهُ صَحَّ الطَّفْلِ إِسْلَامًا وَلَا تَكُونُ رِدَّتُهُ رِدَّةً ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ مَعْنٍ عَنْهُ : إِنْ عَرَفَ نَفْسَهُ صَحَّ إِسْلَامُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا لَمْ يَصِحَ .

### فصل

وَأَمَّا اللَّهِ نُمُونَ إِذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَتَقْسَمُ ثَلاَثَةُ أَفْسَامٍ:

أَحَدُهَا : مَا مُلِكَتْ عَنْوَةً وَقَهْرًا حَتَّى فَارَقُوهَا بِقَتْلٍ أَوْ أَسْرٍ أَوْ جَلَاءٍ ؟ فَقَدْ الْحَتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهَا بَعْدَ الله عنه - إِلَى أَنَّهَا تَكُونُ غَنِيمَةً كَالْأَمْوَالِ تُعسَمُ بَيْنَ الْعَانِمِينَ ، إِلَّا أَنْ يَطِيبُوا نَفْسًا بِبَرْكِهَا ، فَتُوقَفُ عَلَى مَصَالِحِ غَنِيمَةً كَالْأَمْوَالِ تُعسَمُ بَيْنَ الْعَانِمِينَ ، إلَّا أَنْ يَطِيبُوا نَفْسًا بِبَرْكِهَا ، فَتُوقَفُ عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ مَالِكٌ : تَصِيرُ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ غُنِمَتْ ، وَلَا يَجُوزُ قَسْمُهَا بَيْنَ الْعَانِمِينَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْإِمَامُ فِيهَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ قِسْمَتِهَا بَيْنَ الْعَانِمِينَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْإِمَامُ فِيهَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ قِسْمَتِهَا بَيْنَ الْعَانِمِينَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْإِمَامُ فِيهَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ قِسْمَتِهَا بَيْنَ الْعَانِمِينَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْإِمَامُ فِيهَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ قِسْمَتِهَا بَيْنَ الْعَانِمِينَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْإِمَامُ فِيهَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ قِسْمَتِهَا بَيْنَ الْعَانِمِينَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْإِمَامُ فِيهَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ قِسْمَتِهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْإِمَامُ فِيهَا عِلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَصِيرُ هَذِهِ الْأَرْضُ وَاجٍ إِلَى الْمُشْرِكُونَ بِلَكِ الْمُسْلِمِينَ هَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنْزِلَ اللّهُ الْمُشْرِكِينَ لِنَكَلًا تَصِيرَ دَارَ حَرْبٍ .

وَالْقِسْمُ النَّانِي مِنْهَا : مَا مُلِكَ مِنْهُمْ عَفْوًا لِإنْجِلَائِهِمْ عَنْهَا خَوْفًا ، فَتَصِيرُ بِالإسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا وَقْفًا وَقِيلَ : بَلْ تَصِيرُ وَقْفًا حَتَّى يَقِفَهَا الْإِمَامُ لَفْظًا ، وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا خَرَاجَهَا يَكُونُ أُجْرَةً لِوَقَابِهَا تُوْخَذُ مِثَنْ عُومِلَ عَلَيْهَا مِنْ مُسْلِم أَوْ مُعَاهَدٍ ، وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ خَرَاجِهَا وَأَعْشَارِ لِوقَابِهَا تُوْخَذُ مِثَنْ عُومِلَ عَلَيْهَا مِنْ مُسْلِم أَوْ مُعَاهَدٍ ، وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ خَرَاجِهَا وَأَعْشَارِ وَرُوعِهَا وَثِيَارِهَا ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الثَّهَارُ مِنْ نَخْلِ كَانَتْ فِيهَا وَقْتَ الإسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا ، فَتَكُونُ تِلْكَ النَّخُلُ وَقْفًا مَعَهَا لَا يَجِبُ فِي ثَمَرِهَا عُشْرٌ ، وَيَكُونُ الْإِمَامُ فِيهَا مُخْيَرًا بَيْنَ وَضْعِ الْحَرَاجِ عَلَيْهَا أَوْ الشَّاقَاةِ عَلَى ثَمَرَتِهَا ، وَيَكُونُ مَا أُسْتُؤْلِفَ عَرْسُهُ مِنْ النَّخْلِ مَعْشُورًا وَأَرْضُهُ خَرَاجًا ، وَقَالَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى ثَمَرَتِهَا ، وَيَكُونُ مَا أُسْتُؤُلِفَ عَرْسُهُ مِنْ النَّخْلِ مَعْشُورًا وَأَرْضُهُ خَرَاجًا ، وَقَالَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى ثَمَرَتِهَا ، وَيَكُونُ مَا أُسْتُولِفَ عَرْسُهُ مِنْ النَّخْلِ مَعْشُورًا وَأَرْضُهُ خَرَاجًا ، وَقَالَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى ثَمَرَتِهَا ، وَيَكُونُ مَا أُسْتُولِفَ عَرْسُهُ مِنْ النَّخْلِ مَعْشُورًا وَأَرْضُهُ خَرَاجًا ، وَقَالَ الْمُسْتَعَلِمُ الْمُعْمُ وَلَا وَهُ مَا أُسْتُحْدِثَ فِيهَا مِنْ نَخْلِ أَوْ شَجَرٍ .

وَالْقِسْمُ النَّالِثُ : أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهَا صُلْحًا عَلَى أَنْ تُقَرَّ فِي أَيْدِيهِمْ بِخَرَاجٍ يُؤَدُّونَهُ عَنْهَا ، فَهَذَا

عَلَى ضَرْبَيْنِ :

أَحَسدُهُمَا : أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّ مِلْكَ الْأَرْضِ لَنَا ، فَتَصِيرُ بِهَذَا الصَّلْحِ وَقْفًا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا رَهْنُهَا ، وَيَكُونُ الْحَرَاجُ أُجْرَةً لَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ بِإِسْلَامِهِمْ ، فَيُوْخَذُ خَرَاجُهَا إِذَا انْتَقَلَتْ إِلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ صَارُوا بِهَذَا الصَّلْحِ أَهْلَ عَهْدٍ ، فَإِنْ بَذَلُوا الْجِزْيَةَ عَلَى رِقَابِمِمْ جَازَ إِقْرَارُهُمْ فِيهَا عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَإِنْ مَنَعُوا الْجِزْيَةَ لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهَا ، فَإِنْ بَذَلُوا الْجِزْيَةَ عَلَى رِقَابِمِمْ جَازَ إِقْرَارُهُمْ فِيهَا عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَإِنْ مَنَعُوا الْجِزْيَة لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهَا ، وَلَا يُجَاوِزُونَ السَّنَةَ وَفِي وَلَمْ مَنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُجَاوِزُونَ السَّنَةَ وَفِي إِقْرَارُهُمْ فِيهَا أَهْلُ الْعَهْدِ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَلَا يُجَاوِزُونَ السَّنَةَ وَفِي إِقْرَارِهِمْ فِيهَا مَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالسِّتَةِ وَجْهَانِ .

وَالضَّرْبُ النَّانِي : أَنْ يُصَالِحُوا عَلَى أَنَّ الأَرْضِينَ لَكُمْ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ يُؤَدُّونَهُ عَنْهَا، وَهَذَا الْحَرَاجُ فِي حُكْمِ الْجِزْيَةِ مَتَى أَسْلَمُوا سَقَطَ عَنْهُمْ ؛ وَلا تَصِيرُ أَرْضُهُمْ ذَارَ إِسْلَامٍ وَتَكُونُ وَهَذَا الْحَرَاجُهَا، وَيُقَرُّونَ فِيهَا مَا ذَارَ عَهْدِ، وَهَمْ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا، وَإِذَا انْتَقَلَتْ إِلَى مُسْلِمٍ لَمْ يُؤْخَذُ خَرَاجُهَا، وَيُقَرُّونَ فِيهَا مَا أَقَامُوا عَلَى الصَّلْحِ ، وَلا تُؤْخَذُ جِزْيَةُ رِقَابِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ فِي غَيْرِ دَارِ الْإِسْلَامِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَدْ صَارَتْ دَارُهُمْ بِالصَّلْحِ دَارَ إِسْلَامٍ وَصَارُوا بِهِ أَهْلَ ذِمَّةٍ تُوْخَذُ جِزْيَةُ رِقَابِهِمْ ، فَإِنْ نَقَضُوا الصَّلْحَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ مَعَهُمْ فَقَدْ أُخْتُلِفَ فِيهِمْ ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ . رحمه الله . إلى أَنْهَا إِنْ مُلِّكَتُ الصَّلْحَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ مَعَهُمْ فَقَدْ أُخْتُلِفَ فِيهِمْ ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ . رحمه الله . إلى أَنْهَا إِنْ مُلِّكَتُ الصَّلْحَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ مَعَهُمْ فَقَدْ أُخْتُلِفَ فِيهِمْ ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ . رحمه الله . إلى أَنْهَا إِنْ مُلِّكَتُ الصَّلْحَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ مَعَهُمْ فَقَدْ أُخْتُلِفَ فِيهِمْ ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ . رحمه الله . إلى أَنْهَا إِنْ مُلْكَتُ أَنْ مَنْ مُعْلَى حُكْمِهَا ، وَإِنْ لَمُ مُلِكُمْ وَمَارَتُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ ، فَهِي مَالُ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ دَارِ الْحُرْدِ بَلَدُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَهِي دَارُ إِسْلَامٍ عَيْوِي عَلَى اللهُ مُرْفِي وَلَوْ لَهُ مُ مَالِمُ وَهُ وَلَا مُرْبُونِ وَلَوْ الْمُسْلِمِينَ وَلَا الْمُورُونِ كِلْهُمْ وَالْمُ الْمُورُونِ وَلَا لَهُ مُورِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَوا لَهُ مُولِ وَهُ وَالْمُ الْمُورُونِ وَلَا أَوْمُ وَالْمُ الْمُولُونَ وَلَالْمُورُونِ وَلَالَهُ مُولِي عَلَى اللْفَالُونَ الْفَيْفِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ الْمُعَلِقُ وَلَى اللْمُ الْفُولُ وَلَا الْمُسْلِمِينَ وَلَا الْمُولُونَ وَلَهُ وَلَا اللْمُولِ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْرَالِ الْفُولُ الْمُعْرَالِهُ الللْمُسْلِمُ وَاللَّهُ الللّهُ اللْمُ اللْمُ اللّهُ الللللْمُ الللْمُ اللْهُ اللْفُولُ الللْمُ اللْمُ اللْمُسْلِعِ اللْمُ اللْمُ اللْمُ ا

#### فصل

وَأَمَّا الْأَمْوَالُ الْمَنْقُولَةُ فَهِيَ الْغَنَائِمُ الْمَأْلُوفَةُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْسِمُهَا عَلَى رَأْيِهِ ، وَلَمَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ وَجَلَّ مِلْكَا لِرَسُولِهِ يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ وَرَوَى أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ عَنْ الْأَنْفَالِ يَعْنِي عَنْ قوله عَيْثُ شَاءَ وَرَوَى أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ عَنْ الْأَنْفَالِ يَعْنِي عَنْ قوله عَيْثُ شَاءَ وَرَوَى أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ عَنْ الْأَنْفَالِ يَعْنِي عَنْ قوله عَيْدُ لَلهُ وَالرَّسُولِ فَا اللهُ وَٱلرَّسُولِ فَا اللهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ تعالى : ﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ آلْأَنْفَالِ لَهُ قُلِ آلْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَٱلرَّسُولِ فَا اللهُ وَأَلْرَسُولِ أَنْفُوا اللهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال: ١].

فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ : فِينَا أَصْحَابُ بَدْرٍ أُنْزِلَتْ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِي النَّفْلِ فَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلَاقُنَا ، فَانْتَزَعَهُ الله . سُبْحَانَهُ ـ مِنْ أَيْدِينَا فَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِهِ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى سَوَاءِ وَاصْطَفَى مِنْ غَنِيمَةِ بَدْرٍ سَيْفَهُ ذَا الْفِقَارِ وَكَانَ سَيْفَ مُنَبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، وَأَخَذَ مِنْهَا سَهْمَهُ وَلَمْ يُخَمِّسُهَا إِلَى أَنْ أَنْزَلَ الله لَه عَرَّ وَجَلَّ ـ بَعْدَ بَدْرٍ قوله ـ تعالى : ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنْمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ عُمْسُهُ وَلِلا مُسْلِكِ ﴾ [الأنفال: ٤١].

فَتَوَلَّى اللهُ عَلَيْهُ مَا مُنْحَانَهُ وَسِمَةَ الْغَنَاثِمِ كَمَا تَوَلَّى قِسْمَةَ الصَّدَقَاتِ ، فَكَانَ أَوَّلُ غَنِيمَةٍ خَسَهَا رَسُولُ الله ﷺ بَعْدَ بَدْرٍ غَنِيمَةَ بَنِي قَيْنُقَاعِ .

وَإِذَا جُمِعَتُ الْغَنَائِمُ لَمْ تُقْسَمْ مَعَ قِيَامِ الْحُرْبِ حَتَّى تَنْجِلِيَ الْمِعْلَمَ بِانْجِلَائِهَا تَحَقَّى الظَّفَرِ وَاسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ ، وَلِعَلَّا يَتَشَاعَلَ الْمُقَاتِلَةُ بِمَا فَيُهْزَمُوا ، فَإِذَا انْجَلَتُ الْحُرْبُ كَانَ تَعْجِبلُ وَاسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ ، وَلِعَسَبِ مَا يَرَاهُ أَمِيرُ الجُيْشِ مِنْ قِسْمَتِهَا فِي دَارِ الْحُرْبِ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَبِحَسَبِ مَا يَرَاهُ أَمِيرُ الجُيْشِ مِنْ الصَّلَاحِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْسِمَهَا فِي دَارِ الْحُرْبِ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ الْقَتْلَى ، فَأَعْطَى كُلَّ قَاتِلٍ سَلَبَ قَتِيلِهِ ، سَواءً فَيَقْسِمُهَا جِينَئِذٍ ، فَإِذَا أَرَادَ قِسْمَتَهَا بَدَأَ بِأَسْلَابِ الْقَتْلَى ، فَأَعْطَى كُلَّ قَاتِلٍ سَلَبَ قَتِيلِهِ ، سَواءً شَرَطَ الْإِمَامُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَشْرِطُهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : إِنْ شَرَطَ هَمْ ذَلِكَ اسْتَحَقُّوهُ ، فَإِنْ لَمْ يَشْرِطُهُ مَنْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِكٌ : إِنْ شَرَطَ هَمْ ذَلِكَ اسْتَحَقُّوهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِكٌ : إِنْ شَرَطَ هَمْ ذَلِكَ اسْتَحَقُّوهُ ، فَهَا فَيَعْ مَنْ وَقِلَ اللهُ يَقْرَبُو فَيهَا ، وَقَدْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله يَقْيَبَعَ ذَي الْفَعْلَ عَيْلا فَلَهُ سَلَهُ هُ ) (١٤)

وَالْشَّرْطُ مَا تَقَدَّمَ الْغَنِيمَةَ لَا مَا تَأَخَّرَ عَنْهَا ، وَقَدْ أَعْطَى أَبُو قَتَادَةَ أَسْلَابَ قَتَلَاهُ وَكَانُوا

<sup>(</sup>١) صحيح :رواه البخاري في كتاب فرض الخمس (٣١٤٢) ، ومسلم في كتاب الجهاد والسير (١٧٥١) .

عِشْرِينَ قَتِيلًا ، وَالسَّلَبُ : مَا كَانَ عَلَى الْمَقْتُولِ مِنْ لِبَاسٍ يَقِيهِ ، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ سِلَاحٍ يُقَاتِلُ عِلَيْهِ ، وَلَا يَكُونُ مَا فِي الْمُعَسْكِرِ مِنْ أَمْوَالِهِ سَلَبًا وَهَلْ يَكُونُ مَا فِي الْمُعَسْكِرِ مِنْ أَمْوَالِهِ سَلَبًا وَهَلْ يَكُونُ مَا فِي وَسَطِهِ مِنْ مَالٍ وَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ حَقِيبَةٍ سَلَبًا ؟ فِيهِ قَوْلَانِ ، وَلَا نَجْمَسُ السَّلَبُ وَقَالَ مَالِكٌ : يُؤْخَذُ خُسُهُ لِأَهْلِ الْخُمُسِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ إعْطَاءِ السَّلَبِ فَقَدْ أُخْتُلِه ، فِيهَا يَصْنَعُهُ وَقَالَ مَالِكٌ : يُؤْخَذُ خُسُهُ لِأَهْلِ الْخُمُسِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ إعْطَاءِ السَّلَبِ فَقَدْ أُخْتُلِه ، فِيهَا يَصْنَعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ يَبُدَأُ بَعْدَ السَّلَبِ بِإِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ جَمِيعِ الْغَنِيمَةِ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ يَبُدُأُ بَعْدَ السَّلَبِ بِإِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ جَمِيعِ الْغَنِيمَةِ ، فَقَلْ الْخُومُسِ عَلَى خُسَةٍ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَينَمُهُم مِن خَمِيعِ الْغَنِيمَةِ ، فَلَا اللَّهُ مُن أَهْلِ الْخُمُسُ عَلَى ثَلَالَةٍ فَيَقْمُ مَنْ اللَّهُ مُن أَهُ لِلْ النَّهُ مِن اللَّهُ مَن فَى وَالْمُكُولِ ﴾ الْآيَةَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَحُمَّدٌ وَمَالِكٌ : يُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى ثَلَالَةٍ أَسُهُم : لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ - رضي الله عنه : يُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى يُصْرَفُ فِي مَصَالِح الْكَعْبَةِ .

وَأَهْلُ الْخُمُسِ فِي الْغَنِيمَةِ هُمْ أَهْلُ الْخُمُسِ فِي الْفَيْءِ ، فَيَكُونُ سَهْمٌ مِنْ الْخُمُسِ : لِرَسُولِ الله ﷺ وَيُصْرَفُ بَعْدَهُ لِلْمَصَالِحِ .

وَالسَّهْمُ الثَّانِي: لِذَوِي الْقُرْبَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْـمُطَّلِبِ.

وَالسُّهُمُ الثَّالثُ : لِلْيَتَامَى .

وَالسُّهُمُ الرَّابِعُ : لِلْمَسَاكِينِ .

وَالسَّهُمُ الْخَامِسُ : لِبَنِي السَّبِيلِ .

ثُمَّ يَرْضَخُ بَعْدَ الْخُمُسِ لِأَهْلِ الرَّضْخِ ؛ وَهُمْ فِي الْقَوْلِ النَّانِي مُقَدَّمُونَ عَلَى الْخُمُسِ ، وَأَهْلُ الرَّضْخِ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ مِنْ حَاضِرِي الْوَقْعَةِ مِنْ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ وَالزَّمْنَى ، وَأَهْلُ النَّصْخِ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ مِنْ الْعَنِيمَةِ بِحَسَبِ عَنَائِهِمْ ، وَلَا يَبْلُغُ بِرَضِيخِ أَحَدِ مِنْهُمْ سَهْمَ فَارِسٍ وَلَا اللَّمَّةِ يَرْضَخُ لَمُمْ مِنْ الْعَنِيمَةِ بِحَسَبِ عَنَائِهِمْ ، وَلَا يَبْلُغُ بِرَضِيخِ أَحَدِ مِنْهُمْ سَهْمَ فَارِسٍ وَلَا اللَّمْ وَالْمَسْفِمَ الْعَبْدِ وَبُلُوغِ الصَّبِيِّ وَإِسْلَامِ النَّعْضِ الْوَقْعَةِ بِعِتْقِ الْعَبْدِ وَبُلُوغِ الصَّبِيِّ وَإِسْلَامِ الْكَافِرِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقِضَاءِ الْحُرْبِ أَسْهَمَ لَمُمْ وَلَمْ يَرْضَخُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقِضَاءِ الْحُرْبِ أَسْهَمَ لَمُمْ وَلَمْ يَرْضَخُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقِضَاءِ الْحُرْبِ أَسْهَمَ لَمُمْ وَلَمْ يَرْضَخُ مِنْهَا بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَة وَصَاعِهَا وَمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْوَقْعَة وَلَا مُسْلِمُونَ الْأَصِحَاءُ يَشْتَرِكُ فِيهَا مَنْ قَاتَلَ وَمَنْ لَمُ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ ، وَهُمْ الرِّجَالُ الْأَحْرَارُ الْمُسْلِمُونَ الْأَصِحَاءُ يَشْتَرِكُ فِيهَا مَنْ قَاتَلَ وَمَنْ لَمْ يُعَالِلْ عَوْنَ لِلْقَاتِلِ وَرِدْءٌ لَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي قوله - تعالى : يُقَالِلُ الْمُعْلِقُ فَي سَبِيلِ اللَّهُ أَو الْقَوْلِ فَلَا الْمُسْلِمُونَ الْمُحْتَافِ الْمَالِقُونَ فِي الْمَالِقُ الْقَاتِلُ وَرِدْءٌ لَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي قوله - تعالى : فَقِيلَ هُمْ تَعَالَونَا فَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ أُو الْمُعْولَ اللَّهُ عَنْدَ الْمُعْتِلُ مَالِكُونَ الْمُعْلِقُ فَي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِلَ الْمُصَاءِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْفَاتِلُ وَلَوْلُ الْمُهُمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْل

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ تَكْثِيرُ السَّوَادِ ، وَهَذَا قَوْلُ السُّدِّيِّ وَابْنِ جُرَيْجٍ .

وَالنَّانِي : أَنَّهُ الْـمُرَابَطَةُ عَلَى الْحَيْلِ ، وَهُـوَ قَـوْلُ ابْـنِ عَـوْنِ ، وَتُقْسَـمُ الْغَنِيمَةُ بَيْـنَهُمْ قِسْـمَةَ الإسْتِحْقَاقِ لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِلَى خِيَارِ الْقَاسِمِ وَوَالِي الْجِهَادِ .

وَقَالَ مَالِكٌ : مَالُ الْغَنِيمَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ ، إِنْ شَاءَ قَسَمَهُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ تَسُويَةً وَقَىٰ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ : « الْغَنِيمَ لَهُ وَتَفْضِيلا ، وَإِنْ شَاءَ أَشْرَكَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ عِمَّنْ لَمْ يَشْهَدُ الْوَقْعَةَ وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ : « الْغَنِيمَ لُهُنْ شَهِدَ الْوَقْعَة ، وَجَبَ أَنْ لَمِنْ شَهِدَ الْوَقْعَة ، وَجَبَ أَنْ يَفْضَلَ الْفَارِسُ عَلَى الرَّاجِلِ لِفَضْلِ عَنَائِهِ وَاخْتُلِفَ فِي قَدْرِ تَفْضِيلِهِ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يُعْطَى يَفْضُلَ الْفَارِسُ عَلَى الرَّاجِلِ لِفَضْلِ عَنَائِهِ وَاخْتُلِفَ فِي قَدْرِ تَفْضِيلِهِ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يُعْطَى الْفَارِسُ مَلَى الرَّاجِلِ الْفَضْلِ عَنَائِهِ وَاخْتُلِفَ فِي قَدْرِ تَفْضِيلِهِ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يُعْطَى الْفَارِسُ مَهُم وَالرَّاجِلُ مَهُمُ الْفَارِسِ إِلَّا لِأَصْحَابِ الْخَيْلِ خَاصَّة ، وَيُعْطَى رُكَّابُ الْبِغَالِ الْفَارِسُ مَهُمَ إِلَّا لِلْعَلَقِ سِهُمُ الْفَارِسِ إِلَّا لِأَصْحَابِ الْخَيْلِ خَاصَّة ، وَيُعْطَى رُكَّابُ الْبِغَالِ الْفَارِسُ مَلْهُ الْفَارِسُ اللَّا لِأَصْحَابِ الْخَيْلِ خَاصَّة ، وَيُعْطَى رُكَّابُ الْبِغَالِ وَالْفِيلَةِ سِهَامُ الرَّجَالَةِ ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ عِتَاقِ الْخَيْلِ وَهُجَّانِهَا ، وَقَالَ سُلَيُكُانُ الْبُغُ الْمُ الْمُهُمَ لَلْهُ وَلَا السَّاسُوابِقِ ، وَإِذَا شَهِدَ الْوَقْعَة بِفَرَسِ أَسْهَمَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ مَاتَ فَرَسُهُ بَعْدَ حُضُورِ الْوَقْعَةِ أَسْهَمَ لَهُ وَلَا أَبُو حَنِيفَة وَلَى الْمُ عُنْتُ عُلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ عُلَالًا الْمُنْ عُلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُلْ الْمُؤْولِ الْوَقْعَة بِعُلَى الْمُ الْمُؤْلِلُ لَوْ وَالْمَ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِلُ الْمُ الْمُؤْلِلُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِلُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمَ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِلُ الْمُؤَلِلُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

<sup>(</sup>١) صحيح موقوفا: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٣٢٢٥) ، وعبد الرزاق في مصنفه (٩٦٨٩) ، وابن أبي الجعد في مسنده (٥٨٨) ، والطبراني في الكبير (٨٢٠٣) ، موقوفا على قول عمر بن الخطاب ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٤٠) ، وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

وقال الحافظ ابن حجر: حديث: « الغنيمة لمن شهد الوقعة » والمشهور وقفه على عمر أما المرفوع فلم أجده وأما الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة والطبرانى من حديث طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة القصة وفيها فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الواقعة ، وأخرجه البيهقى وقال: هذا هو الصحيح من قول عمر وأخرجه ابن عدي من قول علي ويعارضه حديث أبي هريرة أن النبي على بعث أبانا على سرية من المدينة قبل نجد فقدم على رسول الله على بغير بعد ما افتتحها إلى أن قال: فلم يقسم لهم وهو في البخاري وأبي داود وثبت في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي على قسم لجعفر والأشعريين قال: ولم يسهم لغيرنا. [المدراية في تخريج أحاديث الهداية:

وَفَرَسُهُ بَعْدَ دُخُولِ دَارِ الْحُرْبِ أَسْهَمَ لَهُ ، وَإِذَا جَاءَهُمْ مَدَدٌ قَبْلَ انْجِلَاءِ الْحُرْبِ شَارَكُوهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ ، وَإِنْ جَاؤُوا بَعْدَ انْجِلَائِهَا لَمْ يُشَارِكُوهُمْ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ دَخَلُوا دَارَ الْحُرْبِ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ ، وَإِنْ جَاؤُوا بَعْدَ انْجِلَائِهَا لَمْ يُشَارِكُوهُمْ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ دَخَلُوا دَارَ الْحُرْبِ قَبْلَ انْجِلَائِهَا شَارَكُوهُمْ وَيُسَوَّى فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ بَيْنَ مُرْتَزِقَةِ الْجَيْشِ وَبَيْنَ الْهُ طَوِّعَةِ إِذَا شَهِدَ انْجِلَائِهَا أَلُومَامِ كَانَ مَا غَنِمُوهُ خَمْوسًا ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَعْلَمُ اللّهُ مَا غَنِمُوهُ .

وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحُرْبِ بِأَمَانٍ ، أَوْ كَانَ مَأْسُورًا مَعَهُمْ فَأَطْلَقُوهُ وَأَمَّنُوهُ لَمْ يَجُزُ أَنْ يَغْتَالَكُمْ فِي نَفْسٍ وَلَا مَالٍ وَعَلَيْهِ أَنْ يُوَمِّنَهُمْ ، وَقَالَ دَاوُد : يَجُوزُ أَنْ يَغْتَالَكُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَغْتَالَكُمْ فِي الْمُقَاتِلَةِ مَنْ ظَهَرَ عَنَاوُهُ إِلاَّ غَتِيَالُ . وَإِذَا كَانَ فِي الْمُقَاتِلَةِ مَنْ ظَهَرَ عَنَاوُهُ وَأَثْرَ بَلَاؤُهُ لِشَجَاعَتِهِ وَإِقْدَاهِهِ أَخَذَ سَهْمَهُ مِنْ الْعَنِيمَةِ أَسْوَةَ بِغَيْرِهِ وَزِيدَ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَأَثَرَ بَلَاؤُهُ لِشَجَاعَتِهِ وَإِقْدَاهِهِ أَخَذَ سَهْمَهُ مِنْ الْعَنِيمَةِ أَسْوَةَ بِغَيْرِهِ وَزِيدَ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَأَثْرَ بَلَاقُهُ وَإِنَّا لِذِي السَّابِقَةِ وَالْإِقْدَامِ حَقًّا لَا يُضَاعُ ؛ قَدْ عَقَدَ رَسُولُ الله عَلَى أَوْلَ رَايَةٍ بِحَسَبِ عَنَائِهِ فَإِنَّ لِذِي السَّابِقَةِ وَالْإِقْدَامِ حَقًّا لَا يُضَاعُ ؛ قَدْ عَقَدَ رَسُولُ الله عَلَى أَوْلَ رَايَةٍ بِحَسَبِ عَنَائِهِ فَإِنَّ لِذِي السَّابِقَةِ وَالْإِقْدَامِ حَقًّا لَا يُضَاعُ ؛ قَدْ عَقَدَ رَسُولُ الله عَلَى أَوْلَ وَلَى مَا عَلَا وَلَ وَلَى مَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ وَيَوْجَهُ مَعُهُ سَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصِ إِلَى أَدْنَى مَاء بِالْحِجَازِ ، وَكَانَ أَمِيلُ اللهُ السَّنَةِ النَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ ، وَتَوَجَّةَ مَعَهُ سَعْدُ وَنَكَى ؛ وكَانَ أَوَّلَ مَنْ رَمَى سَعْمًا فِي سَبِيلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْوافِر ) :

أَلَا هَـــلْ أَتَـــى رَسُــولَ اللهُ أَنَّى حَمَيْتُ صَحَابَتِي بِصُـدُورِ نَــيْلِي اللهُ أَنَّى حَمَيْتُ صَحَابَتِي بِصُـدُورِ نَــيْلِي أَذُودُ بِمَــا أَوَائِلَهُ ــمْ ذِيَــادًا بِكُــلِّ حَزُونَــةٍ وَبِكُــلِّ سَـهْلِ أَذُودُ بِمَــهُم يَــا رَسُــولَ الله قَــيْلِي فَـــــــــــ أَنَّ عِنْدَ لِللهُ قَـــيْلِي وَخَــدُلِ وَذَلِ حَــةً أَتَيْــتَ بِـــهِ وَعَــدْلِ وَذَلِ حَــةً أَتَيْــتَ بِـــهِ وَعَــدْلِ

فَلَّمَا قَدِمَ اعْتَذَرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِ وَتَقَدَّمَ فِيهِ .

# الباب الثالث عشر في وضع الجزية والخراج

وَالْجِوْنَيَةُ (١) وَالْحَرَاجُ حَقَّانِ أَوْصَلَ الله ـ سبحانه ـ وَتَعَالَى ـ الْـمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمَا مِنْ الْـمُشْرِكِينَ : يَجْتَمِعَانِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ ، ثُمَّ تَتَفَرَّعُ أَحْكَامُهُمَا .

فَأَمَّا الأَوْجُهُ الَّتِي يَجْتَمِعَانِ فِيهَا فَأَحَدُهَا: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَأْخُوذٌ عَنْ مُشْرِكٍ صَغَارًا لَهُ وَذِمَّةً (٢).

وَالنَّانِي : أَنَّهُمَا مَالَا فَيْءٍ ؛ يُصْرَفَانِ فِي أَهْلِ الْفَيْءِ .

وَالثَّالِثُ : أَنَّهُمَا يَجِبَانِ بِحُلُولِ الْحَوْلِ وَلَا يُسْتَحَقَّانِ قَبْلَهُ .

وَأَمَّا الأَوْجُهُ الَّتِي يَفْتَرِقَانِ فِيهَا :

فَأَحَدُهَا : أَنَّ الْجِزْيَةَ نَصٌّ وَأَنَّ الْخَرَاجَ اجْتِهَادٌ.

وَالتَّانِي : أَنَّ أَقَلَ الْجِزْيَةِ مُقَدَّرٌ بِالشَّرْعِ وَأَكْثَرَهَا مُقَدَّرٌ بِالإِجْتِهَادِ ، وَالْخَرَاجُ أَقَلُّهُ وَأَكْثَرُهُ مُقَدَّرٌ بِالإِجْتِهَادِ .

وَالنَّالِثُ : أَنَّ الْجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مَعَ بَقَاءِ الْكُفْرِ وَتُقَسَّطُ بِحُدُوثِ الْإِسْلَامِ ؛ وَالْخَرَاجُ يُؤْخَذُ مَعَ الْكُفْرِ وَالنَّالِثُ : أَنَّ الْجِزْيَةُ فَهِيَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الرُّؤُوسِ وَاسْمُهَا مُشْتَقٌّ مِنْ الْجُزَاءِ ، إِمَّا جَزَاءً عَلَى كُفْرِهِمْ لِأَخْذِهَا مِنْهُمْ صَغَارًا ، وَإِمَّا جَزَاءً عَلَى أَمَانِنَا لَهُمْ لِأَخْذِهَا مِنْهُمْ رِفْقًا . وَإِمَّا جَزَاءً عَلَى أَمَانِنَا لَهُمْ لِأَخْذِهَا مِنْهُمْ رِفْقًا . وَالْأَصْلُ فِيهَا قوله ـ تعالى : ﴿ قَتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا مُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْذِينَ ٱلْذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ حَتًى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَلِمُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة:٢٩] .

أَمَّا قَوْلُهُ ـ سبحانه : ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ فَأَهْلُ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانُوا مُعْتَرِفِينَ بِأَنَّ الله ـ

 (۲) قال النووي : الذمة والعهد والأمان بمعنى : الجزية مأخوذ من المجازاة والجزاء ؛ لأنها جزاء لكفنا عنهم. [تحرير ألفاظ التنبيه : ص ٣١٨].

<sup>(</sup>۱) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة والجمع جزى كلحية ولحى قال ابن الدفع: الجزية: الخراج المجعول عليهم سميت جزية ؛ لأنها قضاء لما عليهم أخذًا من قولهم: جزى يجزي إذا قضى . [المطلع: ص ١٤٠]. (٢) قال الدور من المجازاة والجزاء ؛ لأنها حزاء لكفنا

سبحانه - وَاحِدٌ فَيُحْتَمَلُ نَفْيُ هَذَا الْإِيمَانِ بِاللهُ تَأْوِيلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا : لَا يُؤْمِنُونَ بِكِتَابِ الله - تعالى - وَهُوَ الْقُرْآنُ .

وَالثَّانِي: لَا يُؤْمِنُونَ بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَ الرُّسُلِ إِيمَانٌ بِالْمُرْسِل.

وَقَوْلُهُ ـ سبحانه : ﴿ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ . يَحْتَمِلُ تَأْوِيلَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : لَا يَخَافُونَ وَعِيدَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَإِنْ كَانُوا مُعْتَرِفِينَ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ

وَالثَّانِي : لَا يُصَدَّقُونَ بِمَا وَصَفَهُ الله ـ تعالى ـ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَلَا مُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ . يَحْتَمِلُ تَأْوِيلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : مَا أَمَرَ الله ـ سبحانه ـ بِنَسْخِهِ مِنْ شَرَائِعِهِمْ .

وَالثَّانِي :مَا أَحَلَّهُ الله لَمُّمْ وَحَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ .

وَقُوْلُهُ : ﴿ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ ﴾ . فيه تأويلان :

أَحَدُهُمَا : مَا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مِنْ اتَّبَاعِ الرَّسُولِ ، وَهَذَا قَوْلُ الْكَلْبِيِّ .

وَالثَّانِي : الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ قَوْلُ الجُّمْهُورِ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ ﴾ . فِيهِ تَأْوِيلانِ :

أَحَدُهُمَا : مِنْ دِينِ أَبْنَاءِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ.

وَالثَّانِي : مِنْ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ الْكِتَابُ ؛ لِأَنَّهُمْ فِي اتَّبَاعِهِ كَأَبْنَائِهِ .

وقوله ـ تعالى : ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ ﴾ . فيه تَأْويلان :

أَحَدُهُمَا : حَتَّى يَدْفَعُوا الْجِزْيَةَ .

وَالثَّانِي : حَتَّى يَضْمَنُوهَا ؛ لِأَنَّ بِضَهَانِهَا يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهُمْ.

· وَفِي الْجِزْيَة تَأْوِيلان :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا مِنْ الْأَسْمَاءِ الْـمُجْمَلَةِ الَّتِي لَا نَعْرِفُ مِنْهَا مَا أُرِيدَ بِهَا إِلَّا أَنْ يَرِدَ بَيَانٌ . وَالثَّانِي : أَنَّهَا مِنْ الْأَسْمَاءِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَجِبُ إِجْرَاؤُهَا عَلَى عُمُومِهَا ، إِلَّا مَا قَدْ خَصَّهُ الدَّلِيلُ .

وَفِي قَوْلِهِ ـ سبحانه ـ وَتَعَالَى : ﴿ عَن يَنْ ﴿ . تَأُويلان :

أَحَدُهُمَا: عَنْ غِنِّي وَقُدْرَةٍ.

وَالثَّانِي : أَنْ يَعْتَقِدُوا أَنَّ لَنَا فِي أَخْذِهَا مِنْهُمْ يَدًّا وَقُدْرَةً عَلَيْهِمْ .

وَفِي قَوْلِهِ : ﴿ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ . تَأْوِيلانِ :

أَحَدُهُمَا : أَذِلًّاءَ مُسْتَكِينُونَ .

وَالثَّانِي: أَنْ تُجْرَى عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ ، فَيَجِبُ عَلَى وَلِيَّ الْأَمْرِ أَنْ يَضَعَ الجِزْيَةَ عَلَى وَالثَّانِي: أَنْ يَضَعَ الجِزْيَةَ عَلَى وَالتَّانِي : وَقَابِ مَنْ دَخَلَ فِي الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ لِيُقَرُّوا بِهَا فِي دَارِ الإِسْلامِ وَيَلْتَزِمُ لَهُ مَ بِبَدْلِهَا حَقَّان: أَحَدُهُمَا: الْكَفُّ عَنْهُمْ .

وَ النَّانِي: الْحِمَايَةُ لَمَّمُ لِيَكُونُوا بِالْكَفِّ آمَنِينَ وَبِالْحِمَايَةِ مَحَرُّوسِينَ . رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ بَيِّكِ أَنْ قَالَ: « احْفَظُونِي فِي ذِمَّتِي » (١).

وَالْعَرَبُ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ كَغَيْرِهِمْ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا آخُذُهَا مِنْ الْعَرَبِ لِئَلَّا يَجْرِي عَلَيْهِمْ صَغَارٌ ، وَلَا تُوْخَذُ مِنْ مُرْتَدًّ وَلَا دَهْرِي وَلَا عَلِيدِ وَثَنِ . وَأَخَذَهَا أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عَبَدَةِ الْمُؤْثَانِ إِذَا كَانُوا عَجَهًا ، وَلَمْ يَأْخُذُهَا مِنْهُمْ إِذَا كَانُوا عَرَبًا ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ هُمْ الْمَهُودُ وَالنَّصَارَى وَكِتَابُهُمْ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ ، وَيَجْرِي الْمَجُوسُ بَحُرَاهُمْ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ وَالنَّصَارَى وَكِتَابُهُمْ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ ، وَيَجْرِي الْمَجُوسُ بَحُرَاهُمْ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ وَالنَّصَارَى وَكِتَابُهُمْ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ ، وَيَجْرِي الْمَجُوسُ بَحُرَاهُمْ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ وَالسَّامِرَةِ إِذَا وَافَقُوا الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصَرَانِيَّة قَبْلُ تَبْدِيلِهِمَا أُورَة عَلَى مَا دَانَ حَرُمَ أَكُلُ ذَبَائِحِهِمْ وَيَحَلُ بَعْدَ تَبْدِيلِهِمَا ، وَمَنْ جُهِلَتْ حَالَتُهُ أُخِذَتْ جِزْيَتُهُ وَلَمْ تُوكِلُ ذَبِيحِتُهُ . وَلا يُقَولُ الْ عَلَى حَلَيْهُ أَوْكُلُ ذَبِيعِهُمْ الْعَرُولُ عَلَى مَا دَانَ وَمَنْ عُهُودِيَّةً إِلَى نَصْرَانِيَّة لَمْ يُعْوَلُ فَي أَصَعَ الْقُولُيْنِ وَأُخِذَ بِالْإِسْلَامِ ، فَإِنْ عَادَ إِلَى فَعْرَائِيَّةً لَمْ يُوكُلُ ذَبِيعِهِ الْفُولُيْنِ وَأُخِذَ بِالْإِسْلَامِ ، فَإِنْ عَادَ إِلَى يَعْمُ الْيَةَ لَا يُعْمَلُ عَلَى وَيَعِهُ وَمَنْ انْتَقَلَ مِنْ عَهُو يَةٍ إِلَى نَصْرَائِيَّةً لَمْ يُولُونُ وَعَيْرُهُمْ فِي الْخَذِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ عَادَ إِلَى فَا الْفُقَهَاءِ . وَيَهُودُ خَيْبَرَ وَغَيْرُهُمْ فِي الْجُزْيَةِ سَوَاءٌ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاء .

وَلَا تَجِبُ الْجِزْيَةُ إِلَّا عَلَى الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ الْعُقَلَاءِ ، وَلَا تَجِبُ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا تَجْبُ عَلَى امْرَأَةٌ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا تَجْنُونٍ وَلَا عَبْدٍ ، لِأَنَّهُمْ أَتْبَاعٌ وَذَرَارِيَّ ، وَلَوْ تَفَرَّدَتْ مِنْهُمْ امْرَأَةٌ عَلَى أَنْ تَكُونَ تَبَعًا لِزَوْجٍ أَوْ نَصِيبٍ لَمْ تُوْخَذْ مِنْهَا ، وَلَوْ تَفَرَّدَتْ امْرَأَةٌ نَصِيبٍ لَمْ تُوْخَذْ مِنْهَا ، وَلَوْ تَفَرَّدَتْ امْرَأَةٌ مِنْ دَارِ الْحِرْبِ فَبَذَلْتُهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهَا كَالْجِبَةِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَلْزَمْهَا مَا بَذَلَتْهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهَا كَالْجِبَةِ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا إِنْ امْتَنَعَتْ وَلَزِمَتْ ذِمَّتُهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَبَعًا لِقَوْمِهَا (١)

وَلا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ ،فَإِنْ زَالَ إِشْكَالُهُ وَبَانَ أَنَّهُ رَجُلٌ أُخِـذَ بِهَـا فِي مُسْتَقْبَلِ أَمْرِهِ وَمَاضِيهِ .

وَاحْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَدْرِ الْجِزْيَةِ ،فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةً إِلَى تَصْنِيفِهِمْ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ:

أَغْنِيَاءُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَأَوْسَاطُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ، وَأَوْسَاطُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ، وَفُقَرَاءُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا ؛ فَجَعَلَهَا مُقَدَّرَةَ الْأَقَلُ وَالْأَكْثِرِ ، وَمَنَعَ مِنْ اجْتِهَادِ الْوُلَاةِ فِيهَا وَالْأَكْثِرُ ، وَمَنَعَ مِنْ اجْتِهَا دِ الْوُلَاةِ فِيهَا وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُقَدَّرُ أَقَلُهَا وَلَا أَكْثَرُهَا ، وَهِيَ مَوْكُولَةٌ لِاجْتِهَادِ الْوُلَاةِ فِي الطَّرَفَيْنِ .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهَا مُقَدَّرَةُ الْأَقَلِ بِدِينَادٍ لَا يَجُوزُ الإِقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَ مِنْهُ ، وَعِنْدَهُ غَيْرُ مُقَدَّرَةِ الْأَكْثِرِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى اجْتِهَادِ الْوُلَاةِ ، وَيَجْتَهِدُ رَأْيَهُ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ أَوْ التَّفْضِيلِ مِحْسَبِ أَحْوَالِهِمْ ، فَإِذَا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ مَعَهَا عَلَى مُرَاضَاةِ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ صَارَتُ لَا خَصَابٍ مِنْهُمْ صَارَتُ لَا إِنْ مَعْ فَعَلَمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

فَإِنْ صُولِحُوا عَلَى مُضَاعَفَةِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ ضُوعِفَتْ كَمَا ضَاعَفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مَعَ تَنُوخِ وَبَهْرَاءَ وَيَنِي تَغْلِب بِالشَّامِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ ؛ لِأَنَّهَا جِزْيَةٌ تُصْرَفُ فِي أَهْلِ الْفَيْءِ ، فَخَالَفَتْ الزَّكَاةَ الْمَأْخُوذَةَ مِنْ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ ، فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَّا وَبَيْنَ

<sup>(</sup>١)ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله لقوله عليه السلام لمعاذ : « ادعهم » وحرم قتالهم ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية . [المبدع : ٣/ ١٢٤].

<sup>(</sup>۲) وقال ابن مفلح من الحنابلة : وتقسم الجزية بينهم ، أي بين أهل الكتاب ومن في معناهم فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما وهي أربعة دنانير ، وعلى المتوسط أربعة وعشرون وهي ديناران ، وعلى الفقير اثنا عشر وهي دينار لفعل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر وكان كالإجماع . ويجاب عن قوله عليه السلام لمعاذ : « خذ من كل حالم دينارا » بأن الفقر كان في أهل اليمن أغلب ، ولذلك قيل لمجاهد : ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال : جعل ذلك من أجل اليسار وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام وليس التقدير واجبا ؛ لأنها وجبت صغارا وعقوبة واختلفت باختلافهم ليست عوضا عن سكنى الدار ، وإلا لوجبت على النساء ومن في معناهن . [المبدع: ٣/ ٤١١] .

الْجِزْيَةِ أُخِذَتَا مَعًا ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا وَحْدَهَا كَانَتْ جِزْيَةً إِذَا لَمْ تَنْقُصْ فِي السَّنَةِ عَنْ دِينَارٍ.

وَإِذَا صُولِحُوا عَلَى ضِيَافَةِ مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قُدِّرَتْ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأُخِذُوا بِهَا لَا يُزَادُونَ عَلَيْهَا كَمَا صَالَحَ عُمَرُ نَصَارَى الشَّامِ عَلَى ضِيَافَةِ مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنْ الْـمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يُزَادُونَ عَلَيْهَا كَمَا صَالَحَ عُمَرُ نَصَارَى الشَّامِ عَلَى ضِيَافَةِ مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنْ الْـمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى غِيافَةِ مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنْ الْـمُسُلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عِلَى غَيْرِ شَعِيرٍ وَجَعَلَ ذَلِكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الشَّوادِ دُونَ الْمُدُنِ ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ الضِّيَافَة وَمُضَاعَفَةَ الصَّدَقَةِ فَلَا صَدَقَةً عَلَيْهِمْ أَيْفِهُمْ إِنْ لَمُ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ الضِّيَافَة وَمُضَاعَفَةَ الصَّدَقَةِ فَلَا صَدَقَةً عَلَيْهِمْ فِي زَرْعٍ وَلَا ثَمَرَةٍ ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ إضَافَةُ سَائِلٍ وَلَا سَابِلٍ .

وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ شَرْطَانِ : مُسْتَحَقِّ وَمُسْتَحَبِّ أَمَّا الْمُسْتَحَقُّ فَسِتَةُ شُرُوطٍ : أَحَدُهَا : أَنْ لَا يَذْكُرُوا كِتَابَ الله ـ تعالى ـ بِطَعْنِ فِيهِ وَلَا تَحْرِيفٍ لَهُ .

وَالثَّانِي : أَنْ لَا يَذْكُرُوا رَسُولَ الله ﷺ بِتَكْذِيبٍ لَهُ وَلَا ازْدِرَاءٍ.

وَالنَّالِثُ : أَنْ لَا يَذْكُرُوا دِينَ الْإِسْلَامِ بِذَمَّ لَهُ وَلَا قَدْحٍ فِيهِ .

وَالرَّابِعُ: أَنْ لَا يُصِيبُوا مُسْلِمَةً بِزِنَّا وَلَا بِاسْمِ نِكَاحٍ.

وَالْحَامِسُ : أَنْ لَا يَفْتِنُوا مُسْلِمًا عَنْ دِينِهِ ، وَلَا يَتَعَرَّضُوا لِمَالِهِ وَلَا دِينِهِ .

وَالسَّادُسُ : أَنْ لَا يُعِينُوا أَهْلَ الْحَرْبِ وَلَا يَوَدُّوا أَغْنِيَاءَهُمْ . فَهَذِهِ السِّنَّةُ حُقُوقٌ مُلْتَزَمَةٌ فَتَلْزَمُهُمْ بِغَيْرِ شَرْطٍ ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ إِشْعَارًا لَكُمْ وَتَأْكِيدًا ؛ لِتَغْلِيظِ الْعَهْدِ عَلَيْهِمْ وَيَكُونُ ارْتِكَابُهَا بَعْدَ الشَّرْطِ نَقْضًا لِعَهْدِهِمْ .

وَأَمَّا الْمُسْتَحَبُّ فَسَتَّةُ أَشْيَاءَ :

أَحَدُهَا: تَغْيِيرُ هَيْنَاتِهِمْ بِلُبْسِ الْغِيَارِ وَشَدَّ الزُّنَّارِ.

وَالثَّانِي : أَنْ لَا يَعْلُوا عَلَى الْـمُسْلِمِينَ فِي الْأَبْنِيَةِ وَيَكُونُوا إِنْ لَمْ يَنْقُصُوا مُسَاوِينَ لَمُّمْ .

وَالثَّالِتُ : أَنْ لَا يُسْمِعُوهُمْ أَصْوَاتَ نَوَاقِيسِهِمْ وَلَا تِلَاوَةَ كُتُبِهِمْ وَلَا قَوْلِهِمْ فِي عُزَيْرٍ وَالثَّالِتِ.

وَالرَّابِعُ : أَنْ لَا يُجَاهِرُوهُمْ بِشُرْبِ مُمُّورِهِمْ ، وَلَا بِإِظْهَارِ صُلْبَانِهِمْ وَخَنَاذِيرِهِمْ .

وَالْخَامِسُ : أَنْ أُنَّا اللَّهُ مُوْتَاهُمْ وَلَا يُجَاهِرُوا بِنَدْبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا نِيَاحَةٍ.

وَالسَّادِسُ : أَنْ يُمَنَّعُوا مِنْ رُكُوبِ الْخَيْلِ عِنَاقًا وَهِجَانًا ، وَلَا يُمْنَعُولَ فَ رُكُوبِ الْبِغَالِ

وَالْحَوِيرِ ؛ وَهَذِهِ السِّنَّةُ الْـمُسْتَحَبَّةُ لَا تَلْزَمُ بِعَفْدِ الذِّمَّةِ حَتَّى تُشْتَرَطَ فَتَصِيرَ بِالشَّرْطِ مُلْتَزَمَةً وَلَا يَكُونُ ارْتِكَابُهَا بَعْدَ الشَّرْطِ نَقْضًا لِعَهْدِهِمْ ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُونَ بِهَا إِجْبَارًا وَيُؤَذَّبُونَ عَلَيْهَا زَجْرًا ، وَلَا يُؤَدَّبُونَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَيُشِتُ الْإِمَامُ مَا اسْتَقَرَّ مِنْ عَقْدِ الصُّلْحِ مَعَهُمْ فِي دَوَاوِينَ الْأَمْصَارِ لِيُؤْخَذُوا بِهِ إِذَا تَرَكُوهُ ؟ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمِ صُلْحًا رُبَّهَا خَالَفَ مَا سِوَاهُ ، وَلَا تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَيْهِمْ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً بَعْدَ انْقِضَائِهَا بِشُهُورٍ هِلَالِيَّةِ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فِيهَا أُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنْهَا ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ كَانَ مَا لَزِمَ مِنْ جِزْيَتِهِ دَّيْنَا فِي ذِمَّتِهِ يُؤْخَـٰذُ بِهَـا ، وَأَسْقَطَهَا أَبُو حَنِيفَةَ بِإِسْلَامِهِ وَمَوْتِهِ ، وَمَنْ بَلَغَ مِنْ صِغَارِهِمْ أَوْ أَفَاقَ مِنْ مَجَانِينِهِمْ أَسْتُقْبِلَ بِـهِ حَوْلٌ ثُمَّ أُخِذَ بِالْجِزْيَةِ ، وَيُؤْخَذُ الْفَقِيرُ بِهَا إِذَا أَيْسَرَ وَيُنْظَرُ بِهَا إِذَا أَعْسَرَ ، وَلَا تَسْقُطُ عَنْ شَيْخِ وَلَا زَمِنٍ ، وَقِيلَ : تَسْقُطُ عَنْهُمَا وَعَنْ الْفَقِيرِ ، وَإِذَا تَشَاجَرُوا فِي دِينِهِمْ وَاخْتَلَفُوا فِي مُعْتَقَدِهِمْ لَمْ يُعَارَضُوا فِيهِ وَلَمْ يَكْشِفُوا عَنْهُ ، وَإِذَا تَنَازَعُوا فِي حَقٌّ وَتَرَافَعُوا فِيهِ إِلَى حَاكِمِهِمْ لَمْ يُمْنَعُوا مِنْهُ ، فَإِنْ تَرَافَعُوا فِيهِ إِلَى حَاكِمِنَا حَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا يُوجِبُهُ دِينُ الْإِسْلَامِ ، وَتُقَامُ عَلَيْهِمْ الْحُدُودُ إِذَا أَتَوْهَا. وَمَنْ نَقَضَ مِنْهُمْ عَهْدَهُ بُلِّغَ مَأْمَنَهُ ثُمَّ كَانَ حَرْبِيًّا ، وَلِأَهْلِ الْعَهْدِ إِذَا دَخَلُوا دَارَ الْإِسْلَام الْأَمَانُ عَلَى نُفُوسِهِمْ وَأَمْوَالهِمْ ، وَلَهُمْ أَنْ يُقِيمُوا فِيهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ ، وَلَا يُقِيمُونَ سَنَةً إِلَّا بِجِزْيَةٍ، وَفِيهَا بَيْنَ الزَّمَنَيْنِ خِلَافٌ ، وَيَلْزَمُ الْكَفُّ عَنْهُمْ ـ كَأَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا يَلْزَمُ الدَّفْعُ عَنْهُمْ بِخِلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ .

وَإِذَا أَمَّنَ بَالِغٌ عَاقِلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَرِبْيًا لَزِمَ أَمَانُهُ كَافَّةَ الْـمُسْلِمِينَ ، وَالْـمَرْأَةُ فِي بَذْكِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْعَبْدُ فِيهِ كَالْحُرُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَلَا يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْقِتَالِ ، وَلَا يَصِحُّ أَمَانُ الصَّبِيِّ وَلَا الْـمَجْنُونِ ، وَمَنْ أَمَّنَاهُ فَهُوَ حَرْبٌ إِلَّا إِنْ جَهِلَ حُكْمَ لَكُونَ مَأْمَنَهُ وَيَكُونُ حَرْبِيًّا .

وَإِذَا تَظَاهَرَ أَهْلُ الْعَهْدِ وَالذَّمَّةِ بِقِتَالِ الْـمُسْلِمِينَ كَانُوا حَرْبًا لِوَقْتِهِمْ فَيُقْتَلُ مُقَاتِلُهُمْ ، وَيُعْتَبَرُ حَالُ مَا عَدَا الْـمُقَاتِلَةَ بِالرِّضَا وَالْإِنْكَارِ وَإِذَا امْتَنَعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ أَدَاءِ الجِّزْيَةِ كَانَ نَقْضًا لِعَهْدِهِمْ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَيَنْقُضُ بِهِ عَهْدَهُمْ إِلَّا أَنْ يَلْحَقُوا بِدَارِ الْحَرْبِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ جَرًّا كَالذَّيُونِ . .

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْدِثُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بَيْعَةً وَلَا كَنِيسَةً ، فَإِنْ أَحْدَثُوهَا هُدِمَتْ عَلَيْهِمْ ، وَيَجُوزُ

الباب الثالث عشر ( في وضع الجزية والغراج ) ------

أَنْ يَبْنُوا مَا اسْتُهْدِمَ مِنْ بِيَعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ الْعَتِيقَةِ وَإِذَا نَقَضَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَهْدَهُمْ لَمْ يُسْتَبَحْ بِذَلِكَ قَتْلُهُمْ وَلَا غُنْمُ أَمْوَالِهِمْ وَلَا سَبْيُ ذَرَارِيِّهِمْ مَا لَمْ يُقَاتِلُوا ، وَوَجَبَ إِخْرَاجُهُمْ مِنْ بِلَادِ الْـمُسْلِمِينَ آمِنِينَ حَتَّى يَلْحَقُوا مَأْمَنَهُمْ مِنْ أَذْنَى بِلَادِ الشَّرْكِ ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجُوا طَوْعًا أُخْرِجُوا كَرْهًا .

### فصل

## [أحكام الخراج]

وَأَمَّا الْخَرَاجُ (١) ؛ فَهُو مَا وُضِعَ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا وَفِيهِ مِنْ نَصِّ الْكِتَابِ بَيِّنَةٌ خَالَفَتْ نَصَّ الْجِزْيَةِ ، فَلِذَلِكَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى اجْتِهَادِ الْأَثِمَّةِ ، قَالَ الله ـ تعالى : ﴿ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ [المؤمنون: ٧٢] .

وَفِي قَوْلِهِ : ﴿ أَمْرَتَسْفَالُهُمْ خَرْجًا ﴾ . وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَجْرًا .

وَالثَّانِي : نَفْعًا .

وَفِي قَوْلِهِ : ﴿ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ . وَجُهَانِ :

أَحَدُهُمَا : فَرِزْقُ رَبِّكَ فِي الدُّنْيَا خَيْرٌ مِنْهُ وَهَٰذَا قَوْلُ الْكَلْبِيِّ .

وَالنَّانِي : فَأَجْرُ رَبِّكَ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَهَذَا قَوْلُ الْكَلْبِيِّ ـ أَيْضًا ـ وَقَوْلُهُ : فَأَجْرُ رَبِّكَ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِنْهُ ؛ هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ أَيْضًا قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ : وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحُرْجِ وَالْحَرَاجِ وَالْعَرَاجِ وَالْعَرَاجِ وَالْعَلَةِ أَنَّ الْحَرْجَ مِنْ الرِّقَابِ وَالْحَرَاجَ مِنْ الْأَرْضِ ، وَالْحَرَاجُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ . اسْمٌ لِلْكِرَاءِ وَالْعَلَّةِ أَنَّ الْخَرْجَ مِنْ الْمُرْبِ الْعُشْرِ فِي لَعَةَ الْعَرَاجِ تَتَمَيَّزُ عَنْ أَرْضِ الْعُشْرِ فِي وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : « الْحَرَاجُ بِالطَّسَمَانِ ١٦٠ . وَأَرْضُ الْحَرَاجِ تَتَمَيَّزُ عَنْ أَرْضِ الْعُشْرِ فِي اللَّلِ وَالْحُكُم .

وَالأَرْضُونَ كُلُّهَا تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ :

أَحَدُهَا: مَا اسْتَأْنُفَ الْـمُسْلِمُونَ إِحْيَاءَهُ فَهُوَ أَرْضُ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا حَرَاجٌ ؟

<sup>(</sup>١) الخراج: ما يخرج من غلة الأرض ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجا فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم يعني الجزية. [أنيس الفقهاء: ص ١٨٥].

<sup>(</sup>٢) حسن : رواه أبو داود في كتاب البيوع (٣٥٠٨) ، والترمذي في كتاب البيوع (١٢٨٥) ، والنسائي في كتاب البيوع (٤٤٩٠) ، وابن ماجه في كتاب التجارات (٢٢٤٢) ، وحسنه الشيخ الألباني .

وَالْكَلَامُ فِيهَا يُذْكَرُ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا.

وَالْقِسْمُ النَّانِي :مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ أَرْبَابُهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ ، فَتَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - رحمه الله -أَرْضَ عُشْرٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْإِمَامُ مُخْيَرٌ بَيْنَ أَنْ يَجُعَلَهَا خَرَاجًا أَوْ عُشْرًا ، فَإِنْ جَعَلَهَا خَرَاجًا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُنْقَلَ إِلَى الْعُشْرِ ، وَإِنْ جَعَلَهَا عُشْرًا جَازَ أَنْ تُنْقَلَ إِلَى الْعُشْرِ ، وَإِنْ جَعَلَهَا عُشْرًا جَازَ أَنْ تُنْقَلَ إِلَى الْعُشْرِ ، وَإِنْ جَعَلَهَا عُشْرًا جَازَ أَنْ تُنْقَلَ إِلَى الْحُشْرِ ، وَإِنْ جَعَلَهَا عُشْرًا جَازَ أَنْ تُنْقَلَ إِلَى الْحُشْرِ ،

وَالْقِسَمُ الثَّالِثُ :مَا مُلِكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَنْوةً وَقَهْرًا ، فَيَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - رحمه الله - غَنِيمَةً تُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ ، وَتَكُونُ أَرْضَ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ ، وَجَعَلَهَا مَاكِكُ وَقُفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِخَرَاجٍ يُوضَعُ عَلَيْهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَكُونُ الْإِمَامُ مُحَيَّرًا بَيْنَ الْأَمْرُيْنِ .

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَرْضِهِمْ ، فَهِيَ الْأَرْضُ الْمُخْتَصَّةُ بِوَضْعِ الْحَرَاجِ عَلَيْهَا وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : مَا خَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَحَصَلَتْ لِلْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ ، فَتَصِيرُ وَقْفًا عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَيُكُونُ أَجْرَةً تُقَرُّ عَلَى الْأَبَدِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَدَّرْ بِمُدَّةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا الْحُرَاجُ ، وَيَكُونُ أَجْرَةً تُقَرُّ عَلَى الْأَبَدِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَدَّرْ بِمُدَّةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ عُمُومِ الْمَصْلَحَةِ وَلَا يَتَغَيَّرُ بِإِسْلَامٍ وَلَا ذِمَّةٍ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ رِقَابِهَا اعْتِبَارًا الْحِكْمِ الْوُقُوفِ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : مَا أَقَامَ فِيهِ أَهْلُهُ وَصُولِحُوا عَلَى إِقْرَارِهِ فِي أَيْدِيهِمْ بِخَرَاجٍ يُضْرَبُ عَلَيْهِمْ فَهَذَا عَلَى ضَرْ بَيْن :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَنْزِلُوا عَنْ مِلْكِهَا لَنَا عِنْدَ صُلْحِنَا ، فَتَصِيرُ هَذِهِ الْأَرْضُ وَقُفًّا عَلَى الْـمُسْلِمِينَ كَالَّذِي الْجَلَى عَنْهُ أَهْلُهُ ، وَيَكُونُ الْحُرَاجُ الْـمَضْرُوبُ عَلَيْهِمْ أَجْرَةً لَا تَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ وَلَا تَكُونُ هَمْ بَيْعُ رِقَابِهَا ، وَيَكُونُ وَنَ أَحَقَّ بِهَا مَا أَقَامُوا عَلَى صُلْحِهِمْ وَلَا تُنْتَزَعُ مِنْ أَيْدِيهِمْ ، سَوَاءٌ يَخُوذُ هُمْ بَيْعُ رِقَابِهَا ، وَيَكُونُونَ أَحَقَّ بِهَا مَا أَقَامُوا عَلَى صُلْحِهِمْ وَلَا تُنْتَزَعُ مِنْ أَيْدِيهِمْ ، سَوَاءٌ أَقَامُوا عَلَى شِرْكِهِمْ أَمْ أَسْلَمُوا ، كَمَا لَا تُنْتَزَعُ الْأَرْضُ الْـمُسْتَأْجَرَةُ مِنْ يَدِ مُسْتَأْجِرِهَا ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ بِهَذَا الْحَرَاجِ جِزْيَةُ رِقَابِهِمْ إِنْ صَارُوا أَهْلَ ذِمَّةٍ مُسْتَوْطِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلُوا إِلَى اللَّمَّةِ وَأَقَامُوا عَلَى حُكْمِ الْعَهْدِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَرُّوا فِيهَا سَنَةً ، وَجَازَ إِقْرَارُهُمْ فِيهَا دُوبَا بِغَيْرِ جِزْيَةٍ .

وَالضَّوْبُ الثَّانِي : أَنْ يَسْتَبِقُوهَا عَلَى أَمْلَاكِهِمْ وَلَا يَنْزِلُوا عَنْ رِقَابِهَا ، وَيُصَالِحُوا عَنْهَا

بِخَرَاجِ يُوضَعُ عَلَيْهَا ، فَهَذَا الْخَرَاجُ جِزْيَةٌ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مَا أَقَامُوا عَلَى شِرْكِهِمْ وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ بِإِسْلَامِهِمْ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ جِزْيَةُ رِقَابِهِمْ ، وَيَجُوزُ لَمَّمْ بَيْعُ هَذِهِ الْأَرْضِ عَلَى مَنْ شَاؤُوا مِنْهُمْ أَوْ مِنْ الْـمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَإِنْ تَبَايَعُوهَا فِيهَا بَيْنَهُمْ كَانَتْ عَلَى حُكْمِهَا فِي الْحُرَاجِ ، وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى مُسْلِم سَقَطَ عَنْهُ خَرَاجُهَا ، وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى ذِمِّيِّ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَسْقُطَ عَنْهُ خَرَاجُهَا لِبَقَاءِ كُفْرِهِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَسْقُطَ عَنْهُ خَرَاجُهَا بِخُرُوجِهِ بِالذِّمَّةِ عَنْ عَقْدِهِ مَنْ صُولِحَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي هَذَا الْخَرَاجِ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهَا ، فَإِنْ وُضِعَ عَلَى مَسَائِحِ الجُرْبَانِ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَدْرٌ مِنْ وَرِقٍ أَوْ حَبِّ ، فَإِنْ سَقَطَ عَنْ بَعْضِهَا بِإِسْلَامِ أَهْلِهِ كَانَ مَا بَقِيَ عَلَى حُكْمِهِ ، وَلَا يُضَمُّ إِلَيْهِ خَرَاجُ مَا سَقَطَ بِالْإِسْلَامِ . وَإِنْ كَانَ الْخَرَاجُ الْمَوْضُوعُ عَلَيْهَا صُلْحًا عَلَى مَالٍ مُقَدَّرٍ لَمْ يَسْقُطْ عَلَى مِسَاحَةِ الْجُرْبَانِ ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَحُطُّ عَنْهُمْ مِنْ مَالِ الصُّلْحِ مَا سَقَطَ مِنْهُ بِإِسْلَامٍ أَهْلِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَكُونُ مَالُ الصُّلْحِ بَاقِيًا بِكَمَالِهِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْ هَذَا الْمُسْلِمِ مَا خَصَّهُ بِإِسْلَامِهِ . فَأَمَّا قَدْرُ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ فَيُعْتَبَرُ بِمَا تَحْتَمِلُهُ الْأَرْضُ ، فَإِنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - حِينَ وَضَعَ الْخَرَاجَ عَلَى سَوَادِ الْعِرَاقِ ضَرَبَ فِي بَعْضِ نَوَاحِيهِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ (١) قَفِيزًا وَدِرْهَمًا وَجَرَى فِي ذَلِكَ عَلَى مَا اسْتَوْفَقَهُ مِنْ رَأْيٍ كِسْرَى بْنِ قُبَاءَ ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ مَسَّحَ السَّوَادَ وَوَضَعَ الْحُرَاجَ وَحَدَّدَ الْخُدُودَ وَوَضَعَ الدَّوَاوِينَ وَرَاعَى مَا تَحْتَمِلُهُ الْأَرْضُ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ بِهَالِكٍ وَلَا إِجْحَافِ بِزَارِعِ وَأَخَذَ مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا ، وَكَانَ الْقَفِيذُ وَزْنُهُ ثَهَانِيَةَ أَرْطَالٍ ، وَثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ بِوَزْنِ الْمِثْقَالِ ، وَلِانْتِشَارِ ذَلِكَ بِمَا ظَهَرَ فِي جَاهِلِيَّةِ الْعَرَبِ قَالَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي سُلْمَى ( مِنْ الطَّوِيلِ ) :

# فَتُغْلِلْ لَكُمْ مَا لَا تُغِلُّ لِأَهْلِهَا قُرّى بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيرٍ وَدِرْهَمِ

وَضَرَبَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى غَيْرَهَا غَيْرَ هَذَا الْقَدْدِ ، فَاسْتَعْمَلَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ (٢) عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالْمِسَاحَةِ وَوَضْع مَا تَحْتَمِلُهُ الْأَرْضُ مِنْ خَرَاجِهَا ، فَمَسَحَ وَوَضَعَ عَلَى

<sup>(</sup>١) الحَرِيبُ من الأَرض مقدار معلومُ الذِّراع والـمِساحةِ، وهو عَشَرَةُ أَقْفِزةٍ ، كل قَفِيز منها عَشَرَةُ أَعْشِراء، فالعَشِيرُ جُزءٌ من مائة جُزْءٍ من الحَرِيب. [اللسان: ١/ ٢٦٠].

<sup>(</sup>٢) هو عثمان بن حنيف بن وهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة الأنصاري. من بني عمرو بن مالك بن عوف بن الأوس. أخو سهل ؛ استشار عمر بن الخطاب الصحابة في رجل يوجهه إلى العراق =

كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ الْكُرْمِ وَالشَّجَرِ الْمُلْتَفِّ عَشْرَة دَرَاهِمَ ، وَمِنْ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، وَمِنْ قَصَبِ السُّكَرِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَمِنْ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ ، الشَّكَرِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَمِنْ السَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ ، وَمِنْ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَمِنْ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَأَمْضَاهُ وَعَمِلَ فِي نَوَاحِي الشَّامِ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَعُلِمَ أَنَّهُ رَاعَى فِي كُلِّ أَرْضٍ مَا تَحْتَمِلُهُ .

وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَاضِعُ الْحَرَاجِ بَعْدَهُ يُرَاعِي فِي كُلِّ أَرْضٍ مَا تَّحْتَمِلُهُ ، فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ يُوَثِّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي زِيَادَةِ الْحَرَاجِ وَنُقْصَانِهِ :

أَحَدُهَا : مَا يَخْتَصُّ بِالْأَرْضِ مِنْ جَوْدَةٍ يَزْكُو بِهَا زَرْعُهَا ، أَوْ رَدَاءَةٍ يَقِلُّ بِهَا رِيعُهَا .

وَالنَّانِي : مَا يَخْتَصُّ بِالزَّرْعِ مِنْ اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ مِنْ الْحُبُّوبِ وَالشَّهَارِ ، فَمِنْهَا مَا يَكُثُرُ ثَمَنُهُ ، وَمِنْهَا مَا يَقِلُّ ثَمَنُهُ ، فَيَكُونُ الْحُرَاجُ بِحَسَبِهِ .

وَالنَّالِثُ : مَا يَخْتَصُّ بِالسَّقْيِ وَالشُّرْبِ ؛ لِأَنَّ مَا الْتَزَمَ الْـمُؤْنَةَ فِي سَقْيِهِ بِالنَّوَاضِحِ وَالدَّوَالِي لَا يَخْتَمِلُ مِنْ الْخَرَاجِ مَا يَخْتَمِلُهُ سَقْيُ السُّيُوحِ وَالْأَمْطَارِ .

وَشُرْبُ الزَّرْعِ وَالأَشْجَارِ يَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ :

أَحَدُهَا: مَا سَقَاهُ الْآدَمِيُّونَ بِغَيْرِ آلَةٍ كَالسُّيُوحِ (١) مِنْ الْعُيُونِ وَالْأَنْهَارِ يُسَاقُ إلَيْهَا ، فَيَسِيحُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيُمْنَعُ مِنْهَا عِنْدَ الإِسْتِغْنَاءِ ، وَهَذَا أَوْفَرُ الْيِيَاهِ مَنْفَعَةً وَأَقَلُّهَا كُلْفَةً .

وَالْقِسْمُ النَّانِي : مَا سَقَاهُ الْآدَمِيُّونَ بِآلَةٍ مِنْ نَوَاضِحَ (٢) وَدَوَالِيبَ أَوْ دَوَالِيَ ، وَهَذَا أَكْثَرُ الْمِيَّاهِ وَأَشَقُّهَا عَمَلًا .

<sup>=</sup> فأجمعوا جميعًا على عثمان هذا ، وقالوا : لن تبعثه إلى أهم من ذلك! فإن له بصرًا وعقلًا ومعرفة وتجربة. فأسرع عمر إليه فولاه مساحة أرض العراق، فضرب عثمان على كل جريب من الأرض يناله الماء عامرًا وخامرًا درهمًا وقفيزًا فبلغت جباية سواد الكوفة قبل أن يموت عمر بعام مائة ألف ألف ونيفًا. ونال عثمان بن حنيف في نزول عسكر طلحة والزبير ما زاد فضله. ثم سكن الكوفة وبقي إلى زمان معاوية.

<sup>(</sup>١) السَّيْحُ : الياءُ الظاهر الجاري على وجه الأرض ، وفي التهذيب : الياء الظاهر على وجه الأرض وجمعُه سُيُوح . [اللسان : ٢/ ٤٩٢] .

 <sup>(</sup>٢) النَّضْحُ: سقي الزرع وغيره بالسانية ونَضَحَ زرعَه: سقاه بالدَّلْو. والناضحُ: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء، والأنثى: ناضحة وسانية . [اللسان: ٢/ ٦١٩].

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ بِمَطَرٍ أَوْ ثَلْجٍ أَوْ طَلِّ وَيُسَمَّى الْعِذْيُ .

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا سَقَتْهُ الْأَرْضُ بِنَدَوَاتِهَا وَمَا اسْتَكَنَّ مِنْ الْسَاءِ فِي قَرَادِهَا، فَيَشُرَبُ زَرُعُهَا وَشَجَرُهَا بِعُرُوقِهِ وَيُسَمَّى الْبَعْلُ، فَأَمَّا الْغِيلُ وَهُو مَا شَرِبَ بِالْقَنَاةِ، فَإِنْ سَاحَ فَهُو مِنْ الْقَبْوِ وَهُو مِنْ الْقِسْمِ النَّانِي، وَأَمَّا الْكَظَائِمُ فَهُو مَا شَرِبَ مِنْ الْآبَادِ ؛ فَإِنْ الْقِسْمِ النَّانِي، وَإِنْ السَّغْرِجَ مِنْ الْقَنَاةِ فَهُو غِيلٌ يُلْحَقُ بِالْقِسْمِ النَّانِي، وَإِنْ أَسْتُخْرِجَ مِنْ الْقَنَاةِ فَهُو غِيلٌ يُلْحَقُ بِالْقِسْمِ النَّانِي، وَإِنْ أَسْتُخْرِجَ مِنْ الْقَنَاةِ فَهُو عَيلٌ يُلْحَقُ بِالْقِسْمِ النَّانِي، وَإِنْ أَسْتُخْرِجَ مِنْ الْقَنَاةِ فَهُو غِيلٌ يُلْحَقُ بِالْقِسْمِ النَّانِي، وَإِنْ أَسْتُخْرِجَ مِنْ الْقَنَاةِ فَهُو غِيلٌ يُلْعَلَمُ الْفَيْعِ وَإِنْ النَّعْنِ وَإِنْ النَّكُومِ وَاخْتِلَافِ السَّقْعِ ؛ لِيَعْلَمَ قَدْرَ مَا تَخْمِلُهُ الْأَرْضُ مِنْ الْقَلَاقِ مَنْ الْقَلْوَ وَالْعَلْمُ الْفَرْقِ وَالْحَلِقِ السَّقْعِ ؛ لِيَعْلَمَ قَدْرَ مَا تَخْمِلُهُ الْأَرْضُ مِنْ الْمُلْوَلِي وَالْمُعُومِ وَاخْتِلَافِ السَّقْعِ ؛ لِيَعْلَمَ قَدْرَ مَا تَخْمِلُهُ الْأَرْضُ مِنْ الْمُلْوَلُهُ الْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمَالُومِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْلُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمَالُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْلُومُ وَاللَّالُومُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَمُ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ الْمُنْوَالُ وَلَمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عُقْرَا لِلْقَولِي وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُومُ وَلَعُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعْرُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَلَوْمُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الْمُومُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّولُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَال

حُكِيَ أَنَّ الْحُجَّاجَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي أَخْذِ الْفَضْلِ مِنْ أَمْوَالِ السَّوَادِ فَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَكَتَبَ إِلَيْهِ: لَا تَكُنْ عَلَى دِرْهَمِكَ الْمَأْخُوذِ أَحْرَصَ مِنْكَ عَلَى دِرْهَمِكَ الْمَأْخُوذِ أَحْرَصَ مِنْكَ عَلَى دِرْهَمِكَ الْمَتْرُوكِ ، وَأَبْقِ لَمُمْ خُومًا يَعْقِدُونَ بِهَا شُحُومًا .

فَإِذَا تَقَرَّرَ الْخَرَاجُ بِمَا اجْتَمَلَتْهُ الأَرْضُ مِنْ الْوُجُوهِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا رَاعَى فِيهَا أَصْلَحَ الأُمُورِ مِسنْ ثَلاثَةَ أَوْجُه :

أَحَدُهَا ۚ : أَنْ يَضَعَهُ عَلَى مَسَائِحِ الْأَرْضِ .

وَالثَّانِي : أَنْ يَضَعَهُ عَلَى مَسَاثِحِ الزَّرْعِ .

وَالثَّالِثُ : أَنْ يَجْعَلَهَا مُقَاسَمَةً ، فَإِنْ وَضَعَهُ عَلَى مَسَائِحِ الْأَرْضِ كَانَ مُعْتَبَرًا بِالسَّنَةِ الْهِلَالِيَّةِ ، وَإِنْ جَعَلَهُ مُقَاسَمَةً كَانَ مُعْتَبَرًا بِالسَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ ، وَإِنْ جَعَلَهُ مُقَاسَمَةً كَانَ مُعْتَبَرًا بِالسَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ ، وَإِنْ جَعَلَهُ مُقَاسَمَةً كَانَ مُعْتَبَرًا بِالشَّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ صَارَ ذَلِكَ مُؤَبَّدًا، بِكَمَالِ الزَّرْعِ وَبَتَصْفِيَتِهِ ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ عَلَى أَخْذِهَا مُقَدَّرًا بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ صَارَ ذَلِكَ مُؤَبَّدًا،

لَا يَجُوْزُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ وَلَا يُنْقَصَ مِنْهُ مَا كَانَتْ الْأَرْضُونَ عَلَى أَحْوَالِمَا فِي سَقْيِهَا وَمَصَالِحِهَا .

فَإِنْ تَغَيَّرَ سَقْيُهَا وَمَصَالِحُهَا إِلَى الزِّيَادَةِ أَوْ النُّقْصَانِ فَذَلِكَ ضَرْبَانِ :

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ حُدُوثُ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِمْ ، كَزِيَادَةٍ حَدَثَتْ بِشَقِّ أَنْهَارٍ أَوْ اسْتِنْبَاطِ مِيَاهٍ ، أَوْ نُقُصَانٍ حَدَثَ لِتَقْصِيرٍ فِي عِهَارَتِهِ ، أَوْ عُدُولٍ عَنْ حُقُوقٍ وَمَصْلَحَةٍ ، أَنْ اسْتِنْبَاطِ مِيَاهٍ ، أَوْ نُقُصَانٍ حَدَثَ لِتَقْصِيرٍ فِي عِهَارَتِهِمْ فِيهِ ، وَلا يُنْقَصُ مِنْهُ لِنَقْصَانِهَا ، فَيَكُونُ الْحَرَاجُ عَلَيْهِمْ فِيهِ لِزِيَادَةٍ عِهَارَتِهِمْ فِيهِ ، وَلا يُنْقَصُ مِنْهُ لِنَقْصَانِهَا ، وَيُؤْخَذُونَ بِالْعِهَارَةِ لِئَلَّا يَسْتَدِيمَ خَرَابُهُ فَيَتَعَطَّلَ .

والضَّرْبُ النَّانِي: أَنْ يَكُونَ حُدُوثُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِمْ ، فَيَكُونُ النَّقْصَانُ لِشَقَّ انْشَقَ أَوْ مَهُم مَهُمْ تَهُمْ تَعَطَلٌ وَ فَإِنْ كَانَ سَدُّهُ وَعَمَلُهُ مُحُكِنًا وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْمَلَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ، وَالْخَرَاجُ سَاقِطٌ عَنْهُمْ مَا لَمْ يَعْمَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمَلُهُ فَخَرَاجُ تِلْكَ الْأَرْضِ سَاقِطٌ عَنْ أَهْلِهَا إِذَا عُدِمَ الإِنْتِفَاعُ بِهَا ، فَإِنْ أَمْكَنَ الإِنْتِفَاعُ بِهَا فِي غَيْرِ الزِّرَاعَةِ كَمَصَائِدَ أَوْ مَرَاعِ جَازَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ وَضْعَ خَرَاجٍ عَلَيْهَا بِحَسَبِ مَا يَحْتَمِلُهُ الصَّيْدُ وَالْمَرْعَى ، وَلَيْسَتْ كَالْأَرْضِ الْمَوَاتِ الَّتِي لَا يَجُوذُ أَنْ يُوضَعَ عَلَى مَصَائِدِهَا وَمَرَاعِيهَا خَرَاجٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ مَمُلُوكَةٌ وَأَرْضُ الْمَوَاتِ مُبَاحَةٌ .

أَمَّا الزِّيَادَةُ الَّتِي أَحْدَثَهَا الله - تعالى - فَكَأَنْهَادٍ حَفَرَهَا السَّيْلُ ، وَصَارَتْ الْأَرْضُ بِهَا سَائِحَةً بَعْدَ أَنْ كَانَتُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

وَخَرَاجُ الْأَرْضِ إِذَا أَمْكَنَ زَرْعُهَا مَأْخُوذٌ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ تُزْرَعْ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا ، سَوَاءٌ تَرَكَهَا مُخْتَارًا أَوْ مَعْذُورًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُؤْخَذُ مِنْهَا إِنْ كَانَ مُخْتَارًا وَيَسْقُطُ عَنْهَا إِنْ كَانَ مُحْتَارًا وَيَسْقُطُ عَنْهَا إِنْ كَانَ مَعْذُورًا ، وَإِذَا كَانَ خَرَاجُ مَا أَخَلَّ بِزَرْعِهِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزُّرُوعِ أَخِدَ مِنْهُ فِيهَا أَخَلَّ بِزَرْعِهِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزُّرُوعِ أَخِدَ مِنْهُ فِيهَا أَخَلَّ بِزَرْعِهِ مَلْ يُعَارَضْ فِيهِ .

وَإِذَا كَانَتْ أَرْضُ الْحَرَاجِ لَا يُمْكِنُ زَرْعُهَا فِي كُلِّ عَامٍ حَتَّى ثُرَاحَ فِي عَامٍ وَتُزْرَعَ فِي عَامٍ آخَرَ، رُوعِيَ حَالْمُنَا فِي الْبَدَاءِ وَضْعِ الْحُرَاجِ عَلَيْهَا ، وَاعْتَبَرَ أَصْلَحَ أُمُورٍ لِأَرْبَابِ الضِّيَاعِ وَأَهْلِ الْفَيْءِ فِي خَصْلَةٍ مِنْ ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ يَجْعَلَ خَرَاجَهَا عَلَى الشَّطْرِ مِنْ خَرَاجِ مَا يُزْرَعُ فِي كُلِّ عَامٍ ، فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَزْرُوعِ وَالْمَثْرُوكِ ، وَإِمَّا أَنْ يَمْسَحَ كُلَّ جَرِيبَيْنِ مِنْهَا بِجَرِيبٍ ؛ لِيَكُونَ أَحَدُهُمَا لِلْمَزْرُوعِ وَالْمَثْرُوكِ ، وَإِمَّا أَنْ يَضَعَهُ بِكَهَالِهِ عَلَى مِسَاحَةِ الْمَزْرُوعِ وَالْمَثْرُوكِ ، وَيَسْتَوْفِي مِنْ وَالْاَخَرُ لِلْمَثْرُوكِ ، وَإِمَّا أَنْ يَضَعَهُ بِكَهَالِهِ عَلَى مِسَاحَةِ الْمَزْرُوعِ وَالْمَثْرُوكِ ، وَيَسْتَوْفِي مِنْ وَرَاءِ أَرْضِهِمْ .

وَإِذَا كَانَ خَرَاجُ الزُّرُوعِ وَالنِّمَارِ مُخْتَلِفًا بِاخْتِلافِ الأَنْوَاعِ ، فَزُرِعَ أَوْ غُرِسَ مَـا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ أَعْتُبِرَ خَرَاجُهُ بِأَقْرَبِ الْـمَنْصُوصَاتِ بِهِ شَبَهًا وَنَفْعًا .

وَإِذَا زُرِعَتْ أَرْضُ الْحَوَاجِ مَا يُوجِبُ الْعُشْرَ لَمْ يَسْقُطْ عُشْرُ الزَّرْعِ بِخَرَاجِ الْأَرْضِ، وَجُمِعَ فِيهَا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ـ رحمه الله ـ .

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَأَفْتَصِرُ عَلَى أَخْذِ الْحَرَاجِ وَإِسْقَاطِ الْعُشْرِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُنْقَلَ أَرْضُ الْعُشْرِ إِلَى الْخَرَاجِ، وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ. وَإِذَا سُقِيَ بِمَاءِ أَرْضُ الْعُشْرِ إِلَى الْخَرَاجِ، وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ. وَإِذَا سُقِيَ بِمَاءِ الْحُشْرِ أَرْضُ خَرَاجٍ كَانَ الْدَمَانُ وَوَدُ مِنْهَا عُشْرًا، وَإِذَا سُقِيَ بِمَاءِ الْعُشْرِ أَرْضُ خَرَاجٍ كَانَ الْمَأْخُودُ مِنْهَا خَرَاجًا اعْتِبَارًا بِالْأَرْضِ دُونَ الْمَاءِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِفَةَ : يُعْتَبَرُ حُكُمُ الْمَاءِ فَيُؤْخَذُ بِمَاءِ الْحَرَاجِ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ الْحَرَاجُ ، وَيُؤْخَذُ بِمَاءِ الْحَرَاجِ مِنْ أَرْضِ الْحَرَاجِ الْعُشْرُ اعْتِبَارًا بِالْمَاءِ دُونَ الْأَرْضِ ، وَاعْتِبَارُ الْأَرْضِ أَوْلَى مِنْ اعْتِبَارُ الْأَرْضِ وَالْعُشْرُ مَأْخُوذٌ عَنْ الزَّرْعِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَاءِ اعْتِبَارِ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْحُرَاجَ مَأْخُوذٌ عَنْ الأَرْضِ وَالْعُشْرُ مَأْخُوذٌ عَنْ الزَّرْعِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَاءِ خَرَاجٌ وَلَا عُشْرٌ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْفِي وَاحِدِ مِنْهُمَا ، وَعَلَى هَذَا الإِخْتِلَافِ مَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ صَاحِبَ الْعُشْرِ أَنْ يَسْقِيَ بِمَاءِ الْحُرَاجِ ، وَلَمْ يَمْنَعُ الشَّافِعِيُّ . الْمُراجِ الْعُشْرِ أَنْ يَسْقِي بِمَاءِ الْحُرَاجِ ، وَلَمْ يَمْنَعُ الشَّافِعِيُ . وَاحِدً الْمُأْتِ الْمَاءَيْنِ شَاءَ (١).

وَإِنْ بُنِيَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ أَبْنِيَةٌ مِنْ دُورٍ أَوْ حَوَانِيتَ ؛كَانَ خَرَاجُ الْأَرْضِ مُسْتَحَقًّا ؛ لِأَنَّ

<sup>(</sup>١) وإذا كانت أرض من أرض الخراج ، فإن أبا حنيفة ـ رحمه الله ـ كان يقول : ليس فيها عشر لا يجتمع عشر وخراج وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلي يقول : عليه فيها العشر مع الخراج . قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى: وإذا زرع الرجل أرضا من أرض إلخراج فعليه في زرعها العشر كها يكون عليه في زرع أرض لرجل تكاراها منه وهي لذلك الرجل أو هي صدقة موقوفة . قال : وإذا كانت الأرض من أرض العشر فإن أبا حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ كان يقول : في كل قليل وكثير أخرجت من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة وغير ذلك من أصناف الغلة العشر ونصف العشر والقليل والكثير في ذلك سواء وإن كانت حزمة من بقل . [الأم: ٧/ ١٤٣].

لِرَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَيْفَ شَاءَ ، وَأَسْقَطَهُ آبُو حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ تُزْرَعَ أَوْ تُغْرَسَ ، وَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ أَنَّ مَا لا يُسْتَغْنَى عَنْ بُنْيَانِهِ مِنْ مَقَامِهِ فِي أَرْضِ الْحُرَاجِ لِزِرَاعَتِهَا عَفْوٌ يَسْقُطُ عَنْهُ خَرَاجُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُ إِلَّا بِمَسْكَنِ يَسْتَوْطِنُهُ ، وَمَا جَاوَزَ قَدْرَ الْحَاجَةِ مَأْخُوذٌ بِخَرَاجِهِ ، وَإِذَا أُوجِرَتْ أَرْضُ الْحَرَاجِ أَوْ أُعِيرَتْ فَخَرَاجُهَا عَلَى الْمَالِكِ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : الْحَرَاجُهَا فِي الْمَالِكِ وَفِي الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ .

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْعَامِلُ وَرَبُّ الأَرْضِ فِي حُكْمِهَا ، فَادَّعَى الْعَامِلُ أَنَّهَا أَرْضُ خَرَاجٍ ، وَادَّعَى رَبُّهَا أَنْهَا أَرْضُ خَرَاجٍ ، وَادَّعَى رَبُّهَا أَنْهَا أَرْضُ عُشْرِ وَقَوْلُهُمُا مُكَّنُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْهَالِكِ دُونَ الْعَامِلِ ، فَإِنْ اتَّهَمَ أَحْلَفَ الْبَيْطَهَارًا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ فِي مِثْلِ هَذَا الإِخْتِلَافِ عَلَى شَوَاهِدِ الدَّوَاوِينِ السُّلْطَانِيَّةِ إِذَا عَلِمَ اسْتِظْهَارًا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ فِي مِثْلِ هَذَا الإِخْتِلَافِ عَلَى شَوَاهِدِ الدَّوَاوِينِ السُّلْطَانِيَّةِ إِذَا عَلِمَ صَحَّتَهَا وَوُثِقَ بِكِتَابِهَا وَقَلَّمَا يُشْكِلُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الحُدُودِ .

وَإِذَا ادَّعَى رَبُّ الأَرْضِ دَفْعَ الْحَرَاجِ لَمَ يُقْبَلْ مِنْهُ قَوْلُهُ ، وَلَوْ ادَّعَى دَفْعَ الْعُشْرِ قُبِلَ قَوْلُهُ ، وَلَوْ ادَّعَى دَفْعَ الْعُشْرِ قُبِلَ قَوْلُهُ ، وَكَوْ ادَّعَى دَفْعَ الْعُشْرِ قَبِلَا إِبِالْعُرْفِ وَيَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ فِي دَفْعِ الْحَرَاجِ عَلَى الدَّوَاوِينِ السَّلْطَانِيَّةِ إِذَا عَرَفَ صِحَّتَهَا اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ الْمُعْتَادِ فِيهَا ، وَمَنْ أَعْسَرَ بِخَرَاجِهِ أَنْظِرَ بِهِ إِلَى إِيسَارِهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجِبُ بِإِيسَارِهِ وَيَسْقُطُ بِالْإِعْسَارِ وَإِذَا مَطَلَ بِالْحُرَاجِ مَعَ إِيسَارِهِ حُبِسَ بِهِ ، إلّا أَنْ يُوجَدَلَهُ مَالٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ فِي وَيَسْقُطُ بِالْإِعْسَارِ وَإِذَا مَطَلَ بِالْحُرَاجِ مَعَ إِيسَارِهِ حُبِسَ بِهِ ، إلّا أَنْ يُوجَدَلَهُ مَالٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ فِي وَيَسْقُطُ بِالْإِعْسَارِ وَإِذَا مَطَلَ بِالْحُرَاجِ مَعَ إِيسَارِهِ حُبِسَ بِهِ ، إلّا أَنْ يُوجَدَلَهُ مَالٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ فِي السَّاعُ عَلَيْهِ فِي اللَّا أَنْ يُوجَدُلُهُ عَلَى السَّلْطَانُ يَرَى جَوَازَ بَيْمِهَا خَلَيْهِ بِقَدْرِ خَوَاجِهَا ؛ وَإِنْ كَانَ السَّلْطَانُ يَرَى جَوازَ بَيْمِهَا عَلَيْهِ فِقَالْمُ أَوْ مَوْلَ الْمُعْتَوْمُ الْمُورَةُ كَانَ عَلَيْهِ زِيَادَتُهَا ، وَإِنْ نَقَصَتْ كَانَ عَلَيْهِ وَاسْتَوْفَى الْحُرَاجِ مَع إِنْ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَيَادَتُهَا ، وَإِنْ نَقَصَتْ كَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ يَقُومُ الْمُعَرِقِ الْمُؤْتِ الْمُعْتَالُ اللَّهُ الْمَا أَنْ تُوجَرَهِا أَوْ تَرْفَعَ يَدَكَ عَنْهَا ؛ لِتُدْفَعَ إِلَى مَنْ يَقُومُ وَلَا عَلَى مَنْ يَقُومُ الْمُعَلِ وَلَا مَعْ خَرَاجِهَا لِئَلًا تَصِيرَ بِالْحُرَابِ مَوَاتًا .

وَعَامِلُ الْحَرَاجِ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ وِلاَيَتِ إِن الْحُرِّيَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْكِفَايَةُ ، ثُمَّ يَخْتَلِفُ حَالُهُ بِالْحَتِلَافِ وَلَاَيْتِهِ ، فَإِنْ تَوَلَّى وَضْعَ الْخَرَاجِ أَعْتُبِرَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا مِنْ أَهْلِ الإجْتِهَادِ ، وَإِنْ وَلِيَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا مُحْتَهِدًا ، وَرِزْقُ عَامِلِ الْحَرَاجِ فِي مَالِ وَلِيَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا مُحْتَهِدًا ، وَرِزْقُ عَامِلِ الْحَرَاجِ فِي مَالِ الصَّدَقَةِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ ، وَكَذَلِكَ أَجُورُ الْمُسَّاح .

وَأُمَّا ۗ أُجْرَةُ الْقَسَّامِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - إلى أُجُورِ قُسَّامِ

الْعُشْرِ وَالْحَرَاجِ مَعًا فِي حَقِّ الَّذِي اسْتَوْفَاهُ السُّلْطَانُ مِنْهُمَا ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أُجُورُ مَنْ يَقْسِمُ عَلَّةَ الْعُشْرِ وَغَلَّةَ الْعُشْرِ وَغَلَّةَ الْعُشْرِ وَغَلَّةَ الْعُشْرِ وَغَلَّةَ الْعُشْرِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ . وَقَالَ مَالِكٌ : أُجُورُ الْعُشْرِ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ . وَقَالَ مَالِكٌ : أُجُورُ الْعُشْرِ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ وَأُجُورُ الْحُشْرِ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ وَأَجُورُ الْعُشْرِ عَلَى الْوَسَطِ .

#### فصل

وَالْخَرَاجُ حَقِّ مَعْلُومٌ عَلَى مِسَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ ، فَاعْتُبِرَ فِي الْعِلْمِ بِهَا ثَلاثَــةُ مَقَــادِيرَ تَنْفِــي الْجَهَالَةَ عَنْهَا :

أَحَدُهَا: مِقْدَارُ الْجُرِيبِ بِالذِّرَاعِ الْمَسْمُوحِ بِهِ.

وَالثَّانِي : مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ الْـمَأْخُوذِ بِهِ .

وَالنَّالِثُ : مِقْدَارُ الْكَيْلِ الْـمُسْتَوْفَى بِهِ.

فَأَمَّا الجُرِيبُ فَهُ وَ عَشْرُ قَصَبَاتٍ فِي عَشْرِ قَصَبَاتٍ ، وَالْقَفِيزُ عَشْرُ قَصَبَاتٍ فِي قَصَبَةٍ ، وَالْعَشِيرُ قَصَبَةٌ فِي قَصَبَةٍ ، وَالْقَصَبَةُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ ، فَيَكُونُ الجُرِيبُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَسِتِّانَةِ ذِرَاعِ مُكَسَّرَةٍ ، وَالْقَفِيزُ ثَلَاثُهَ آلَافٍ وَسِتَّونَ ذِرَاعًا مُكَسَّرَةٌ وَهُو عُشْرُ الجُرِيبِ ، وَالْعَشِيرُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مُكَسَّرَةً وَهُو عُشْرُ الجُرِيبِ ، وَالْعَشِيرُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ذِرَاعًا مُكَسَّرَةٌ وَهُو عُشْرُ الجُرِيبِ ، وَالْعَشِيرُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ذِرَاعًا مُكَسَّرَةً وَهُو عُشْرُ الجُورِيبِ ، وَالْعَشِيرُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ فَي وَهُو عُشْرُ الْقَاضِيةَ ، ثُمَّ الْيُوسُفِيَّةُ ، ثُمَّ الْمُعْرِيةُ ، ثُمَّ الْمُعْرَى وَهِي الزِيَادِيَّةُ ، ثُمَّ الْمُعْرَى وَهِي الزَيَادِيَّةُ ، ثُمَّ الْمُعْرَى وَهُ مَا الْمُعْرَى وَهُ مَا الْعُمْرِيَّةُ ، ثُمَّ الْمُعْرَى وَهِي الزِيَادِيَّةُ ، ثُمَّ الْمُعْرَى وَهُ مَا الْمُعْرَى وَهُ مَا الْمُعْرَى وَهُ مِي الزِيَادُ وَلَاثُونُ مُنْ الْمُعْرَى وَهُ مُنْ الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرِيَةُ الْمُعْرَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاق

فَأَمَّا الْقَاضِيَّةُ : وَتُسَمَّى َ ذِرَاءُ الدُّورِ فَهِيَ أَقَلُّ مِنْ ذِرَاعِ السَّوْدَاءِ بِأَصْبُعٍ وَثُلُثَيْ أُصْبُعٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَهَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْقَاضِي وَبِهَا يَتَعَامَلُ أَهْلُ كَلْوَاذَى .

وَأَمَّا الْيُوسُفيَّةُ: وَهِيَ الَّتِي تَذْرُعُ بِهَا الْقُضَاةُ الدُّورَ بِمَدِينَةِ السَّلَامِ فَهِيَ أَقَلُّ مِنْ الذِّرَاعِ السَّوْدَاءِ بِثُلُثَيْ أَصْبُعِ وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَهَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي .

وَأَمَّا الذَّرَاعُ السَّسِوْدَاءُ: فَهِيَ أَطْوَلُ مِنْ ذِرَاعِ الدُّورِ بِأُصْبُعٍ وَثُلُثَيْ أُصْبُعٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَهَا الرَّشِيدُ ورحمه الله تعالى - قَدَّرَهَا بِذِرَاعِ خَادِمٍ أَسْوَدَ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَامَلُ بِهَا النَّاسُ فِي ذِرَاعِ الْبَرِّ وَالتَّجَارَةِ وَالْأَبْنِيَةِ وَقِيَاسِ نِيلِ مِصْرَ .

وَأَمَّا الذَّرَاعُ الْهَاشِمِيَّةُ الصُّغْرَى: وَهِيَ الْبِلَالِيَّةُ فَهِيَ أَطْوَلُ مِنْ الذِّرَاعِ السَّوْدَاءِ بِأَصْبُعَيْنِ وَثُكُرَ أَنَّهَا ذِرَاعُ جَدِّهِ أَيِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَثُكُرَ أَنَّهَا ذِرَاعُ جَدِّهِ أَيِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَثُكُرَ أَنَّهَا ذِرَاعُ جَدِّهِ أَيِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَثُكُر أَنَّهَا ذِرَاعُ جَدِّهِ أَي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَثُكُر أَنَّهَا ذِرَاعُ جَدِّهِ أَي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَثُكُر أَنَّهَ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُولُولُ عَلَى الللْعُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِيْلُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالُهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْمُعْمِقُولُ عَلَى الْعُلْ

وَأَمَّا الْهَاشِمِيَّةُ الْكُبْرَى : وَهِيَ ذِرَاعُ الْمِلْكِ وَأَوَّلُ مَنْ نَقَلَهَا إِلَى الْهَاشِمِيَّةِ الْمَنْصُورُ ـ رحمه الله تعالى ـ فَهِيَ أَطْوَلُ مِنْ الذِّرَاعِ السَّوْدَاءِ بِخَمْسِ أَصَابِعَ وَثُلُثَيْ أُصْبُعٍ ، فَتَكُونُ ذِرَاعًا وَثُمُنَّا الله تعالى ـ فَهِيَ أَطُولُ مِنْ الذِّرَاعِ السَّوْدَاءِ ، وَيَنْقُصُ عَنْهَا الْهَاشِمِيَّةُ الصُّغْرَى بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عُشْرٍ ، وَسُمِّيَتْ زِيَادِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ وَعُشْرًا بِالسَّوْدَاءِ ، وَيَنْقُصُ عَنْهَا الْهَاشِمِيَّةُ الصُّغْرَى بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عُشْرٍ ، وَسُمِّيَتْ زِيَادِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ وَعُشْرًا بِالسَّوْدَاءِ ، وَيَنْقُصُ عَنْهَا الْهَاشِمِيَّةُ الصُّغْرَى بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عُشْرٍ ، وَسُمِّيَتْ زِيَادِيَّةٌ ؛ لِأَنْ زِيَادًا مَسَحَ بِهَا أَرْضَ السَّوَادِ وَهِيَ الَّتِي يَذْرُعُ بِهَا أَهْلُ الْأَهْوَازِ .

وَأَمَّا الذِّرَاعُ الْعُمَرِيَّةُ: فَهِي ذِرَاعُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - الَّتِي مَسَحَ بِهَا أَرْضَ السَّوَادِ وَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: رَأَيْتُ ذِرَاعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - الَّتِي مَسَحَ بِهَا أَرْضَ السَّوَادِ وَهِي ذِرَاعٌ وَقَبْضَةٌ وَإِبْهَامٌ قَائِمَةٌ قَالَ الحُكَمُ بْنُ عُيَيْنَةً: إِنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَرْضَ السَّوَادِ وَهِي ذِرَاعٌ وَقَبْضَةٌ وَإِبْهَامٌ قَائِمَةٌ قَالَ الحُكَمُ بْنُ عُيَيْنَةً: إِنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَمَدَ إِلَى أَطُولِهَا ذِرَاعًا وَأَوْسَطِهَا فَجَمَعَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَأَخَذَ الثَّلُثَ مِنْهَا وَزَادَ عَلَيْهِ قَبْضَةً وَإِبْهَامًا فَائِمَةً وَأَخْذَ الثَّلُثَ مِنْهَا وَزَادَ عَلَيْهِ قَبْضَةً وَإِبْهَامًا فَائِمَةً مُ عَمَّمُ فِي طَرَفَيْهِ بِالرَّصَاصِ ، وَبَعَثَ بِذَلِكَ إِلَى حُذَيْفَةً وَعُثُهَانَ بْنِ حُنَيْفٍ حَتَّى مَسَحًا عِمَا السَّوَادَ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ مَسَحَ بِهَا بَعْدَهُ عُمَرُ بْنُ هُبَيْرَةً (۱).

أَمًّا الذَّرَاعُ الْمِيزَانِيَّةُ: فَتَكُونُ بِالذِّرَاعِ السَّوْدَاءِ ذِرَاعَيْنِ وَثُلُثَيْ ذِرَاعٍ وَثُلُثَيْ أُصْبُع، وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَهَا الْمَأْمُونُ - رضي الله عنه - وَهِيَ الَّتِي يَتَعَامَلُ النَّاسُ فِيهَا فِي ذَرْعِ الْبَرَائِدِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْأَسْوَاقِ وَكِرَاءِ الْأَنْهَارِ وَالْحَفَائِرِ.

وَأَمَّا الدِّرْهَمُ : فَيَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى مَعْرِفَةِ وَزْنِهِ وَنَقْدِهِ ، فَأَمَّا وَزْنُهُ فَقَدْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى أَنَّ وَزْنَ الدِّرْهَمِ سِتَّةُ دَوَانِيقَ ، وَوَزْنَ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ . وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ عَلَى أَنَّ وَزْنَ الدِّرْهِمَ كَانَتْ فِي أَيَّامِ الْفُرْسِ مَضْرُوبَةً عَلَى ثَلَاثَةِ اسْتِقْرَارِهِ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ ، فَذَكَرَ قَوْمٌ أَنَّ الدَّرَاهِمَ كَانَتْ فِي أَيَّامِ الْفُرْسِ مَضْرُوبَةً عَلَى ثَلَاثَةِ اسْتِقْرَارِهِ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ ، فَذَكَرَ قَوْمٌ أَنَّ الدَّرَاهِمَ كَانَتْ فِي أَيَّامِ الْفُرْسِ مَضْرُوبَةً عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْزَانٍ ؛ مِنْهَا دِرْهَمٌ عَلَى وَزْنِ الْمِثْقَالِ عِشْرُونَ قِيرَاطًا ، وَدِرْهَمٌ وَزْنُهُ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا ، وَدِرْهَمٌ وَزْنُهُ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا ، وَدِرْهَمٌ

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن هبيرة بن معاوية بن سكين ، الأمير أبو المثنى الفزاري الشامي أمير العراقين ووالد أميرها يزيد كان ينوب ليزيد بن عبد الملك فعزله هشام ، وجمعت له العراق ثم عزل بخالد القسري فقيده وألبسه عباءة وسجنه فتحيل غلمانه ونقبوا سربا أخرجوه منه فهرب واستجار بالأمير مسلمة .

وَزْنُهُ عَشَرَةُ قَرَارِيطَ ، فَلَمَّا أُحْتِيجَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَى تَقْدِيرِهِ فِي الزَّكَاةِ أُخِذَ الْوَسَطُ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْزَانِ النَّلَائَةِ ، وَهُوَ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ قِيرَاطًا ، فَكَانَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا مِنْ قَرَارِيطِ الْمِثْقَالِ ، فَلَمَّا ضُرِبَتْ الدَّرَاهِمُ الْإِسْلَامِيَّةُ عَلَى الْوَسَطِ مِنْ هَذِهِ الْأَوْزَانِ الثَّلَائَةِ قِيلَ فِي عَشَرَتِهَا : وَذْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ ، وَإِنَّهَا كَذَلِكَ ، وَذَكَرَ آخَرُونَ أَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ـ رضي الله عنه ـ لَّمَا رَأَى اخْتِلَافَ الدَّرَاهِمِ وَأَنَّ مِنْهَا الْبَغْلَيَّ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ دَوَانِقَ ، وَمِنْهَا الطَّبَرِيَّ وَهُوَ أَرْبَعَةُ دَوَانِقَ ، وَمِنْهَا الْمَغْرِبِيَّ وَهُوَ ثَلَائَةُ دَوَانِقَ ، وَمِنْهَا الْيَمَنِيَّ وَهُوَ دَانَقٌ قَالَ : أَنْظُرُوا الْأَغْلَبَ عِمَّا يَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ مِنْ أَعْلَاهَا وَأَدْنَاهَا ، فَكَانَ الدِّرْهَمُ الْبَغْلِيُّ ، وَالدِّرْهَمُ الطَّبَرِيُّ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَكَانَا اثْنَيْ عَشَرَ دَانَقًا ، فَأَخَذَ نِصْفَهَا فَكَانَ سِتَّةَ دَوَانِقَ ، فَجَعْلَ الدِّرْهَمَ الْإِسْلَامِيَّ فِي سِتَّةِ دَوَانِيقَ ، وَمَتَى زِدْتَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعِهِ كَانَ مِثْقَالًا ، وَمَتَى نَقَصْتَ مِنْ الْمِثْقَالِ ثَلَاثَةَ أَعْشَارِهِ كَانَ دِرْهَمًا فَكُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ ، وَكُلُّ عَشَرَةِ مَثَاقِيلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمُا وَسُبْعَانِ ، فَأَمَّا النَّقْصُ فَمِنْ خَالِصِ الْفِضَّةِ وَلَيْسَ لَمِغْشُوشِهِ مَدْخَلٌ فِي حُكْمِهِ ، وَقَدْ كَانَ الْفُرْسُ عِنْدَ فَسَادِ أُمُورِهِمْ فَسَدَتْ نَقُودُهُمْ ، فَجَاءَ الْإِسْلَامُ وَنَقُودُهُمْ مِنْ الْعَيْنِ وَالْوَرِقِ غَيْرُ خَالِصَةٍ ، إلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَقُومُ فِي الْـمُعَامَلَاتِ مَقَامَ الْحَالِصَةِ ، وَكَانَ غِشُّهَا عَفْوًا لِعَدَم تَأْثِيرِهِ بَيْنَهُمْ إِلَى أَنْ ضُرِبَتْ الدَّرَاهِمُ الْإِسْلَامِيَّةُ فَتَمَيَّزَ الْمَغْشُوشُ مِنْ الْخَالِصِ.

وَاخْتُلِفَ فِي أُوِّلِ مَنْ ضَرَبَهَا فِي الإِسْلامِ ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ أُوَّلَ مَنْ ضَرَبَ الدَّرَاهِمَ الْمَنْقُوشَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، وَكَانَتْ الدَّنَانِيرُ تَرِدُ رُومِيَّةٌ وَالدَّرَاهِمُ تَرِدُ كِسْرَوِيَّةٌ وَالدَّرَاهِمُ تَرِدُ كِسْرَوِيَّةٌ وَلِيلَةً . قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَأَمَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْحَجَّاجَ أَنْ يَضْرِبَ الدَّرَاهِمَ بِالْعِرَاقِ فَضَرَبَهَا سَنَةً أَرْبَعِ وَسَبْعِينَ ، وَقَالَ الْمَدَائِنِيُّ : بَلْ ضَرَبَهَا الْحَجَّاجُ فِي آخِرِ سَنَةٍ خُسٍ بِالْعِرَاقِ فَضَرَبَهَا سَنَةً أَرْبَعِ وَسَبْعِينَ ، وَقَالَ الْمَدَائِنِيُّ : بَلْ ضَرَبَهَا الْحَجَّاجُ فِي آخِرِ سَنَةٍ خُسٍ وَسَبْعِينَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِضَرْبَهَا فِي النَّوَاحِي سَنَةً سِتُّ وَسَبْعِينَ ، وَقِيلَ : إِنَّ الْحَجَّاجُ خَلَصَهَا تَخْلِيصًا وَسَبْعِينَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِضَرْبَهَا فِي النَّوَاحِي سَنَةً سِتُّ وَسَبْعِينَ ، وَقِيلَ : إِنَّ الْحَجَّاجُ خَلَصَهَا تَخْلِيصًا فَيْلِيصًا مَنْ عَلَيْهَا : ﴿ اللّهُ أَحَدُ هِ اللّهُ أَحَدُ هِ اللّهُ أَحَدُ هِ اللّهُ أَحَدُ هِ اللّهُ أَحَدُ هَا اللّهُ الصَّمَلُ ﴾ [الإخلاص: ١ ، ٢].

وَسُمِّيَتْ مَكْرُوهَةً وَاخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ ، فَقَالَ قَوْمٌ: ؛ لِأَنَّ الْفُقَهَاءَ كَرِهُوهَا لِمَا عَلَيْهَا مِنْ الْقُرْآنِ ، وَقَدْ يَخْمِلُهَا الْجُنُبُ وَالْمُحْدِثُ وَقَالَ الْآخَرُونَ : لِأَنَّ الْأَعَاجِمَ كَرِهُوا نُقُصَانَهَا فَسُمِّيَتْ مَكْرُوهَةً ، ثُمَّ وَلِيَ بَعْدَ الْحَجَّاجِ عُمَرُ بْنُ هُبَيْرَةً فِي أَيَّامٍ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ

فَضَرَ بَهَا أَجْوَدَ عِمَّا كَانَتْ ، ثُمَّ وَلِيَ بَعْدَهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله الْقَسْرِيُّ (') فَشَدَّدَ فِي تَجْوِيدِهَا ، وَضَرَبَ بَعْدَهُ يُوسُفِيَّةُ وَالْخَالِدِيَّةُ وَالْيُوسُفِيَّةُ بَعْدَهُ يُوسُفِيَّةُ وَالْخُولِدِ ، فَكَانَتْ الْمُبَيْرِيَّةُ وَالْخَالِدِيَّةُ وَالْيُوسُفِيَّةُ أَجُودَ نَقْدِ بَنِي أُمَيَّةً ، وَكَانَ الْمَنْصُورُ - رضي الله عنه - لَا يَأْخُذُ فِي الْخَرَاجِ مِنْ نَقْدِهِمْ غَيْرُهَا .

وَحَكَى يَحْتَى بُنُ النَّعْمَانِ الْعِفَارِيُّ عَسَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ ضَرَبِ الْأَكَاسِرَةِ ، وَعَلَيْهَا بَرَكَةٌ فِي الزَّبَيْرِ (٢) عَنْ أَهْرِ أَخِيهِ عَبْدِ الله بْنِ الزَّبَيْرِ سَنَةَ سَبْعِينَ عَلَى ضَرْبِ الْأَكَاسِرَةِ ، وَعَلَيْهَا بَرَكَةٌ فِي جَانِبٍ ، وَاللَّهُ فِي الْمُعْتَبِرَ فِي اللَّهُ وَكَتَبَ عَلَيْهَا بِسْمِ الله فِي جَانِبٍ ، وَإِذَا خَلَصَ الْعَيْنُ وَالْوَرِقُ مِنْ غِشِّ كَانَ هُو الْمُعْتَبَرَ فِي النَّقُودِ وَالْحَجَّاجُ فِي جَانِبٍ ، وَإِذَا خَلَصَ الْعَيْنُ وَالْورِقُ مِنْ غِشِّ كَانَ هُو الْمَعْتَبَرَ فِي النَّقُودِ وَالْحَجَّاجُ فِي جَانِبٍ ، وَإِذَا خَلَصَ الْعَيْنُ وَالْوَرِقُ مِنْ غِشِي كَانَ هُو الْمَعْتِهِ وَالْمُعْتِي وَالْمَعْبُوعِ مِنْهَا بِالسِّكَةِ السُّلْطَانِيَّةِ الْمَوْثُوقِ بِسَلَامَةِ طَبْعِهِ ، الْمَأْمُونِ مِنْ تَبْدِيلِهِ وَلَنْ بِيسِهِ هُو الْمُعْتُوقِ مِنْهَا بِالسِّكَةِ السُّلْطَانِيَّةِ الْمَوْثُوقِ بِسِلَامَةِ طَبْعِهِ ، الْمَأْمُونِ مِنْ تَبْدِيلِهِ وَلَنْ بِيسِهِ هُو الْمُعْتِعِ وَالْمَعْبُوعِ مِنْهَا بِالسِّكَةِ السُّلْطَانِيَةِ الْمَعْبُوعِ النَّابِتَ فِي الدِّمَمِ فِيهَا يُطْلَقُ مِنْ تَلْمِيلِهِ وَالتَّصْفِيةِ وَالْمَعْبُوعِ مَوْقُ بِهِ ، وَلِلْلَكَ كَانَ هُو النَّابِتَ فِي الدِّمَمِ فِيهَا يُطْلَقُ مِنْ أَثْمُ اللَّكَالِي وَالنَّابِي وَالنَّابِ السَّكَ الْمَعْبُوعِ مَوْتُ الْمُعْلِقِ الْمُعْتَعِقُ وَالْمَعْبُوعِ مَوْتِهَا الْمُعْلَاقُ مِنْ صَرْبِ مُنْكُومِ وَلِي مَنْ فَرُولُ وَيْ الْمُعْلَاقِ الْوَلَامِ وَلَيْ مَنْ اللَّهُ الْمُعْلَالُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِ الْوَقَعِ أَوْمِ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَلَا فِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ

وَأَمَّا مَكْسُورُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَلَا يَلْزَمُ أَخْذُهُ لِالْتِبَاسِهِ وَجَوَازِ اخْتِلَاطِهِ، وَلِذَلِكَ نَقَصَتْ وَأَمَّا مَكْسُوهَا، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ قِيمَتُهَا عَنْ الْمَضْرُوبِ الصَّحِيحِ، وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَرَاهِيَةِ كَسْرِهَا، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ

<sup>(</sup>١) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد، أبو الهيثم البجليّ القسري أمير مكة للوليد وسليهان وأمير العراقين لمشام. وهو من أهل دمشق. وهو الذي قتل جعد بن درهم ، وكان جوادًا سخيًا ممدَّحًا فصيحًا، إلا أنه كان رجل سوءٍ. كان يقع في على ويذمّ بثر زمزم، كان نحوًا من الحجاج. وبقي على ولاية العراق بضع عشرة سنة، ثم عزله هشام وولَّى يوسف بن عمر الثقفي.

<sup>(</sup>۲) مصعب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أمير العراقين أبو عيسى وأبو عبد الله لا رواية له ، كان فارسا شجاعا جميلا وسيها حارب المختار وقتله ، سار لحربه عبد الملك بن مروان ، قتل مصعب يوم نصف جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين وله أربعون سنة ، وكان مصعب قد سار ليأخذ الشام فقصده عبد الملك فوقع بينهها ملحمة كبرى بدير الجاثليق .

فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ إِلَى أَنَّهُ مَكُرُوهٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمُلَةِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَيُنْكَرُ عَلَى فَاعِلِهِ ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْرِ الْـمُسْلِمِينَ سِكَّةَ الْجَارِيَةِ بَيْنَهُمْ .

وَالسِّكَةُ هِيَ الْحَدِيدَةُ الَّتِي يُطْبَعُ عَلَيْهَا الدَّرَاهِمُ ؛ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ سِكَّةً، وَقَدْ كَانَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وُلَاةُ بَنِي أُمَيَّةَ حَتَّى أَسْرَفُوا فِيهِ ، فَحُكِي أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ سِكَّةً، وَقَدْ كَانَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وُلَاةُ بَنِي أُمَيَّةَ حَتَّى أَسْرَفُوا فِيهِ ، فَحُكِي أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ رَجُلًا قَطَعَ دِرْهَمًا مِنْ دَرَاهِمِ فَارِسٍ فَقَطَعَ يَدَهُ ، وَهَذَا عُدُوانٌ مَحْضٌ وَلَيْسَ لَهُ فِي التَّأْوِيلِ مَسَاغٌ.

وَحَكَى الْوَاقِدِيُّ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُنْهَانَ (١) كَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَعَاقَبَ مَنْ قَطَعَهَا وَدَسَّ فِيهَا الْمُفَرَّغَةَ وَالزَّيُوفَ ، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ فَى الْعَلَهُ أَبَانُ بْنُ عُنْهَانَ لَيْسَ بِعُدُوانٍ ؛ لِأَنَّهُ مَا وَالزَّيُوفَ ، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ فَى التَّدْلِيسِ مُسْتَحَقَّ وَأَمَّا فِعْلُ مَرْوَانَ فَظُلُمْ وَعُدُوانٌ خَرَجَ بِهِ عَنْ حَدِّ التَّعْزِيرِ وَالتَّعْزِيرِ وَالتَّعْزِيرِ عَلَى التَّدْلِيسِ مُسْتَحَقَّ وَأَمَّا فِعْلُ مَرْوَانَ فَظُلُمْ وَعُدُوانٌ خَرَجَ بِهِ عَنْ حَدِّ التَّعْزِيرِ وَالتَّعْزِيرِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ أَمْوَا وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّوْصِ عَلَى الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ سَفَةٌ ، وَقَالَ أَحْدُ بُنُ حَنْبُلِ : إِنْ كَانَ عَلَيْهَا اسْمُ الله . عَزَّ وَجَلَّ النَّقُصِ عَلَى الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ سَفَةٌ ، وَقَالَ أَحْدُ بُنُ حَنْبُلِ : إِنْ كَانَ عَلَيْهَا اسْمُ الله . عَزَّ وَجَلَّ اللَّقُصِ عَلَى الْمَالِي مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ سَفَةٌ مَ وَقَالَ أَحْدُ اللهُ اللهُ اللَّ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَأَمَّا الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ السِّكَةِ ، فَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الْأَنصَادِيُّ قَاضِي الْبَصْرةِ يَحْمِلُهُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كَسْرِهَا ؛ لِتُعَادَ تِبْرًا فَتَكُونُ عَلَى حَالِمِنَا مُرْصَدَةً لِلنَّفَقَةِ ، وَحَمَلَهُ الْبَصْرةِ يَحْمِلُهُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كَسْرِهَا لِيَتَّخِذَ مِنْهَا أَوَانِيَ وَزُخْرُفًا وَحَمَلَهُ آخَرُونَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ آخُدُونَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كَسْرِهَا لِيَتَّخِذَ مِنْهَا أَوَانِي وَزُخْرُفًا وَحَمَلَهُ آخَرُونَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ أَطُرُافِهَا قَرْضًا بِالْمَقَارِيضِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ يَتَعَامَلُونَ بِهَا عَدَدًا ، فَصَارَ أَخْذُ أَطْرَافِهَا تَرْضًا بِالْمَقَارِيضِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ يَتَعَامَلُونَ بِهَا عَدَدًا ، فَصَارَ أَخْذُ

وَأَمَّا الْكَيْلُ فَإِنْ كَانَ مُقَاسَمَةً فَبِأَيِّ قَفِيزٍ كِيلَ تَعَدَّلَتْ فِيهِ الْقِسْمَةُ ، وَإِنْ كَانَ خَرَاجًا مُقَدَّرًا

<sup>(</sup>١) أبان بن عثمان بن عفان ؛ سمع أباه وزيد بن ثابت وكانت ولايته على المدينة سبع سنين، روى له مسلم والأربعة، قال الأموي المدني : توفي سنة خمس ومائة وقيل : مات قبل عبد الملك في عشر التسعين للهجرة.

فَقَدْ حَكَى الْقَاسِمُ أَنَّ الْقَفِيزَ الَّذِي وَضَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى أَرْضِ السَّوَادِ فَأَمْضَاهُ عُمَرُ. رضي الله عنه ـ كَانَ مَكِيلًا لَهُمْ يُعْرَفُ بِالشَّابِرْقَانِ قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَهُوَ الْمَخْتُومُ الْحَجَّاجِي، وضي الله عنه ـ كَانَ مَكِيلًا لَهُمْ يُعْرَفُ بِالشَّابِرْقَانِ قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَهُوَ الْمَخْتُومُ الْحَجَّاجِي، وَقِيلَ: وَزْنُهُ ثَلَاثُونَ رِطْلًا، فَإِنْ أُسْتُوْنِفَ وَضْعُ الْخَرَاجِ كَيْلًا مُقَدَّرًا عَلَى نَاحِيَةٍ مُبْتَدَأَةٍ رُوعِي فِيهِ مِنْ الْمَكَايِيلِ مَا اسْتَقَرَّ مَعَ أَهْلِهَا مِنْ مَشْهُورِ الْقُفْزَانِ بِتِلْكَ النَّاحِيَةِ.

\*\*\*

# البائب الرابع عشر فيما تختلف أحكامه من البلاد

بِلادُ الإِسْلامِ تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ :حَرَمٌ ، وَحِجَازٍ ، وَمَا عَدَاهُمَا .

أَمَّا الْحَرَمُ فَمَكَّةُ وَمَا طَافَ بِهَا مِنْ نُصُبِ حَرَمِهَا ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الله ـ تعالى ـ بِاسْمَيْنِ فِي كِتَابِهِ : مَكَّةَ وَبَكَّةَ ، فَذَكَرَ مَكَّةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَطْفَرُكُمْ عَلَيْهِم ﴾ [الفتح : ٢٤] .

وَمَكَّةُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: مََكَّكُتُ الْمُخَّ مِنْ الْعَظْمِ مَمَكُّكًا: إذَا اسْتَخْرَجْتَهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهَا مَمَكُّ الْفَاجِرُ عَنْهَا وَتُخْرِجُهُ مِنْهَا عَلَى مَا حَكَاهُ الْأَصْمَعِيُّ وَأَنْشَدَ قَوْلَ الرَّاجِزِ فِي تَلْبِيَتِهِ:

يَا مَكَّةُ الْفَاجِرَ مُكِّي مَكًّا وَلَا تَكُلِّي مُكًا وَكَا مَكَّا

وَذَكَرَ بَكَّةَ فِي قَوْلِهِ . عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ﴾ [آل عمران:٩٦]. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : وَسُمِّيَتْ بَكَّةَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَبُكُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيهَا أَيْ يَدْفَعُ ، وَأَنْشَدَ ( مِنْ الرَّجَز ) :

إِذَا الشِّرِّيبِ أُخَذَتْ أُكِّيهُ فَخَلِّهِ حَتَّى يُبَاكَّ بَكِّهُ

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَيْنِ الإسْمَيْنِ فَقَالَ قَوْمٌ: هُمَا لُغَتَانِ وَالْمُسَمَّى بِهِمَا وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تُبْدِلُ الْمِيمَ بِالْبَاءِ فَتَقُولُ: ضَرْبَةُ لَازِمٍ وَضَرْبَةُ لَازِبٍ لِقُرْبِ الْمَخْرَجَيْنِ، وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُمَا اسْمَانِ وَالْمُسَمَّى بِهِمَا شَيْنَانِ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْأَسْمَاءِ مَوْضُوعٌ لِإِخْتِلَافِ الْمُسَمَّى. وَمَنْ قَالَ: بِهَذَا اخْتَلَفَ فِي الْمُسَمَّى بِهِمَا عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا : أَنَّ مَكَّةَ اسْمُ الْبَلَدِ كُلِّهِ ، وَبَكَّةُ اسْمُ الْبَيْتِ ، وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي ٱيُّوبَ .

وَالنَّانِي : أَنَّ مَكَّةَ الْحُرَمُ كُلُّهُ وَبَكَّةُ الْمَسْجِدُ ، وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . وَحَكَى مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ الله الزُّبَيْرِيِّ قَالَ : كَانَتْ مَكَّةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُسَمَّى صَلَاحًا لِأَمْنِهَا ، وَأَنْشَدَ قَوْلَ

أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمِّيَّةَ لِإبْنِ الْحَضْرَمِيِّ (مِنْ الْوَافِرِ):

أَبَا مَطَرِهِ مَلُمَ إِلَى صَلَحِ فَيَكُفِيَكَ النَّدَامَى مِنْ قُرِيْشِ وَتَامَّلُ أَنْ يَرُورَكَ رَبُّ جَيْشِ وَتَامُّنُ أَنْ يَرُورَكَ رَبُّ جَيْشِ

وَحَكَى مُجَاهِلَا أَنَّ مِن أَسْمَاء أُمَّ زَحْمٍ وَالْبَاسَّةَ ، فَأَمَّا أُمُّ زَحْمٍ ؛ فَلِأَنَّ النَّاسَ يَتَزَاحَمُونَ بِهَا وَيَتَنَازَعُونَ ، وَأَمَّا الْبَاسَّةُ فَلِأَنَّهَا تَبُسُّ مِنْ أَلْحُدُ فِيهَا أَيْ ثَحَطَّمُهُ وَتُهُلِكُهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الله ـ تعالى : ﴿ وَيُسْتِ ٱلْحِبَالُ بَسًا ﴾ [الواقعة: ٥] .

وَيُرُورَى النَّاسَّةُ بِالنُّونِ وَمَعْنَاهُ : أَنَّهَا تَنِسُّ مِنْ أَلْحُدُ فِيهَا أَيْ تَطْرُدُهُ وَتَنْفِيهِ . وَأَصْلُ مَكَّةَ وَحُرْمَتُهَا مَا عَظَّمَهُ الله ـ سبحانه ـ مِنْ حُرْمَةِ بَيْتِهِ حَتَّى جَعَلَهَا لِأَجْلِ الْبَيْتِ الَّذِي أَمَرَ بِرَفْعِ وَحُرْمَتُهَا مَا عَظَّمَهُ الله ـ سبحانه : ﴿ لِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَمًا ﴾ قَوَاعِدِهِ وَجَعَلَهُ قِبْلَةَ عِبَادِة أُمُّ الْقُرَى كُمَا قَالَ الله ـ سبحانه : ﴿ لِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَمًا ﴾ [الشورى:٧] .

وَفِي قَوْلِهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ مُبَارَكًا ﴾ . تَأْوِيلانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ بَرَكَتَهُ بِهَا يَسْتَحِقُّ مِنْ ثَوَابِ الْقَصْدِ إِلَيْهِ.

وَالثَّانِي : أَنَّهُ أَمْنٌ لِمَنْ دَخَلَهُ حَتَّى الْوَحْشِ فَيَجْتَمِعُ فِيهِ الظَّبْيُ وَالذُّئْبُ.

﴿ وَهُدُّى لِلْعَطَمِينَ ﴾ تَحْتَمِلُ تَأْوِيلَيْنِ :

أَحَدُهُمَا: هُدًى لَمُّمْ إِلَى تَوْجِيدِهِ.

وَالثَّانِي : إِلَى عِبَادَتِهِ فِي الْحُجِّ وَالصَّلَاةِ .

﴿ فِيهِ ءَابَتُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمُن دَخَلَهُ مَكَانَ ءَامِنًا ﴾ [آل عمران : ٩٧] . وَكَانَتُ الْآيَةُ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ تَأْثِيرَ قَدَمَيْهِ فِيهِ ، وَهُوَ حَجَرٌ صَلْدٌ ، وَالْآيَةُ فِي غَيْرِ الْمَقَامِ : أَمْنَ الْحَائِفِ وَهَيْبَةَ الْبَيْتِ عِنْدَ مُشَاهَدَتِهِ ، وَامْتِنَاعَ الطَّيْرِ مِنْ الْعُلُوّ عَلَيْهِ ، وَتَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ لَمِنْ عَتَا فِيهِ ، وَمَا كَانَ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ مُشَاهَدَتِهِ ، وَامْتِنَاعَ الطَّيْرِ مِنْ الْعُلُوّ عَلَيْهِ ، وَتَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ لَمِنْ عَتَا فِيهِ ، وَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الْفِيلِ ، وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ قُلُوبَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ تَعْظِيمِهِ ، وَأَنَّ مَنْ الْجُاهِلِيَّةِ مِنْ الْجُاهِلِيَّةِ وَهُمْ غَيْرُ أَهْلِ كِتَابٍ وَلَا مُتَبِعِي شَرْعٍ يَلْتَزِمُونَ أَحْكَامَهُ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ دَخَلَهُ مِنْ الْجُاهِلِيَّةِ وَهُمْ غَيْرُ أَهْلِ كِتَابٍ وَلَا مُتَبِعِي شَرْعٍ يَلْتَزِمُونَ أَحْكَامَهُ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ دَخَلَهُ مِنْ الْجُاهِلِيَّةِ وَهُمْ غَيْرُ أَهْلِ كِتَابٍ وَلَا مُتَبِعِي شَرْعٍ يَلْتَزَمُونَ أَحْكَامَهُ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ وَنَا مَنْ عَلَا يَطْلُبُهُ بِثَأْرِهِ فِيهِ . وَكُلُّ ذَلِكَ آيَاتُ الله ـ تعالى ـ أَلْقَاهَا عَلَى قُلُوب عِبَادِهِ .

وَأَمَّا أَمْنُهُ فِي الْإِسْلَامِ فَفِي قَوْلِهِ ـ سبحانه وَتَعَالَى : ﴿ وَمَن دَخَلَهُ دَكَانَ مَامِنًا ﴾ . تأويلانِ : أَحَدُهُمَا : آمِنًا مِنْ النَّارِ ، وَهَذَا قَوْلُ يَخْيَى بْنِ جَعْدَةَ .

وَالنَّانِي : آمِنًا مِنْ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ الله تعلى ـ أَوْجَبَ الْإِحْرَامَ عَلَى دَاخِلِهِ وَحَظَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَهُ مُحِلًّا . وَقَالَ أَيْضًا رَسُولُ الله تَلْكُ حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ حَلَالًا : ﴿ أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَلَمْ تَحُلَّ لَأَحَد مِنْ بَعْدِي » (١) . ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : ٩٧] .

فَجَعَلَ حَجَّهُ فَرْضًا بَعْدَ أَنْ صَارَ فِي الصَّلَاةِ قِبْلَةً ؛ لِأَنَّ اسْتِقْبَالَ الْكَعْبَةِ فِي الصَّلَاةِ فُرِضَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ . وَإِذْ قَدْ تَعَلَّقَ بِمَكَّةَ لِلْكَعْبَةِ مِنْ الْمِجْرَةِ ، وَالْحَجُّ فُرِضَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ . وَإِذْ قَدْ تَعَلَّقَ بِمَكَّةَ لِلْكَعْبَةِ مِنْ الْمِجْرَةِ ، وَالْحَجُّ فُرِضَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ . وَإِذْ قَدْ تَعَلَّقَ بِمَكَّةَ لِلْكَعْبَةِ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ عِبَادَتَانِ وَبَايَنَتْ بِحُرْمَتِهَا سَائِرَ الْبُلْدَانِ وَجَبَ أَنْ نَصِفَهَا ثُمَّ نَذْكُرَ حُكْمَ كُرَمِهَا. فَأَمَّا بِنَاوُهَا فَأَوَّلُ مَنْ تَوَلَّاهُ بَعْدَ الطُّوفَانِ إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام ، فَإِنَّهُ عسحانه - حَرَمِهَا. فَأَمَّا بِنَاوُهَا فَأَوَّلُ مَنْ تَوَلَّاهُ بَعْدَ الطُّوفَانِ إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام ، فَإِنَّهُ عسحانه - حَرَمِها. فَأَمَّا بِنَاوُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ تَوَلَّاهُ بَعْدَ الطُّوفَانِ إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام ، فَإِنَّهُ عسمانه - حَرَمِها. فَأَمَّا بِنَاوُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ تَوَلَّاهُ بَعْدَ الطُّوفَانِ إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام ، فَإِنَّهُ عَلَيْكُ أَنتَ السَّعِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ قَالَ : ﴿ وَإِذْ يَرَفَعُ إِبْرَهِ عِمُ الْفَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبِّنَا تَعْبَلِ مِنَّا لَي السَّالِ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ وَالْمَالِيمُ الْكُولُ اللَّهُ وَلَالُهُ وَلَالِهُ وَلَالُهُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَوْلَالُهُ وَلِهُ مَا لَهُ الْلِلْ الْمُؤْلِقِ لَا مَا لَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَالِكُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَالْولُولُ الْمِلْفِيلُ اللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ لَاللّهُ وَلَوْلُولُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلُولُ الللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ وَلَالْمُ الللللّهُ وَلَاللْمُ الللللّهُ وَلَالللللّهُ وَلَا لَ

فَدَلَّ مَا سَأَلَاهُ مِنْ الْقَبُولِ عَلَى أَنَهُمَا كَانَا بِبِنَائِهَا مَأْمُورَيْنِ ، وَسُمِّيَتْ كَعْبَةً لِعُلُوِّهَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِمْ : كَعَبَتْ الْمَوْأَةُ إِذَا عَلَا ثَدْيُهَا ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْكَعْبُ كَعْبًا لِعُلُوِّهِ ، وَكَانَتْ الْكَعْبَةُ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري في كتاب الجنائز (١٣٤٩) ، ومسلم في كتاب الحج (١٣٥٣) .

إِبْرَاهِيمَ عليه السلام مَعَ جُرْهُمِ وَالْعَمَالِقَةِ إِلَى أَنْ انْقَرَضُوا حَتَّى قَالَ فِيهِمْ عَامِرُ بْنُ الْحَارِثِ (مِنْ الطَّويل):

كَ أَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَجُونِ إِلَى الصَّفَا أَنِسِسٌ وَلَمْ يَسْمُرْ بِمَكَّةَ سَامِرُ بَسَلُ لَهُ يَكُنْ بَهُ وَالْمِسُولُ اللَّيَالِي وَالْجُدُودُ الْعَوَاثِرُ بَسَلَى نَحْسَنُ كُنَّا أَهْلَهَا فَأَبَادَنَا صُرُوفُ اللَّيَالِي وَالْجُدُودُ الْعَوَاثِرُ

وَخَلَفَهُمْ فِيهَا قُرَيْشٌ بَعْدَ اسْتِيلَائِهِمْ عَلَى الْحُرَمِ لِكَثْرَتِهِمْ بَعْدَ الْقِلَّةِ وَعِزَّتِهِمْ بَعْدَ الذَّلَةِ تَالَى مَنْ جَدَّدَ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ تَأْسِيسًا لِمَا يُظْهِرُهُ الله - تعالى - فِيهِمْ مِنْ النُّبُوَّةِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَدَّدَ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ وَسَقَفَهَا بِخَشَبِ الدَّوْمِ وَجَرِيدِ النَّخْلِ قَالَ الْأَعْشَى ( مِنْ الطَّويل ) :

حَلَفْتُ بِفَوْبَيْ رَاهِبِ الشَّامِ وَالَّتِي بَنَاهَا قُصَيٌّ جَدُّهُ وَابْنُ جُرْهُمَ لَكُونُ مِنْ يَ مَلَى ظَهْرِ شَدِهُمَ لَكِنْ شَبَّ نِدِيرَانُ الْعَدَاوَةِ بَيْنَنَا لَكِرْ تَحِلَنْ مِنْ يَ عَلَى ظَهْرِ شَدِهُم

ثُمَّ بَنَتْهَا قُرَيْشٌ بَعْدَهُ وَرَسُولُ الله ﷺ ابْنُ خُسْ وَعِشْرِينَ سَنَةٌ وَشَهِدَ بِنَاءَهَا وَكَانَ بَابُهَا فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ الْمُغِيرَةِ : يَا قَوْمِ ارْفَعُوا بَابَ الْكَعْبَةِ حَتَّى لَا تُدْخَلَ إِلَّا بِسُلَمٍ الْأَرْضِ ، فَقَالَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ الْمُغِيرَةِ : يَا قَوْمِ ارْفَعُوا بَابَ الْكَعْبَةِ حَتَّى لَا تُدْخَلَ إِلَّا بِسُلَمٍ فَإِنْ عَاءَ أَحَدٌ مِمَّنْ تَكْرَهُونَ رَمَيْتُمْ بِهِ فَيَسْقُطَ فَكَانَ نَكَالًا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ مِمَّنْ تَكْرَهُونَ رَمَيْتُمْ بِهِ فَيَسْقُطَ فَكَانَ نَكَالًا لَيْ رَآهُ فَفَعَلَتْ قُرَيْشٌ ذَلِكَ .

 وَيَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَبْنِي بَيْتَهُ وَلَا يَبْنِي بَيْتَ الله ، أَلَا إِنِّي هَادِمُهُ بِالْغَدَاةِ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهَّ ﷺ قَالَ : « لَوْ كَانَتْ لَنَا سِعَةٌ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أُسِّ إِبْرَاهِيمَ ، وَلَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا » (١).

وَسَـأَلَ الْأَسْوَدُ هَـلْ سَـمِعْتَ مِـنْ عَائِشَـةَ ـرضي الله عنهـا ـفِي ذَلِـكَ شَـيْنًا ؟ فَقَـالَ : نَعَـمْ أَخْبَرَ ثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام قَالَ لَمَا : «إنَّ التَّفَقَةَ قَصُرَتْ بِقَوْمِكَ فَاقْتَصَرُوا ، وَلَوْلا حَدَثَانُ عَهْدهمْ بِالْكُفْرِ لَهَدَمْتُهُ وَأَعَدْتُ فيه مَا تَرَكُوا » (٢).

فَاسْتَقَرَّ رَأْئُ ابْنِ الزَّبِيْرِ عَلَى هَدْمِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ فَقِيلَ : هُوَ نَاثِمٌ فَأَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ فَقِيلَ : هُو نَاثِمٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَاذَ ظَهُ وَقَالَ لَهُ : أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام قَالَ : « إِنَّ الأَرْضَ لَتَضِجُّ إِلَى الله \_ على \_ مِنْ نَوْمَةِ الْعُلَمَاءِ فِي الضُّحَى » (٣).

فَهَدَمَهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْت هَادِمَهَا فَلَا تَدَعْ النَّاسَ بِلَا قِبْلَةِ ، فَلَهَا هُدِّمَتْ قَالَ النَّاسُ: كَيْفَ نُصَلِّى بِغَيْرِ قِبْلَةِ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ وَزَيْدٌ: صَلُّوا إِلَى مَوْضِعِهَا فَهُو الْقِبْلَةُ ، وَأَمْرَ ابْنُ النَّهُ فَإِذَا هُو النَّبُيْرِ بِمَوْضِعِهَا فَسُتِرَ وَوُضِعَ الْحُبَجُرُ فِي تَابُوتٍ فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ ، قَالَ عِكْرِمَةُ : رَأَيْتُهُ فَإِذَا هُو النَّبُيْرِ بِمَوْضِعِهَا فَسُتِرَ وَوُضِعَ الْحُبَجُرُ فِي تَابُوتٍ فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ ، قَالَ عِكْرِمَةُ : رَأَيْتُهُ فَإِذَا هُو النَّبَعْرِ عِنْدَ الْحَبَبَةِ فِي خِزَانَةِ الْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا أَرَادَ بِنَاءَهَا حَفَرَ مِنْ قِبَلِ الْحَطِيمِ حَتَّى اسْتَخْرَجَ أُسَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَجَمَع النَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا أُسَّ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ فَبَنَاهَا عَلَى أُسِّ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - وَأَدْخَلَ فِيهَا الْحَجَرَ سِتَّةَ أَذْرُعٍ وَتَرَكَ مِنْهُ أَرْبَعًا . وَقِيلَ : أَذْخَلَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ، وَتَرَكَ السلام - وَأَدْخَلَ فِيهَا الْحَجَرَ سِتَّةَ أَذْرُعٍ وَتَرَكَ مِنْهُ أَرْبَعًا . وَقِيلَ : أَذْخَلَ سَبْعَةَ أَذُرُعٍ ، وَتَرَكَ مِنْهُ أَرْبَعًا . وَقِيلَ : أَذْخَلَ سَبْعَةَ أَذُرُعٍ ، وَتَرَكَ مِنْهُ أَرْبَعًا . وَقِيلَ : أَذْخَلَ سَبْعَةَ أَذُرُعٍ ، وَتَرَكَ مِنْهُ أَرْبَعًا . وَقِيلَ : أَذْخَلَ سَبْعَةَ أَذُرُعٍ ، وَتَرَكَ مِنْهُ أَرْبَعًا . وَقِيلَ : أَذْخَلَ سَبْعَةَ أَذُرُعٍ ، وَتَرَكَ مِنْ الْآخَرِي فَي الْإِسْلَامِ بِقُوقَ وَعُلَى عِنْ الْحَمْرِيقِ الْعَمْرَةِ مَرَّتَيْنِ وَاحِدَةً فِي بِنَاءَ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ وَاحِدَةً فِي رَجَالِ قُرَيْسٍ أَبُو الجُهْمِ مِ بْنُ حُذَيْفَةَ الْعَدَوِيُ فَقَالَ : عَمِلْتُ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ وَاحِدَةً فِي رَبِاللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعْمَةِ مَوْ الْمُعْرَةِ مَلَى عَلَى الْعَلَى الْمَالَ عَلَى الْسُلَامِ بِقُوقَةً كَيْرِ فَانِ .

وَذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ وَجَدَ فِي الْحَجَرِ صَفَائِحَ حِجَارَةٍ خُضْرٍ قَدْ أَطْبَقَ مِهَا عَلَى قَبْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ صَفْوَانَ : هَذَا قَبْرُ نَبِيِّ الله إسْمَاعِيلَ عليه السلام فَكُفَّ عَنْ بَهَا عَلَى قَبْلُ اللهِ إِسْمَاعِيلَ عليه السلام فَكُفَّ عَنْ يَعْلَى عَلَى عَلَى حَالِمَ إِلَى أَنْ حَارَبَهُ الْحُجَّاجُ تَعْرِيكِ تِلْكَ الْحِجَارَةِ ، ثُمَّ بَقِيَتْ الْكَعْبَةُ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى حَالِمَ إِلَى أَنْ حَارَبَهُ الْحُجَّاجُ اللهُ الْمُعْبَةُ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى حَالِمَ إِلَى أَنْ حَارَبَهُ الْحُجَّاجُ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري في كتاب الحج (١٥٨٦) ، ومسلم في كتاب الحج (١٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : التخريج السابق .

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي في معتصر المختصر (١٠/١).

وَحَصَرَهُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَنَصَبَ عَلَيْهِ الْمَنْجَانِيقَاتِ إِلَى أَنْ ظَفِرَ بِهِ ، وَقَدْ تَصَدَّعَ بِنَاءُ الْكَعْبَةِ بِأَحْجَارِ الْمَنْجَنِيقِ فَهَدَمَهَا الْحَجَّاجُ ، وَبَنَاهَا بِأَمْرِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَأَخْرَجَ الْحَجَرَ مِنْهَا ، وَأَعَادَهَا إِلَى بِنَاءِ قُرَيْشٍ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ ، فَكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَقُولُ : وَدِدْت أَنِّي وَأَعَادَهَا إِلَى بِنَاءِ قُرَيْشٍ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ ، فَكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَقُولُ : وَدِدْت أَنِّي كُنْتُ حَمَلْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ مِنْ أَمْرِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا مَا تَحَمَّلَهُ .

وَأَمَّا كَسُوةُ الْكَعْبَةِ فَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ : « أَنَّ أَوَّلَ مَنْ كَسَا الْبَيْتَ سَعْدُ الْيَمَانِيُّ » (١). ثُمَّ كَسَاهَا رَسُولُ الله ﷺ الثَّيَابَ الْيَمَانِيَّةَ ، ثُمَّ كَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما الْقَبَاطِيَّ ، ثُمَّ كَسَاهَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الدِّيبَاجَ الْخُسْرَوَانِيَّ .

وَحَكَى مُحَارِبُ بْنُ دَثَارِ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ كَسَا الْكَعْبَةَ الدِّيبَاجَ خَالِدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ كِلَابٍ أَصَابَ لَطِيمَةً فِي الجُّاهِلِيَّةِ وَفِيهَا نَمَطُّ دِيبَاجٍ فَنَاطَهُ بِالْكَعْبَةِ ، ثُمَّ كَسَاهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ وَالْحَجَّاجُ الدِّيبَاجَ ، ثُمَّ كَسَاهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ وَالْحَجَّاجُ الدِّيبَاجَ ، ثُمَّ كَسَاهَا بَنُ الزُّبَيْرِ وَالْحَجَّاجُ الدِّيبَاجَ ، ثُمَّ كَسَاهَا بَنُ الزُّبِي كَانَتْ عَلَى أَهْلِ نَجْرَانَ فِي حَرْبِهِمْ ، وَفَوْقَهَا الدِّيبَاجُ ، ثُمَّ جَدَّدَ الْمُتَوَكِّلُ رُخَامَ الْكَعْبَةِ وَأَزْرَهَا بِفِضَةٍ ، وَأَلْبَسَ سَائِرَ حِيطَانِهَا وَسَقْفِهَا الدِّيبَاجُ ، ثُمَّ لَمُ يَوَلُ الدِّيباجُ كِسُوتُهَا فِي الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ بِأَسْرِهَا .

وَأَمَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَقَدْ كَانَ فِنَاءً حَوْلَ الْكَعْبَةِ لِلطَّاثِفِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عنه عليه وَكُثُرُ النَّاسُ وَسَّعَ الْمَسْجِدَ وَاشْتَرَى دُورًا هَ نَمَهَا وَزَادَهَا فِيهِ ، وَهَدَمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ جِيرَانِ وَكَثُرُ النَّاسُ وَسَّعَ الْمَسْجِدِ وَاشْتَرَى دُورًا هَ نَمَهَا وَزَادَهَا فِيهِ ، وَهَدَمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ أَبُوا أَنْ يَبِيعُوا ، وَوَضَعَ لَكُمْ الْأَثْمَانَ - "، أَخَذُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَاتَّخَذَ لِلْمَسْجِدِ جِدَارًا الْمَسْجِدِ أَبُوا أَنْ يَبِيعُوا ، وَوَضَعَ لَكُمْ الْأَثْمَانَ - "، أَخَذُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَاتَّخَذَ لِلْمَسْجِدِ جِدَارًا الْمَسْجِدِ أَبُوا أَنْ يَبِيعُوا ، وَوَضَعَ لَكُمْ الْأَثْمَانَ - وَكَانَ عُمَرُ وَكَانَ عُمَرُ وَسِي الله عنه - أَوَّلَ مَنْ الْخَذَة وَكَانَ عُمَرُ وَسِي الله عنه - ابْتَاعَ مَنَازِلَ فَوَسَعَ بِهَا الْمَسْجِد ، وَكَانَتْ الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّ الْمَسْجِد ، فَلَمَّ الْمَسْجِد ، فَلَمَ الله عنه - ابْتَاعَ مَنَازِلَ أَقُوامٍ وَوَضَعَ لَمُ مُ أَنْهَا مَا فَضَجُوا مِنْهُ عِنْدَ بَيتِ فَقَالَ : إِنَّمَا جَرَّاكُمْ عَلَيَّ حِلْمِي عَلَى الْمُسْجِد ، فَلَمَ الله عنه - أَوَلَ مَنْ الْمَسْجِد الْأَرُوقَة حِينَ وَسَعَهُ ، فَقَدْ فَعَلَ بِكُمْ عُمَرُ - رضي الله عنه - هَذَا فَأَقْرَرُ - يَرَضِيتُمْ ، فَقَالَ : إِنَّمَ الْمَسْجِد الْأَرُوقَة حِينَ وسَعَهُ ، فَكَانَ عُمْنَ أَنُ الْوَلِيدَ بُن عَبْدِ الْمَسْجِد الْأَرُوقَة وَيَى الْمُسْجِد وَمَمَلَ إلَيْهِ أَعْمِدَة الْحُبَارِة وَالرُّخَامِ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَسْجِد وَمَمَلَ إلَيْهِ أَعْمِدَةَ الْحُبَارَةِ وَالرُّخَامِ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَسْجِد وَمَمَلَ إلَيْهِ أَعْمِدَةَ الْحُبَارَةِ وَالرُّخَامِ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَسْجِد وَمَمَلَ إلَيْهِ أَعْمِدَةَ الْحُبَارَة وَعَلَى الْمَسْجِد وَبَنَاهُ وَزَادَ فِيهِ الْمَهُدِيُّ - رحمه الله - بَعْدَهُ وَعَلَيْهِ اسْتَقَرَّ بِنَاؤُهُ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

وَأَمَّا مَكَّةُ فَلَمْ تَكُنْ ذَاتَ مَنَازِلَ ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ بَعْدَ جُرْهُمَ وَالْعَمَالِقَةِ يَنْتَجِعُونَ جِبَالْهَا وَأَوْدِيَتَهَا ، وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْ حَرَمِهَا انْتِسَابًا إِلَى الْكَعْبَةِ لِإسْتِيلَاثِهِمْ عَلَيْهَا ، وَتَخَصُّصًا بِالْحَرَمَ لِحُلُولِهِمْ فِيهِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُمْ بِذَلِكَ شَأْنٌ ، وَكَلَّمَا كَثُرَ فِيهِمْ الْعَدَدُ وَنَشَأَتْ فِيهِمْ الرِّيَاسَةُ قَوِيَ أَمَلُهُمْ ، وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ سَيَتَقَدَّمُونَ عَلَى الْعَرَبِ ، وَكَانَ فُضَلَاؤُهُمْ وَذَوُو الرَّأْيِ وَالتَّجْرِبَةِ مِنْهُمْ يَتَخَيَّلُونَ أَنَّ ذَلِكَ لِرِيَاسَةٍ فِي الدِّينِ وَتَأْسِيسٍ لِنُبُوَّةٍ سَتَكُونُ ؛ لِأَنَّهُمْ تَسَكُوا مِنْ أُمُورِ الْكَعْبَةِ بِمَا هُ َ بِالدِّينِ أَخَصُّ ، فَأَوَّلُ مَنْ شَعَرَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ وَأَهْمَهُ كَعْبُ بْنُ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَجْتَمِعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ . وَكَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يُسَمَّى فِي الجُاهِلِيَّةِ عُرُوبَةً فَسَيَّاهُ كَعْبٌ يَوْمَ الْجُمُ مِ ، وَكَانَ يَخْطُبُ فِيهِ عَلَى قُرَيْشِ فَيَقُولُ عَلَى مَا حَكَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّادٍ : وَأَمَّا بَعْدُ فَاسْمَعُوا وَتَعَلَّمُوا وَافْهَمُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّيْلَ سَاجِ وَالنَّهَارَ صَاحِ ، وَالْأَرْضَ مِهَادٌ وَالْجِبَالَ أَوْتَادٌ ، وَالسَّمَاءَ بِنَاءٌ وَالنُّجُومَ أَعْلَامٌ ، وَالْأَوَّلِينَ كَالْآخِرِينَ وَالذَّكَرَ وَالْأَنْثَى زَوْجٌ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ مَا يَهِيجُ ، فَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَصْهَارَكُمْ وَثَمُّرُوا أَمْوَالَكُمْ ، فَهَلْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَالِكِ رَجَعَ أَوْ مَيِّتٍ انْتَشَرَ ، وَالدَّارُ أَمَامَكُمْ وَالظَّنُّ غَيْرُ مَا تَقُولُونَ ، حَرَمُكُمْ زَيِّنُوهُ وَعَظَّمُوهُ وَتَمَسَّكُوا بِهِ ، فَسَيَأْتِي لَهُ نَبَأْ عَظِيمٌ ، وَسَيَخْرُجُ مِنْهُ نَبِيٌّ كَرِيمٌ . ثُمَّ يَقُولُ ( مِنْ الطَّوِيلِ ) :

يَثُوبَ انِ بِالْأَحْدَاثِ فِينَا تَأَوُّبُ اللَّهِ النَّعَمِ الضَّافِي عَلَيْنَا سُتُورُهَا لهَاعُقَدٌ مَا يَسْتَحِيلُ مَرِيرُهَا فَيُخْسِرُ أَخْبَارًا صَدُوقًا خَبِيرُهَا

نَهَارٌ وَلَيْكُ كُلَّ يَوْمِ بِحَادِثِ سَوَاءٌ عَلَيْنَا لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا صُرُوفٌ وَأَنْبَاءٌ تُقَلِّبُ أَهْلَهَا عَلَى غَفْلَةٍ يَشَأْتِي النَّبِسِيُّ مُحَمَّدٌ

ثُمَّ يَقُولُ : أَمَا وَاللهَ لَئِنْ كُنْتُ فِيهَا ذَا سَمْع وَبَصَرٍ وَيَدٍ وَرِجْلٍ لَتَنَصَّبْتُ فِيهَا تَنَصُّبَ الجُمَلِ ، وَلَأَرْ قَلْتُ فِيهَا إِرْقَالَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَقُولُ ( مِنْ الْبَسِيطِ ) :

يَا لَيْتَنِي شَاهِدٌ فَحْواء دَعُوتِهِ حِينَ الْعَشِيرَةُ تَبْغِي الحُقَ خِذْلَانًا

وَهَذَا مِنْ فِطَنِ الإِلْهَامَاتِ الَّتِي تَخَيَّلَتْهَا الْعُقُولُ فَصَدَقَتْ ، وَتَصَوَّرَتْهَا النُّفُوسُ فَتَحَقَّقَتْ ، ثُمَّ انْتَقَلَتْ الرِّيَاسَةُ بَعْدَهُ إِلَى قُصِيِّ بْنِ كِلَابٍ فَبَنَّى بِمَكَّةَ دَارَ النَّدْوَةَ لِيَحْكُمَ فِيهَا بَيْنَ قُرَيْشٍ ، ثُمَّ انْتَقَلَتْ الرِّيَاسَةُ بَعْدَهُ إِلَى قُصِيِّ بْنِ كِلَابٍ فَبَنَّى بِمَكَّةَ دَارَ النَّدْوَةَ لِيَحْكُمَ فِيهَا بَيْنَ قُرَيْشٍ ، ثُمَّ صَارَتْ الدَّارُ لِتَشَاوُرِهِمْ وَعَقْدِ الْأَلْوِيَةِ فِي حُرُوبِهِمْ. قَالَ الْكَلْبِيُّ: فَكَانَتْ أَوَّلَ دَارٍ بُنِيَتْ بِمَكَّةَ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ فَبَنَوْا مِنْ الدُّورِ مَا اسْتَوْطَنُوهُ ؛ وَكَلَّمَا قَرْبُوا مِنْ عَصْرِ الْإِسْكَامِ ازْدَادُوا قُوَّةً وَكَثْرَةَ عَدَدِ حَتَّى دَانَتْ هَمُ الْعَرَبُ ، فَصَدَقَتْ الْمَخِيلَةُ الْأُولَى فِي الرِّيَاسَةِ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ بَعَثَ الله - سبحانه - نَبِيَّهُ رَسُولًا فَصَدَقَتْ الْمَخِيلَةُ الثَّانِيَةُ فِي حُدُوثِ النَّبُوَّةِ فِيهِمْ ، فَآمَنَ بِهِ مَنْ هُدِيَ وَجَحَدَ مَنْ عَانَدَ ، وَهَاجَرَ عَنْهُمْ عَلَيْهِ حِينَ اشْتَدَّ بِهِ الْأَذَى حَتَّى عَادَ ظَافِرًا بَعْدَ ثَهَانِ سِنِينَ مِنْ هِجْرَتِهِ عَنْهُمْ .

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي دُخُولِهِ ﷺ مَا الْفَتْحِ هَلْ دَخَلَهَا عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا ، مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَغْنَمْ مِنْهَا مَا لَا وَلَمْ يَسْبِ فِيهَا ذُرِّيَّةً ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ إِلَى أَنَّهُ دَخَلَهَا عَنْوَةً فَعَفَا عَنْ الْغَنَاثِمِ ، وَمَنَّ عَلَى السَّبْيِ ، وَإِنَّ لِلْإِمَامِ إِذَا فَتَحَ بَلَدًا عَنْوَةً أَنْ يَعْفُو عَنْ غَنَائِمِهِ وَيَمُنَّ عَلَى سَبْيِهِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ دَخَلَهَا صُلْحًا عَقَدَهُ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَ الشَّرْطُ فِيهِ أَنَّ : هَلَى سَبْيِهِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ دَخَلَهَا صُلْحًا عَقَدَهُ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَ الشَّرْطُ فِيهِ أَنَّ : « مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ كَانَ آمِنًا ، وَمَنْ تَعَلَّقَ بَأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُسفْيَانَ فَهُو آمِنْ » (١٠)

إِلَّا سِتَّةَ أَنْفُسِ اسْتَثْنَى قَتَلَهُمْ وَلَوْ تَعَلَّقُوا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُمْ ، وَلِأَجْلِ عَقْدِ الصَّلْحِ لَمْ يَغْنَمْ وَلَمْ يَسْبِ ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ إِذَا فَتَحَ بَلَدًا عَنْوَةً أَنْ يَعْفُو عَنْ غَنَاثِمِهِ ، وَلَا يَمُنَّ عَلَى الصَّلْحِ لَمْ يَعْفُو عَنْ غَنَاثِمِهِ ، وَلَا يَمُنَّ عَلَى سَبْيِهِ لَمَا فِيهِمَا مِنْ حُقُوقِ الله - تعالى - وَحُقُوقِ الْغَانِمِينَ فَصَارَتْ مَكَّةُ وَحَرَمُهَا حِينَ لَمْ تُغْنَمْ شَرِيهِ لَا فِيهِمَا مِنْ ذُرِعَتْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ دُورِ مَكَّةَ وَإِجَارَتِهَا ، فَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ بَيْعِهَا وَأَجَازَ إِجَارَتَهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحَبِّجِ ، وَمَنَعَ مِنْهُمَا فِي أَيَّامِ الحُبِّجِ لِرِوَايَّةَ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَكَّةُ حَرَامٌ لا يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَلا أُجُورُ بُيُوتِهَا » (٢)

قال الحافظ ابن حجر :رواه الدارقطني والحاكم من حديث، أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي يزيد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر رفعه : إن الله ـ تعالى ـ حرم مكة ف إم بيع رباعها وأكل ثمنها وقال : من أكر بيوت مكة شيئا فإنها يأكل نارا ، وفي رواية الدارة نبي : مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها .

قال الدارقطني :وهم أبو حنيفة في قوله ابن يزيد وإنها هو ابن أبي زياد وهو القداح وفي رفعه وإنها هو موقوف ، ثم أخرجه من طريق عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد كذلك . انتهى . وقد رواه القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة فقال عن عبيد الله بن أبي زياد فالوهم فيه من محمد بن الحسن راويه أو لا =

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢)رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤٦٧٩).

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ـ رحمه الله ـ إلَى جَوَازِ بَيْعِهَا وَإِجَارِتِهَا ؟ لِأَنَّ رَسُولَ الله عَلَى أَقَرَّهُمُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ بَعْدَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَهُ ، وَلَمْ يَغْنَمْهَا وَلَمْ يُعَارِضْهُمْ فِيهَا ، وَقَدْ كَانُوا يَتَبَايَعُومَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَكَذَلِكَ بَعْدَهُ. هَذِهِ دَارُ النَّدْوَةِ ، وَهِي أَوَّلُ دَارِ بُنِيَتْ بِمَكَّةَ صَارَتْ بَعْدَ قُصَيٍّ لِعَبْدِ الدَّادِ بْنِ قُصِيٍّ ، وَابْتَاعَهَا مُعَاوِيَةُ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ عِكْرِمَة بْنِ عَامِر بْنِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ لَدَّارِ بْنِ قُصِيٍّ وَجَعَلَهَا دَارَ الْإِمَارَةِ ، وَكَانَتْ مِنْ أَشْهَرِ دَارٍ الْبَيْعَتْ ذِكْرًا وَأَنْشَرَهَا فِي النَّاسِ خَبَرًا، فَهَا أَنْكَرَ بَيْعَهَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَابْتَاعَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ . رضي الله عنها ـ مَا زَادَاهُ فِي النَّاسِ خَبَرًا، فَهَا أَنْكَرَ بَيْعَهَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَابْتَاعَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ ـ رضي الله عنها ـ مَا زَادَاهُ فِي النَّاسِ خَبَرًا، فَهَا أَنْكَرَ بَيْعَهَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَابْتَاعَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ ـ رضي الله عنها ـ مَا زَادَاهُ فِي النَّاسِ خَبَرًا، فَهَا أَنْكَرَ بَيْعَهَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَابْتَاعَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ ـ رضي الله عنها ـ مَا زَادَاهُ فِي النَّاسِ خَبْرًا، فَهَا أَنْكَرَ بَيْعَهَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَابْتَاعَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ ـ رضي الله عنها ـ مَا زَادَاهُ فِي النَّاسِ جَرى بِهِ الْعَمَلُ إِلَى وَقِينَا هَذَا فَكَانَ إِجْمَاعًا مَنْهُوعًا . وَتُعْمَلُ رِوَايَةُ مُجَاهِمْ فَلِدَلِكَ لَمْ ثُنُعُومِهُ وَلِيَ لَيْكُ بِي مِنْ أَمُوالِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ مَنْ أَمْوالِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ مَنْ أَمْ مِنْ أَمْشُهُمْ فَلِدَلِكَ لَمْ ثُوعُومِ وَكُذَلِكَ لَمْ ثُولُومِ مِنْ أَمُوالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكُذَلِكَ مَنْ أَلْمَالُهُ عَلَى أَنْهُمْ أَنْهُ مُعْمُلُكَ عَلَيْهِمْ فَلِذَلِكَ لَمْ ثُومُ فِي فَلَالِكَ مَن أَمُوالِ الْمُعَمِيدِ مَنَ أَمُوالِ الْمُسْلِمُ الْمَعْمُ وَلَيْكُومُ مُنْ أَمُوالِ الْمُعَلِلُهُ عَلَى أَنْهُ اللهُ الْمُعْمُ الْمُولِلُهُ مَا لَا عَلَيْهِمْ فَلِذَلِكَ مَلَ مُنْ مُعْمَالُكَ عَلَيْهِمْ فَلِذَلِكَ مَلَ مُولِي اللْمُعَلِي اللْمُولِي الْمِنْ الْمُولِلُومُ الْ

قصل

أُمَّا الْحُرَمُ فَهُوَ مَا أَطَافَ بِمَكَّةَ مِنْ جَوَانِبِهَا . وَحَدُّهُ مِنْ طَرِيقِ الْـمَدِينَةِ دُونَ التَّنْعِيمِ عِنْدَ بُيُوتِ بَنِي نِفَارٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ عَلَى ثَنِيَّةٍ جَبَلٍ بِالْـمُنْقَطِعِ عَلَى سَبْعَةِ أَمْيَالٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الجِّعْرَانَةِ بِشُعَبِ آلِ عَبْدِ الله بْنِ خَالِدٍ عَلَى تِسْعَةِ أَمْيَالٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ الطَّائِفِ عَلَى عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ نَمِرَةً عَلَى سَبْعَةِ أَمْيَالٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ جُدَّةً مُنْقَطِعُ الْعَشَائِرِ عَلَى عَشَرَةٍ أَمْيَالٍ ، فَهَذَا

عن أبي حنيفة ، وكذلك أخرجه الدارقطني لكنه في كتاب الآثار قال عن أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد على الصواب وقد رفعه أيمن ابن أم نابل عن عبيد الله بن أبي زياد أيضا فلم ينفرد أبو حنيفة برفعه أخرجه الدارقطني أيضا في أواخر الحج . وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني والحاكم من رواية إسماعيل بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمر رفعه مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها وإسماعيل قال البخاري : منكر الحديث وفي ترجمته أخرجه ابن عدي والعقيلي في الضعفاء.

وفي الباب من مرسل مجاهد: مكة حرام حرمها الله ـ تعالى ـ لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها . أخرجه ابن أبي شيبة . وعن معمر عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاوس قالوا: كانوا يكرهون بيع شيء من رباع مكة . وروى عبد الرزاق عن ابن جريج : كان عطاء ينهى في الحرم ويقول : إن عمر كان ينهى أن تبوب دور مكة لئلا ينزل الحاج في عرصاتها ، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو فلامه عمر فقال : يا أهل إني رجل تاجر فأردت أن أتخذ بابا يحبس ظهري قال : فلا إذا . ومن طريق مجاهد أن عمر قال : يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًا لينزل البادي حيث شاء ، وعن معمر أخبرني بعض أهل مكة لقد استخلف معاوية وما لدار مكة باب . [الدراية في تخريج أحاديث الهداية : ٢ / ٢٣٦] .

حَدُّ مَا جَعَلَهُ الله ـ تعالى ـ حَرَمًا لِمَا اخْتَصَّ بِهِ مِنْ التَّحْرِيمِ وَبَايَنَ بِحُكْمِهِ سَائِرَ الْبِلَادِ . قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِتَهُ رَبِّ ٱجْعَلَ هَلذَا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ [البقرة:١٢٦] . يَعْنِي مَكَّةَ وَحَرَمَهَا. ﴿ وَآرَرُقَ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ [البقرة:٢٢] ؛ لِأَنَّهُ كَانَ وَادِيًا غَيْرَ ذِي زَرْعٍ ، فَسَأَلَ الله ً ـ تعالى ـ أَنْ يَعْفَلُ لِأَهْلِهِ الْأَمْنَ وَالْخِصْبَ لِيَكُونُوا بِهِمَا فِي رَغَدِ مِنْ الْعَيْشِ ، فَأَجَابَهُ الله ـ تعالى . إلى مَا سَأَلَ ، فَجَعَلَهُ حَرَمًا آمِنًا يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ ، وَجَبَا إلَيْهِ ثَمَرَاتِ كُلِّ بَلَدٍ حَتَّى جَمَعَهَا فِيهِ.

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَكَّةَ وَمَا حَوْلَهَا هَلْ صَارَتْ حَرَمًا آمِنًا بِسُؤَالِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، أَوْ كَانَتْ قَبْلَهُ كَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ حَرَمًا آمِنَا بِسُوَالِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام مِنْ الجُبَابِرَةِ وَالْمُسَلَّطِينَ وَمِنْ الْخُسُوفِ وَالزَّلَاذِلِ ، وَإِنَّهَا سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام رَبَّهُ . سبحانه . أَنْ يَجْعَلَهُ حَرَمًا آمِنَا مِنْ الْخُسُوفِ وَالزَّلَاذِلِ ، وَإِنَّهَا سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام رَبَّهُ . سبحانه . أَنْ يَجْعَلَهُ حَرَمًا آمِنَا مِنْ الشَّمَوَاتِ لِرِوَايَةِ سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ : سمِعْتُ أَبَا شُرَيْحِ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ سِحانه \_ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، فَهِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة ، لا يَحِلُ لاَمْرِئ يُؤْمِنُ بَاللَّه وَالْيُومِ الآخِرِ أَنْ يَسْفُكَ بِهَا دَمًا أَوْ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرًا ، وَإِنَّهَا لا تَحلُ لاَحْدِ أَنْ يَسْفُكَ بِهَا دَمًا أَوْ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرًا ، وَإِنَّهَا لا تَحلُ لاَحُلُ لاَحُد مِنْ بَاللَّهُ وَالْيُومِ الآخِرِ أَنْ يَسْفُكَ بِهَا دَمًا أَوْ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرًا ، وَإِنَّهَا لا تَحلُ لاَحُد مَا اللهُ فَد وَلَمْ يَوْمُ اللهُ وَلُوا : إِنَّ رَسُولَ اللهُ قَدْ وَتَلَ بِهَا أَحَدًا فَقُولُوا : إِنَّ رَسُولَ اللهَ قَدْ قَتَلَ بِهَا أَحَدًا فَقُولُوا : إِنَّ مَاللهً لَا مَالًا فَقُولُوا : إِنَّ رَسُولَ اللهَ قَدْ قَتَلَ بِهَا أَحَدًا فَقُولُوا : إِنَّ مَاللَهُ وَلَوْ ا : إِنَّ رَسُولَ اللهَ قَدْ قَتَلَ بِهَا أَحَدًا فَقُولُوا : إِنَّ اللّهُ عَالَى وَ قَدْ أَخَلُهُ الْوَلُولُ اللهُ عَدْ وَتُلَ بِهَا أَحَدًا فَقُولُوا : إِنَّ رَسُولَ اللهَ قَدْ قَتَلَ بِهَا أَحَدًا فَقُولُوا : إِنَّ اللّهُ عَلَى اللهُ قَدْ قَتَلَ بِهَا أَحَدًا فَقُولُوا : إِنَّ وَاللّهُ مَا لَاللّهُ وَلَوْ الْ إِلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ مَكَّةَ كَانَتْ حَلَالًا قَبْلَ دَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام كَسَائِرِ الْبِلَادِ ، وَأَنَّهَا صَارَتْ الْسَمِدِينَةُ بِتَحْرِيمِ رَسُولِ الله عِنْ حَرَامًا صَارَتْ الْسَمَدِينَةُ بِتَحْرِيمِ رَسُولِ الله عِنْ حَرَامًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ حَلَالًا ؟ لِرِوَايَةِ الْأَشْعَتِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عِنْ :

وَالَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ الْحَرَمُ مِنْ الأَحْكَامِ الَّتِي ثُبَايِنُ بِهَا سَائِرَ الْبِلادِ خَمْسَةُ أَحْكَامِ:

أَحَدُهَا : أَنَّ اَلْحُرَمَ لَا يَدْخُلُهُ مُحِلِّ قَدِمَ إِلَيْهِ حَتَّى يُحْرِمَ لِدُخُولِهِ إِمَّا بِحَجِّ أَوْ بِعُمْرَةٍ يَتَحَلَّلُ بِهَا مِنْ إِحْرَامِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَهَا الْمُحِلُّ إِذَا لَمْ يُرِدْ حَجَّا أَوْ عُمْرَةً ، وَفِي قَوْلِ مِنْ إِحْرَامِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَهَا الْمُحِلُّ إِذَا لَمْ يُرِدْ حَجَّا أَوْ عُمْرَةً ، وَفِي قَوْلِ النَّيِيِّ عليه الصلاة والسلام حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ حَلَالًا : « أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ لَمْ النَّيِيِّ عليه الصلاة والسلام حِينَ دَخَلَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ حَلَالًا : « أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ لَمْ تَحَلِّ لَا خَوْلِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِتَنْ يَكُثُولُ اللهِ عَرَامٍ عَلَى وَاخِلِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِتَنْ يَكُثُولُ اللَّهُ عَلَى وَاخِلِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِتَنْ يَكُثُولُ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالِيْ وَاللَّهُ الْحَرَامِ عَلَى وَاخِلِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِتَنْ يَكُثُولُ اللَّهُ مَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِتَنْ يَكُثُولُ اللَّهُ عَلَى وَالْمُ اللَّهُ مَا لَيْهِ عَلَى وَاخِلِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِتَنْ يَكُثُولًا اللَّهُ عَلَى وَالْمَالِقُولُ اللَّهِ مُولِ اللَّهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى وَالْمَالَا وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى وَالْمَالِقُولِيْهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ مُولِي الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالَالَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى الْفَالْمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب العلم (١٠٤)، ومسلم في كتاب الحج (١٣٥٤).

 <sup>(</sup>۲) سبق تخریجه .

الدُّحُولُ إِلَيْهَا لِمَنَافِعِ أَهْلِهَا ـ كَاخْطَّابِينَ وَالسَّقَّايِينَ ـ الَّذِينَ يَخُرُجُونَ مِنْهَا غُدُوةً وَيَعُودُونَ إِلَيْهَا عَشِيَّةً ، فَيَجُوزُ لَمَّمْ دُخُولُهَا مُحُلِّينَ لِدُخُولِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ فِي الْإِحْرَامِ كُلَّمَا دَخَلُوا ، فَإِنَّ عُلَمَاءَ مَكَّةَ أَقَرُّوهُمْ عَلَى دُخُولِهَا مُحَلِّينَ فَخَالَفُوا حُكْمَ مَنْ عَدَاهُمْ ، فَإِنْ دَخَلَ الْقَادِمُ إِلَيْهَا حَلَالًا فَقَدْ مَكَّةَ أَقَرُّوهُمْ عَلَى دُخُولِهِا مُحَلِّينَ فَخَالَفُوا حُكْمَ مَنْ عَدَاهُمْ ، فَإِنْ دَخَلَ الْقَادِمُ إِلَيْهَا حَلَالًا فَقَدْ أَرْبُهُ وَلَا قَصَاءَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مُتَعَذَّرٌ ، فَإِنَّهُ إِذَا خَرَجَ لِلْقَضَاءِ كَانَ إِحْرَامُهُ الَّذِي يَسْتَأْنِفُهُ مُحْتَصًّا بِدُخُولِهِ الثَّانِي ، فَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ قَضَاءً عَنْ دُخُولِهِ الْأَوَّلِ فَتَعَذَّرَ الْقَضَاءُ وَأَعْوزَ فَسَقَطَ ، فَأَمَّا الدَّمُ فَلَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ الدَّمَ يَلْزَمُ جُبْرَانَ النَّسُكِ وَلَا يَلْزَمُ جُبْرَانًا لِأَصْلِ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَلْوَالُوا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عُلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَمُ اللَّهُ اللْعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَالْحُكُمُ الثَّانِي : أَنْ لَا يُحَارَبَ أَهْلُهَا لِتَحْرِيمِ رَسُولِ الله ﷺ قِتَالَمُمْ ، فَإِنْ بَغَوْا عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ ، فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى تَحْرِيمِ قِتَالِمِمْ مَعَ بَغْيِهِمْ ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَرْجِعُوا عَنْ الْعَدْلِ ، فَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثُرُ الْفُقَهَاءِ أَنَهُمْ يُقَاتَلُونَ عَلَى بَغْيِهِمْ إِذَا بَغْيِهِمْ وَيَدْخُلُوا فِي أَحْكَامٍ أَهْلِ الْعَدْلِ . وَاللَّذِي عَلَيْهِ أَكْثُرُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ عَلَى بَغْيِهِمْ إِذَا لَمْ يُعْفِي مِنْ حُقُوقِ الله ـ تعالى ـ الَّتِي لَا يَجُوزُ لَمُ يُعْونُ الله عَنْ الْبَغْي مِنْ حُقُوقِ الله ـ تعالى ـ الَّتِي لَا يَجُوزُ أَنْ تُكُونَ مُضَاعَةً فِيهِ .

فَأَمَّا إِقَامَةُ الْخُدُودِ فِي الْحَرَمِ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - إِلَى أَنَّهَا تُقَامُ فِيهِ عَلَى مَنْ أَتَاهَا ، وَلَا يَمْنَعُ الْحَرَمُ مِنْ إِقَامَتِهَا ، سَوَاءٌ أَتَاهَا فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ لَجَنَّا إِلَى الْحَرَمِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ أَتَاهَا فِي الْحِلِّ ثُمَّ لَجَنَّا إِلَى الْحُرَمِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَأَلْحِمَ إِلَى الْحُرَمِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَأَلْحِمَ إِلَى الْحُرَمِ لَمَ يُقَمْ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَأَلْحِمَ إِلَى الْحُرَمِ لَمَ يُقَمْ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَأَلْحِمَ اللهَ عَلَيْهِ الْحُرُوجِ مَعَهُ فَإِذَا خَرَجَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ .

وَالْحَكُمُ النَّالِثُ : تَحْرِيمُ صَيْدِهِ عَلَى الْمُحْرِمِينَ وَالْمُحِلِّينَ مِنْ أَهْلِ الْحُرَمِ وَمَنْ طَرَأَ إِلَيْهِ ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ بِالْجُزَاءِ كَالْمُحْرِمِ ، وَهَكَذَا لَوْ رَمَى مِنْ الْحَرَمِ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ . وَهَكَذَا لَوْ رَمَى مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا لَوْ رَمَى مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ . وَهَكَذَا لَوْ رَمَى مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ فَهِ مَنْ الْحَرَمِ صَيْدًا فِي الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ . وَهَكَذَا لَوْ رَمَى مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ضَمِنَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَقْتُولٌ فِي الْحَرَمِ . وَلَا صَيْدَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ كَانَ حَلَا لَلهُ عِنْدَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ كَانَ حَلَا لَا لَهُ عِنْدَ إِلَى السَّبَاعِ السَّافِعِيِّ . رحمه الله . وَحَرَامًا عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يَحُرُمُ قَتْلُ مَا كَانَ مُؤْذِيّا مِنْ السِّبَاعِ وَحَشَرَاتِ الْأَرْض .

وَالْحُكْمُ الرَّابِعُ : يَخْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ الَّذِي أَنْبَتَهُ الله ـ تعالى ـ وَلَا يَحْرُمُ قَطْعُ مَا غَرَسَهُ اللهَ وَالْمَعُمُ الرَّامِعُ : وَلَا يَحْرُمُ الْحَيْوَانِ ، وَلَا يَحْرُمُ رَعْيُ خَلَاهُ ، وَيَضْمَنُ مَا قَطَعَهُ الْآدَمِيُّونَ ، كَمَا لَا يَحْرُمُ وَعْيُ خَلَاهُ ، وَيَضْمَنُ مَا قَطَعَهُ

مِنْ تَخْظُودِ شَجَرِهِ ، فَيَضْمَنُ الشَّجَرَةَ الْكَبِيرَةَ بِبَقَرَةِ ، وَالشَّجَرَةَ الصَّغِيرَةَ بِشَاةٍ ، وَالْغُصْنَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسْقِطُهُ مِنْ ضَهَانِ أَصْلِهِ ، وَلَا يَكُونُ مَا اسْتَخْلَفَ بَعْدَ قَطْعِ الْأَصْلِ مُسْقِطًا لِضَهَانِ الْأَصْلِ.

الْحُكُمُ الْخَامِسُ : أَنْ لَيْسَ لِجَمِيعِ مَنْ خَالَفَ دِينَ الْإِسْلَامِ مِنْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ أَنْ يَدْخُلَ الْحُكُمُ الْخُومِسُ الْمُوكُونِ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - رحمه الله - وَأَكْثَرُ الْفُقَهَ ء . وَجَوَّزَ أَبُو الْحُرَمَ لَا مُقْرِكُونِ جَسَّ فَلَا يَقْرَبُواْ حَنِيفَةَ دُخُوهُمْ إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يَسْتَوْطِنُوهُ ، وَفِي قوله - تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونِ جَسَّ فَلَا يَقْرَبُواْ حَنِيفَةَ دُخُوهُمْ إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يَسْتَبِحْ مَنْهُ [التوبة: ٢٨] . نَصَّ يَمْنَعُ مَا عَدَاهُ ، فَإِنْ دَخَلَهُ مُشْرِكٌ عُرِّرَ إِنْ الْمَعْرُونِ وَهُ وَلَا مَنْ مَنْعُ مَا عَدَاهُ ، فَإِنْ دَخَلَهُ مُشْرِكٌ عُرِّرَ إِنْ لَا فِنِ لَهُ ، وَإِنْ دَخَلَهُ بِإِذْنِ لَمْ يُعَزَّرْ ، وَأَنْكِرَ عَلَى الْآذِنِ لَهُ ، وَعُزِّرَ إِنْ الْمُشْرِكُ آمِنًا ، وَإِذَا أَرَادَ مُشْرِكٌ دُخُولَ الْحُرَمِ لِيُسْلِمَ فِيهِ مُنِعَ الْعَرْمِ حَرُمَ دَفْنَهُ فِيهِ وَدُفِنَ فِي الْحِلِ ، فَإِنْ دُونِي اللهُ عَلَى الْمُشْرِكُ فِيهِ مَنِعَ مَنْعَ الْحُرَمِ عُرُمَ دَفْنَهُ فِيهِ وَدُفِنَ فِي الْحُرَمِ فَي الْمُعْرِقِ أَنْ يُكُونَ قَدْ يَلِي فَيْتُركُ فِيهِ كَمُ تُولِ السَّيْدَاهُمَا بِأَكُلُ أَوْ نَوْمٍ فَيُمْنَعُوا . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤُذَنَ هُمْ فِي دُخُولِمَا مَا لَمْ يُقْصَدُ بِالدَّخُولِ السَّيْدَاهُمَا بِأَكُلُ أَوْ نَوْمٍ فَيُمْنَعُوا . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤُذَنَ هُمْ فِي دُخُولِهَا مَا لَمْ يُقْصَدُ بِالدُّخُولِ السَّيْذَاهُمَا بِأَكُلُ أَوْ نَوْمٍ فَيُمْنَعُوا . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤذَنَ هُمْ فِي دُخُولِهَا مِا لَمْ اللّهُ عُولِ السَّيْدُاهُمَا بِأَكُلُ أَوْ نَوْمٍ فَيُمُنَعُوا .

### فصل

وَأُمَّا الْحِجَازُ فَقَدْ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : سُمِّيَ حِجَازًا ؛ لِأَنَّهُ حَجَزَ بَيْنَ نَجْدٍ وَتِهَامَةَ ، وَقَالَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ : سُمِّيَ حِجَازًا لِمَا احْتَجَزَ بِهِ مِنْ الجِبَالِ .

وَهَا سِوَى الْحَرَمِ مِنْهُ مَخْصُوصٌ مِنْ سَائِرِ الْبِلادِ بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ :

أَحَدُهَا : أَنْ لَا يَسْتَوْطِنَهُ مُشْرِكٌ مِنْ ذِمِّيِّ وَلَا مُعَاهَدٍ ، وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَقَدْ رَوَى عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ و رحمه الله وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ قَالَ : ﴿ لَا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ ﴾ (١٠) وَأَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضِي الله عنه وَ أَهْلَ الذَّمَّةِ عَنْ الحِجَازِ ، وَضَرَبَ لَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرًا أَوْ صَانِعًا مَقَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ رضي الله عنه وأَهْلَ الذَّمَّةِ عَنْ الحِجَازِ ، وَضَرَبَ لَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرًا أَوْ صَانِعًا مَقَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَيَخْرُجُونَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَجَرَى بِهِ الْعَمَلُ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْحُكُمُ فَمَنَعَ أَهْلَ الذَّمَّةِ مِنْ اسْتِيطَانِ وَيَخْرُجُونَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَجَرَى بِهِ الْعَمَلُ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْحُكُمُ فَمَنَعَ أَهْلَ الذَّمَّةِ مِنْ اسْتِيطَانِ الْخَجَازِ وَلَا يُقِيمُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ فِي مَوْضِعِ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا الْفَصَائِهَا فَحَرَى عِنْ مَوْضِعِهِ وَجَازَ أَنْ يُقِيمُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ فِي مَوْضِعِ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عُرْدِهِ . فَإِنْ أَقَامَ اللهُ عَنْ مَوْضِعِهِ وَجَازَ أَنْ يُقِيمَ فِي عَيْهِ وَلَلا يُقِيمَ أَلُونَ مَنْ مَوْضِعِهِ وَجَازَ أَنْ يُقِيمَ فِي عَيْمِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُصْرَفَ إِلَى غَيْرِهِ . فَإِنْ أَقَامَ بِمَوْضِعٍ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عُزِرَ إِنْ لَمَ يَكُنْ مَعْذُورًا .

(۱) صحيح : رواه أحمد (۲۰۸۲۰) . وقال الزيلعي : رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا النضر بن شميل ثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال في مرضه الذي توفى فيه : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » وفيه قصة . ورواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب أهل الكتاب أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله ﷺ « لا يجتمع بأرض العرب - أو قال : بأرض الحجاز - دينان » ورواه في الزكاة وزاد فيه فقال عمر لليهود : من كان منكم عنده عهد من رسول الله ﷺ فليأت به ، وإلا فإني مجليكم قال : فأجلاهم عمر وقد كان النبي ﷺ قال ذلك في مرض موته انتهى .

ورواه ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد عن عائشة قالت : كان آخر ما عهد به رسول الله ﷺ أن لا يترك بجزيرة العرب دينان انتهى .

قال الدارقطني في علله: وهذا حديث صحيح انتهى . ورواه مالك في الموطأ قال أبو مصعب: أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله ﷺ قال : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » قال مالك : قال ابن شهاب : ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه اليقين أن رسول الله ﷺ قال : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى زفر خيبر وأجلى زفر نجران وفدك . [نصب الراية : ٣/ ٤٥٤].

وَالْحُكْمُ النَّانِي : أَنْ لَا تُدْفَنَ أَمْوَاتُهُمْ وَيُنْقَلُوا إِنْ دُفِنُوا فِيهِ إِلَى غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ دَفْنَهُمْ مُسْتَدَامٌ فَصَارَ كَالِاسْتِيطَانِ ، إِلَّا أَنْ يَبْعُدَ مَسَافَةُ إِخْرَاجِهِمْ مِنْهُ وَيَتَغَيَّرُوا إِنْ أُخْرِجُوا فَيَجُوزُ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ أَنْ يُدْفَنُوا فِيهِ .

وَالْحُكُمُ النَّالِثُ : أَنَّ لِمِينَةِ رَسُولِ الله عَلَيْ بِالْحِجَازِ حَرَمًا تَخْظُورًا ، مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا يُمْنَعُ مِنْ تَنْفِيرِ صَيْدِهِ وَعَضُدِ شَجَرِهِ كَحَرَمِ مَكَّةَ . وَأَبَاحَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَعَلَ الْمَدِينَةَ كَغَيْرِهَا ، وَفِيهَا وَفِيهَا وَفِيهَا وَفِيهَا وَفِيهَا وَفِيهَا وَقِيهَا مَنْ حَرَمِ اللهِ عَلَى أَنَّ حَرَمَ الْمَدِينَةِ تَخْظُورٌ ، فَإِنْ قَتَلَ صَيْدَهُ وَعَضَدَ شَجَرَهُ فَقَدْ فِيلَ : إِنَّ جَزَاءَهُ سَلْبُ ثِيَابِهِ ، وَقِيلَ : تَعْزِيرُهُ .

وَالْحُكْمُ الرَّابِعُ: أَنَّ أَرْضَ الْحِجَازِ تَنْقَسِمُ لاخْتِصَاصِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِفَتْحِهَا قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: صَدَقَاتُ رَسُولِ الله عَلَى الَّتِي أَخَذَهَا بِحَقَّيْهِ، فَإِنَّ أَحَدَ حَقَيْهِ خُمُسُ الْخُمُسِ مِنْ الْفَيْءِ وَالْغَنَائِم.

وَالْحَقُّ الشَّانِي : أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ الَّذِي أَفَاءَهُ الله عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، فَهَا صَارَ إِلَيْهِ بِوَاحِدِ مِنْ هَذَيْنِ الْحُقَّيْنِ ، فَقَدْ رَضَخَ مِنْهُ لِبَعْضِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، فَهَا صَارَ إِلَيْهِ بِوَاحِدِ مِنْ هَذَيْنِ الْحُقَّيْنِ ، فَقَدْ رَضَخَ مِنْهُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَتَوَكَ بَاقِيَهُ لِنَفَقَتِهِ وَصِلَاتِهِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، حَتَّى مَاتَ عَنْهُ تَعْهُ ، فَاخْتَلَفَ أَصْحَابِهِ وَتَوَلَّ عَنْهُ وَمَقْسُومًا عَلَى الْمَوَادِيثِ مِلْكًا . وَجَعَلَهُ النَّاسُ فِي حُكْمِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَجَعَلَهُ قَوْمٌ مَوْرُونًا عَنْهُ وَمَقْسُومًا عَلَى الْمَوَادِيثِ مِلْكًا . وَجَعَلَهُ آخَرُونَ لِلْإِمَامِ الْقَائِمِ مَقَامَهُ فِي حَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعَدُوقَ .

وَاَلَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا صَدَقَاتٌ مُحُرَّمَةُ الرِّقَابِ ، خُصُوصَةُ الْمَنَافِعِ مَصْرُوفَةٌ فِي وُجُوهِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ ، وَمَا سِوَى صَدَقَاتِهِ أَرْضُ عُشْرٍ لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا مَا بَيْنَ مَغْنُومٍ مُلِكَ عَلَى أَهْلِهِ ، أَوْ مَتْرُولٍ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِ ، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ مَعْشُورٌ لَا خَرَاجَ عَلَيْهِ .

فَأَمَّا صَدَقَاتُ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام فَهِيَ مَحْصُورَةٌ ؛ لأَنَّهُ قَبَضَ عَنْهَا فَتَعَيَّنَتْ ، وَهِيَ ثَمَانيَةٌ:

إَحْدَاهَا: وَهِيَ أَوَّلُ أَرْضِ مَلَكَهَا رَسُولُ الله عَلَى وَصِيَّةُ مُخَيْرِيقِ الْيَهُودِيِّ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ. حَكَى الْوَاقِدِيُّ أَنَّ مُخَيْرِيقِ الْيَهُودِيَّ كَانَ حَبْرًا مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي النَّضِيرِ آمَنَ بِرَسُولِ الله عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانَتْ لَهُ سَبْعَةُ حَوَائِطَ وَهِيَ: الْمَبِيتُ وَالصَّافِيَةُ وَالدَّلَالُ وَجَسَنِي وَبُرْقَةَ وَالأَعْرَافُ وَالدَّلَالُ وَجَسَنِي وَبُرْقَةَ وَالْأَعْرَافُ وَالْمُسَاقِبَةُ ، فَوَصَّى بِهَا لِرَسُولِ الله عَلَيْ حِينَ أَسْلَمَ وَقَاتَلَ مَعَهُ بِأُحُدٍ حَتَّى قُتِلَ وَهُ الله .

والصَّدَقَةُ الثَّانِيةُ : أَرْضُهُ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ بِالْمَدِينَةِ ، وَهِيَ أَوَّلُ أَرْضٍ أَفَاءَهَا الله عَلَى رَسُولِهِ ، فَأَجْلَاهُمْ عَنْهَا وَكَفَّ عَنْ دِمَاثِهِمْ ، وَجَعَلَ لَمُمْ مَا حَمَلَتُهُ الْإِبلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلّا الْحُلَقَةَ ، رَسُولِهِ ، فَأَجْلَاهُمْ عَنْهَا وَكَفَّ عَنْ دِمَاثِهِمْ ، وَجَعَلَ لَمُمْ مَا حَمَلَتُهُ الْإِبلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلّا الْحُلَقَةَ ، وَهِي السَّلاحُ ، فَخَرَجُوا بِهَا اسْتَقَلَّتْ إِبلُهُمْ إِلَى خَيْبرَ وَالشَّامِ وَخَلَصَتْ أَرْضُهُمْ كُلُها لِرَسُولِ الله عِلَى الله عِلَى الله عِلَى الله عَلَى الظَّفَرِ ، فَأَحْرَزَ لَمُنَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

وَالصَّدَقَةُ النَّالِيَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ ثَلاَقَةً حُصُونِ مِنْ حَيْبَرَ ، وَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ حُصُونِ : نَاعِمَ وَالْقُمُوصَ وَشَقَّ وَالنَّطَاةَ وَالْكَتِيبَةَ وَالْوَطْبَحَ وَالسَّلالِمَ وَحِصْنَ الصَّعْبِ بْنِ مُعَاذِ ، وَكَانَ أَوَّلَ حِصْنِ فَتَحَةُ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْهَا نَاعِمٌ ، وَعَنْهُ قُتِلَ مَحْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً وَالنَّانِي الْقُمُوصُ ، وَهُو حِصْنُ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ ، وَمِنْ سَبِيهِ اصْطَفَى رَسُولُ الله عِيصَفِيَّة بِنْتَ حَيْبً بْنِ أَخْطَبَ ، وَكَانَتْ عِنْدَ كِنَانَةَ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي الْحَقِيقِ ، فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ الله عِي مَنْ اللهَ عَنْ وَمَنَ الصَّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَكَانَ أَعْظَمَ حُصُونِ خَيْبَرَ حُمْدِ بَنِ أَي الْحَقِيقِ ، فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ الله عِي وَتَوْرَقَ جَهَا ، وَجَعَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا ، ثُمَّ حَصْنَ الصَّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَكَانَ أَعْظَمَ حُصُونِ خَيْبَرَ وَلَاتُ وَتَعَى الْحَرْفَ فَي وَلَا اللهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى عَنْقَهَا صَدَاقَهَا ، ثُمَّ شَقَّ وَالنَّطَاةَ وَالْكَتِيبَةَ ، فَهَذِهِ الْحُصُونُ السَّتَةُ فُتِحَتْ عَنْوَةً ، وَكَانَ أَعْظَمَ حُصُونِ خَيْبَرَ صُلْحَ اللهَ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَلَعَامًا وَحَيُوانًا ، ثُمَّ شَقَّ وَالنَّطَاةَ وَالْكَتِيبَةَ ، فَهَذِهِ الْحُصُونُ السَّتَةُ فُتِحَتْ عَنْوَةً ، وَمَلَكُ مِنْ هَذِهِ الْحُصُونُ السَّلَالِمَ ، وَمَلَكُ مِنْ هَذِهِ الْحُصُونِ الثَّالِيَةِ فَلَائَة ، فَهَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَالسَّلَالِمَ وَالسَّلَامِ ، وَمُلَكَ مِنْ هَذِهِ الْمُصُونِ الثَّالِيَةِ فَلَائَةً وَالْكَتِيبَةَ وَالْمَانَةُ وَالْسَلَامِ وَالسَّلَامِ وَالسَّلَامِ وَالسَّلَامِ وَالسَّلَامِ وَالسَّلَامِ .

أَمَّا الْكَتِيبَةُ فَأَخَذَهَا بِخُمُسِ الْغَنِيمَةِ . وَأَمَّا الْوَطْبَحُ وَالسَّلَا لِمُ فَهُمَا مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ فَتَحَهَا صُلْحًا ، فَصَارَتْ هَذِهِ الْحُصُونُ الثَّلَاثَةُ بِالْفَيْءِ وَالْخُمُسِ خَالِصَةً لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ فَتَحَهَا صُلْحًا ، فَصَارَتْ هَذِهِ الْحُصُونُ الثَّلَاثَةُ بِالْفَيْءِ وَالْخُمُسِ خَالِصَةً لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ بِهَا وَكَانَتْ مِنْ صَدَقَاتِهِ . وَقَسَّمَ الْحُمْسَةَ الْبَاقِيَةَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ ، وَفِي جُمْلَتِهَا وَادِي خَيْبَرَ وَوَادِي السَّرِيرِ وَوَادِي حَالِمِ عَلَى ثَهَانِينَةً عَشَرَ سَهُمًا ، وَكَانَتْ عِدَّةُ مَنْ قُسِمَتْ عَلَيْهِ أَلْفًا فَوَادِي السَّرِيرِ وَوَادِي حَالِمُ عَلَيْهِ أَلْفًا ، وَكَانَتْ عِدَّةُ مَنْ قُسِمَتْ عَلَيْهِ أَلْفًا إِلَّا جَابِرُ

ابْنُ عَبْدِ الله قَسَمَ لَهُ كَسَهْمِ مَنْ حَضَرَهَا ، وَكَانَ فِيهِمْ مِاثَتَا فَارِسٍ أَعْطَاهُمْ سِتَّاِئَةِ سَهْمٍ ، وَأَلْفًا وَمَانَتِي سَهْمٍ لِأَلْفِ وَمِائَتَيْ رَجُلٍ ، فَكَانَتْ سِهَامُ جَيِعِهِمْ أَلْفًا وَثَمَانِاقَةِ سَهْمٍ ، أَعْطَى لِكُلِّ مِائَةٍ سَهْمٍ لَأَلْفًا وَثَمَانِاقَةِ سَهْمٍ ، أَعْطَى لِكُلِّ مِائَةٍ سَهْمًا فَلِذَلِكَ صَارَتْ خَيْبَرُ مَقْسُومَةً عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا .

وَالصَّدَقَةُ السَّادِسَةُ: النِّصْفُ مِنْ فَدَكَ ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَمَ الْمَعْرَ جَاءَهُ أَهْلُ فَدَكَ فَصَالِحُوهُ بِسِفَارَةِ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَ أَرْضِهِمْ , وَنَخْلِهِمْ يُعَامِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلَكُمْ النَّصْفُ الْآخَرُ ، فَصَارَ النَّصْفُ مِنْهَا مِنْ صَدَقَاتِهِ ، مُعَامَلَةً مَعَ أَهْلِهَا بِالنَّصْفِ مِنْ ثَمَرَةَ النَّصْفُ الْآخَرُ خَالِصًا لَكُمْ ، إِلَى أَنْ أَجَلَاهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فِيمَنْ أَجْلَاهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ عَنْ الْحِجَازِ ، فَقَوَّمَ فَدَكَ وَدَفَعَ إلَيْهِمْ نِصْفَ الْقِيمَةِ فَبَلَغَ ذَلِكَ سِتِّينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ النَّيْهَا مِنْ الْمُعْرَقِينَ الْفَ دِرْهَمِ ، وَكَانَ النَّذِي قَوَّمَهَا مَالِكُ بْنُ التَّهُانِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةً وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتِ ، فَصَارَ نِصْفُهَا مِنْ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللهَ عَنْ الْآنَ سَوَاءً . صَدَقَاتِ رَسُولِ اللهَ عَنْ الْآنَ سَوَاءً .

وَالصَّدَقَةُ السَّابِعَةُ: النُّلُثُ مِنْ أَرْضِ وَادِي الْقُرَى ؛ لِأَنَّ ثُلُثَهَا كَانَ لِبَنِي عُذْرَةً وَثُلُثَيْهَا لِلْيَهُودِ، فَصَاحَتُهُمْ رَسُولُ الله عليه الصلاة والسلام عَلَى نِصْفِهِ، فَصَارَتْ أَثْلاثًا ثُلُثُهَا لِرَسُولِ الله عِنْ صَدَقَاتِهِ، وَثُلُثُهَا لِلْيَهُودِ، وَثُلُثُهَا لِبَنِي عُذْرَةً إِلَى أَنْ أَجَلَاهُمْ عُمَرُ ورضي الله عنه عَنْهَا، وَقَوَّمَ فِيهَا فَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ تِسْعِينَ أَلْفَ دِينَارِ فَدَفَعَهَا إلَيْهِمْ، وَقَالَ لِبَنِي عُذْرَةً: إِنْ شِنْتُمْ عَمْدُ وَقَالَ لِبَنِي عُذْرَةً: إِنْ شِنْتُمْ أَدْتُهُ وَهُو خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ فَصَارَ وَعُلْمُ الْوَادِي لِبَنِي عُذْرَةً، وَالنَّصْفَ، فَأَعْطُوهُ وَهُو خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ فَصَارَ يَصْفُ الْوَادِي لِبَنِي عُذْرَةً، وَالنَّصْفُ الْآخَرُ الثَّلُثُ مِنْهُ فِي صَدَقَاتِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَالسُّدُسُ مِنْهُ لِكَافَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَصْرِفُ جَمِيعِ النَصْفِ سَوَاءٌ.

فَأَمَّا مَا سِوَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ الشَّمَانِي مِنْ أَمْوَالِهِ ، فَقَدْ حَكَى الْوَاقِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ وَقَدْ مَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهُ أُمَّ أَيْمَنَ الْحَبَشِيَّةَ وَاسْمُهَا بَرَكَةُ ، وَخَسْهَ أَجْمَالٍ وَقِطْعَةً مِنْ غَنَمٍ ، وَقِيلَ : وَمَوْلَاهُ شُقْرَانَ وَابْنَهُ صَالِحًا وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، وَوَرِثَ مِنْ أُمِّهِ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبِ الزُّهْرِيَّةَ دَارَهَا

الَّتِي وُلِدَ فِيهَا فِي شِعْبِ بَنِي عَلِيٍّ ، وَوَرِثَ مِنْ زَوْجَتِهِ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُويْلِدٍ رضي الله عنها دَارَهَا بِمَكَّةَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ خَلْفَ سُوقِ الْعَطَّارِينَ وَأَمْوَالًا . وَكَانَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ اشْتَرَى لِمَكَّةَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ خَلْفَ سُوقِ عُكَاظٍ بِأَرْبَعِائَةِ دِرْهَمٍ فَاسْتَوْهَبَهُ مِنْهَا رَسُولُ الله عَلَى ، فَأَعْتَقَهُ كَلَا يَجَةً زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مِنْ سُوقِ عُكَاظٍ بِأَرْبَعِ إِنَّةٍ دِرْهَمٍ فَاسْتَوْهَبَهُ مِنْهَا رَسُولُ الله عَلَى ، فَأَعْتَقَهُ وَزَوَّجَهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَوَلَدَتْ أُمُّ أَيْمَنُ أُسَامَةً بَعْدَ النَّبُوَّةِ ، فَأَمَّا الدَّارَانِ فَإِنَّ عَقِيلَ بْنَ أَي طَالِبٍ بَاعَهُ عَلَى اللهُ اللَّذَارَانِ فَإِنَّ عَقِيلَ بْنَ أَي طَالِبٍ بَاعَهُ عَلَى اللهُ اللَّذَارَانِ فَإِنَّ عَقِيلَ بَنَ أَي وَارَيْكَ تَنْزِلُ ؟ بَاعَهُ عَلَى اللهُ تَوْلَ لَلهُ : فِي أَيِّ وَارَيْكَ تَنْزِلُ ؟ بَاعَهُ عَقِيلٌ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّى مَلْ مَنْ رَبْعِ فَلَمْ يَرْجِعْ فِيهَا بَاعَهُ عَقِيلٌ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّى عَلَيْهِ وَمَكَّةُ وَارُ حَرْبِ فَوَمَيْدُ فَأَجْرَى عَلَيْهِ وَمَكَّةُ وَارُ حَرْبِ يَوْمَئِذٍ فَأَجْرَى عَلَيْهِ حُكْمَ الْمُسْتَهْلَكِ فَخَرَجَتْ هَاتَانِ الدَّارَانِ مِنْ صَدَقَاتِهِ .

وَأَمَّا دُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام: فَقَدْ كَانَ أَعْطَى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ الدَّارَ الَّتِي يَسْكُنُهَا ، وَوَصَّى بِذَلِكَ لَمُنَّ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَطِيَّة تَمْلِيكٍ فَهِيَ خَارِجَةٌ مِنْ صَدَقَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَطِيَّة مَلْيكٍ فَهِيَ خَارِجَةٌ مِنْ صَدَقَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَطِيَّة مَسْكُنُها ، وَوَقَدْ دَخَلَتْ الْيَوْمَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا كَانَ عَطِيَّة سُكْنَى وَإِرْفَاقٍ فَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ صَدَقَاتِهِ ، وَقَدْ دَخَلَتْ الْيَوْمَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا أَحْسَبُ مِنْهَا مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهُ .

وَأَمَّا رَحْلُ رَسُولِ الله عَلَى وَالَتُهُ: فَقَدْ رَوَى هِ شَامٌ الْكَلْبِيُّ عَنْ عَوَانَةَ بْنِ الحُكَمِ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الله عَنه وَ وَابَّتَهُ وَحِذَاءَهُ، السَّدِينَ وَ رَضِي الله عنه وَ قَالَتْ: تُوفِي رَسُولُ الله عَنها وَ قَالَتْ: تُوفِي رَسُولُ وَقَالَ: مَا سِوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ ، وَرَوَى الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ ورضي الله عنها وقالَتْ: تُوفِي رَسُولُ الله عَنْ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَإِنْ كَانَتْ دِرْعُهُ الْمَعْرُوفَةُ الله عَلَى الله عَلَى الْحُسَيْنِ بَنِ عَلِي رضوان الله عليها يَوْمَ قُتِلَ ، فَأَخَذَهَا عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ ، فَقَدْ حُكِي أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ بَنِ عَلِي رضوان الله عليها يَوْمَ قُتِلَ ، فَأَخَذَهَا عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ ، صَارَتْ الدِّرْعُ إِلَى عَبَّادِ بْنِ الحُصَيْنِ الْحُنْظَلِيّ ، الله بْنُ زِيَادٍ ، صَارَتْ الدِّرْعُ إِلَى عَبَّادِ بْنِ الْحُصَيْنِ الْحُنْظَلِيّ ، فَلَمَ الله بْنُ زِيَادٍ ، فَلَمَ الله بْنُ أَيْعَلَ الله بْنِ أُسَيْدٍ وَكَانَ أَمِيرَ الْبَصْرَةِ وَ سَأَلَ عَبَّادًا عَنْهَا فَجَحَدَهُ إِيَّاهَا ، فَضَرَبَهُ مُ عَلَى عَبَّادِ الله بْنِ أُسَيْدٍ وَكَانَ أَمِيرَ الْبَصْرَةِ وَ سَأَلَ عَبَادًا عَنْهَا فَجَحَدَهُ إِيَّاهَا ، فَضَرَبَهُ مُ الله بْنُ وَلَا لَدُى عَبُدُ الله بْنِ أُسَيْدٍ وَكَانَ أَمِيرَ الْبَصْرَةِ وَ سَأَلَ عَبَادًا عَنْهَا فَجَحَدَهُ إِيَّاهَا ، فَضَرَبَهُ مِنْ الله بْنُ أَسُولُ عَبُدُ الله بْنُ مُرْوَانَ : مِثْلُ عَبَادٍ لَا يُضْرَبُ إِنَّا كَانَ يَنْبَعِي أَنْ يُقْتَلَ أَوْ يُعْمَى عَنْهُ ؛ ثُمَّ لَا يُعْرَفُ لِلدِّرْع خَبَرٌ بَعْدَ ذَلِكَ .

أَمَّا الْبُرْدَةُ : فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا ، فَحَكَى أَبَانُ بْنُ ثَعْلَبِ أَنَّ رَسُولَ الله عَ كَانَ وَهَبَهَا لِكَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ ، وَاشْتَرَاهَا مِنْهُ مُعَاوِيَةُ ـ رضي الله عنه ـ وَهِيَ الَّتِي يَلْبَسُهَا الْخُلَفَاءُ ، وَحَكَى لَكَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ ، وَاشْتَرَاهَا مِنْهُ مُعَاوِيَةُ ـ رضي الله عنه ـ وَهِيَ الَّتِي يَلْبَسُهَا الْخُلَفَاءُ ، وَحَكَى ضَمْرَةُ ابْنُ رَبِيعَةً أَنَّ هَذِهِ الْبُرْدَةَ أَعْطَاهَا رَسُولُ الله عَنْ أَهْلَ آيِلَةَ أَمَانًا لَكُمْ ، فَأَخَذَهَا مِنْهُمْ سَعِيدُ ابْنُ خَالِد بْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَكَانَ عَامِلًا عَلَيْهِمْ مِنْ قِبَلِ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ ، وَكَانَتْ فِي ابْنُ جَالِد بْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَكَانَ عَامِلًا عَلَيْهِمْ مِنْ قِبَلِ مَرْوَانَ بْنِ مُحْمَّدٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ ، وَكَانَتْ فِي خَزَائِنِهِ حَتَّى أُخِذَتْ بَعْدَ قَتْلِهِ ، وَقِيلَ : اشْتَرَاهَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّفَّاحُ بِثَلَاثِهِ آئِةِ دِينَارٍ .

وَأَمَّا الْقَضِيبُ: فَهُوَ مِنْ تَرِكَةِ رَسُولِ الله ﷺ الَّتِي هِيَ صَدَقَةٌ وَقَدْ صَارَ مَعَ الْبُرْدَةِ مِنْ شِعَارِ الجُلَافَةِ .

أَمَّا الْخَاتَمُ: فَلَبِسَهُ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ - رضي الله عنهم - حَتَّى سَقَطَ مِنْ يَدِهِ فِي بِثْرٍ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَهَذَا شَرْحُ مَا قُبِضَ عَنْهُ رَسُولُ الله مِنْ صَدَقَتِهِ وَتَرِكَتِهِ .

### فصل

وَأَمَّا مَا عَدَا الْحَرَمَ وَالْحِجَازَ مِنْ سَائِرِ الْبِلادِ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا الْقِسَامَهَا أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ : أَسْلَمَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَيَكُونُ أَرْضَ عُشْرِ .

وَقِسْمٌ : أَخْيَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَيَكُونُ بِمَا أَخْيَوْهُ مَعْشُورًا .

وَقِسْمٌ : أَحْرَزَهُ الْغَانِمُونَ عَنْوَةً فَيَكُونُ مُعَشَّرًا .

وَقِسْمٌ : صُولِحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ فَيْنًا يُوضَعُ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ.

وَهَذَا الْقِسْمُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ :

أَحَدُهُمَا َ: مَا صُولَكُواَ عَلَى زَوالِ مُلْكِهِمْ عَنْهُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَيَكُونُ الْحَرَاجُ أُجْرَةً لَا تَسْقُطُ بِإِسْلَام أَهْلِهِ ، فَتُؤْخَذُ مِنْ الْـمُسْلِم وَأَهْلِ الذِّمَّةِ .

وَالنَّانِي : مَا صُولِحُوا عَلَى بَقَاءَ مُلْكِهِمْ عَلَيْهِ ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَيَكُونُ الْحَرَاجُ جِزْيَةً تَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ الْـمُسْلِمِينَ .

وَإِذْ قَدْ انْقَسَمَتْ الْبِلَادُ عَلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ ، فَسَنَشْرَحُ حُكْمَ أَرْضِ السَّوَادِ فَإِنَّمَا أَصْلُ حَكَمَ الْفُقَهَاءِ فِيهَا بِمَا يُعْتَبَرُ بِهِ نَظَائِرُهَا ، وَهَذَا السَّوَادُ يُشَارِ بِهِ إِلَى سَوَادِ كِسْرَى الَّذِي فَتَحَهُ الْفُقَهَاءِ فِيهَا بِمَا يُعْتَبَرُ بِهِ نَظَائِرُهَا ، وَهَذَا السَّوَادُ يُشَارِ بِهِ إِلَى سَوَادِ كِسْرَى النَّذِي فَتَحَهُ النَّمُ اللهُ عنه . مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ سُمِّي سَوَادًا لِسَوَادِهِ النَّمُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ . رضي الله عنه . مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ سُمِّي سَوَادًا لِسَوَادِهِ النَّمُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ . رضي الله عنه . مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ سُمِّي سَوَادًا لِسَوَادِهِ بِالنَّرْعِ وَالْأَشْجَارِ ؟ وَالْأَشْجَارِ ؟ لِأَنَّهُ حِينَ تَاخَمَ جَزِيرَةَ الْقَرْبِ الَّتِي لَا زَرْعَ فِيهَا وَلَا شَجَرَ كَانُوا إِذَا خَرَجُوا مِنْ أَرْضِهِمْ إِلَيْهِ ظَهَرَتْ خُصْرَةُ الزَّرْعِ وَالْأَشْجَارِ

وَهُمْ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْحُضْرَةِ وَالسَّوَادِ فِي الْأَسَامِي كَمَا قَالَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَحَب وَكَانَ أَسْوَدَ اللَّوْنِ ( مِنْ الرَّمْلُ):

وَأَنَكُ الْأَخْضَرُ مَكْنُ يَغُرِ فُنِكِي أَخْضَرُ الْجِلْدَةِ مِنْ نَسْلِ الْعَرَبِ

فَسَمُّوا خُضْرَةَ الْعِرَاقِ سَوَادًا ، وَسُمِّي عِرَاقًا لِاسْتِوَاءِ أَرْضِهِ حِينَ خَلَتْ مِنْ جِبَالٍ تَعْلُو وَأَوْدِيَةٍ تَنْخَفِضُ ، وَالْعِرَاقُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ هُوَ الإسْتِوَاءُ قَالَ الشَّاعِرُ ( مِنْ السَّرِيع ) :

# سُــقْتُمْ إِلَى الحُــقِّ لُهُــمْ وَسَاقُوا سِــيَاقَ مَــنْ لَــيْسَ لَــهُ عِـرَاقُ

أَيْ: لَيْسَ لَهُ اسْتِوَاءٌ ؛ وَحَدُّ السَّوَادِ طُولًا مِنْ حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ إِلَى عَبَّادَانِ ، وَعَرْضُهُ مِنْ اعْدَيْبِ الْقَادِسِيَّةِ إِلَى حُلْوَانَ ، يَكُونُ طُولُهُ مِائَةٌ وَسِتِّينَ فَرْسَخًا وَعَرْضُهُ ثَمَانِينَ فَرْسَخًا . فَأَمَّا الْعِرَاقُ فَهُو فِي الْعَرْضِ مُسْتَوْعِبٌ لِأَرْضِ السَّوَادِ عُرْفًا ، وَيَقْصُرُ عَنْ طُولِهِ فِي الْعُرْفِ ؛ لِأَنَّ الْعِرَاقُ فَهُو فِي الْعَرْضِ مُسْتَوْعِبٌ لِأَرْضِ السَّوَادِ عُرْفًا ، وَيَقْصُرُ عَنْ طُولِهِ فِي الْعُرْفِ ؛ لِأَنَّ أَوْلَهُ مِنْ شَرْقِيٍّ دِجْلَةَ الْعَلْثُ وَفِي غَرْبَيْهَا حَرْبِيٍّ ، ثُمَّ يَمْتَدُّ إِلَى آخِرِ أَعْمَالِ الْبَصْرَةِ مِنْ جَزِيْرَةِ عَبَّادَانِ ، فَيَكُونُ طُولُهُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعَشْرِينَ فَرْسَخًا يَقْصُرُ عَنْ السَّوَادِ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ فَرْسَخًا كَالسَّوَادِ .

قَالَ قُدَامَةُ بْنُ جَعْفَرِ : يَكُونُ ذَاكَ مُكَسَّرًا عَشَرَةَ آلَافِ فَرْسَخِ ، وَطُولُ الْفَرْسَخِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ ذِرَاعٍ بِالذِّرَاعِ الْمُرْسَلَةِ وَيَكُونُ بِذِرَاعِ الْمِسَاحَةِ ، وَهِيَ الذِّرَاعُ الْمَاشِمِيَّةُ تِسْعَةَ آلَافِ ذِرَاعِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ إِذَا ضُرِبَ فِي مِثْلِهِ هُوَ تَكْسِيرُ فَرْسَخِ فِي فَرْسَخِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ أَلْفَ جَرِيبٍ وَخُسِمِائَةِ جَرِيبٍ ، فَإِذَا ضُرِبَ ذَلِكَ فِي عَدَدِ الْفَرَاسِخِ ، وَهِيَ عَشَرَةُ آلَافِ فَرْسَخٍ بَلَغَ مِائَتَيْ أَلْفِ أَلْفٍ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ ، يَسْقُطُ مِنْهَا بِالتَّخْمِينِ مَوَاضِّعُ التّلالِ ، وَالْآكَامِ، وَالسِّبَاخِ ، وَالْآجَامِ ، وَمَدَاسٌ الطُّرُقِ وَالْمَحَاجِّ وَجَمَارِي الْأَنْهَارِ ، وَعِرَاضِ الْمُدُنِ وَالْقُرَى ، وَمَوَاضِعِ الْأَرْجَاءِ وَالْبَرِيدَاتِ ، وَالْقَضَاطِرِ والشاذروانات ، وَالْبَنَادِرِ ، وَمَطَارِحِ الْقَصَبِ، وَأَتَاتِينِ الْآَجُرِّ، وَغَيْرُ ذَلِكَ الثَّلُثُ، وَهُوَ خَسْةٌ وَسَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ، يَصِيرُ الْبَاقِي مِنْ مِسَاحَةِ الْعِرَاقِ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَخُسِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ يُرَاحُ مِنْهَا النَّصْفُ، وَيَكُونُ النَّصْفُ مَزْرُوعًا مَعَ مَا فِي الجُمِيعِ مِنْ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَالْأَشْجَارِ ، فَإِذَا أُضِيفَ إِلَى مَا ذَكَرَهُ قُدَامَةُ فِي مِسَاحَةِ الْعِرَاقِ مَا زَادَ عَلَيْهَا بَقِيَّةَ السَّوَادِ، وَهُوَ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ فَرْسَخًا، كَانَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى تِلْكَ الْمِسَاحَةِ قَدْرَ رُبْعِهَا ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ مِسَاحَةَ جَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لِلزَّرْعِ وَالْغَرْسِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ ، وَفِي الْمُتَعَذَّرِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ زَرْعَ جَمِيعِهِ ، وَقَدْ بَتَعَطَّلُ مِنْهُ بِالْعَوَارِضِ وَالْحُوَادِثِ مَا لَا يَنْحَصِرُ . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ بَلَغَتْ مِسَاحَةُ لَمُ إِلَيْهِ أَيَّامٍ كَسْرَى قَبَاءَ مِائَةِ أَلَا اللهِ وَخُسِين أَنْفَ أَنْفِ جَرِيبٍ ، فَكَانَ مَبْلَغُ ارْتِفَاعِهِ مِانَ ﴿ وَأَنْفُ وَسَبْعَةٍ وَسَ ْ اً أَلْفِ دِرْهَمِ

بِوَزْنِ سَبْعَةٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ بِوَزْنِ الْمِثْقَالِ ، وَأَنَّ مِسَاحَةَ مَا كَانَ يُزْرَعُ مِنْهُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ـ رضي الله عنه ـ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ . جَرِيبِ إِلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ .

وَإِذْ قَدْ اسْتَقَرَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُدُودِ السَّوَادِ وَمِسَاحَةِ مَزَارِعِهِ ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَتْحِهِ وَفِي حُكْمِهِ . فَذَهَبَ أَهْلُ الْعِرَاقِ إِلَى أَنَّهُ فُتِحَ عَنْوَةً ، لَكِنْ لَمْ يُقَسِّمْهُ عُمَرُ - رضي الله عنه - بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَأَقَرَّهُ عَلَى شُكَّانِهِ ، وَضَرَبَ الْحُرَاجَ عَلَى أَرْضِهِ . وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - رحمه الْغَانِمِينَ وَأَقَرَّهُ عَلَى شُكَّانِهِ ، وَضَرَبَ الْحُرَاجَ عَلَى أَرْضِهِ . وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - رحمه الله - فِي السَّوَادِ أَنَّهُ فُتِحَ عَنْوَةً وَاقْتَسَمَهُ الْغَانِمُونَ مِلْكًا ، ثُمَّ اسْتَنْزَهُمُ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَنزَلُوا إِلَّا طَائِفَةً اسْتَظَابَ نُفُوسَهُمْ بِمَالٍ عَاوَضَهُمْ بِهِ عَنْ حُقُوقِهِمْ مِنْهُ ، فَلَمَّا خَلَصَ لِلْمُسْلِمِينَ ضَرَبَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَلَيْهِ خَرَاجًا .

وَاحْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي حُكْمِهِ ؛ فَلَهَبَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - وَقَفَهُ عَلَى كَافَّةِ الْـمُسْلِمِينَ ، وَأَقَرَّهُ فِي أَيْدِي أَرْبَابِهِ بِخَرَاجِ ضَرَبَهُ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضَيْنِ يَكُونُ أُجْرَةً لَمَا تُؤَدَّى فِي كُلِّ عَامٍ . وَإِنْ لَمْ تَتَقَدَّرْ مُدَّثُهَا لِعُمُومِ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا ، وَصَارَتْ بِوَقْفِهِ لَمَا فِي حُكْمِ مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ خَيْبَرَ وَالْعَوَالِي وَأَمْوَاكِ بَنِي النَّضِيرِ ، وَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ مِنْ خَرَاجِهَا مَصْرُوفًا فِي الْمَصَالِحِ وَلَا يَكُونُ فَيْتًا يَخْمُوسًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ خُمِّسَ وَلَا يَكُونُ مَقْصُورًا عَلَى الْجَيْشِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى عَامَّةِ الْـمُسْلِمِينَ ، فَصَارَ مَصْرِفُهُ فِي عُمُوم مَصَالِحِهِمْ الَّتِي مِنْهَا أَرْزَاقُ الجُيْشِ وَتَحْصِينُ الثُّغُورِ وَبِنَاءُ الجُوَامِعِ وَالْقَنَاطِرِ، وَكِرَاءُ الْأَنْهَارِ، وَأَرْزَاقُ مَنْ تَعُمُّ بِهِمْ الْمَصْلَحَةُ مِنْ : الْقُضَاةِ وَالشُّهُودِ وَالْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْـمُؤَذِّنِينَ ، فَهَذَا يَمْنَعُ مِنْ بَيْعِ رِقَابِهَا ، وَتَكُونُ الْمُعَارَضَةُ عَلَيْهَا بِالْإِنْتِفَاعِ ، وَالْإِنْتِقَالِ لِأَيْدٍ وَجَوَازُ التَّصَرُّفِ لَا لِنْبُوتِ اللَّلْكِ ، إلَّا عَلَى مَا أُحْدِثَ فِيهَا مِنْ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ ، وَقِيلَ : إنَّ عُمَرَ ـ رضي الله عنه . وَقَفَ السَّوَادَ بِرَأْيِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنهما . وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجِ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : إِنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - حِينَ اسْتَنْزَلَ الْغَانِمِينَ عَنْ السَّوَادِ بَاعَهُ عَلَى الْأَكْرَةِ وَالدَّهَاقِينَ بِالْهَالِ الَّذِي وَضَعَهُ عَلَيْهَا خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَام فَكَانَ الْحُرَاجُ ثَمَنًا ، وَجَازَ مِثْلُهُ فِي عُمُومِ الْمَصَالِحِ كَمَا قُبِلَ بِجَوَازِ مِثْلِهِ فِي الْإِجَازَةِ ، وَأَنَّ بَيْعَ أَرْضِ السَّوَادِ يَجُوزُ ، وَيَكُونُ الْبَيْعُ مُوجِبًا لِلتَّمْلِيكِ .

وَأَمَّا قَدْرُ الْحَرَاجِ الْمَصْرُوبِ عَلَيْهَا ، فَقَدْ حَكَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ أَنَّ عُمَرَ . رضي الله عنه عين استخلص السَّوَاد بَعَثَ حُذَيْفة عَلَى مَا وَرَاءِ دِجْلَة ، وَبَعَث عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفِ عَلَى مَا دُونَ فِجْلَة . قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفِ السَّوَادَ فَوَجَدَهُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ٱلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ ، وَخَلَة . قَالَ الشَّعِبِيُّ : وَرَوْى قَتَادَةُ عَنْ أَيْ عُثْمَالًا هَمْ يُدُعَى الشَّابِرُ قَانَ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ : هُو الْمَحْتُومُ الْحَجَّاجِيُّ . وَرَوْى قَتَادَةُ عَنْ أَيِي عُلْلِهِ أَنَّ عُثْمَانَ الشَّابِرُ قَانَ ، قَالَ يَعْيَى بْنُ آدَمَ : هُو الْمَحْتُومُ الْحَجَّاجِيُّ . وَرَوْى قَتَادَةُ عَنْ أَيِي عُلْلِهِ أَنَّ عُثْمَانَ الشَّابِرُ قَانَ ، قَالَ يَعْيَى بْنُ آدَمَ : هُو الْمَحْتُومُ الْحَجَّاجِيُّ . وَرَوْى قَتَادَةُ عَنْ أَيِي عُلْلِهِ أَنَّ عُثْمَانَ الشَّابِرُ قَانَ ، قَالَ يَعْيَى بْنُ آدَمَ : هُو الْمَحْتُومُ الْحَجَّاجِيُّ . وَرَوْى قَتَادَةُ عَنْ أَيِي عُلِهِ أَنَّ عُثْمَانَ الشَّابِ فَقَلْ كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ النَّخْلِ ثَهَانِ الشَّعِيرِ فِرْهَمَ بُونَ الرَّعْلَةِ فَمُعْمَ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ وَمُعْلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ السَّعِيرِ فِي هَذِو الرَّولَيَةِ مُحْلَقَةَ وَرَاهِمَ ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ السَّعِيرِ فِي هَذِو الرَّولَيَةِ مُحْلَقِهَ وَرُاهِمَ ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ الشَّعِيرِ فِي هَذِو الرَّولَيةِ مُحْلَقِهَ وَوْمَعَ الْمُوانِ السَّعِيرِ فِي هَذِو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُقَاسَمَةِ ، إِلَى أَنْ مَسَحَهُ وَوَضَعَ الْحُرَاجِ عَلَيْ قَنَاءُ الْمُ وَكَانَ السَّوادُ فِي أَوْلُ أَيَّامِ الْفُرْسِ جَارِيًا عَلَى الْمُقَاسَمَةِ ، إِلَى أَنْ مَسَحَهُ وَوَضَعَ الْتَرَاجَ عَلَيْهُ وَمُ الْفَ الْفَ وَرُهُم بِوزُنِ الْمُقَالِ .

وَكَانَ السَّبَ فِي مِسَاحَتِهِ - وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ جَارِيًا عَلَى الْمُقَاسَمَةِ - مَا حُكِي أَنَّهُ حَرَجَ يَوْمًا يَتَصَيَّدُ فَأَفْضَى إِلَى شَجَرٍ مُلْتُفٌ ، فَدَخَلَ فِيهِ الصَّيْدُ ، فَصَعِدَ إِلَى رَابِيَةٍ يُشْرِفُ مِنْهَا عَلَى الشَّجَرِ لِيَرَى مَا فِيهِ مِنْ الصَّيْدِ ، فَرَأَى امْرَأَةً تَخْفِرُ فِي بُسْتَانٍ فِيهِ نَخْلٌ وَرُمَّانٌ مُثْمِرٌ ، وَمَعَهَا صَبِيٍّ يُرِيدُ لَيْرَى مَا فِيهِ مِنْ الصَّيْدِ ، فَرَأَى امْرَأَةً تَخْفِرُ فِي بُسْتَانٍ فِيهِ نَخْلٌ وَرُمَّانٌ مُثْمِرٌ ، وَمَعَهَا صَبِيٍّ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ الرُّمَّانِ ؟ فَقَالَتْ : إِنَّ لِلْمِلْكِ حَقًّا لَمْ يَأْتِ الْقَاسِمُ لِقَبْضِهِ ، وَنَخَافُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ مَنْ وَلَا مَعْدَ أَخْذِ حَقِّهِ ، فَرَقَّ الْمَلِكُ لِقَوْلِهَا وَأَدْرَكَتُهُ رَأَفَةٌ بِرَعِيَّتِهِ ، فَتَقَدَّمَ إِلَى وُزَرَائِهِ بِالْمِسَاحَةِ اللّهِ مُنَا إِلّا بَعْدَ أَخْذِ حَقِّهِ ، فَرَقَّ الْمَلِكُ لِقَوْلِهَا وَأَدْرَكَتُهُ رَأُفَةٌ بِرَعِيَّتِهِ ، فَتَقَدَّمَ إِلَى وُرَوَائِهِ بِالْمُسَاحَةِ اللّهِ مُنَا إِلَى مَا يَمْلِكُهُ فِي وَقْتِ حَاجَتِهِ النّهِ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ فِي وَقْتِ حَاجَتِهِ النّهِ بِعَنْ فِي بَعِيلُهُ مَا يَمْلِكُهُ فَى وَقْتِ حَاجَتِهِ السِّيهِ عَلَى مَا يَمْلِكُمُ وَيَقَامُ وَقَى الْمُعْمِ وَخَمَا الْفِي وَعُشِرِينَ أَلْفَ أَلْفِ وَعِشْرِينَ أَلْفَ أَلْفِ وَعْمَلُ بِعَنْ لِي عَلْمُ مِنْ وَكَانَ الْمُن وَيَادِهِ وَقَلْمِهِ وَخَرَاهِ ، وَجَبَاهُ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ . رحمه اللله وَتَعَارَتِه وَعِشْرِينَ أَلْفَ أَلْفِ إِنْهَ أَلْفِ وَعَارَتِه ، وَكَانَ ابْنُ هُبَيْرَةً يَجْبِيهِ مِائَةً أَلْفِ أَلْفِ وَعْرَانِه مَا أَنْ فَقَالَتُهُ أَلْفِ أَلْفَ أَلْفِ وَعَارَتِه ، وَكَانَ ابْنُ هُبَيْرَةً يَغْيِيهِ مِائَةً أَلْفِ أَلْفِ إِنْ فَاللّهُ مِنْ مُرَافٍ الْفَ أَلْفِ إِنْ فَعَلْ الْفَ الْفَ إِلَافَ وَلَهُ الْفَ أَلْفِ اللّه مُو وَخَرَابِه ، وَجَبَاهُ عُمَرُهُ مِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ . رحمه الله عَلْمُ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفَ أَلْفِ إِنْ فَا أَلْفَ إِلْوَالُهُ إِلَاقً وَعَلَى الْمُ الْفَ الْفَ الْفَ أَلْفِ إِلَافًا الْمَالَا الْمَالِعُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُهُ الْمُو الْمَالِقُ الْمُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِ

سِوَى طَعَام الْجُنْدِ وَأَرْزَاقِ الْـمُقَاتِلَةِ .

وَكَانَ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ يُحَصِّلُ مِنْهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ سِتِّينَ أَلْفَ أَلْفِ إِلَى سَبْعِينَ أَلْفَ أَلْفِ ، وَفِي نَفَقَةِ الْبَرِيدِ أَرْبَعَةَ آلَافِ أَلْفِ ، وَفِي نَفَقَةِ الْبَرِيدِ أَرْبَعَةَ آلَافِ أَلْفِ وَيَخْتَسِبُ بِعَطَاءِ مَنْ قَبْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ ، وَفِي نَفَقَةِ الْبَرِيدِ أَرْبَعَةَ آلَافِ أَلْفِ وَيُحْمَ ، وَفِي الطَّوَارِقِ أَلْفَ أَلْفِ ، وَيَبْقَى فِي بُيُوتِ الْأَحْدَاثِ وَالْعَوَاتِقِ عَشَرَةُ آلَافِ أَلْفِ وَرْهَم .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ: ارْتِفَاعُ هَذَا الْإِقْلِيمِ فِي الْحَقَّيْنِ أَلْفَ أَلْفِ مَوَّاتٍ ، فَهَا نَقَصَ مِنْ مَالِ السَّلْطَانِ ؛ وَمَا نَقَصَ مِنْ مَالِ السَّلْطَانِ زَادَ فِي مَالِ السَّلْطَانِ ؛ وَمَا نَقَصَ مِنْ مَالِ السَّلْطَانِ زَادَ فِي مَالِ السَّلْطَانِ ؛ وَمَا نَقَصَ مِنْ مَالِ السَّلْطَانِ زَادَ فِي مَالِ الرَّعِيَّةِ ، وَلَمْ يَزَلْ السَّوَادُ عَلَى الْمُسَاحَةِ وَالْخَرَاجِ إِلَى أَنْ عَدَلَ بِمِمْ الْمَنْصُورُ - رحمه الله - فِي الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ عَنْ الْخَرَاجِ إِلَى الْمُقَاسَمَةِ ؛ لِأَنَّ السِّعْرَ نَقَصَ فَلَمْ تَفِ الْغَلَّاتُ بِخَرَاجِهَا ، وَخُرِبَ السَّوَادُ فَجَعَلَهُ مُقَاسَمَةً .

وَأَشَارَ أَبُو عُبَيْدِ الله عَلِيُّ الْمَهْدِيِّ أَنْ يَجْعَلَ أَرْضَ الْحَرَاجِ مُقَاسَمَةٌ بِالنِّصْفِ إِنْ سَقَى سَيْحًا، وَفِي الدَّوَالِيبِ عَلَى الرَّبْعِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ سِوَاهُ ، وَأَنْ يَعْمَلَ فِي النَّخْلِ وَفِي الدَّوَالِيبِ عَلَى الرَّبْعِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ سِوَاهُ ، وَأَنْ يَعْمَلَ فِي النَّخْلِ وَالْكُرْمِ وَالشَّجَرِ مِسَاحَة خَرَاجِ تُقَدَّرُ بِحَسَبِ قُرْبِهِ مِنْ الْأَسْوَاقِ وَالْفَرْضِ ، وَيَكُونُ الْبَيْنُ مِثْلَ وَالْكُرْمِ وَالشَّجَرِ مِسَاحَة خَرَاجِ تُقَدَّرُ بِحَسَبِ قُرْبِهِ مِنْ الْأَسْوَاقِ وَالْفَرْضِ ، وَيَكُونُ الْبَيْنُ مِثْلَ الْمُقَاسَمَةِ فَإِذَا بَلَغَ حَاصِلُ الْغَلَّةِ مَا يَفِي بِخَرَاجَيْنِ أَخَذَ عَنْهَا خَرَاجًا كَامِلًا ، وَإِذَا نَقَصَ تَرَكَ ، وَهَذَا مَا جَرَى فِي أَرْضِ السَّوَادِ .

وَالَّذِي يُوجِبُهُ الْمُحُكُمُ أَنَّ خَرَاجَهَا هُوَ الْمَضْرُوبُ عَلَيْهَا أَوَّلًا ، وَتَغْيِيرُهُ إِلَى الْمُقَاسَمَةِ إِذَا كَانَ لِسَبَبِ حَادِثٍ اقْتَضَاهُ اجْتِهَادُ الْأَوَمَّةِ ، فَيَكُونُ أَمْضَى مَعَ بَقَاءِ سَبَيهِ ، وَإِلَّا أُعِيدَ إِلَى حَالِهِ كَانَ لِسَبَبِ حَادِثٍ اقْتَضَاهُ اجْتِهَادُ الْأَوْلِ عِنْدُ زَوَالِ سَبَيهِ ؛ إِذْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْقُضَ اجْتِهَادَ مَنْ تَقَدَّمَهُ . فَأَمَّا تَضْمِينُ الْعُهَالِ لِأَمْوَالِ الْأُولِ عِنْدُ زَوَالِ سَبَيهِ ؛ إِذْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْقُضَ اجْتِهَادَ مَنْ تَقَدَّمَهُ . فَأَمَّا تَضْمِينُ الْعُهَالِ لِأَمْوَالِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ ، فَبَاطِلٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الشَّرْعِ حُكْمٌ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ مُؤْتَىنٌ يَسْتَوْفِي مَا وَجَبَ الْعُشْرِ وَالْوَكِيلِ الَّذِي إِذَا أَدَى الْأَمَانَةَ لَمْ يَضْمَنْ نُقْصَانًا ، وَلَمْ يُكُولِ زِيَادَةً ، وَيُعَولُ إِلَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الشَّرْعِ حُكْمٌ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ مُؤْتَى يَسْتَوْفِي مَا وَجَبَ وَيُعَلِ اللَّذِي إِذَا أَدَى الْأَمَانَةَ لَمْ يَضْمَنْ نُقْصَانًا ، وَلَمْ يُكُولِ الَّذِي إِذَا أَدًى الْأَمَانَةَ لَمْ يَضْمَنْ نُقْصَانًا ، وَلَمْ يُكُولِ اللَّهُ وَكُلُ لِ اللَّمَانَةِ فَبَطَلَ . وَضَمَانُ الْأَمُولُ لِ لِقَدْرٍ مَعْلُومٍ يَقْتَضِى الإِقْتِصَارَ عَلَيْهِ فِي تَمَلُّكِ مَا زَادَ وَغُرْمِ مَا نَقَصَ ، وَهَذَا وَضَمَانُ الْوَصِع الْعِمَالَةِ وَحُكُم الْأَمَانَةِ فَبَطَلَ .

وَحُكِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى اَبْنَ الْعَبَّاسِ ـ رضي الله عنه ـ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ الْأَبُلَّةَ بِهِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ وَصَلَبَهُ حَيًّا تَعْزِيرًا وَأَدَبًا .

\*\*\*

## الباب الخامس عشر في إخياء الموات واستخراج الميام

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مَلَكَهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ؟ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام: « لَيْسَ لأَحَد إلا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ » (١٠ . وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْ : « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَــ هُ » (١٠ : ذَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِلْكَ الْمَوَاتِ مُعْتَبَرٌ فَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى أَنَّ مِلْكَ الْمَوَاتِ مُعْتَبَرٌ بِالْإِحْيَاءِ دُونَ إِذْنِ الْإِمَامِ .

وَالْمَوَاتُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ عَامِرًا وَلَا حَرِيبًا لِعَامِرٍ فَهُ وَ مَوَاتٌ ، وَإِنْ كَانَ مُنَّصِلًا بِعَامِرٍ (٣). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : الْمَوَاتُ : مَا بَعُدَ مِنْ الْعَامِرِ ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ الْسَاءُ . وَقَالَ أَبُو عَنِيفَة : الْمَوَاتُ : مَا بَعُدَ مِنْ الْعَامِرِ مُنَادٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ لَمْ يَسْمَعْ أَقْرَبُ يُوسُفَ : الْمَوَاتُ كُلُّ أَرْضٍ إِذَا وَقَفَ عَلَى أَدْنَاهَا مِنْ الْعَامِرِ مُنَادٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ لَمْ يَسْمَعْ أَقْرَبُ النَّسِ إِلَيْهَا فِي الْعَامِرِ ، وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ يَخْرُجَانِ عَنْ الْمَعْهُودِ فِي اتَّصَالِ الْعِمَارَاتِ ، وَيَسْتَوِي النَّسِ إِلَيْهَا فِي الْعَامِرِ ، وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ يَخْرُجَانِ عَنْ الْمَعْهُودِ فِي اتَّصَالِ الْعِمَارَاتِ ، وَيَسْتَوِي النَّسَ إِلَيْهَا فِي الْعَامِرِ ، وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ يَخْرُجَانِ عَنْ الْمَعْهُودِ فِي التَّصَالِ الْعِمَارَاتِ ، وَيَسْتَوِي إِلْكَ : حِيرَانُهُ وَالْأَبَاعِدُ . وَقَالَ مَالِكٌ : حِيرَانُهُ مِنْ أَهْلِ الْعَامِرِ أَحَتَّ بِإِحْيَائِهِ مِنْ الْمَعْهُودِ فِيهِ ؛ وَقَالَ مَالِكٌ : حِيرَانُهُ وَالْ الْعَامِرِ أَحَتَّ بِإِحْيَاءِ مُعْتَبَرَةً بِالْعَرْفِ فِيهَا يُرَادُ لَهُ الْإِحْيَاءُ الْمَولَ اللهَ عَلَى الْمُعَوْدِ فِيهِ ؛ فَإِنْ أَرَادَ إِحْيَاءَ الْمَولَ اللهَ يَكَالَ الْعِمَارَةِ الَّتِي يُمْكِنُ سُكْنَاهَا .

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا : أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٣١) ، وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن واقد وهو متروك .

قال الزيلعي: رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط، وهو معلول بعمرو بن واقد. ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده، وذكره البيهقي في المعرفة في باب إحياء الموات بهذا الإسناد ثم قال: وهو منقطع بين مكحول ومن فوقه وراويه عن مكحول مجهول وهذا إسناد لا يحتج به انتهى. وهذا السند وارد على الطبراني فإنه قال في معجمه الأوسط: لا يروي هذا الحديث عن معاذ وحبيب إلا بهذا الإسناد انتهى. ولو قال: لا نعلم لكان أسلم له والله أعلم [نصب الراية: ٣/ ٤٣٠].

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مالك في كتاب الأقضية من موطئه (١٤٥٦)، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة (٣٠٧٣)، والترمذي في كتاب الأحكام (١٣٧٨)، وصححه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣) انظر: [مغنى المحتاج: ٢/ ٣٦١].

وَإِنْ أَرَادَ إِحْيَاءَهَا لِلزَّرْعِ وَالْغَرْسِ أَعْتُبِرَ فِيهِ ثَلاثَةُ شُرُوطٍ :

أَحَدُهَا : جَمْعُ التُّرَابِ الْـمُحِيطِ بِهَا حَتَّى يَصِيرَ حَاجِزًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا .

وَالشَّانِي : سَوْقُ الْهَاءِ إِلَيْهَا إِنْ كَانَتْ يَبِسًا ، وَحَبْسُهُ عَنْهَا إِنْ كَانَتْ بَطَائِحَ ؛ لِأَنَّ إِحْيَاءَ الْيَبِسِ بِسَوْقِ الْهَاءِ إِلَيْهِ ، وَإِحْيَاءَ الْبَطَائِحِ بِحَبْسِ الْهَاءِ عَنْهَا ، حَتَّى يُمْكِنَ زَرْعُهَا وَغَرْسُهَا فِي الْحَالَيْنِ .

وقَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الْعِمَارَةِ عَلَى الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ، وَيَجْعَلُ الْأَكَّارَ شَرِيكًا فِي الْأَرْضِ بِعِمَارَتِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الْعِمَارَةِ بِحَالٍ ، إِلّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا أَعْيَانُ قَائِمَةٌ كَشَجَرٍ أَوْ زَرْعٍ ، فَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الْأَعْيَانِ دُونَ الْإِثَارَةِ ، وَإِذَا تَحْجَرَ عَلَى مَوَاتٍ كَانَ أَحَقَ بِإِحْيَاثِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ تَعَلَّبَ عَلَيْهِ مَنْ أَحْيَاهُ كَانَ الْمُحْيِي أَحَقَ بِهِ مِنْ الْمُتَحَجِّرِ ، فَإِنْ أَرَادَ الْمُتَحَجِّر مَنْ عَيْرِهِ ، فَإِنْ تَعَلَّبَ عَلَيْهِ مَنْ أَحْيَاهُ كَانَ الْمُحْيِي أَحَقَ بِهِ مِنْ الْمُتَحَجِّرِ ، فَإِنْ أَرَادَ الْمُتَحَجِّر عَلَيْهَا أَحَقَّ بِعَا جَازَ لَهُ بَيْعُهَا كَالْأَمْلَاكِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَهَا عَلَى الْأَرْضِ بَيْعَهَا قَبْلَ إِحْكَ فِي عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَجَوَزَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِي مَنْ الْمُعْتَعِي الْمَالِقِ عَلَى هَذَا لَوْ بَاعَهَا أَصْحَابِ الشَّافِعِي اللَّا الْعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَهَا فَتَعْلَى هَذَا لَوْ بَاعَهَا لَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتِرِي مَنْ أَحْيَاهَا ، فَقَدْ زَعَمَ ابْنُ أَيِ هُرَيْرَةً مِنْ أَصَارَ بِالتَّحْجِيرِ عَلَيْهَا أَحَقَّ بِمَا جَارَكُ أَلَا مَالَكُ الْمَالُولِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَهَا لَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتِرِي لِتَلْفِ ذَلِكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ . وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِي أَنَّ مَنْ الْمَوْلِ بَعْ مَا مِوْلُ الْمَعْمَلِ فَعَلَى مَا مَرَى فَي الْمَاءَ وَلَمْ عَنْ الْمَعْمَرِ مَا فَدَمُنَاهُ مِنْ الْمَوْلِ الْمُعْرِقِ مَا عَلَى مَا مَرَى فِيهِ الْمَاءُ ، وَمَا جَرَى فِيهِ مِنْ الْمَوْاتِ مَعْمُولُ الْعُمْرِفَ الْمُعَمِّرِ مَا قَلَمْنَاهُ مِنْ الْمَوْمَ بَعْ مَا مُولِ عَلَى مِنْ الْمَوْمَ الْمَوْمُ وَلَا لَمُعْرَالُ لَا الْمَعْمَلُ مَا مَرَى فِيهِ الْمَاءُ ، وَفِي جَوازِ بَيْعِ مَا صَواهُ مِنْ الْمَوْمِ مَا قَلَمُ مَلَ الْمَوْمُ مِنْ الْمَوْرُ الْمُعْرِقِ مَا الْمَاءُ مَنْ الْمَوْمُ الْمَعْرُولُ الْمُعْرَالُ الْمَعْمَلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْرَالِ الْمَاءُ الْمُعْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُعْمَرِ مَا عَلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعَلَى الْم

بِمَاءِ الْحَرَاجِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ : إِنْ سَاقَ إِلَى مَا أَحْيَاهُ مَاءَ الْعُشْرِ كَانَتْ أَرْضَ عُشْرٍ، وَإِنْ سَاقَ إِلَى مَا أَحْيَاهُ مَاءَ الْعُشْرِ كَانَتْ أَرْضَ خَرَاجٍ . وَإِنْ سَاقَ إِلَيْهَا مَاءَ الْحَرَاجِ كَانَتْ أَرْضَ خَرَاجٍ .

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ﴿ إِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ الْـمُحْيَاةُ عَلَى أَنْهَادٍ حَفَرَتُهَا الْأَعَاجِمُ فَهِي أَرْضُ خَرَاجِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى أَنْهَادٍ أَجْرَاهَا الله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ كَدِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ فَهِي أَرْضُ عُشْرٍ ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّ مَا أُحْيِيَ مِنْ مَوَاتِ الْبَصْرَةِ وَسِبَاخِهَا أَرْضُ عُشْرٍ .

أَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ؛ فَلِأَنَّ دِجْلَةَ الْبَصْرَةَ مِمَّا أَجْرَاهُ الله - تعالى - مِنْ الْأَنْهَارِ، وَمَا عَلَيْهَا مِنْ الْأَنْهَارِ الْمُحْدَثَةِ فَهِي مُحُيَاةٌ احْتَفَرَهَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْمَوَاتِ .

وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي تَعْلِيلِ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ الْعِلَّةَ فِيهِ أَنَّ مَاءَ الْجُرَاجِ يَفِيضُ فِي دِجْلَةِ الْبَصْرَةِ وَفِي جُزُرِهَا، وَأَرْضُ الْبَصْرَةِ تَشْرَبُ مِنْ الْعِلَّةَ فِيهِ أَنَّ مَاءَ الْجُرَاجِ يَفِيضُ فِي دِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَّيُفِيدُ مَدُّهَا، وَالْمَدُّ مِنْ الْبُحْرِ، وَلَا يَمْتَزِجُ بِهَائِهِ وَلَا تُشْرَبُ، وَإِنْ كَانَ الْمَدُّ شَرِبَهَا إلَّا مَاءَ دِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ. وَالْفُرَاتِ.

وَقَالَ أَصْحَابُهُ مِنْهُمْ طَلْحَةُ بْنُ آدَمَ : بَلْ الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ مَاءَ دِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ يَسْتَقِرُّ فِي الْبَطَائِحِ، فَيَنْقَطِعُ حُكْمُهُ وَيَزُولُ الإِنْتِفَاعُ بِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى دِجْلَةِ الْبَصْرَةِ ، فَلَا يَكُونُ مِنْ مَاءِ الْبَطَائِحِ، فَيَنْقَطِعُ حُكْمُهُ وَيَزُولُ الإِنْتِفَاعُ بِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى دِجْلَةِ الْبَصْرَةِ ، فَلَا يَكُونُ مِنْ مَاءِ الْخَرَاجِ ، وَهَذَا تَعْلِيلٌ فَاسِدٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْبَطَائِحَ بِالْعِرَاقِ الْبُطَحَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَتَغَيَّرُ حُكْمُ الْأَرْضِ حَتَّى صَارَتْ مَوَاتًا وَلَمْ يُعْتَبَرُ حُكْمُ الْمَاءِ .

وَسَبَبُهُ مَا حَكَاهُ صَاحِبُ السِّيرِ أَنَّ مَاءَ دِجْلَةَ كَانَ مَاضِيًا فِي الدِّجْلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْغَوْرِ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَى الْبَصْرَةِ مِنْ الْمَدَائِنِ فِي مَنَافِذَ مُسْتَقِيمَةِ الْمَسَالِكِ مَحْفُوظَةِ اجْتَوَانِبِ، وَكَانَ مَوْضِعُ الْبَطَائِحِ الْآنَ أَرْضَ مَزَارِعَ وَقُرَى ذَاتِ مَنَاذِلَ فَلَيَّا كَانَ الْمَلِكُ قَبَاءُ بْنُ فَيْرُوزَ انْفَتَحَ فِي أَسَافِلَ كَسُكَّرِ بَثْقٍ عَظِيمٍ أَغْفَلَ أَمْرَهُ حَتَّى غَلَبَ مَاؤُهُ وَغَرِقَ مِنْ الْعِهَارَاتِ مَا عَلَاهُ فَلَمَّا وَلِيَ أَنُوشِرُوانَ

<sup>(</sup>۱) قال علاء الدين الكاساني: قال أبو يوسف: إن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية ، وإن كانت من حيز أرض الحراج فهي حراجية . وقال محمد: إن أحياها بهاء العشر فهي عشرية ، وإن أحياها بهاء الحراج فهي خراجية ، وإن أحياها ذمي فهي خراجية كيف ما كان بالإجماع ، وهي من مسائل كتاب العشر والخراج والله عز شأنه ـ أعلم . [بدائع الصنائع : ٦/ ١٩٥] .

ابْنُهُ أَمَرَ بِذَلِكَ الْمَاءِ فَتَزَحَّمَ بِالْمُسْنَيَاتِ حَتَّى عَادَ بَعْضُ تِلْكَ الْأَرْضِ إِلَى عِهَارَتَهَا ، وَكَانَتْ عَلَى ذَلِكَ سَنَةٌ سِتٌ مِنْ الْحِجْرَةِ ، وَهِي السَّنَةُ الَّتِي بَعَثَ فِيهَا رَسُولُ الله عَلَى عَبْدَ الله بْنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ إِلَى كِسْرَى رَسُولًا ، وَهُو كِسْرَى أَبْرِويزُ فَزَادَتْ دِجْلَةُ وَالْفُرَاتُ زِيَادَةً عَظِيمَةً لَمْ يُور مِنْ فَزَادَتْ دِجْلَةُ وَالْفُرَاتُ زِيَادَةً عَظِيمةً لَمْ يُومِيزُ فِي سُكْمِهَا حَتَّى صَلَبَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ سَبْعِينَ مِثْلُهَا ، فَانْبَنَقَتْ بُثُوفًا عِظَامًا اجْتَهَدَ أَبْرِويزُ فِي سُكْمِهَا حَتَّى صَلَبَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ سَبْعِينَ سُكَارَى ، وَبَسَطَ الْأَمُوالَ عَلَى الْأَنْطَاعِ فَلَمْ يَقْدِرْ لِلْمَاءِ عَلَى حِيلَةٍ ثُمَّ وَرَدَ الْمُسْلِمُونَ الْعِرَاقَ وَتَشَاعَلَتُ الْفُوسُ بِالْحُرُوبِ ، فَكَانَتْ الْبُقُوقُ تَنْفَجِرُ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا وَيَعْجَزُ الدَّهَا وَلَي الْعِرَاقَ ، وَبَسَطَ الْأَمُولُ عَلَى الْمُلُولِ اللهَ عَلَى عِيلَةٍ ثُمَّ وَرَدَ اللهُ بُنَ مَلَا عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ بُن وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ الْعَلَى مِنْ أَحْوالِ الْبَطَائِحِ عُذُرًا وَعَالُهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَأَمَّا حَرِيمُ مَا أَحْيَاهُ مِنْ الْمَوَاتِ لِسُكْنَى أَوْ زَرْعٍ ، فَهُو عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُعْتَبَرٌ بِهَا لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ تِلْكَ الْأَرْضُ مِنْ طَرِيقِهَا وَفِنَائِهَا وَمَجَارِي مَائِهَا وَمَغِيضِهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : حَرِيمُ أَرْضِ النَّرْعِ مَا بَعُدَ مِنْهَا وَلَمْ يَبْلُغُهُ مَاؤُهَا . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : حَرِيمُهَا مَا انْتَهَى إلَيْهِ صَوْتُ الْمُنَادِي النَّرْعِ مَا بَعُدَ مِنْهَا وَلَمْ يَبْلُغُهُ مَاؤُهَا . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : حَرِيمُهَا مَا انْتَهَى إلَيْهِ صَوْتُ الْمُنَادِي مِنْ حُدُودِهَا ، وَلَوْ كَانَ لِحِلَايْنِ الْقَوْلَيْنِ وَجُه لَمَا اتَّصَلَتْ عِهَارَتَانِ وَلَا تَلاصَقَتْ دَارَانِ ، وَقَدْ مَصَّرَتْ الصَّحَابَةُ رضِي الله عنه . وَجَعَلُوهَا خُطَطًا مَصَّرَتْ الصَّحَابَةُ رضي الله عنه . وَجَعَلُوهَا خُطَطًا لِقَبَائِلِ أَهْلِهَا فَجَعَلُوا عَرْضَ شَارِعِهَا الْأَعْظَمِ وَهُوَ مِرْبَدُهَا سِتِّينَ ذِرَاعًا ، وَجَعَلُوا عَرْضَ مَا لِقَبَائِلِ أَهْلِهَا فَجَعَلُوا عَرْضَ شَارِعِهَا الْأَعْظَمِ وَهُوَ مِرْبَدُهَا سِتِّينَ ذِرَاعًا ، وَجَعَلُوا عَرْضَ مَا لِعَبُورَ مَوْ تَلَاصَقُوا فِي الْمَنَاذِلِ ، وَلَمَ يَعْلُوا عَرْضَ مَا خُطَطًا وَسَطَ كُلِّ وَقَاقِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ، وَجَعَلُوا وَسَطَ كُلِّ فَي اللهَ وَمَا عَيْقِ وَلَا عَرْضَ الشَّولِ عَنْ الشَّوارِعِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا ، وَجَعَلُوا عَرْضَ كُلِّ زُقَاقِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ، وَجَعَلُوا وَسَطَ كُلِّ فَا اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُولُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلْمُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) صحيح :رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب (٢٤٧٣) ، ومسلم في كتاب المساقاة (١٦١٣) .

### فصل

وَأَمَّا الْمِيَاهُ الْـمُسْتَخْرَجَةُ فَتَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: مِيَاهُ أَنْهَارٍ، وَمِيَاهُ آبَارٍ، وَمِيَاهُ عُيُونٍ. فَأَمَّا الْأَنْهَارُ فَتَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَام:

أَحَدُهَا : أَجْرَاهُ الله ـ تعالى ـ مِنْ كِبَارِ الْأَنْهَارِ الَّتِي لَا يَخْتَفِرُهَا الْآدَمِيُّونَ كَدِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ وَيُسَمَّيَانِ الرَّافِدَيْنِ ، فَهَاوُهُمَا يَتَّسِعُ لِلزَّرْعِ وَلِلشَّارِبَةِ ، وَلَيْسَ يُتَصَوَّرُ فِيهِ قُصُورٌ عَنْ كِفَايَةٍ ، وَلَا ضَمُورَةَ تَدْعُو فِيهِ إِلَى تَنَازُعٍ أَوْ مُشَاحَنَةٍ ، فَيَجُوزُ لِنْ شَاءَ مِنْ النَّاسِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا لِضَيْعَتِهِ ضَرُورَةَ تَدْعُو فِيهِ إِلَى تَنَازُعٍ أَوْ مُشَاحَنَةٍ ، فَيَجُوزُ لِنْ شَاءَ مِنْ النَّاسِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا لِضَيْعَتِهِ شَرْبًا ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ أَخْذِ شُرْبٍ وَلَا يُعَارَضُ فِي إِحْدَاثِ مَغِيضٍ .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا أَجْرَاهُ الله \_ تعالى \_ مِنْ صِغَارِ الأَنْهَارِ . وَهُوَ عَلَى ضَرَّبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَعْلُو مَاؤُهَا ، وَإِنْ لَمْ يُحْبَسْ وَيَكُفِي جَمِيعَ أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ ، فَيَجُوزُ لِكُلِّ ذِي أَرْضٍ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَعْلُو مَاؤُهُمَ ، فَيَجُوزُ لِكُلِّ ذِي أَرْضٍ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَاخُذَ مِنْهُ شُرْبَ أَرْضِهِ فِي وَقْتِ حَاجَتِهِ وَلَا يُعَارِضُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَإِنْ أَرَادَ قَوْمٌ أَنْ يَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ نَهُرًا يُسَاقُ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى ، أَوْ يَجْعَلُوا إلَيْهِ مَغِيضَ نَهْرٍ آخَرَ فَإِنْ أَرَادَ قَوْمٌ أَنْ يَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ نَهُرًا يُسَاقُ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى ، أَوْ يَجْعَلُوا إلَيْهِ مَغِيضَ نَهْرٍ آخَرَ

نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا بِأَهْلِ هَذَا النَّهْرِ مُنِعَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِهِمْ لَم يُمْنَعْ .

والطَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَسْتَقِلَ مَاءُ هَذَا النَّهْرِ وَلا يَعْلُوَ لِلشُّرْبِ إِلَّا بِحَبْسِهِ، فَلِلأُوَّلِ مِنْ أَهْلِ النَّهْرِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِحَبْسِهِ ؛ لِيَسْقِيَ أَرْضَهُ حَتَّى تَكْتَفِيَ مِنْهُ وَتَرْتَوِيَ ، ثُمَّ يَجْسِمهُ مَنْ يَلِيهِ حَتَّى لَلْهُرِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِحَبْسِهِ ؛ لِيَسْقِي أَرْضَهُ حَتَّى تَكْتَفِي مِنْهُ وَتَرْتَوِيَ ، ثُمَّ يَجْسِمهُ مَنْ يَلِيهِ حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ أَرْضًا آخِرَهُمْ حَبْسًا . رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ : أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ قَضَى فِي شُرْبِ يَكُونَ آخِرُهُمْ أَرْضًا آخِرَهُمْ حَبْسًا . رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ : أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ قَضَى فِي شُرْبِ النَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللللللِّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللَّهُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْ

<sup>(</sup>۱) يشير المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب المساقاة (٢٣٦٠) ، ومسلم في كتاب المساقاة (٢٦٦٠) ، وغيرهما : عن عروة عن عبد الله بن الزبير ـ رضي الله عنها ـ أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي على في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري : سرح الماء يمر فأبي عليه فاختصها عند النبي على فقال رسول الله يملى للزبير : « اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال : إن كان ابن عمتك فتارت وجه رسول الله على ثم قال : « اسق يا زبير ثم أحسس الماء حتى يرجع إلى الجدر » فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : =

وَأَمَّا قَدْرُ مَا يَحْبِسُهُ مِنْ الْمَاءِ فِي أَرْضِهِ ، فَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْكَعْبَيْنِ ، فَإِذَا عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْكَعْبَيْنِ ، فَإِذَا بَلَى الْمُعْبَيْنِ ، لَا أَنْ عَرَى اللهُ عَلَى الْمُعْبَيْنِ ، فَإِذَا بَلَى الْمُعْبَيْنِ أَرْسَلَ إِلَى الْأُخْرَى (١) .

وَقَالَ مَالِكٌ : وَقَضَى فِي سَيْلِ بَطْحَانَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَدَّرَهُ بِالْكَعْبَيْنِ ، وَلَيْسَ هَذَا الْقَضَاءُ مِنْهُ عَلَى الْعُمُومِ فِي الْأَزْمَانِ وَالْبُلْدَانِ ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالْحَاجَةِ .

وَقَدْ يُخْتَلِفُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهِ بِاخْتِلَافِ الْأَرْضِينَ .

فَمِنْهَا: مَا يَرْتَوِي بِالْيَسِيرِ ، وَمِنْهَا مَا لَا يَرْتَوِي إِلَّا بِالْكَثِيرِ.

وَالثَّانِي : بِاخْتِلَافِ مَا فِيهَا ، فَإِنَّ لِلزَّرْعِ مِنْ الشُّرْبِ قَدْرًا ، وَلِلنَّخْلِ وَالْأَشْجَارِ قَدْرًا .

وَالنَّالِثُ : بِاخْتِلَافِ الصَّيْفِ وَالشِّنَاءِ ، فَإِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّمَانَيْنِ قَدْرًا .

وَالرَّابِعُ : بِاخْتِلَافِهَا فِي وَقْتِ الزَّرْعِ وَقَبْلِهِ ، فَإِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَقْتَيْنِ قَدْرًا .

وَالْحَامِسُ: بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمَاءِ فِي بَقَائِهِ وَانْقِطَاعِهِ، فَإِنَّ الْمُنْقَطِعَ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا يَدَّخِرُ، وَالْخَامِسُ : بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمَاءِ فِي بَقَائِهِ وَانْقِطَاعِهِ ، فَإِنَّ الْمُنْقَطِعَ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا يُسْتَعْمَلُ ؛ فَلَا خْتِلَافِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَوْجُهِ الْخَمْسَةِ لَمْ يَكُنْ تَحْدِيدُهُ بِهَا قَضَاهُ رَسُولُ اللهَ عَلَى وَجُلُ رَسُولُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ وَكَانَ مُعْتَبَرًا بِالْعُرْفِ الْمَعْهُودِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ . فَلَوْ سَقَى رَجُلٌ أَرْضَ جَارِهِ فَغَرَّقَهَا لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ أَرْضَ جَارِهِ فَغَرَّقَهَا لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَائِهَا إِلَى أَرْضِ جَارِهِ فَغَرَّقَهَا لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَائِهَا إِلَى أَرْضِ جَارِهِ فَغَرَّقَهَا لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ مَنْ مَائِهَا إِلَى أَرْضِ جَارِهِ فَغَرَّقَهَا لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَائِهَا إِلَى أَرْضِ جَارِهِ فَعَرَّقَهَا لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مِلْكِهِ . بِمُبَاحٍ ، فَإِنْ اجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ الْمَاءِ سَمَكٌ ، كَانَ الثَّانِي أَحَقَّ بِصَيْدِهِ مِنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مِلْكِهِ .

وَالْقَسِمُ الثَّالِثُ : مِنْ الْأَنْهَارِ مَا احْتَفَرَهُ الْآدَمِيُّونَ لِمَا أَحْيَوْهُ مِنْ الْأَرْضِينَ ، فَيَكُونُ النَّهْرُ بَيْنَهُمْ مِلْكًا مُشْتَرَكًا ـ كَالزُّقَاقِ الْمَرْفُوعِ بَيْنَ أَهْلِهِ لَا يَخْتَصُّ أَحَدُهُمْ بِمِلْكِهِ . فَإِنْ كَانَ هَذَا النَّهْرُ بَيْنَهُمْ مِلْكًا مُشْتَرَكًا ـ كَالزُّقَاقِ الْمَرْفُوعِ بَيْنَ أَهْلِهِ لَا يَتَشَاحُونَ فِيهِ لِاتِّسَاعِ مَائِهِ ، وَلَا يَخْتَاجُونَ إِلَى بِالْبَصْرَةِ يَدْخُلُهُ مَاءُ الْمَدِّ ، فَهُو يَعُمُّ جَمِيعَ أَهْلِهِ لَا يَتَشَاحُونَ فِيهِ لِاتِّسَاعِ مَائِهِ ، وَلَا يَخْتَاجُونَ إِلَى بِالْبَصْرَةِ مِنْ الْمِرْتِوي مِنْهُ جَمِيعُ الْأَرْضِينَ ، ثُمَّ يَقْبِضُ بَعْدَ الإِرْتِواءِ فِي الْجُورِ ؛ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ الْبَصْرَةِ مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي لَا مَدَّ فِيهَا ، وَلَا جَزْرَ فَالنَّهُرُ مَمْلُوكٌ لَمِنْ الْجَعْرَةِ مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي لَا مَدَّ فِيهَا ، وَلَا جَزْرَ فَالنَّهُرُ مَمْلُوكٌ لَمِنْ الْبِلَادِ الَّتِي لَا مَدَّ فِيهَا ، وَلَا جَزْرَ فَالنَّهُرُ مَمْلُوكٌ لَمِنْ الْجَعْرَةِ مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي لَا مَدَّ فِيهَا ، وَلَا جَزْرَ فَالنَّهُرُ مَمْلُوكٌ لَمِنْ الْجَعْرَةِ مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي لَا مَدَّ فِيهَا ، وَلَا جَزْرَ فَالنَّهُرُ مَمْلُوكٌ لَمْنَ الْمِتَقَوْمُ مِنْ

<sup>= ﴿</sup> فَلا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥].

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه أبو داود في كتاب الأقضية (٣٦٣٨) ، وابن ماجه في كتاب الأحكام (٢٤٨١) ، وصححه الشيخ الألباني .

أَرْبَابِ الْأَرْضِينَ لَا حَقَّ فِيهِ لِغَيْرِهِ فِي شُرْبٍ مِنْهُ ، وَلَا مَغِيضَ ، وَلَا يَجُوزُ لِوَاحِدِ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَنْفَرِه بِنَهُ ، وَلَا مَغِيضَ ، وَلَا يَجُوزُ لِوَاحِدِ مِنْ أَهْلِهِ أَهْلِهِ يَنْفَرِه بِنَصْبِ عِبَارَةٍ عَلَيْهِ وَلَا بِرَفْعِ مَائِهِ وَلَا إِدَارَةِ رَحَى فِيهِ ، إلَّا عَنْ مُرَاضَاةِ جَمِيعِ أَهْلِهِ لَا مُنْفَرَاكِهِمْ فِيهَا هُو مَمْنُوعٌ مِنْ التَّقَرُّدِ بِهِ ، كَمَا لَا يَجُوزُ فِي الزُّقَاقِ الْمَرْفُوعِ أَنْ يَفْتَحَ إلَيْهِ بَابًا ، وَلَا أَنْ يُخْرِجَ عَلَيْهِ جَنَاحًا ، وَلَا يَمُدَّ عَلَيْهِ سَابَاطًا إلَّا بِمُرَاضَاةِ جَمِيعِهِمْ .

ثُمَّ لا يَخْلُو حَالُ شُرْبِهِمْ مِنْهُ مِنْ ثَلاثَةِ أَقْسَامِ :

أَحَدُهَا: أَنْ يَتَنَاوَبُوا عَلَيْهِ بِالْأَيَّامِ إِنْ قَلُّوا، وَبِالسَّاعَاتِ إِنْ كَثْرُوا، وَيَقْتَرِعُوا إِنْ تَنَازَعُوا فِي التَّرْتِيبِ، حَتَّى يَسْتَقِرَّ هَمْ تَرْتِيبُ الْأَوَّلِ وَمَنْ يَلِيهِ، وَيَخْتَصُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِنَوْبَتِهِ لَا يُشَارِكُهُ عَيْرُهُ فِيهَا، ثُمَّ هُوَ مِنْ بَعْدِهَا عَلَى مَا تَرَتَّبُوا.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَقْتَسِمُوا فِي النَّهْرِ عَرْضًا بِخَشَبَةٍ تَأْخُذُ جَانِبَيْ النَّهْرِ ، وَيُقْسَمُ فِيهَا حُفُورٌ مُقَدَّرَةٌ بِحُقُوقِهِمْ مِنْ الْهَاءِ ، فِي كُلِّ حُفْرَةٍ مِنْهَا قَدْرُ مَا اسْتَحَقَّهُ صَاحِبُهَا مِنْ خُسٍ أَوْ عُشْرٍ وَبِأَخْذِهِ إِلَى أَرْضِهِ عَلَى الْأَدْوَارِ .

وَالْقِسْمُ النَّالِثُ : أَنْ يَحْفِرَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ فِي وَجْهِ أَرْضِهِ شَرِبًا مُقَدَّرًا لَمُمْ بِاتَّفَاقِهِمْ ، أَوْ عَلَى مِسَاحَةِ أَمْلَاكِهِمْ لِيَأْخُذَ مِنْ مَاءِ النَّهْ وَقَدْرَ حَقِّهِ وَيُسَاوِي جَمِيعَ شُرَكَائِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِيهِ وَلَا لَمُمْ أَنْ يَنْقُصُوهُ ، وَلَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يُوَخِّرَ شُرْبًا مُقَدَّمًا ، كَمَا لَيْسَ لِوَاحِدِ مِنْ أَهْلِ فِيهِ وَلَا لَمَّمْ أَنْ يَنْقُصُوهُ ، وَلَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يُوَخِّرَ شُرْبًا مُقَدَّمًا ، كَمَا لَيْسَ لِوَاحِدِ مِنْ أَهْلِ الذِّقَاقِ الْمَرْفُوعِ أَنْ يُوَخِّرَ بَابًا مُقَدَّمًا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ شُرْبًا مُوَخَّرًا ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يُقَدِّمَ بَابًا الزُّقَاقِ الْمُؤَخِّرِ الْبَعْضِ الْحَقِّ . وَفِي تَقْدِيمِ الشُّرْبِ الْمُوَخَوِ وَيُ الْمَوَاتِ فَهُو عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُعْتَبَرٌ بِعُرْفِ رَبِيهُ النَّاسِ فِي مِثْلِهِ ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْقَنَاةِ ؛ لِأَنَّ الْقَنَاةَ مَهُ رُبَاطِنٌ . وَقَالَ أَبُو يَوسُفَ : وَحَرِيمُ الْقَنَاةِ مَا لَمْ يَسِحْ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ وَكَانَ جَامِعًا لِلْمَاء وَلِيتُهِ مَا لَوْ يُعِيهِ . قَالَ آبُو يُوسُفَ : وَحَرِيمُ الْقَنَاةِ مَا لَمْ يَسِحْ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ وَكَانَ جَامِعًا لِلْمَاء ، وَلِمِذَا الْقَوْلِ وَجُهٌ مُسْتَحْسَنٌ (١).

<sup>(</sup>١) قال علاء الدين الكاساني: وأما حريم النهر فقد اختلف أبو يوسف ومحمد في تقديره فعند أبي يوسف: قدر نصف بطن النهر من كل جانب النصف من هذا الجانب والنصف من ذلك الجانب، وعند محمد: قدر جميع بطن النهر من كل جانب قدر جميعه. وأما النهر إذا حفر في أرض الموات فمنهم من ذكر الخلاف فيه بين أبي حنيفة وصاحبيه، والصحيح أن له حريها بلا خلاف لما قلنا. [بدائع الصنائع: ٦/ ١٩٥].

## فصل

وَأَمَّا الآبَارُ فَلِحَافِرِهَا ثَلاثَةُ أَحْوَالٍ :

إحداها: أَنْ يَخْفِرَهَا لِسَابِلَةٍ فَيَكُونُ مَاؤُهَا مُشْتَرَكًا وَحَافِرُهَا فِيهِ كَأَحَدِهِمْ. قَدْ وَقَفَ عُثَهَانُ . رضي الله عنه - بِئْرَ رُومَة ، فكانَ يَضْرِبُ بِدَلْوِهِ مَعَ النَّاسِ ، وَيَشْتَرِكُ فِي مَائِهَا إِذَا اتَّسَعَ شُرْبَ الْحَيَوَانِ وَسَقْيَ الزَّرْعِ ، فَإِنْ ضَاقَ مَاؤُهَا عَنْهُمَا ، كَانَ شُرْبُ الْحَيَوَانِ أَوْلَى بِهِ مِنْ الزَّرْعِ ، وَيَشْتَرِكُ فِيهَا الْآدَمِيُّونَ وَالْبَهَائِمُ ، فَإِنْ ضَاقَ عَنْهُمَا كَانَ الْآدَمِيُّونَ بِهَائِهَا أَحَقَّ فِنْ الْبَهَائِم .

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَخْتَفِرَهَا لِارْتِفَاقِهِ بِهَائِهَا - كَالْبَادِيَةِ - إِذَا انْتَجَعُوا أَرْضًا وَحَفَرُوا فِيهَا بِثُرًا؟ لِشُرْبِهِمْ وَشُرْبِ مَوَاشِيهِمْ ، كَانُوا أَحَقَّ بِهَائِهَا مَا أَقَامُوا عَلَيْهَا فِي نُجْعَتِهِمْ ، وَعَلَيْهِمْ بَذْلُ الْفَضْلِ لِشُرْبِهِمْ وَشُرْبِ مَوَاشِيهِمْ ، كَانُوا أَحَقَّ بِهَائِهَا مَا أَقَامُوا عَلَيْهَا فِي نُجْعَتِهِمْ ، وَعَلَيْهِمْ بَذْلُ الْفَضْلِ مِنْ مَائِهَا لِلشَّارِبِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ ، فَإِذَا ارْتَحَلُوا عَنْهَا صَارَتُ الْبِعْرُ سَابِلَةً ، فَتَكُونُ خَاصَّةَ الْإِبْتِدَاءِ وَعَامَّةَ الإِنْتِهَاءِ ، فَإِنْ عَادُوا إِلَيْهَا بَعْدَ الإرْتِحَالِ عَنْهَا كَانُوا هُمْ وَغَيْرُهُمْ سَوَاءً فِيهَا ، وَيَكُونُ السَّابِقُ إِلَيْهَا أَحَقَّ بِهَا .

وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَحْتَفِرَهَا لِنَفْسِهِ مِلْكًا ، فَهَا لَمْ يَبْلُغْ الْحَفْرُ إِلَى اسْتِنْبَاطِ مَاثِهَا لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهَا ، وَإِذَا اسْتَنْبَطَ مَاءَهَا اسْتَقَرَّ مِلْكًا بِكَهَالِ الْإِحْيَاءِ ، إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى طَيِّ ، فَيَكُونُ طَيُّهَا مِنْ كَهَالِ الْإِحْيَاءِ وَاسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ ، ثُمَّ يَصِيرُ مَالِكًا لَهَا وَلِجَرِيمِهَا .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَدْرِ حَرِيمِهَا ؛ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - إِلَى أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ بِالْعُرْفِ الْمَعْهُودِ فِي مِثْلِهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : حَرِيمُ الْبِثْرِ لِلنَّاضِحِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : حَرِيمُهَا سِتُّونَ ذِرَاعًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رِشَاؤُهَا أَبْعَدَ فَيَكُونُ لَمَنا مُنتَهَى رِشَائِهَا . قَالَ أَبُو يُوسُفَ : وَحَرِيمُ بِثْرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا ، وَهَذِهِ مَقَادِيرُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِنَصِّ ، وَشَائِهَا . قَالَ أَبُو يُوسُفُ : وَحَرِيمُ بِثْرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا ، وَهَذِهِ مَقَادِيرُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِنَصِّ ، فَإِنَّ فَهُوَ مَعْلُولٌ وَلِلتَّقْدِيرِ بِمُنتَهَى الرِّشَاءِ وَجْهٌ يَصِحُّ اعْتِبَارُهُ ، فَإِنْ جَاءَهَا نَصُّ كَانَ مُتَبَعًا ، وَإِلَّا فَهُو مَعْلُولٌ وَلِلتَّقْدِيرِ بِمُنتَهَى الرِّشَاءِ وَجْهٌ يَصِحُ اعْتِبَارُهُ ، وَيَكُونُ دَاخِلًا فِي الْعُرْفِ الْمُعْتَبَرِ ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ عَلَى الْبِثْرِ وَحَرِيمِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَائِهَا (١).

<sup>(</sup>۱) وقال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة: ومن حفر بثرا في موات ملك حريمها ، والمنصوص عن أحمد . رضي الله عنه . أن حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب ومن سبق إلى بئر عادية فاحتفرها فحريمها خمسون ذراعا من كل جانب لما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في حريم =

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ هَلْ يَصِيرُ مَالِكَا لَهُ قَبْلَ اسْتِقَاثِهِ وَحِيَازَتِهِ ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجْرِي عَلَى مِلْكِهِ فِي قَرَارِهِ قَبْلَ حِيَازَتِهِ ، كَمَا إِذَا مَلَكَ مَعْدِنَا مَلَكَ مَا فِيهِ قَبْلَ أَخْدُهِ ، وَيَجُوزُ بَنَعُهُ قَبْلَ اسْتِقَاثِهِ ، وَمَنْ اتَّقَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ اسْتَرْجَعَ مِنْهُ . وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا بَعْدَ الْحِيَازَةِ ، بَيْعُهُ قَبْلَ اسْتِقَاثِهِ ، وَمَنْ اتَّقَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ اسْتَرْجَعَ مِنْهُ . وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا بَعْدَ الْحِيَازَةِ ، لِأَنَّ أَصْلَهُ مَوْضُوعٌ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ التَّصَرُّ فِي فِيهَا بِاسْتِقَاثِهِ ، فَإِنْ غَلَبَهُ مِنْ النَّقَاءُ مِنْ السَّقَاثِهِ ، فَإِنْ غَلَبَهُ مِنْ السَّقَاتِهِ مَنْهُ شَيْئًا ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ حُكْمُ هَذِهِ الْبِثْرِ فِي اخْتِصَاصِهِ بِمِلْكِهَا وَاسْتِحْقَاقِهِ الْمَتَقَرَّ حُكْمُ هَذِهِ الْبِشْرِ فِي اخْتِصَاصِهِ بِمِلْكِهَا وَاسْتِحْقَاقِهِ الْبَقَقَ عَلَى الْمَاتَعَدُ مَوْ أَنْ مَالُكُ مَنْ أَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَأَشْجَارِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْضُلْ عَنْ كِفَايَتِهِ فَضْلً لَمْ يَلُونَهُ مِنْ أَنْ اللّهُ لِلْكُ شَيْعٌ مِنْهُ إِلّا لِمُصْرَعُ عَلَى نَفْسٍ .

وَرَوَى الْحَسَنُ - رحمه الله - أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ فَلَمْ يَسْقُوهُ حَتَّى مَاتُ ، فَأَغْرَمَهُمْ عُمَرُ - رضي الله عنه - الدِّية ، وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ بَعْدَ كِفَايَتِهِ فَضْلُ لَزِمَهُ - عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - أَنْ يَبْذُلَ فَضْلَ مَاثِهِ لِلشَّارِيَةِ مِنْ أَرْبَابِ الْمَوَاشِي وَالْحَيَوَانِ دُونَ الزَّرْعِ وَالْأَشْجَارِ . وَقَالَ : مِنْ أَصْحَابِهِ أَبُو عُبَيْدَة بْنُ جُرْثُومَة : لَا يَلْزَمْهُ بَذْلُ الْفَضْلِ مِنْهُ لِحَيَوَانِ وَلَا زَرْعِ . وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ لِلْحَيَوَانِ دُونَ الزَّرْعِ وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ وُجُوبِ بَذْلِهِ فَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ لِلْحَيَوَانِ دُونَ الزَّرْعِ وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ وُجُوبِ بَذْلِهِ لِلشَّافِعِيُّ مِنْ وُجُوبِ بَذْلِهِ لِلْحَيَوَانِ دُونَ الزَّرْعِ هُو الْمَشْرُوعُ . رَوَى أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ لِلْحَيَوَانِ دُونَ الذَّرَعِ هُو الْمَشْرُوعُ . رَوَى أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ لَلْمُ اللهُ فَضْلُ الله عَنْهُ الله فَضْلُ رَحْمَة فَصْلُ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَصْلُ الْكَلاِ مَنْعَهُ الله فَضْلَ رَحْمَة فَلْ رَحْمَة فَالله فَضْلُ الْمَاء لِيَمْنَعَ بِهِ فَصْلُ الْكَلاِ مَنْعَهُ الله فَضْلَ رَحْمَة الله فَصْلًا رَحْمَة فَالله فَصْدُ الله الْقَامَة » (١).

وَبَذْلُ هَذَا الْفَصْلِ مُعْتَبَرٌ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ فِي قَرَارِ الْبِئْرِ ، فَإِنْ اسْتَقَاهُ لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ .

وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِكَلَإْ يَرْعَى ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُبْ مِنْ الْكَلَاِ لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ .

<sup>=</sup> البثر العادي خمسون ذراعًا ، والبدي خمسة وعشرون ذراعًا . رواه أبو عبيد في الأموال . وروى الخلال والدار قطني عن النبي على نحوه وقال القاضي : حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منها كقدر مدار الثور إن كان بدولاب ، وقدر طول البئر إن كان بالسواني وحمل التحديد في الحديث ، وكلام أحمد رضي الله عنه ـ على المجاز ، والظاهر خلافه فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء لموقف الماشية وعطن الإبل ونحوه ، وأما العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها ويستضر بتملكه عليه وإن كثر . [الكافي في فقه ابن حنبل : ٢/ ٤٣٨].

<sup>(</sup>١) صحيح :رواه البخاري في كتاب المساقاة (٢٣٥٣)، ومسلم في كتاب المساقاة (١٥٦٦).

وَالشَّالِثُ : أَنْ لَا تَجِدَ الْمَوَاشِي غَيْرَهُ ، فَإِنْ وَجَدَتْ مُبَاحًا غَيْرَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ وَعَدَلَتْ الْمَوَاشِي إِلَى الْمَاءِ الْمُبَاحِ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مِنْ الْمَوْجُودِ مَمْلُوكًا لَزِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَالِكِي الْمَوَاشِي إِلَى الْمَاء الْمُبَاحِ ، فَإِذَا اكْتَفَتْ الْمَوَاشِي بِفَضْلِ أَحَدِ الْمَاءيْنِ سَقَطَ الْمَوْضُ عَنْ الْآخِرِ .

الرَّابِعُ: أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ فِي وِرْدِ الْمَوَاشِي إِلَى مَائِهِ ضَرَرٌ يَلْحَقُهُ فِي زَرْعٍ وَلَا مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ لِحَقَهُ بِوُرُودِهَا ضَرَرٌ مُنِعَتْ ، وَجَازَ لِلرُّعَاةِ اسْتِقَاءُ فَضْلِ الْهَاءِ لَمَا ، فَإِذَا كَمُلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ الْأَرْبَعَةُ لِوْمَهُ بَذْلُ الْفَضْلِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ ثَمَنًا ، وَيَجُوزُ مَعَ الْإِخْلَالِ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَهُ إِذَا بَاعَهُ مُقَدَّرًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا وَلَا مُقَدَّرًا بِرَيِّ مَاشِيةٍ أَقْ زَرْعٍ . وَإِذَا احْتَفَرَ بِثُوا أَوْ مَلَكَهَا وَحَرِيمَهَا ، ثُمَّ احْتَفَرَ آخَرُ بَعْدَ حَرِيمِهَا بِثُرًا أَوْ مَلَكَهَا وَوَرِيمَهَا ، ثُمَّ احْتَفَرَ آخَرُ بَعْدَ حَرِيمِهَا بِشُرًا ، فَنَضَبَ مَاءُ الْأَوَّلِ إِلَيْهَا وَغَارِ فِيهَا أُقِرَّ عَلَيْهَا وَلَا يُعْمَا وَكُولِيمَةًا وَكَا يَعْمَ مِنْهَا وَطُمَّتُ مَا اللَّهُ الْأَوْلِ إِلَيْهَا أَوْ تَغَيَّرَ بِهَا مُنِعَ مِنْهَا وَطُمَّتُ . وَقَالَ مَالِكُ : إِذَا نَضَبَ مَاءُ الْأَوَّلِ إِلَيْهَا أَوْ تَغَيَّرَ بِهَا مُؤْعَ مِنْهَا وَطُمَّتْ .

## فصل

## وَأَمَّا الْعُيُونُ فَتَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ :

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مِمَّا أَنْبَعَ الله ـ تعالى ـ مَاءَهَا ، وَلَمْ يَسْتَنْبِطْهُ الْآدَمِيُّونَ ، فَحُكْمُهَا حُكْمُ مَا أَجْرَاهُ الله ـ تعالى ـ مِنْ الْأَنْهَارِ ، وَلَنْ أَحْيَا أَرْضًا بِهَائِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ ، فَإِنْ تَشَاحُوا فِيهِ لِضِيقِهِ ، رُوعِيَ مَا أُحْيِيَ بِهَائِهَا مِنْ الْمَوَاتِ ، فَإِنْ تَقَدَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، كَانَ لِأَسْبَقِهِمْ إِضِيقةِ ، رُوعِيَ مَا أُحْيِيَ بِهَائِهَا مِنْ الْمَوَاتِ ، فَإِنْ تَقَدَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، كَانَ لِأَسْبَقِهِمْ إِحْيَاءً أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا شُرْبَ أَرْضِهِ ثُمَّ لَنْ يَلِيهِ ، فَإِنْ قَصُرَ الشُّرْبُ عَنْ بَعْضِهِمْ ، كَانَ نُقْصَانُهُ إِحْيَاءً أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا شُرْبَ أَرْضِهِ ثُمَّ لَنْ يَلِيهِ ، فَإِنْ قَصُرَ الشُّرْبُ عَنْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا تَخَاصُّوا فِيهِ إِمَّا فِي حَقِّ الْأَخِيرِ ، وَإِنَّ اشْتَرَكُوا فِي الْإِحْيَاءِ عَلَى سَوَاءً وَلَمْ يَسْبِقْ بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا تَخَاصُّوا فِيهِ إِمَّا فِي حَقِّ الْأَخِيرِ ، وَإِمَّا بِالْمُهَايَأَةِ عَلَيْهِ .

وَالْقِسْمُ النَّانِي : أَنْ يَسْتَنْبِطَهَا الْآدَمِيُّونَ فَتَكُونَ مِلْكًا لَمِنْ اسْتَنْبَطَهَا ، وَيَمْلِكَ مَعَهَا حَرِيمَهَا، وَهُوَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ مُعْتَبَرٌ بِالْعُرْفِ الْمَعْهُودِ فِي مِثْلِهَا ، وَمُقَدَّرٌ بِالْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إلَيْهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: حَرِيمُ الْعَيْنِ خَسُمِائَةِ ذِرَاعٍ ، وَلَمُسْتَنْبِطِ هَذِهِ الْعَيْنِ سَوْقُ مَائِهَا إلَى حَيْثُ

شَاءَ ، وَكَانَ مَا جَرَى فِيهِ مَاؤُهَا مِلْكًا لَهُ وَحَرِيمُهُ (١)

وَالْقِسْمُ النَّالِثُ : أَنْ يَسْتَنْبِطَهَا الرَّجُلُ فِي مِلْكِهِ ، فَيَكُونَ أَحَقَّ بِهَائِهَا لِشُرْبِ أَرْضِهِ ؛ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ كِفَايَتِهِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُحْيِي كَانَ قَدْرَ كِفَايَتِهَا فَلَا حَقَّ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا لِشَارِبِ مُضْطَرٌ ، وَإِنْ فَضَلَ عَنْ كِفَايَتِهِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُحْيِي كَانَ قَدْرَ كِفَايَتِهَا فَلَا حَقَّ بِهِ لِشُرْبِ مَا أَحْيَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ لِمَوَاتٍ أَحْيَاهُ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لِأَرْبَابِ بِفَضْلِهِ أَرْضًا مَوَاتًا ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ لِشُرْبِ مَا أَحْيَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ لِمَوَاتِي دُونَ الزَّرْعِ كَفَضْلِ مَاءِ الْبِعْرِ ، فَإِنْ اعْتَاضَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْبَابِ الزَّرْعِ جَازَ ، وَإِنْ اعْتَاضَ مَلَيْهِ مِنْ أَرْبَابِ الزَّرْعِ جَازَ ، وَإِنْ اعْتَاضَ مِنْ أَرْبَابِ الْسَعِيدُ بَنُ الْمُسَلِّ وَالْبَنُ أَيْ ذِنْبٍ : لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا وَيَحُورُ مِنَ الْمُسَيِّ وَابُنُ أَي ذِنْبٍ : لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا وَيَحُرُمُ مَلِيهِ وَمَنُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبُو الزِّنَادِ : إِنْ بَاعَهَا لِرَغْبَةِ جَازَ ، وَإِنْ بَاعَهَا لِحَلَا مُعَلِي فَهُو أَمْلَكُهُمَا أَوْ عَيْنًا السَتَنْبَطَهَا أَنْ وَكَالَ مَعْدُ مُنَ اللهُ عَمُولُ اللهُ الْمَالِكِ أَحَقَّ بِهَا بِغَيْرِ ثَمَنِ ، فَإِنْ رَجَعَ الْجَالِي فَهُو أَمْلَكُ لَمَا لَا يَعْرُولُ لَهُ بَيْعُهَا وَيَعُرُمُ وَكَانَ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى الْمَالِكِ أَحَقَّ بِهَا بِغَيْرِ ثَمَنِ، فَإِنْ رَجَعَ الْجَالِي فَهُو أَمْلَكُ لَمَا .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط للسرخسي [٢٦/ ١٦٢]، والإنصاف للمرداوي [٦/ ٢٧١].

# الباب السادس عشر في انعمَى وَالأَرْفَاقِ

وَحِمَى الْمَوَاتِ: هُوَ الْمَنْعُ مِنْ إِحْيَائِهِ إِمْلَاكًا ؛ لِيَكُونَ مُسْتَبْقَى الْإِبَاحَةِ لِنَبْتِ الْكَلَأِ وَرَعْيِ الْمَوَاشِي.

قَدْ حَمَى رَسُولُ الله ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَصَعِدَ جَبَلًا بِالْبَقِيعِ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ النَّقِيعُ (١) بِالنُّونِ (٢).

وَقَالَ: « هَذَا حِمَايَ \_ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَاعِ » (٣).

وَهُوَ قَدْرُ مِيلٍ فِي سِتَّةِ أَمْيَالٍ حَمَاهُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ. فَأَمَّا حَمَى الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ ، فَإِنْ حَمَوْا بِهِ جَمِيعَ الْمَوَاتِ أَوْ أَكْثَرَهُ لَمْ يَجُزْ ؛ وَإِنْ حَمَوْا أَقَلَّهُ لِخَاصِّ مِنْ النَّاسِ أَوْ لِأَغْنِيَائِهِمْ لَمْ يَجُزْ.

وَإِنْ حَمَوْهُ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَفِي جَوَازِهِ قَوْلانِ :

أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ وَيَكُونُ الْحِمَى خَاصًا لِرَسُولِ الله عَلَيْ لِرِوَايَةِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ حِينَ حَمَى الْبَقِيعَ قَالَ: « لا حِمَى إلا لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ » (٤)

<sup>(</sup>١) النقيع بالنون : موضع ينتقع فيه ماء فيكثر فيه الخصب.

<sup>(</sup>٢) قال ابن مفلح الحنبلي : وللإمام أن يحمى بفتح أوله وضمه أي يمنع أرضا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل المجاهدين وإبل المصدقة وضوال الناس لما روى عمر أن النبي على النقيع لخيل المسلمين . رواه أبو عبيد . [المبدع: ٥/ ٢٦٤] .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٤) صحيح : رواه البخاري في كتاب المساقاة (٢٣٧٠) ، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة (٣٠٨٣) ، وأحمد (٢٧٨٠٩) .

قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي على والآخر: معناه: إلا على مثل ما حماه عليه النبي على فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله على وهو الخليفة خاصة ، وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في هذا قولين والراجح عندهم الثاني ، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ لكن رجحوا الأول ، والمراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات ، فيجعلها الإمام مخصوصة =

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ حِمَى الْأَثِمَّةِ بَعْدَهُ جَائِزٌ كَجَوَازِهِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِصَلَاحِ الله عنه ـ الْمُسْلِمِينَ لَا لِنَفْسِهِ ، فَكَذَلِكَ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ فِي مَصَالِهِهِمْ . قَدْ حَمَى أَبُو بَكْرٍ ـ رضي الله عنه ـ الله عنه ـ بِالرَّبَذَةِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ أَبَا سَلَامَةً .

وَحَمَى عُمَرُ - رضي الله عنه - مِنْ الشَّرَفِ مِثْلَ مَا حَمَاهُ أَبُو بَكْرٍ مِنْ الرَّبْذَةِ ، وَوَلَى عَلَيْهِ مَوْلَى لَهُ يُقَالُ لَهُ : هُنَيُّ وَقَالَ : يَا هُنَيُّ ضُمَّ جَنَاحَكَ عَنْ النَّاسِ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْـمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةً الْـمَظْلُومِ مُجَابَةٌ ، وَأَدْخِلُ رَبَّ الصَّرِيمَةِ وَرَبَّ الْغَنِيمَةِ ، وَإِيَّاكَ وَنَعَمُ ابْنِ عَفَّانَ وَابْنِ عَوْفِ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ ، وَأَدْخِلُ رَبَّ الصَّرِيمَةِ وَرَبَّ الْغَنِيمَةِ ، وَإِنَّ رَبَّ الصَّرِيمَةِ وَرَبَّ الْغَنِيمَةِ يَأْتِينِي فَإِنَّ مَنْ الدَّينَالِ فَيَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا ؟ لَا أَبَالَكَ ، فَالْكَلَأُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ الدِّينَالِ وَالدَّرْهَمِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ الله مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ وَالدَّرْهَمِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ الله مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ الدِي اللهِ مِنْ الدَّرِهُمْ شِبْرًا (١٠).

فَأَمَّا قَوْلُ رَسُولِ الله عَلَى : « لا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ » ، فَمَعْنَاهُ : لَا حِمَّى إلَّا عَلَى مِثْلِ مَا

<sup>=</sup> برعي بهائم الصدقة مثلا وأصل الحمى عند العرب: أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال ، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيها سواه ، والحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح ، ومعناه أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات ؛ ليتوفر فيه الكلأ فترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها ، والأرجح عند الشافعية أن الحمى يختص بالخليفة ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم ، ومحل الجواز مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين ، واستدل به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات. [انظر: فتح الباري: ٥/ ٤٤].

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي : في معنى قول عمر : إني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام إنهم يقولون : إن منعت لأحد من أحد فمن قاتل عليها وأسلم أولى أن تمنع له وهذا كما قال : لو كانت تمنع لخاصة فلما كان لعامة لم يكن في هذا . إن شاء الله . مظلمة . وقول عمر : لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين بلادهم شبرا إني لم أحمها لنفس ولا لخاصتي ، وإني حميتها لمال الله الذي أحمل عليه في سبيل الله ، وكانت من أكثر ما عنده مما يحتاج إلى الحمى فنسب الحمى إليها لكثرتها .

وقد أدخل الحمى خيل العرّاة في سبيل الله فلم يكن ما حمي ليحمل عليه أولى بها عنده من الحمى مما تركه أهله ويحملون عليها في سبيل الله ؛ لأن كلا لتعزيز الإسلام وأدخل فيها إبل الضوال ؛ لأنها قليل لعوام من أهل البلدان وأدخل فيها ما فضل من سههان أهل الصدقة من إبل الصدقة ، وهم عوام من المسلمين يحتاجون إلى ما جعل لهم مع إدخاله من ضعف عن النجعة عمن قل ماله ، وفي تماسك أموالهم عليهم غنى عن أن يدخلوا على أهل الفيء من المسلمين ، وكل هذا وجه عام النفع للمسلمين . [الأم : ٤٨/٤] .

حَمَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَلِصَالِحِ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لَا عَلَى مِثْلِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجُاهِلِيَّةِ مِنْ تَفَرُّدِ الْعَزِيزِ مِنْهُمْ بِالْحِمَى لِنَفْسِهِ ، كَالَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُوافِي بِكَلْبٍ عَلَى نَشَازٍ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ يَسْتَعْدِيهِ وَيَحْمِي مَا انْتَهَى إلَيْهِ عُوَاؤُهُ مِنْ كُلِّ الجِّهَاتِ ، يُوافِي بِكَلْبٍ عَلَى نَشَازٍ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ يَسْتَعْدِيهِ وَيَحْمِي مَا انْتَهَى إلَيْهِ عُواؤُهُ مِنْ كُلِّ الجِّهَاتِ ، وَفِيهِ يَقُولُ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ مِنْ وَيُشَارِكُ النَّاسُ فِيهَا عَدَاهُ حَتَّى كَانَ ذَلِكَ سَبَبَ قَتْلِهِ ، وَفِيهِ يَقُولُ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ مِنْ [ الطَّوِيلِ ] :

كَا كَانَ يَبْغِيهَا كُلَيْبٌ بِظُلْمِهِ مِنْ الْعِزِّ حَتَّى طَاحَ وَهُو قَتِيلُهَا عَلَى وَازَلِهَا عَلَى وَازَلِهَا وَالْعَلْبَ نَابِحًا وَإِذْ يَمْنَعُ الْأَقْنَاءَ مِنْهَا حُلُولُا

وَإِذَا جَرَى عَلَى الْأَرْضِ حُكْمُ الْحِقَى اسْتِبْقَاءً لِوَاتِهَا سَابِلَا وَمَنْعًا مِنْ إَخْيَافِهَا مِلْكَا رُوعِيَ حُكْمُ الْمَحْمِيِّ، فَإِنْ كَانَ لِلْكَافَّةِ تَسَاوَى فِيهِ جَمِيعُهُمْ مِنْ غَنِيٍّ وَفَقيرٍ وَمُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ فِي رَغْيِ كَلَيْهِمْ بِخَيْلِهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ ، فَإِنْ خُصَّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ اشْتَرَكَ فِيهِ أَغْنِيَاءُ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ ، وَلَا يَجُوزُ مِنْهُمُ أَهْلُ الذِّمَةِ ؛ وَإِنْ خُصَّ بِهِ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ مُنِعَ مِنْهُ الْأَغْنِيَاءُ وَأَهْلُ الذِّمَةِ ، وَلَا يَجُوزُ مَنْهُ اللَّمَّةِ وَوَنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ خَصَّ بِهِ نَعَمَ الصَّدَقَةِ أَنْ يُغْتَى اللَّمَةِ وَوَنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ خَصَّ بِهِ نَعْمَ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيْلُ الْمُجَاهِدِينَ لَمْ يُشْرِكُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ ، ثُمَّ يَكُونُ الْجُمَى جَارِيًا عَلَى مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مِنْ أَوْ خَيْلُ الْمُحَوْمِ النَّاسِ جَازَ أَنْ يَشْتَرَكُوا فِيهِ ؛ وَلْوْضَاقَ الْجُمَى الْمَحْوصُ لِعُمُومِ النَّاسِ جَازَ أَنْ يَشْتَرَكُوا فِيهِ ؛ كُمُ مَا الْمَحْصُوصُ لِعُمُومِ النَّاسِ جَازَ أَنْ يَشْتَرَكُوا فِيهِ ؛ وَلْوْضَاقَ الْجُمَى الْعَامُ عَنْ جَمِيعِ النَّاسِ جَازَ أَنْ يُشْتَرِكُوا فِيهِ ؛ وَلَوْضَاقَ الْجُمَى الْعَامُ عَنْ جَمِيعِ النَّاسِ لَمَ يَجُونُ أَنْ يَشْتَرِكُوا فِيهِ ؟ أَفْ فَيَا إِلْهُمْ ، وَفِي جَوَازِ اخْتِصَاصِ فَقَرَاثِهِمْ بِهِ وَجْهَانِ ، وَإِذَا الْمَتَقَرَّ حُكْمٌ لِحَمَى عَلَى اللهُ يَقِي عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كَانَ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْحَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى وَلَا اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْحُمَى الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ

وَإِنْ كَانَ مِنْ حِمَى الأَئِمَّةِ بَعْدَهُ فَفِي إقْرَارِ إِخْيَائِهِ قَوْلانِ :

أَحَدُهُمَا: لَا يُقَرُّ وَيَجْرِي عَلَيْهِ الْحِمَى كَأَلَّذِي حَمَاهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ نَفَذَ بِحَقّ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يُقَرُّ الْإِحْيَاءُ وَيَكُونُ حُكْمُهُ أَثْبَتَ مِنْ الْحِمَى ؛ لِتَصْرِيح رَسُولِ الله عَلَيْ

بِقَوْلِهِ: « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ » (١) وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ مِنْ الْوُلَاةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْبَابٍ • الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِسي الْمَوَاشِي عِوَضًا عَنْ مَرَاعِي مَوَاتٍ أَوْ حِمَّى لِقَوْلِ رَسُولِ الله ﷺ: « الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِسي ثَلاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالنَّارِ وَالْكَلإِ » (٢).

(١) صحيح : رواه مالك في كتاب الأقضية من موطئه (١٤٥٦) ، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة (٣٠٧٣) ، والترمذي في كتاب الأحكام (١٣٧٨) .

قال الحافظ ابن حجر: حديث: « من أجيا أرضا ميتة فهي له » البخاري من طريق عروة عن عائشة أن النبي على قال: « من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها » ، قال عروة : وقضى بها عمر في خلافته وأخرجه أبو يعلى واللدارقطني والطيالسي وابن عدي من وجه آخر عن عروة عن عائشة بلفظ: « من أحيا أرضا ميتة فهي له » ، وعن عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي مليكة عن عروة عن عبد الملك بن مروان عن أبيه به ورجال إسناده ثقات ، وفي الباب عن جابر أخرجه الترمذي والنسائي من رواية أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عنه بلفظ: « من أحيا أرضا ميتة فهي له » وخالفه وكيع عن هشام فقال عن ابن أبي رافع عن جابر : أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر وعن فضالة بن عبيد رفعه : « الأرض أرض الله والعباد عباد الله من أحيا أرضا مواتا فهي له » أخرجه الطبراني في الأوسط. وعن عمرو بن عوف كالأول أخرجه البزار وابن أبي شيبة والطبراني وابن عدي وعن ابن عباس نحوه أخرجه الطبراني في الكبير . [الدراية في تخريج أحاديث الهداية : ٢/ ٤٤٤] .

والحديث صححه الشيخ الألباني .

(٢) صحيح : رواه أبو داود في كتاب البيوع (٣٤٧٧) . رأحمد (٢٢٥٧٣) .

قال الزيلعي: روي من حديث رجل ومن حدث ابن عباس ومن حديث ابن عمر ، فحديث الرجل أخرجه أبو داود في سننه في البيوع عن حريز بن شمان عن أبي خداش بن حبان بن زيد عن رجل من الصحابة قال : غزوت مع رسول الله على ثلاثا اسمعه قرل : « المسلمون شركاء في ثلاث في الكلا والماء والمنار » انتهى . ورواه أحمد في مسنده وابن أبي شي في مصنفه في الأقضية وأسند بن عدي في الكامل عن أحمد وابن معين أنها قالا في حريز : ثقة وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود قال : لا أعلم روى عن أبي خداش إلا حريز بن عثمان وقد قيل فيه : بهول انتهى . قال البيهقي في المعرفة : وأصحاب النبي على كلهم ثقات وترك ذكر أسمائهم في الإسناء لا يضر إن لم يعارضه ما هو أصح منه انتهى .

وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه في سننه في الأحكام عن عبد الله بن خداش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: « المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار وثمنه حرام » انتهى .

### فصل

وَأَمَّا الْأَرْفَاقُ فَهُو أَرْفَاقُ النَّاسِ بِمَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ ، وَأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ ، وَحَرِيمِ الْأَمْصَارِ ، وَمَنَازِلِ الْأَسْفَارِ ، فَيُقْسَمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَخْتَصُّ الاِرْتِفَاقُ فِيهِ بِالصَّحَارَى وَالْفَلُواتِ ، وَقِسْمٌ يَخْتَصُّ بِالشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ . وقِسْمٌ يَخْتَصُّ بِالشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ .

فَأَمَّا الْقَسْمُ الأَوَّلُ : وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِالصَّحَارَى وَالْفَلَوَاتِ فَكَمَنَازِلِ الأَسْفَارِ وَحُلُــولِ الْمَيَاه ، وَذَلِهِ : الْمَيَاه ، وَذَلِهِ :

أَحَدُهُمَا : أَ ، يَكُونُ لِإ جْتِيَازِ السَّابِلَةِ وَاسْتِرَاحَةِ الْـمُسَافِرِينَ فِيهِ ، فَلَا نَظَرَ لِلسَّلْطَانِ فِيهِ لِبُعْدِهِ عِنْدَهُ ، وَضَرُ ورَةِ السَّابِلَةِ إلَيْهِ ، وَٱلَّذِي يَخْتَصُّ السُّلْطَانُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إصْلَاحُ عَوْرَتِهِ لِبُعْدِهِ عِنْدَهُ ، وَضَرُ ورَةِ السَّابِلَةِ إلَيْهِ ، وَٱلَّذِي يَخْتَصُّ السَّلْطَانُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إصْلَاحُ عَوْرَتِهِ وَحِفْظُ مِيَاهِهِ ، وَالتَّخْلِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ نُزُولِهِ ، وَيَكُونُ السَّابِقُ إلى الْمَنْزِلِ أَحَقَّ بِحُلُولِهِ فِيهِ وَحِفْظُ مِيَاهِهِ ، وَالتَّخْلِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ نُزُولِهِ ، وَيَكُونُ السَّابِقُ إلى الْمَنْزِلِ أَحَقَ بِحُلُولِهِ فِيهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ حَتَّى يَرْتَحِلَ عَنْهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : « مِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إلَيْهَا » (١)

فَإِنْ وَرَدُوهُ عَلَى سَوَاءٍ وَتَنَازَعُوا فِيهِ ، نُظِرَ فِي التَّعْدِيلِ بَيْنَهُمْ عِمَّا يُزِيلُ تَنَازُعَهُمْ ، وَكَذَلِكَ الْبَادِيَةُ إِذَا انْتَجَعُّرِا أَرْضًا طَلَبًا لِلْكَلَا ، وَارْتِفَاقًا بِالْمَرْعَى ، وَانْتِقَالًا مِنْ أَرْضٍ إِلَى أُخْرَى كَانُوا فِيهَ أَزُلُوهُ وَارْتِجَلُوا عَنْهُ كَالسَّالِلَةِ ، لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ فِي تَنَقُّلِهِمْ وَرَعْيِهِمْ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَقْصِدُوا بِنُزُولِ الْأَرْضِ الْإِقَامَةَ فِيهَا وَالاِسْتِيطَانَ لَمَا ، فَلِلسَّلْطَانِ فِي أَزُولِ مَا الْأَرْضِ الْإِقَامَةَ فِيهَا وَالاِسْتِيطَانَ لَمَا ، فَلِلسَّلْطَانِ فِي نُزُولِ مَا مَعْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُضِرًّا بِالسَّابِلَةِ مُنِعُوا مِنْهَا قَبْلَ النَّزُولِ وَبَعْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَضَرَّ بِالسَّابِلَةِ رَاعَى الْأَصْلَحَ فِي نُزُولِهِمْ فِيهَا ، أَوْ مَنْعَهُمْ مِنْهَا وَنَقَلَ غَيْرَهُمْ إلَيْهَا ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ حِينَ مَصَّرَ الْبَصْرَةَ وَالْكُوفَةَ نَقَلَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمِصْرَيْنِ مَنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ؛ فَعَلَ عُمَرُ حِينَ مَصَّرَ الْبَصْرَةَ وَالْكُوفَةَ نَقَلَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمِصْرَيْنِ مَنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ؛

<sup>=</sup> قال عبد الحق في أحكامه : قال البخاري : عبد الله بن خداش عن العوام بن حوشب منكر الحديث وضعفه أيضا أبو زرعة وقال فيه أبو حاتم : ذاهب الحديث انتهى كلامه تركها ابن القطان عليه . انتهى .

وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في معجمه حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا يحيى الحماني ثنا تحيى الحماني ثنا قيس بن الربيع عن زيد بن جبير عن بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: « المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والنار » انتهى . [نصب الراية: ٤/ ٢٩٤].

والحديث صححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه أبو داود في كتاب المناسك (٢٠١٩) ، والترمذي في كتاب الحج (٨٨١) ، وابن ماجه في كتاب المناسك (٣٠٠٦) ، وأحمد (٢٥١٩٠).

لِئَلَّا يَجْتَمِعَ فِيهِ الْمُسَافِرُونَ ، فَيَكُونَ سَبَبًا لِإنْتِشَارِ الْفِتْنَةِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ ، وَكَمَا يَفْعَلُ فِي إَقْطَاعِ الْمَمَوَاتِ مَا يَرَى ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنُوهُ حَتَّى نَزَلُوهُ لَمْ يَمْنَعُهُمْ مِنْهُ ، كَمَا لَا يَمْنَعُ مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا بِغَيْرِ الْمَوَاتِ مَا يَرَى ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنُوهُ حَتَّى نَزَلُوهُ لَمْ يَمْنَعُهُمْ مِنْهُ ، كَمَا لَا يَمْنَعُ مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا بِغَيْرِ الْمَوَاتِ مَا يَرَاهُ صَلَاحًا لَهُمْ ، وَنَهَاهُمْ عَنْ إِحْدَاثِ زِيَادَةِ مَنْ بَعْدُ إِلَّا عَنْ إِذْنِهِ .

رَوَى كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عُمْرَتِهِ سَنَةَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ ، فَكَلَّمَهُ أَهْلُ الْمِيَاهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَبْنُوا بُيُوتًا فِيهَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْـمَدِينَةِ لَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَذِنَ لَمُمْ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْهَاءِ وَالظِّلِّ.

وَأَمَّا الْقِسْمُ النَّانِي : وَهُو مَا يَخْتَصُّ بِأَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْأَمْلَاكِ ، فَإِنْ كَانَ مُضِرًّا بِأَرْبَابِهَا مُنِعَ الْمُرْتَفِقُونَ مِنْهَا ، إلَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِدُخُولِ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ فَيُمَكِّنُوا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُضِرِّ بِمِمْ ، فَفِي إلى حَقِيم الشَّرِ عَلَيْهِمْ فَيُمكِّنُوا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُضِرِّ بِمِمْ ، فَفِي إِنَاحَةِ الْرَقِفَاقِ مِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَرْبَابُهَا ، إِلَا الْحَدُقُولُ النَّانِ فِيهَا عَدَاهُ وَالْقَوْلُ النَّانِي : أَنَّهُ لَا لِأَنَّ الْحَرِيمِ مُرْفَقُ إِذَا وَصَلَ أَهْلُهُ إِلَى حَقِيمِ مِنْهُ سَاوَاهُمْ النَّاسُ فِيهَا عَدَاهُ وَالْقَوْلُ النَّانِي : أَنَّهُ لَا لِأَنَّ الْحَرِيمِ مُوفَقُ إِذَا وَصَلَ أَهْلُهُ إِلَى حَقِيمٍ مِنْهُ سَاوَاهُمْ النَّاسُ فِيهَا عَدَاهُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا لِأَنَّ الْحُرِيمِ مُولِي التَّصَرُّ فِي فِيهِ يَجُودُ الإِرْتِفَاقُ بِهِ مُضِرًّا بِأَهْلِ السَّلَطَانِ أَنْ يَأْذَنَ هَمُ فِيهِ الْأَمْلَاكِمِ مُنْعُوا مِنْهُ ، وَلَمْ يَجُولِيمِ وَالْسَمَسَاجِدِ ، فَإِنْ كَانَ الإِرْتِفَاقُ بِهِ مُضِرًّا بِأَهْلِ الْسَلَطَانِ أَنْ يَأْذَنَ هَمُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْسُمَلِينِ بِهِ أَحَقُ ، وَإِنْ لَمَ يَكُنُ المُسَلِيدِ مُنْ الشَّلُوانِ اللَّهُ وَلَيْنِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ مُنْ الْقُولُيْنِ مِنْ الْقُولُيْنِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ مَنْ الْمُسَلِّينَ بِهِ أَحَقًى وَجُهَيْنِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي حَرِيمِ الْأَمْلَاكِ .

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِأَفْنِيَةِ المَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَسى نَظَسرِ السُّلْطَانِ . وَفِي نَظَرِهِ وَجُهَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ مَقْصُورٌ عَلَى كَفِّهِمْ عَنْ التَّمَدِّي، وَمَنْعِهِمْ مِنْ الْإِضْرَارِ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّشَاجُرِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ جَالِسًا، وَلَا أَنْ يُقَدِّمَ مُؤَخَّرًا، وَيَكُونُ السَّابِقُ إِلَى

<sup>(</sup>١) قال منصور بن يونس البهوتي من الحنابلة : قال القاضي : حريم لجوامع والمساجد إن كان الارتفاق بها مضرًّا بأهل الجوامع والمساجد منعوا منه أي من الارتفاق بها دفع للضرر ، ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه الأن المصلين بها أحق من غيرهم وإن لم يكن في الارتفاق بها ضرر جاز الارتفاق بحريمها ؛ لأن الحق فيها لعامة المسلمين ، ولا يعتبر فيه إذن السلطان ولا نائبه للحرج ، ولا يجوز إحداث المسجد في المقبرة . [كشف القناع : ٢/ ٣٧٤].

وَالْوَجْهُ النَّانِي: أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ نَظَرُ مُجْتَهِدٍ فِيهَا يَرَاهُ صَلَاحًا فِي إِجْلَاسِ مَنْ يُجُلِسُهُ، وَمَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُ، وَمَنْعِ مَنْ يَقُدُمُهُ، كَمَا يَجْتَهِدُ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْهَالِ وَإِقْطَاعِ الْهَوَاتِ، وَلَا يَجْعَلُ السَّابِقَ أَحَقَ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى الْجُلُوسِ أَجْرًا.

وَإِذَا تَرَكَهُمْ عَلَى التَّرَاضِي كَانَ السَّابِقُ مِنْهُمَا إِلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ ، فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ كَانَ هُو وَغَيْرُهُ مِنْ الْغَلِه فِيهِ سَوَاءً يُرَاعَى فِيهِ السَّابِقُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا عُرِفَ انْصَرَفَ عَنْهُ كَانَ هُو وَغَيْرُهُ مِنْ الْغَلِه فِيهِ سَوَاءً يُرَاعَى فِيهِ السَّابِقُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا عُرِفَ أَحَدُهُمْ بِمَكَانٍ وَصَارَ بِهِ مَشْهُورًا ، كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَطْعًا لِلتَّنَازُعِ وَحَسْمًا لِلتَّشَاجُرِ ، وَاعْتِبَارُ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الْمَصْلَحَةِ وَجُهٌ يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِبَاحَةِ إِلَى حُكْمِ الْلْكِ .

### فصل

وَلِلسُّلْطَانِ فِيهِمْ مِنْ النَّظَرِ مَا يُوجِبُهُ الإخْتِيَارُ مِنْ إِقْرَارِهِ أَوْ إِنْكَارِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ مَنْ هُوَ لِذَلِكَ أَهْلٌ أَنْ يَتَرَتَّبَ فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ ؛ لِتَدْرِيسٍ أَوْ فُتْيَا نُظِرَ حَالُ الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ كَانَ مَسَاجِدُ الْمُحَالِ الَّي لَا يَرَّتُب فِيهِ لِلتَّدْرِيسِ وَالْفُتْيَا الْمُحَالِ الَّتِي لَا يَرَّتُب فِيهِ لِلتَّدْرِيسِ وَالْفُتْيَا السُّلْطَانِ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَرَتُّبِ فِيهِ لِلتَّدْرِيسِ وَالْفُتْيَا السُّلْطَانِ اللَّهُ لَمَانَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ السُّلْطَانِ فِي جُلُوسِهِ ، كَمَا لَا يَلْزَمُ أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ مِنْ تَرْتِيبٍ لِلْإِمَامَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْبَيْدُ السُّلْطَانِ ، رُوعِيَ فِي ذَلِكَ عُرْفُ الْبَلَدِ وَعَادَتُهُ فِي جُلُوسِ مِثْلِهِ نَظَرٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَرَتَّب

<sup>(</sup>۱) قال أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية: ويجوز الارتفاق بها بين العامر من الشوارع والرحاب الواسعة بالقعود للبيع والشراء؛ لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك دون إنكار؛ ولأنه ارتفاق بمباح فلم يمنع منه كالاجتياز، فإن سبق إليه كان أحق به؛ لقوله يهي : « منى مناخ من سبق » وله أن يظلل بها لا ضرر به على المارة من بارية وثوب؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . وإن أراد أن يبني دكة منع منه؛ لأنه يضيق به الطريق ويعثر به الضرير وبالليل البصير فلم يجز [المهذب: ١/ ٢٢٦].

لِلْجُلُوسِ فِيهُ إِلَّا عَنْ إِذْنِهِ ، كَمَا لَا يَتَرَتَّبُ لِلْإِمَامَةِ فِيهِ إِلَّا عَنْ إِذْنِهِ ، لِنَكَّا يُفْتَاتَ عَلَيْهِ فِي وِلَايَتِهِ .

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلسُّلْطَانِ فِي مِثْلِهِ نَظَرٌ مَعْهُودٌ لَمْ يَلْزَمْ اسْتِثْذَانُهُ لِلتَّرْتِيبِ فِيهِ ، وَصَارَ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُسَاجِدِ ، وَاللَّهُ الْرُتَسَمَ بِمَوْضِعِ مِنْ جَامِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ ، فَقَدْ جَعَلَهُ مَالِكٌ أَحَنَّ بِالْمَوْضِعِ إِذَا عُرِفَ بِهِ . وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ النَّفُقَهَاءِ أَنَّ هَذَا يُسْتَعْمَلُ فِي عُرْفِ الإسْتِحْسَانِ . وَلَيْسَ بِحَقِّ عَرِفَ بِهِ . وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ النَّفَقَهَاءِ أَنَّ هَذَا يُسْتَعْمَلُ فِي عُرْفِ الإسْتِحْسَانِ . وَلَيْسَ بِحَقِّ مَشْرُوعٍ . وَإِذَا قَامَ عَنْهُ زَالَ حَقَّهُ مِنْهُ ، وَكَانَ السَّابِقُ إِلَيْهِ أَحَقَّ لِقَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ سَوَآءٍ ٱلْعَكِكُ مَشْرُوعٍ . وَإِذَا قَامَ عَنْهُ زَالَ حَقَّهُ مِنْهُ ، وَكَانَ السَّابِقُ إِلَيْهِ أَحَقَّ لِقَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ سَوَآءٍ ٱلْعَكِكُ

وَيُمْنَعُ النَّاسُ فِي الجُوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ مِنْ اسْتِطْرَاقِ حَلَقِ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ صِيَانَةً لِحُرْمَتِهَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ : « لا حِمَى إلا فِي ثَلاث : ثُلَّةُ الْبِثْرِ ، وَطِـولُ الْفَـرَسِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ : « لا حِمَى إلا فِي ثَلاث : ثُلَّةُ الْبِثْرِ ، وَطِـولُ الْفَرَسِ : فَهُوَ مُنتَهَى حَرِيمِهَا . وَأَمَّا طِولُ الْفَرَسِ : فَهُو مَا دَار فِيهِ بِمَقُودِهِ إِذَا كَانَ مَرْبُوطًا ، وَأَمَّا حَلَقَةُ الْقَوْمِ : فَهُو اسْتِدَارَتُهُمْ فِي الجُلُوسِ لِلتَّشَاوُرِ وَالْحَدِيثِ.

وَإِذَا تَنَازَعَ أَهْلُ الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ فِيهَا يَسُوعُ فِيهِ الإَجْتِهَادُ لَمْ يُعْتَرَضْ عَلَيْهِمْ فِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَعُدُثَ بَيْنَهُمْ تَنَافُرٌ فَيُكَفُّوا عَنْهُ ، وَإِنْ حَدَثَ مُنَازِعٌ ارْتَكَبَ مَا لَا يَسُوعُ فِيهِ الإَجْتِهَادُ كُفَّ عَنْهُ وَمُنِعَ مِنْهُ ، فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهِ ، وَتَظَاهَرَ بِاسْتِغْوَاءِ مَنْ يَدْعُو إِلَيْهِ لَزِمَ السُّلْطَانَ أَنْ يَحْسِمَ بِزَوَاجِرِ السَّلْطَنَةِ ظُهُورَ بِدْعَتِهِ ، وَيُوضِّحَ بِدَلَاثِلِ الشَّرْعِ فَسَادَ مَقَالَتِهِ ، فَإِنَّ لِكُلِّ بِدْعَةٍ مُسْتَمِعًا ، وَلِكُلِّ السَّلْطَنَةِ ظُهُورَ بِدْعَتِهِ ، وَيُوضِّحَ بِدَلَاثِلِ الشَّرْعِ فَسَادَ مَقَالَتِهِ ، فَإِنَّ لِكُلِّ بِدْعَةٍ مُسْتَمِعًا ، وَلِكُلِّ السَّلْطَنَةِ مُتَّعِمًا ، وَإِذَا تَظَاهَرَ بِالصَّلَاحِ مَنْ اسْتَبْطَنَ مَا سِوَاهُ تُوكَ ، وَإِذَا تَظَاهَرَ بِالْعِلْمِ مَن عُسَامَ مُشْتَعْ وَمُتَبِعًا ، وَإِذَا تَظَاهَرَ بِالصَّلَاحِ مَنْ اسْتَبْطَنَ مَا سِوَاهُ تُوكَ ، وَإِذَا تَظَاهَرَ بِالْعِلْمِ مَن عُسَادً مُثَالًا عِي إِلَى عِلْمَ لَيْسَ فِيهِ مُصْلِحٌ ، وَالدَّاعِي إِلَى عَلْمَ لَيْسَ فِيهِ مُصْلِحٌ ، وَالدَّاعِي إِلَى عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ مُضِلًّ .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١١٦١٨).

# البائب السابع عشر فِي أَحْكَامِ الإِقْطَاعِ

وَإِقْطَاعُ (١) السُّلْطَانِ مُحْتَصُّ بِهَا جَازَ فِيهِ تَصَرُّفُهُ وَنَفَذَتْ فِيهِ أَوَامِرُهُ ، وَلَا يَصِحُّ فِيهَا تَعَيَّنَ فِيهِ مَالِكُهُ وَمَمَيَّزَ مُسْتَحِقُّهُ . وَهُوَ ضَرْبَانِ : إِقْطَاعُ تَمْلِيكٍ . وَإِقْطَاعُ اسْتِغْلَالٍ .

فَأَمَّا إِقْطَاعُ التَّمْلِيكِ فَتَنْقَسِمُ فِيهِ الْأَرْضُ الْمُقْطَعَةُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: مَوَاتٌ<sup>(٢)</sup> وَعَامِرٌ وَمَعَادِنُ ، فَأَمَّا الْمَوَاتُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا : مَا لَمْ يَزَلْ مَوَاتًا عَلَى قَدِيمِ الدَّهْرِ ، فَلَمْ تَجُزْ فِيهِ عِمَارَةٌ ، وَلَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ مِلْكٌ ، فَهَذَا الَّذِي يَجُوزُ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَقْطَعَهُ مَنْ يُحْيِيهِ وَمَنْ يُعَمِّرُهُ ، وَيَكُونُ الْإِقْطَاعُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي عَنِيفَةَ شَرْطًا فِي جَوَازِ الْإِحْيَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، وَعَلَى مَذْهَبِ عَنِيفَةَ شَرْطًا فِي جَوَازِ الْإِحْيَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْإِقْطَاعَ يَجْعَلُهُ أَحَقَّ بِإِحْيَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي جَوَازِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْإِقْطَاعَ يَجْعَلُهُ أَحَقَّ بِإِحْيَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي جَوَازِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ ، وَعَلَى كِلَا الْمَذْهَبَيْنِ يَكُونُ الْمُقْطَعُ أَحَقَّ بِإِحْيَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ " . إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ ، وَعَلَى كِلَا الْمَذْهَبَيْنِ يَكُونُ الْمُقْطَعُ أَحَقَّ بِإِحْيَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ " .

والثاني: يجوز لما روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: أتى أعرابي من أهل نجد عمر فقال: يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام فعلام تحميها؟ فأطرق عمر ـ رضي الله عنه ـ وجعل ينفخ ويفتل شاربه، وكان إذا كره أمرا فتل شاربه ونفخ، فلما رأى الأعرابي ما به=

<sup>(</sup>١) قبال أبو عبد الله البعلي: الإقطاع مصدر أقطعه إذا ملكه ، أو أذن له في التصرف في الشيء قبال أبو السعادات: والإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك. [المطلع: ص ٢٨١].

<sup>(</sup>٢) الموات: كسحاب والميتة والموتان بفتح الميم والواو: الأرض الدارسة الخراب قاله في المغني والشرح، وعرفها الأزهري بأنها الأرض التي ليس لها مالك، ولا بها ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها، والموات مشتق من الموت وهو عدم الحياة. [المبدع: ٥/ ٢٤٩].

<sup>(</sup>٣) قال أبو إسحاق الشيرازي: ولا يجوز لأحد أن يحمى مواتا ؛ ليمنع الإحياء ورعي ما فيه من الكلا لما روى الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله تلك يقول: « لا حمى إلا لله ولرسوله » ، فأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كان يجوز له أن يحمي لنفسه وللمسلمين ، فأما لنفسه فإنه ما حمي ولكنه حمى للمسلمين والدليل عليه ما روى ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي تلك حمى النقيع لخيل المسلمين ، وأما غيره من الأئمة فلا يجوز أن يحمي لنفسه للخبر ، وهل يجوز أن يحمي لخيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وماشية من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة ، فيه قولان أحدهما: لا يجوز للخبر .

قَدْ أَقْطَعَ رَسُولُ الله ﷺ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَكْضَ فَرَسِهِ مِنْ مَوَاتِ النَّقِيعِ ، فَأَجْرَاهُ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ رَغْبَةً فِي الزِّيَادَةِ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « أَعْطُوهُ مُنْتَهَى سَوْطِهِ » (١).

وَالضَّرْبُ النَّانِي : مِنْ الْمَوَاتِ مَا كَانَ عَامِرًا فَخَرِبَ ، فَصَارَ مَوَاتًا عَاطِلًا وَ ذَلِكَ ضَرْبَانِ :

أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ جَاهِلِيًّا كَأَرْضِ عَادٍ وَثَمُودَ ، فَهِيَ كَالْـمَوَاتِ الَّذِي لَمْ يَثُبُنَ فِيهِ عِهَارَةٌ ، وَيَجُوزُ إِقْطَاعُهُ . قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَادِيُّ الأَرْضِ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُــمْ مِنِّــي » (٢). يَعْنِي أَرْضَ عَادٍ .

وَالضَّرْبُ النَّانِي : مَا كَانَ إِسْلَامِيًّا جَرَى عَلَيْهِ مِلْكُ الْـمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ خَرِبَ حَتَّى صَارَ مَوَاتًا عَاطِلًا ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِحْيَائِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِيهِ إِلَى أَنَّهُ لَا

قال مالك: نبئت أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفا من الظهر وقال مرة من الخيل. وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر. رضي الله عنه ـ استعمل مولى له يدعى هني على الحمى وقال له: يا هني اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم ، فإن دعوة المظلوم مجابة ، وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياك ونعم ابن عفان ، فإنها إن تهلك ماشيتها يرجعا إلى نخل وزرع ، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتها فيأتياني فيقولا: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين . أفتاركهم أنا لا أبا لك إن الماء والكلأ أيسر عندي من الذهب والورق ، والذي نفسي بيده لو لا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا . فإن حمى رسول الله على أرضا لحاجة والحاجة باقية لم يجز إحياؤها ، وإن زالت الحاجة ففيه وجهان : أحدهما يجوز لأنه زال السبب ، والثاني : لا يجوز لأن ما حكم به رسول الله على نصح حماه فأحياه رجل به رسول الله على نصل فلا يجوز نقضه بالاجتهاد . وإن حماه إمام غيره وقلنا : إنه يصح حماه فأحياه رجل ففيه قولان : أحدهما لا يملكه كها لا يملك ما حماه رسول الله على . والثاني : يملك لأن حمى الإمام ففيه وملك الأرض بالإحياء نص والنص لا ينقض بالاجتهاد . [المهذب: ١/٢٧٦] .

<sup>=</sup> جعل يردد ذلك فقال عمر : المال مال الله والعباد عباد الله فلو لا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر .

<sup>(</sup>١)رواه أبو داود في كتاب الخراج (٣٠٧٢) ، وأحمد (٦٤٢٢) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١١٥٧٠) ، والطبراني في الكبير (١٣٣٥٢) ، وضعفه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢)رواه الشافعي في مسنده ص (٣٨٢) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١١٥٦٣) .

قال ابن الملقن :حديث : « عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم مني » رواه الشافعي من رواية ابن طاوس كذلك والبيهةي من رواية طاوس إلا أنه قال : « ثم لكم من بعد » رواه كذلك موقوفا على ابن عباس . [خلاصة البدر المنير : ٢/ ١٠٩] .

يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ سَوَاءٌ عَرَفَ أَرْبَابُهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفُوا .

وَقَالَ مَالِكٌ : يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ سَوَاءٌ عَرَفَ أَرْبَابُهُ أَوْ لَمَ يَعْرِفُوا (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ـ رحمه الله: إنْ عَرَفَ أَرْبَابُهُ لَمْ يَعْرِفُوا مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ . وَإِنْ لَمْ يَجُوزُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ عَرَفَ أَرْبَابُهُ لَمْ يَجُونُ إِقْطَاعُهُ ، وَكَانُوا أَحَقَّ بِبَيْعِهِ وَإِحْيَائِهِ ، يُمْلَكَ بِالْإِحْيَاءِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَاعٍ ، فَإِنْ عَرَفَ أَرْبَابُهُ لَمْ يَجُونُ إِقْطَاعُهُ ، وَكَانُ الْإِقْطَاعُ شَرْطًا فِي جَوَاذِ إِحْيَائِهِ ، فَإِذَا صَارَ الْمَوَاتُ عَلَى مَا وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا جَازَ إِقْطَاعُ مُ وَكَانَ الْإِقْطَاعُ شَرْطًا فِي جَوَاذِ إِحْيَائِهِ ، فَإِذَا صَارَ الْمَوَاتُ عَلَى مَا شَرَعْ فَوا جَازَ إِقْطَاعًا ، فَمَنْ خَصَّهُ الْإِمَامُ بِهِ وَصَارَ بِالْإِقْطَاعِ أَحَقَّ النَّاسِ بِهِ لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ شَرَعَ فِي إِحْيَائِهِ صَارَ بِكَهَالِ الْإِحْيَاءِ مَالِكًا لَهُ ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ إِحْيَائِهِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ الْإِحْيَاءِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ إِحْيَائِهِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ الْإِحْدَاءِ فَإِنْ شَرَعَ فِي إِحْيَائِهِ صَارَ بِكَهَالِ الْإِحْيَاءِ مَالِكًا لَهُ ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ إِحْيَائِهِ كَانَ أَحَقَ بِهِ الْإِحْدَاءِ فَإِنْ أَمْ مُؤْهِ إِلَى الْمُعَلِ الْإِحْيَاءِ مَالِكًا لَهُ ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ إِحْيَائِهِ مَا أَيْ فِيهِ الْمَامُ بِهِ وَصَارَ بِكَالِ الْإِحْيَاءِ مَالِكًا لَهُ ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ إِحْيَائِهِ مَا أَعْ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ ظَاهِرٍ لَمْ يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ ظَاهِرٍ لَمْ يُعْتَرَضْ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ ظَاهِرٍ لَمْ يُعْتَرَضْ عَلَيْهِ فِيهِ اللهِ عَلْمُ مَوْ فَا أَوْ مَوْلَ عَلْمُ اللهِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُولِ عَلَى الْمُ وَالِ عُذْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ مَعْدُودٍ قَالَ أَبُو وَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى عَلَى اللهُ الْمُ عَلَى اللهُ عَلَامَ عِلَى اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُسَاعُلُهُ عَلَى اللهُ الْمُ الْمُ عَلَى اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ عَلَى اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُولُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْ

وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ تَأْجِيلَهُ لَا يَلْزَمُ ، وَإِنَّهَا الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عَلَى إِحْيَائِهِ ، فَإِذَا مَضَى عَلَيْهِ زَمَانٌ يَقْدِرُ عَلَى إِحْيَائِهِ فِيهِ قِيلَ لَهُ : إمَّا تُحْيِيهِ فَيُقَرَّ فِي يَدِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ يَدَكَ عَنْهُ لِيَعُودَ إِلَى حَالِهِ قَبْلَ إِقْطَاعِهِ . وَأَمَّا تَأْجِيلُ عُمَرَ ـ رضي الله عنه ـ فَهُو قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِسَبَبِ اقْتَضَاهُ أَوْ لِاسْتِحْسَانٍ رَآهُ .

(۱) قال أبو الحسن المرداوي من الحنابلة: فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك فعلى روايتين: إن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه أثر عارة ملك بلا إحياء بلا خلاف ونص عليه مرارا. وإن علم له مالك بشراء أو عطية، والمالك موجود هو أو أحد من ورثته لم يملك بالإحياء بلا خلاف، بل هو إجماع حكاه ابن عبد البر وغيره. وإن كان قد ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا، فهذا أيضا لا يملك بالإحياء كذلك إذا كان لمعصوم . وإن علم ملكه معصوم فإن أحياه بدار الحرب واندرس كان كموات أصلي يملكه المسلم بالإحياء قاله في المحرر. وقال القاضي وابن عقيل وأبو الفرج الشيرازي: لا يملك بالإحياء، ويقتضيه مطلق نصوصه. وإن كان لا يعلم له مالك فهو أربعة أقسام: أحدها: ما أثر الملك جاهلي كالقرى الخربة التي ذهبت أنهارها ودرست آثارها وقد شملها كلام المصنف، ففي ملكها بالإحياء روايتان وغيره . إحداهما: لا تملك بالإحياء، والرواية الثانية: تملك بالإحياء وصححه في الحاوي والنظم وأطلقوا، والصحيح من المذهب التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام. [الإنصاف: الحاوي والنظم وأطلقوا، والصحيح من المذهب التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام. [الإنصاف: الم

فَلَوْ تَغَلَّبَ عَلَى هَذَا الْمَوَاتِ الْمُسْتَقْطَعِ مُتَغَلِّبٌ فَأَحْيَاهُ ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ : مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : أَنَّ مُحْيِيهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ مُسْتَقْطِعِهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ أَحْيَاهُ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ كَانَ مِلْكًا لِلْمُقْطَعِ ، وَإِنْ أَحْيَاهُ بَعْدَهَا كَانَ مِلْكًا لِلْمُحْيِي . وَقَالَ مَالِكُ: إِنْ أَحْيَاهُ عَيْرَ عَالَمٍ بِالْإِقْطَاعِ كَانَ مِلْكًا لِلْمُقْطَعِ ، وَإِنْ أَحْيَاهُ غَيْرَ عَالَمٍ بِالْإِقْطَاعِ خُيرً الْمُقْطَعُ بَيْنَ أَحْيَاهُ غَيْرَ عَالَمٍ بِالْإِقْطَاعِ خُيرً الْمُقْطَعُ بَيْنَ أَحْدِيهِ وَإِنْ أَحْيَاهُ عَيْرَ عَالَمٍ بِالْإِقْطَاعِ خُيرً الْمُقْطَعُ بَيْنَ أَحْدِيهِ وَالرَّجُوعِ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمَوَاتِ قَبْلَ أَخْذِهِ وَإِعْطَاءِ الْمُحْيِي وَالرَّجُوعِ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمَوَاتِ قَبْلَ إِحْيَائِهِ (١).

قال أبو الخطاب: ويحتمل جواز بيعه لأنه له فإن سبق غيره فأحياه ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يملكه لأن الإحياء يملك به والحجر لا يملك به فثبت الملك بها يملك به دون ما لم يملك به كمن سبق إلى معدن أو مشرعة ماء فجاء غيره فأزاله وأخذه .

والثاني: لا يملكه ؛ لأن مفهوم قوله عليه السلام: « من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد » وقوله في مسلم: « فهي له » أنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق وكذلك قوله: « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به » وروى سعيد في سننه أن عمر - رضي الله عنه . قال: من كانت له أرض يعني من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها وهذا يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا يملكها ؛ لأن الثاني أحيا في حق غيره فلم يملكه كها لو أحيا ما يتعلق به مصالح ملك غيره ، ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى كحق الشفيع يقدم على شراء المشتري فإن طالت المدة عليه فينبغي أن يقول له السلطان: إما أن تحييه أو تتركه ليحييه غيرك لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم فلم يمكن من ذلك كها لو وقف في طريق ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع ولا يدع غيره ينتفع فإن سأل الإمهال لعذر له أمهل الشهر والشهرين ونحو ذلك . فإن أحياه غيره في مدة المهلة ففيه الوجهان اللذان ذكرناهما وإن نقصت المدة ولم يعمر فلغيره أن يعمره ويملكه لأن المدة ضربت له لينقطع حقه بمضيها وسواء أذن له السلطان في عهارتها أو لم يأذن له وإن لم يكن للمتحجر عذر في ترك العهارة قيل له : إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك فإن لم يعمرها كان لغيره عهارتها فإن لم يقل له شيئا واستمر تعطيلها فقد ذكرنا عن عمر - رضي الله عنه - أن من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها ومذهب الشافعي في هذا كله نحو ما ذكرنا. [المغني: 0 / ٣٣١].

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة: وإن تحجر مواتا وهو أن يشرع في إحيائه مثل أن أدار حول الأرض ترابا وأحجارا أو حاطها بحائط لم يملكها بذلك لأن الملك بالإحياء وليس هذا إحياء لكن يصير أحق الناس به لأنه روي عن النبي على أنه قال: « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ». رواه أبو داود. فإن نقله إلى غيره صار الثاني بمنزلته ؛ لأن صاحبه أقامه مقامه وإن مات فوارثه أحق به لقول النبي عن ترك حقًا أو مالا فهو لورثته » فإن باعه لم يصح بيعه لأنه لم يملكه فلم يملك بيعه كحق الشفعة قبل الأخذ به وكمن سبق إلى معدن أو مباح قبل أخذه .

### فصل

وَأَمَّا الْعَامِرُ فَضَرْبَانَ :

أَحَدُهُمَا : مَا تَعَيَّنَ مَالِكُهُ فَلَا نَظَرَ لِلسُّلْطَانِ فِيهِ ، إلَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الْأَرْضِ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْهَالِ إِذَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي دَارِ الْحُرْبِ بَيْتِ الْهَالِ إِذَا كَانَتْ فِي دَارِ الْحُرْبِ الْجَرْبِ النَّهُ لِيَمْلِكُهَا الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا يَدٌ ، فَأَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يُقْطِعَهَا لِيَمْلِكُهَا الْمُقْطَعَ عِنْدَ الظَّفَرِ بَهَا الْبَاعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُنْ اللَّلْمُ ال

وَقَدْ سَأَلَ تَمْيِمٌ الدَّارِيُّ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ يُقْطِعَهُ عُيُونَ الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ بِالشَّامِ قَبْلَ فَتْحِهِ فَفَعَلَ .

وَسَأَلَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ أَنْ يُقْطِعَهُ أَرْضًا كَانَتْ بِيَدِ الرُّومِ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ : ﴿ أَلا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ ؟ ﴾ فَقَالَ : وَٱلَّذِي بَعَثُكَ بِالْحُقِّ لَيُفْتَحَنَّ عَلَيْكَ . فَكَتَبَ لَهُ بِذَلِكَ كِتَابًا .

وَهَكَذَا لَوْ أُسْتُوْهِبَ مِنْ الْإِمَامِ مَالٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَهُوَ عَلَى مِلْكِ أَهْلِهَا ، أَوْ اسْتَوْهَبَ أَحَدٌ مِنْ سَبْيِهَا وَذَرَارِيَّهَا لِيَكُونَ أَحَقَّ بِهِ إِذَا فَتَحَهَا ، جَازَ وَصَحَّتْ الْعَطِيَّةُ فِيهِ مَعَ الجُهَالَةِ بِهَا لِتَعَلُّقِهَا بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ .

رَوَى الشَّعْبِيُ : أَنَّ حُرَيْمَ بْنَ أَوْسِ بْنَ حَارِثَةَ الطَّائِيَّ . قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ : إِنَّ وَسُولَ الله عَلَيْكَ الْحِيرَةِ فَأَعْطِنِي بِنْتَ نُفَيْلَةَ . فَلَمَّا أَرَادَ خَالِدٌ صُلْحَ أَهْلِ الْحِيرَةِ قَالَ لَهُ حُرَيْمٌ : إِنَّ رَسُولَ الله عِينَ الْحِيرَةِ فَأَعْطِنِي بِنْتَ نُفَيْلَةَ فَلَا تُدْخِلْهَا فِي صُلْحِكَ ، وَشَهِدَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ جَعَلَ لِي بِنْتَ نُفَيْلَةَ فَلَا تُدْخِلْهَا فِي صُلْحِكَ ، وَشَهِدَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَاسْتَشْنَاهَا مِنْ الصَّلْحِ وَدَفَعَهَا إِلَى حُرَيْمٍ ، فَاشْتُرِيَتْ مِنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَكَانَتْ عَجُوزًا قَدْ حَالَتْ عَنْ عَهْدِهِ فَقِيلَ لَهُ : وَيُحَكَ لَقَدْ أَرْخَصْتَهَا كَانَ أَهْلُهَا يَدْفَعُونَ إِلَيْكَ ضِعْفَ مَا سَأَلْتَ بِهَا فَقَالَ : عَنْ عَهْدِهِ فَقِيلَ لَهُ : وَيُحْكَ لَقَدْ أَرْخَصْتَهَا كَانَ أَهْلُهَا يَدْفَعُونَ إِلَيْكَ ضِعْفَ مَا سَأَلْتَ بِهَا فَقَالَ : مَا كُنْتَ أَظُنُ أَنَّ عَدَدًا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ (١).

وَإِذَا صَحَّ الْإِقْطَاعُ وَالتَّمْلِيكُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ نُظِرَ حَالَ الْفَتْحِ ، فَإِنْ كَانَ صُلْحًا خَلَصَتْ الْأَرْضُ لِيُقْطِعِهَا ، وَكَانَتْ خَارِجَةً عَنْ حُكْمِ الصَّلْحِ بِالْإِقْطَاعِ السَّابِقِ ، وَإِنْ كَانَ الْفَتْحُ عَنْوَةً كَانَ الْمُسْتَقْطِعُ وَالْمُسْتَقْطِعُ وَالْمُسْتَقْطِعُ وَالْمُسْتَقْطِعُ وَالْمُسْتَقْطِعُ وَالْمُسْتَقْطِعُ وَالْمُسْتَقْطِعُ وَالْمُسْتَقْطِعُ وَالْمُسْتَقْطِعُ وَالْمُسْتَقْطِعُ وَالْمُسْتَقْطِعَة وَاسْتَقْ هَبَهُ مِنْ الْغَانِمِينَ وَنُظِرَ فِي الْغَانِمِينَ ،

<sup>(</sup>١) أورده الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٣٣).

فَإِنْ عَلِمُوا بِالْإِقْطَاعِ وَالْهِبَةِ قَبْلَ الْفَتْحِ ، فَلَيْسَ لَمُمْ الْمُطَالَبَةُ بِعِوَضِ مَا أُسْتُقْطِعَ وَوُهِبَ ؛ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا حَتَّى فُتِحُوا عَاوَضَهُمْ الْإِمَامُ عَنْهُ بِهَا يَسْتَطِيبُ بِهِ نُفُوسَهُمْ ، كَمَا يَسْتَطِيبُ نُفُوسَهُمْ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْغَنَائِمِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَلْزَمُهُ اسْتِطَابَةُ نُفُوسِهِمْ عَنْهُ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْغَنَائِمِ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَة فِي أَخْذِهَا مِنْهُمْ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : مِنْ الْعَامِرِ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ مَالِكُوهُ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ مُسْتَحِقُّوهُ ، وَهُو عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام:

أَحَدُهَا: مَا اصْطَفَاهُ الْإِمَامُ لِبَيْتِ الْمَالِ مِنْ فُتُوحِ الْبِلَادِ، إمَّا بِحَقِّ الْخُمُسِ فَيَأْخُذُهُ بِاسْتِحْقَاقِ أَهْلِهِ لَهُ، وَإِمَّا بِأَنْ يَصْطَفِيَهُ بِاسْتِطَابَةِ نُفُوسِ الْغَانِمِينَ عَنْهُ، فَقَدْ اصْطَفَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. رضي الله عنه . مِنْ أَرْضِ السَّوادِ أَمْوَالَ كِسْرَى وَأَهْلَ بَيْتِهِ، وَمَا هَرَبَ عَنْهُ أَرْبَابُهُ أَوْ هَلَكُوا فَكَانَ مَبْلَغُ غَلَّتِهَا تِسْعَةَ آلَافِ أَلْفِ دِرْهَم كَانَ يَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَقْطَعْ هَلِكُوا فَكَانَ مَبْلَغُ غَلَّتِهَا تِسْعَةَ آلَافِ أَلْفِ دِرْهَم كَانَ يَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَقْطَعْ هَلِكُوا فَكَانَ مَبْلَغُ عَلَيْهَا مِنْ تَعْطِيلِهَا، هَنْمَ إِنَّ عُثْمَانَ . رضي الله عنه . أَقْطَعَهَا ؟ لِأَنَّهُ رَأَى إِقْطَاعَهَا أَوْفَرَ لِغَلَّتِهَا مِنْ تَعْطِيلِهَا، وَشَرَطَ عَلَى مَنْ أَقْطَعَهَا إِيَّاهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ حَقَّ الْفَيْءِ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ إِقْطَاعَ إِجَارَةٍ لَا إِقْطَاعَ إِجَارَةٍ لَا إِقْطَاعَ إِجَارَةٍ لَا إِقْطَاعَ عَلَى مَنْ أَقْطَعَهُ الْمُؤْتِيقِ فِي مُنَاقِلَهُ الْكُونَ مِنْ الْعَلَى مَنْ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَانَ مِنْهُ الْفَلَاعَ وَقَلَى مَا قِيلَ : خُمْسِينَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَانَ مِنْهَا صَلاتُهُ وَعَلَى مَا يَلِيهِمْ ، فَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْعَامِ لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُ رَقَبَتِهِ وَتَلَا اللَّهُ مُو اللَّهُ الْمُؤْتَذِةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَجَرَى عَلَى رَقَبَتِهِ حُكُمُ الْوُقُوفِ الْمُؤْتِذَةِ ، وَصَارَ اسْتِغْلَالُهُ هُو الْمَالَ الْمَوْضُوعَ فِي حُقُوقِهِ .

وَالسُّلْطَانُ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ فِي الْأَصْلَحِ بَيْنَ أَنْ يَسْتَغِلَّهُ لِبَيْتِ الْهَالِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ . رضي الله عنه ، وَبَيْنَ أَنْ يَتَخَيَّرَ لَهُ مِنْ ذَوِي الْمُكْنَةِ وَالْعَمَلِ مَنْ يَقُومُ بِعِهَارَةِ رَقَبَتِهِ بِخَرَاجٍ رضي الله عنه ، وَيَكُونُ الْخَرَاجُ يُوضَعُ عَلَيْهِ مُقَدَّرٌ بِوُفُورِ الإسْتِغْلَالِ وَنَقْصِهِ كَمَا فَعَلَ عُثْهَانُ . رضي الله عنه ، وَيَكُونُ الْخَرَاجُ يُوضَعُ عَلَيْهِ مُقَدَّرٌ بِوُفُورِ الإسْتِغْلَالِ وَنَقْصِهِ كَمَا فَعَلَ عُثْهَانُ . رضي الله عنه ، وَيَكُونُ الْخَرَاجُ أَجْرَةَ تَصَرُّ فِ فِي فَهُوهِ الْمَصَالِحِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا نُحُوذًا بِالْخُمُسِ فَيُصْرَفُ فِي أَهْلِ الْخُمُسِ ، فَإِنْ فِي النَّحْلِ كَمَا سَاقَى فَإِنْ كَانَ مَا وَضَعَهُ مِنْ الْخَرَاجِ مُقَاسَمَةً عَلَى الشَّطْرِ مِنْ الثَّهَارِ وَالزُّرُوعِ جَازَ فِي النَّخْلِ كَمَا سَاقَى رَسُولُ اللهَ يَهِ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ثِهَارِ النَّخْلِ ، وَجَوَازُهَا فِي الزَّرْعِ مُعْتَبَرٌ بِاخْتِلَافِ رَسُولُ اللهَ يَقِي أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى النَّعْفِ مِنْ ثِهَارِ النَّخْلِ ، وَجَوَازُهَا فِي الزَّرْعِ مُعْتَبَرٌ بِاخْتِلَافِ

الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ الْمُخَابَرَةِ ، فَمَنْ أَجَازَهَا أَجَازَ الْخَرَاجَ بِهَا (١) ، وَمَنْ مَنَعَ مِنْهَا مَنَعَ مِنْ الْخَرَاجِ بِهَا ، وَقِيلَ : بَلْ يَجُوزُ الْخَرَاجُ بِهَا ، وَإِنْ مَنَعَ الْمُخَابَرَةَ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ عُمُومِ الْمَصَالِحِ الَّتِي يَتَسِعُ حُكْمُهَا عَنْ أَحْكَامِ الْعُقُودِ الْخَاصَّةِ ، وَيَكُونُ الْعُشْرُ وَاجِبًا فِي الزَّرْعِ دُونَ الشَّمَرِ ؛ لِأَنَّ الزَّرْعَ مِلْكُ لِزَادِعِيهِ ، وَالثَّمَرَةُ مِلْكُ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ مَصْرُوفَةٌ فِي مَصَالِحِهِمْ .

وَالْقِسْمُ النَّانِي مِنْ الْعَامِرِ : أَرْضُ الْحَرَاجِ فَلَا يَجُوزُ إِقْطَاعُ رِقَابِهِمْ تَمْلِيكًا ؛ لِأَنَّهَا تَنْقَسِمُ عَلَى ضَرْبَيْنِ : ضَرْبٌ يَكُونُ رِقَابُهُمْ وَقْفًا وَخَرَاجُهَا أُجْرَةً ، فَتَمْلِيكُ الْوَقْفِ لَا يَصِحُّ بِإِقْطَاعٍ وَلَا بَيْعِ وَلَا بَيْعِ وَلَا هِبَةٍ . وَضَرْبٌ يَكُونُ رِقَابُهَا مِلْكًا ، وَخَرَاجُهَا جِزْيَةً فَلَا يَصِحُّ إِقْطَاعُ مَمْلُوكٍ تَعَيَّنَ مَالِكُوهُ ، فَأَمَّا إِقْطَاعُ خَرَاجِهَا فَنَذْكُرُهُ بَعْدُ فِي إِقْطَاعِ الإِسْتِغْلَالِ .

وَالْقَسْمُ النَّالِثُ : مَا مَاتَ عَنْهُ أَرْبَابُهُ وَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ وَارِثُهُ بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيبٍ ، فَيَنْتَقِلُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ مِيرَاثًا لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ مَصْرُوفًا فِي مَصَالِحِهِمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مَصْرُوفٌ فِي الْفُقَرَاءِ خَاصَّةً صَدَقَةً عَنْ الْمَيِّتِ ، وَمَصْرِفُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي وُجُوهِ وَارِثَ لَهُ مَصْرُوفٌ فِي الْفُقَرَاءِ خَاصَّةً صَدَقَةً عَنْ الْمَيِّتِ ، وَمَصْرِفُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي وُجُوهِ الْمَصَالِحِ أَعَمُّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ الْأَمْلَاكِ الْخَاصَةِ وَصَارَ بَعْدَ الإِنْتِقَالِ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْأَمْلَاكِ الْخَاصَةِ وَصَارَ بَعْدَ الإِنْتِقَالِ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ مِنْ وَقَالِ اللَّا مُوالِ الْأَمْوَالِ النَّافِعِيِّ فِيهَا انْتَقَلَ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ مِنْ رِقَابِ الْأَمْوَالِ اللَّامُ وَلَا يَعْلَى وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا تَصِيرُ وَقْفًا لِعُمُومِ مَصْرِفِهَا الَّذِي لَا يَخْتَصُّ بِجِهَةٍ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا إِقْطَاعُهَا .

وَالْوَجْهُ النَّانِي: لَا تَصِيرُ وَقْفًا حَتَّى يَقِفَهَا الْإِمَامُ ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا إذَا رَأَى بَيْعَهَا أَصْلَحَ لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَيَكُونُ ثَمَنُهَا مَصْرُوفًا فِي عُمُومِ الْمَصَالِحِ ، وَفِي ذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْ أَهْلِ أَصْلَحَ لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَيَكُونُ ثَمَنُهَا مَصْرُوفًا فِي عُمُومِ الْمَصَالِحِ ، وَفِي ذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ وَأَهْلِ الصَّدَقَاتِ ، وَأَمَّا إِقْطَاعُهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَقَدْ قِيلَ بِجَوَازِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَا جَازَ بَيْعُهَا الْفَيْءِ وَأَهْلِ الصَّدَقَاتِ ، وَأَمَّا إِقْطَاعُهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَقَدْ قِيلَ بِجَوَازِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَا جَازَ بَيْعُهَا وَصَدْ فَي وَمَرْفُ وَمِنْ فَي يَوْهُ مِنْ ذَوِي الْحَاجَاتِ وَأَرْبَابٍ الْمَصَالِحِ جَازَ إِقْطَاعُهَا لَهُ ، وَيَكُونُ وَإِنْ جَازَ إِنْطَاعُهَا لَهُ ، وَيَكُونُ عَلِيكُ رَقَبَيْهَا ؟ لِأَنَّ الْبَيْعَ مُعَاوَضَةٌ عَلَى الْعَطَاعِ الْمَعَالِ فَي الْعَطَاعِ الْمَعَلَا عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْعَطَاعِ الْمُعَلِي وَمَنْ الْبَيْعَ مُعَاوَضَةٌ وَهِذَ وَإِنْ جَازَ بَيْعُهَا ؟ لِأَنَّ الْبَيْعَ مُعَاوَضَةٌ وَهَذَا الْإِقْطَاعُ لِللَّهُ الْمَالِي فَالْعَلَايَا حُكْمَ الْأَصُولِ الْمَيْكُونُ وَالْمَاعُهَا لَو الْعَطَاعِلَ الْمُعَلَى الْمَعَلَايَا حُكْمَ الْأَصُولِ الْمُسَلِي وَمَا عَلَى الْعَطَاعِلَ الْمُعَلِي فَى الْعَطَاعِلَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَطَاعِلَ الْمَعْلَى الْمَعَلَ الْمُ الْمُلُولِ الْمُولِ الْمُلِلِي وَالْمَاعِلَ الْمَالِي الْعَلَى الْمَعْلَايَا حُكْمَ الْفُولِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْعَلَى الْمُعْلِي الْمَالِ الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمَلَى الْمَالِي الْمُعْلِقِ الْمِلْ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِ الْمَالُ الْمُلِي الْمُؤْلِقِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِي الْمُلْمِلِ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلَا الْ

<sup>(</sup>١) في الحديث : الذي رواه البخاري في كتاب الإجارة (٢٢٨٦) ، ومسلم في كتاب المساقاة (١٥٥١) عن ابن عمر أن رسول الله على عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .

الثَّابِتَةِ فَافْتَرَقَا ؛ وَإِنْ كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَ إِضَعِيفًا ، وَهَذَا الْكَلَامُ فِي إِقْطَاعِ التَّمْلِيكِ .

#### فصل

وَأَمَّا إِقْطَاعُ الإِسْتِغْلَالِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: عُشْرٌ، وَخَرَاجٌ (١).

فَأَمَّا الْعُشْرُ: فَإِقْطَاعُهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ زَكَاةٌ لِأَصْنَافٍ يُعْتَبَرُ وَصْفُ اسْتِحْقَاقِهَا عِنْدَ دَفْعِهَا إِلَيْهِمْ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا وَقْتَ اسْتِحْقَاقِهَا ؛ لِأَنَّهَا يَجِبُ بِشُرُوطٍ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا وَقْتَ اسْتِحْقَاقِهَا ؛ لِأَنَّهَا يَجِبُ بِشُرُوطٍ يَجُوزُ أَنْ لَا تُوجَدَ فَلَا يَجِدُ مَسْتَحِقًا كَانَتْ حَوَالَةً بِعُشْرِ قَدْ وَجَبَ تُوجَدَ فَلَا يَجِيرُ دَيْنًا لَهُ مُسْتَحَقًّا حَتَّى يَقْبِضَهُ ؛ لِأَنَّ عَلَى رَبِّهِ لِنَ هُو مِنْ أَهْلِهِ صَحَّ وَجَازَ دَفْعُهُ إِلَيْهِ ، وَلَا يَصِيرُ دَيْنًا لَهُ مُسْتَحَقًّا حَتَّى يَقْبِضَهُ ؛ لِأَنَّ عَلَى رَبِّهِ لِنَ هُو مِنْ أَهْلِهِ صَحَّ وَجَازَ دَفْعُهُ إِلَيْهِ ، وَلَا يَصِيرُ دَيْنًا لَهُ مُسْتَحَقًّا حَتَّى يَقْبِضَهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهُ مُسْتَحَقًّا حَتَّى يَقْبِضَهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهُ مُلْ لَهُ خَصْمًا فِيهِ ، وَكَانَ عَامِلُ الْعُشْرِ اللَّاكَاةَ لَا تُمُلِكُ إِلَّا بِالْقَبْضِ ، فَإِنْ مُنِعَ مِنْ الْعُشْرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَصْمًا فِيهِ ، وَكَانَ عَامِلُ الْعُشْرِ بِالْمُطَالَبَةِ أَحَقَى .

وَأَمَّا الْخَرَاجُ : فَيَخْتَلِفُ حُكْمُ إِقْطَاعِهِ بِاخْتِلَافِ حَالِ مُقْطِعِهِ ، وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ :

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْطِعَ مَالَ الْخَرَاجِ ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ فَيْ \* لَا يَسْتَحِقُّ الصَّدَقَة أَهْلُ الْفَيْءِ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَة ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ الْفَيْءِ ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَة ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ الْفَيْءِ فِي أَهْلِ الصَّدَقَةِ .

ُ وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَصَالِحِ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ رِزْقٌ مَفْرُوضٌ ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُعْطَعُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يُعْطَاهُ مِنْ مَالِ الْحَرَاجِ ؛ لِأَنَّـهُ مِنْ نَفْلِ أَهْـلِ الْفَيْءِ لَا مِنْ يُقْطَعَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يُعْطَاهُ مِنْ مَالِ الْحَرَاجِ ؛ لِأَنَّـهُ مِنْ نَفْلِ أَهْـلِ الْفَيْءِ لَا مِنْ

<sup>(</sup>۱) قال منصور بن يونس البهوي من الحنابلة: وجعل إقطاع الاستغلال على ضربين عشر وخراج وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ؛ لأنه على أقطع بلال بن الحارث العقيق ، وأقطع واثل بن حجر أرضا ، وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابة ولا يملكه . أي الموات ـ بالإقطاع ؛ لأنه لو ملكه ما جاز استرجاعه ، بل يصير المقطع كالمتحجر الشارع في الإحياء لأنه ترجح بالإقطاع على غيره ، ويسمى تملكا لما له إليه ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر المقطع على إحيائه ؛ لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم مما لا فائدة فيه ، فإن أقطع الإمام أحدا أكثر منه أي مما يقدر على إحيائه ثم تبين عجزه عن إحيائه ، استرجعه الإمام منه ، كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه أيام الرسول على وله أي . للإمام ـ موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة لما تقدم [كشف القناع : ٤/ ١٩٥].

فَرْضِهِ ، وَمَا يُعْطَى لَهُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ صِلَاتِ الْمَصَالِحِ ، فَإِنْ جُعِلَ لَهُ مِنْ مَالِ الْحَرَاجِ شَيْءٌ أَجْرَى عَلَيْهِ حُكْمَ الْحَوَالَةِ ، وَالتَّسَبُّبُ لَا حُكْمُ الْإِقْطَاعِ فَيُعْتَبَرُ فِي جَوَازِهِ شَرْطَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ بِهَالٍ مُقَدَّرٍ قَدْ وَجَدَ سَبَبَ اسْتِبَاحَتِهِ .

وَالنَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَالُ الْخَرَاجِ قَدْ حَلَّ وَوَجَبَ ؛ لِيَصِحَّ التَّسَبُّبُ عَلَيْهِ وَالْحَوَالَةُ بِهِ ، فَخَرَجَ بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ عَنْ حُكْمِ الْإِقْطَاعِ .

وَالْحَالَةُ النَّالِيَةُ : أَنْ يَكُونَ مِنْ مُرْتَزِقَةِ أَهْلِ الْفَيْءِ وَفَرْضِيَّةِ الدِّيوَانِ ، وَهُمْ أَهْلُ الجَيْشِ ، وَهُوَ أَخَصُّ النَّاسِ بِجَوَازِ الْإِقْطَاعِ ؛ لِأَنَّ هَمْ أَرْزَاقًا مُقَدَّرَةً تُصْرَفُ إلَيْهِمْ مَصْرِفَ الإسْتِحْقَاقِ ؛ لِأَنَّهَا تَعْوِيضٌ عَمَّا أَرْصَدُوا نُفُوسَهُمْ لَهُ مِنْ حَمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَالذَّبِّ عَنْ الْحَرِيمِ ، فَإِذَا صَحَّ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْإِقْطَاعِ رُوعِيَ حِينَيْدِ مَالُ الْحَرَاجِ ، فَإِنَّ لَهُ حَالَيْنِ : حَالٌ يَكُونُ جِزْيَةً وَحَالٌ يَكُونُ أَجْرَةً ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهُ جِزْيَةً فَهُو غَيْرُ مُسْتَقِرٌ عَلَى التَّأْبِيدِ ؛ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مَعَ بَقَاءِ الْكُفْرِ ، يَكُونُ أَجْرَةً ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهُ جِزْيَةً فَهُو غَيْرُ مُسْتَقِرٌ عَلَى التَّأْبِيدِ ؛ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مَعَ بَقَاءِ الْكُفْرِ ، وَزَائِلٌ مَعَ حُدُوثِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْدُوقِ بِاسْتِحْقَاقِهِ وَوَالْ الْعَرَاجِ ، وَإِنْ أَقْطَعَهُ فِي السَّنَةِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ فَفِي بَاللَّا مِعَ حُدُوثِ السَّنَةِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ إِذَا قِيلَ : إِنَّ حَوْلَ الْجِزْيَةِ مَضْرُوبٌ لِلْأَدَاءِ .

وَالثَّانِي : لَا يَجُوزُ إِذَا قِيلَ : إِنَّ حَوْلَ الْجِزْيَةِ مَضْرُوبٌ لِلْوُجُوبِ ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ الْخَرَاجِ أُجْرَةً فَهُوَ مُسْتَقِرُّ الْوُجُوبِ عَلَى التَّأْبِيدِ فَيَصِحُ إِقْطَاعُهُ سَنَتَيْنِ ، وَلَا يَلْزَمُ الإقْتِصَارُ مِنْهُ عَلَى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ الَّتِي لَا تَسْتَقِرُّ .

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلا يَخْلُو حَالُ إِقْطَاعِهِ مِنْ ثَلائَةِ أَقْسَامٍ :

أَحَدُهَا : أَنْ يُقَدِّرَ سِنِينَ مَعْلُومَةً كَإِقْطَاعَهُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَيَصِحُّ إِذَا رُوعِيَ فِيهِ شَرْطَانِ : أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ رِّزْقُ الْـمُقْطَعِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ عِنْدَ بَاذِلِ الْإِقْطَاعِ ؛ فَإِنْ كَانَ يَجُهُولَا عِنْدَهُ لَمْ حَجَّ .

وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ قَدْرُ الْحَرَاجِ مَعْلُومًا عِنْدَ الْـمُقْطَعِ وَعِنْدَ بَاذِلِ الْإِقْطَاعِ ، فَإِنْ كَانَ جَهُولًا عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخْلُ حَالُ الْحَرَاجِ مِنْ أَعَدِ أَمْرَيْنِ ، إمَّا أَنْ يَكُونَ مُقَاسَمَةً أَوْ مِسَاحَةً ، فَإِنْ كَانَ مُقَاسَمَةً ، فَمَنْ جَوَّزَ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَضْعَ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُقَاسَمَةِ ، وَمَنْ مَنَعَ مِنْ وَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُقَاسَمَةِ الْمُقَاسَمَةِ جَعَلَهُ مِنْ الْمَعْلُومِ الَّذِي يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ ، وَمَنْ مَنَعَ مِنْ وَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُقَاسَمَةِ جَعَلَهُ مِنْ الْمَجْهُولِ . وَإِنْ كَانَ الْخَرَاجُ مِسَاحَةً فَهُوَ ضَرْبَانِ .

أَحَدُهُمَا :أَنْ لَا يَخْتَلِفَ بِاخْتِلَافِ الزُّرُوعِ فَهَذَا مَعْلُومٌ يَصِحُّ إِقْطَاعُهُ .

وَالشَّانِي : أَنْ يَخْتَلِفَ بِاخْتِلَافِ الزُّرُوعِ فَيُنْظَرُ رِزْقُ مُقْطَعِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ أَعْلَى الْخُرَاجَيْنِ لَمُ الْخَرَاجَيْنِ لَمُ الْخَرَاجَيْنِ لَمْ وَاضَى بِنَقْصِ إِنْ دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ أَقَلِّ الْخَرَاجَيْنِ لَمُ الْخَرَاجَيْنِ لَمُ يَصِحَ إِقْطَاعُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ فِيهِ زِيَادَةٌ لَا يَسْتَحِقُّهَا ، ثُمَّ يُرَاعِي بَعْدَ صِحَّةِ الْإِقْطَاعِ فِي هَذَا يَصِحَ إِقْطَاعُ فِي هَذَا الْقِسْمِ حَالَ الْمُقْطَعِ فِي مُدَّةِ الْإِقْطَاعِ ، فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ :

أَحَدُهَا :أَنْ يَبْقَى إِلَى انْقِضَائِهَا عَلَى حَالِ السَّلَامَةِ ، فَهُوَ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْإِقْطَاعِ إِلَى انْقِضَاءِ الْـمُدَّةِ .

وَالْحَالَةُ النَّانِيَةُ :أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، فَيُبْطِلَ الْإِقْطَاعَ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَيَعُودَ إِلَى بَيْتِ الْهَالِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ ذُرِّيَةٌ دَخَلُوا فِي إعْطَاءِ الذَّرَارِيِّ لَا فِي أَرْزَاقِ الجُّنْدِ ، فَكَانَ مَا يُعْطُونَهُ سَبَبًا لَا إِقْطَاعًا .

وَالْحَالَةُ النَّالِثَةُ : أَنْ يُحْدِثَ بِهِ زَمَانَةٌ فَيَكُونَ بَاقِي الْحَيَاةِ مَفْقُودَ الصِّحَّةِ ، فَفِي بَقَاءِ إقْطَاعِهِ بَعْدَ زَمَانَتِهِ قَوْلَانِ :

أَحَدُهُمَا :أَنَّهُ بَاقٍ عَلَيْهِ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ إِذَا قِيلَ : إِنَّ رِزْقَهُ بِالزَّمَانَةِ قَدْ سَقَطَ ، فَهَذَا حُكْمُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ إِذَا قُدِّرَ الْإِقْطَاعُ فِيهِ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِهِ : أَنْ يَسْتَقْطِعَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ لِعَقِبِهِ وَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَهَذَا إِقْطَاعٌ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ بَهَذَا الْإِقْطَاعِ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْهَالِ إِلَى الْأَمْلَاكِ الْمَوْرُوثَةِ . وَإِذَا بَطَلَ كَانَ مَا اجْتَبَاهُ مِنْهُ مَأْدُونًا فِيهِ عَنْ عَقْدِ فَاسِدٍ ، فَيَبْرَأُ أَهْلُ الْخَرَاجِ بِقَبْضِهِ وَحُسِبَ مِنْ جُمْلَةِ بَطَلَ كَانَ مَا اجْتَبَاهُ مِنْهُ مَأْدُونًا فِيهِ عَنْ عَقْدِ فَاسِدٍ ، فَيَبْرَأُ أَهْلُ الْخَرَاجِ بِقَبْضِهِ وَحُسِبَ مِنْ جُمْلَةِ بَطَلَ كَانَ مَا اجْتَبَاهُ مِنْهُ مَأْدُونًا فِيهِ عَنْ عَقْدِ فَاسِدٍ ، فَيَبْرَأُ أَهْلُ الْخَرَاجِ بِقَبْضِهِ وَحُسِبَ مِنْ جُمْلَةِ رِزْقِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رَدَّ الزِّيَادَةَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ رَجَعَ بِالْبَاقِي ، وَأَظْهَرَ السُّلْطَانُ فَسَادَ الْإِطْلَاعِ حَتَّى يُمْنَعَ مِنْ الدَّفِعِ ؛ فَإِنْ دَفَعُوهُ بَعْدَ إِظْهَارِ ذَلِكَ لَمْ يَبْرَأُ مِنْهُ . حَتَّى يُمْنَعَ مِنْ الْقَبْضِ ، وَيُمْنَعَ أَهْلُ الْحَرَاجِ مِنْ الدَّفِعِ ؛ فَإِنْ دَفَعُوهُ بَعْدَ إِظْهَارِ ذَلِكَ لَمْ يَبْرَأُ مِنْهُ .

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَسْتَقْطِعَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ فَفِي صِحَّةِ الإِقْطَاعِ قَوْلانِ :

أَحَدُهُمَا :أَنَّهُ صَحِيحٌ إِذْ قِيلَ : إِنَّ حُدُوثَ زَمَانَتِهِ لَا يَقْتَضِي سُقُوطَ رِزْقِهِ .

وَالْقُوْلُ الْنَّانِي: أَنَّهُ بَاطِلٌ إِذْ قِيلَ: إِنَّ حُدُوثَ زَمَانَتِهِ يُوجِبُ سُقُوطَ رِزْقِهِ. وَإِذَا صَحَّ الْإِقْطَاعُ ، فَأَرَادَ السُّلْطَانُ اسْتِرْجَاعَهُ مِنْ مَقْطَعِهِ جَازَ ذَلِكَ فِيهَا بَعْدَ السَّنَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا ، وَيَعُودُ رِزْقُهُ إِلَى دِيوَانِ الْعَطَايَا ، فَأَمَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَيَنْظُرُ ، فَإِنْ حَلَّ رِزْقُهُ فِيهَا قَبْلَ حُلُولِ رِزْقُهُ إِلَى دِيوَانِ الْعَطَايَا ، فَأَمَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَيَنْظُرُ ، فَإِنْ حَلَّ رِزْقُهُ فِيهَا قَبْلَ حُلُولِ خَرَاجِهَا لَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهُ فِي سَتَتِهِ ؛ لِاسْتِحْقَاقِ خَرَاجِهَا فِي رِزْقِهِ ، وَإِنْ حَلَّ خَرَاجُهَا قَبْلَ حُلُولِ رِزْقِهِ جَازَ اسْتِرْجَاعُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ تَعْجِيلَ الْمُؤَجَّلِ ، وَإِنْ كَانَ جَائِزُ النَّسَ بِلَازِمٍ .

وَأَمَّا أَرْزَاقُ مَا عَدَا الْجَيْشَ إِذَا أَقْطَعُوا بِهَا مَالَ الْخَرَاجِ فَيُقْسَمُونَ ثَلاثَةً أَقْسَامٍ .

أَحَدُهَا : مَنْ يُرْتَزَقُ عَلَى عَمَلٍ غَيْرِ مُسْتَدِيمٍ - كَعُمَّالِ الْمَصَالِحِ ، وَجُبَاةِ الْخَرَاجِ ، فَالْإِقْطَاعُ بِأَرْزَاقِهِمْ لَا يَصِحُّ ، وَيَكُونُ مَا حَصَلَ لَمُمْ بِهَا مِنْ مَالِ الْحَرَاجِ تَسَبُّبًا وَحَوَالَةً بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الرِّزْقِ وَحُلُولِ الْحَرَاجِ .

وَالْقِسْمُ الشَّانِي: مَنْ يُرْزَقُ عَلَى عَمَلٍ مُسْتَدِيم، وَيَجْرِي رِزْقُهُ جَـْرَى الجُعَالَةِ، وَهُمْ النَّاظِرُونَ فِي أَعْمَاقِ الْبِرِّ الَّتِي يَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِهَا إِذَا ارْتَزَقُّوا عَلَيْهَا ـ كَالْمُؤَذِّنِينَ وَالْأَئِمَّةِ، فَيَكُونُ النَّاظِرُونَ فِي أَعْمَاقِ الْبِرِّ الَّتِي يَصِحُّ التَّطَقُّعُ بِهَا إِذَا ارْتَزَقُوا عَلَيْها ـ كَالْمُؤَذِّنِينَ وَالْأَئِمَّةِ، فَيَكُونُ النَّاظِرُونَ فِي أَرْبَاقِهِمْ تَسَبُّا بِهِ وَحَوَالَةً عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ إِقْطَاعًا.

وَالْقِسْمُ النَّالِثُ : مَنْ يُرْتَزَقُ عَلَى عَمَلٍ مُسْتَدِيمٍ ، وَيَجْرِي رِزْقُهُ مَجُرَى الْإِجَارَةِ ، وَهُوَ مَنْ لَا يَصِتُّ نَظَرُهُ إِلَّا بِوِلَايَةٍ وَتَقْلِيدٍ ، مِثْلُ : الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ وَكُتَّابِ اللَّوَاوِينِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُقْطَعُوا بِأَرْزَاقِهِمْ خَرَاجَ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ،، وَيَحْتَمِلُ جَوَازُ إقْطَاعِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا :يَجُوزُ كَالْجَيْشِ.

وَالثَّانِي : لَا يَجُوزُ لِمَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِمْ مِنْ الْعَزْلِ وَالْإِسْتِبْدَالِ .

#### فصل

وَأَمَّا إِفْطَاعُ الْـمَعَادِنِ: وَهِيَ الْبِقَاعُ الَّتِي أَوْدَعَهَا الله - تَعَالَى - جَوَاهِرَ الْأَرْضِ فَهِيَ ضَرْبَانِ: ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ (١).

فَأَمَّا الظَّهْرَةُ: فَهِي مَا كَانَ جَوْهَرُهَا الْمُسْتَوْدَءُ فِيهَا بَارِزَّا ـ كَمَعَادِنِ الْكُحْلِ، وَالْمُلْعِ، وَالْقَارِ، وَالنَّفُطِ، وَهُوَ كَالْمَاءِ الَّذِي لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ وَالنَّاسُ فِيهِ سَوَاءٌ يَأْخُذُهُ مَنْ وَرَدَ إِلَيْهِ، وَالْقَارِ، وَالنَّفُطِ، وَهُوَ كَالْمَاءِ الَّذِي لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ وَالنَّاسُ فِيهِ سَوَاءٌ يَأْخُذُهُ مَنْ وَرَدَ إِلَيْهِ، رَوَى ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. أَنَّ الْأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالِ اسْتَقْطَعَ رَسُولَ الله عَيْمُ مِلْحَ مَا أَنْ الْأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالِ اسْتَقْطَعَ رَسُولَ الله عَيْمُ الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ بِالْأَرْضِ فَاسْتَقَالَ الْمَاعِلَةِ وَهُو مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ بِالْأَرْضِ فَاسْتَقَالَ اللَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام: «هُوَ مِنْكَ صَدَقَةً ، وَهُو مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ » (٢).

قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: الْمَاءُ الْعِدُّ: هُوَ الَّذِي لَهُ مَوَادُّ مَكَنَّهُ مِثْلُ الْعُيُونِ وَالْآبَارِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ الْمَاءُ الْمُتَجَمِّعُ الْمُعَدُّ، فَإِنْ أَقُطِعَتْ هَذِهِ الْمَعَادِنُ الظَّاهِرَةُ لَمْ يَكُنْ لِإِقْطَاعِهَا حُكْمٌ، وَكَانَ الْمَقْطَعُ وَغَيْرُهُ فِيهَا مَوَاءٌ، وَجَمِيعُ مَنْ وَرَدَ إِلَيْهَا أُسُوةٌ مُشْتَرِكُونَ فِيهَا، فَإِنْ مَنَعَهُمْ الْمُقْطِعُ الْمُقْطِعُ

<sup>(</sup>۱) قال أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية : وأما المعادن فإنها إن كانت من المعادن الظاهرة لم يجز إقطاعها لما روى ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أبيض بن حمال : أنه استقطع النبي على ملح المأرب فأقطعه إياه ، ثم إن الأقرع بن حابس قال : يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ملح ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد بأرض فاستقال أبيض بن حمال فقال أبيض : قد أقلتك فيه على أن تجعله مني صدقة ، فقال رسول الله على : «هو منك صدقة وهو مثل الماء العد ومن ورده أخذه ».

وإن كانت من المعادن الباطنة فإن قلنا: إنها تملك بالإحياء جاز إقطاعه ؛ لأنه موات يجوز أن يملك بالإحياء فجاز إقطاعه كموات الأرض ، وإن قلنا: لا تملك بالإحياء ، فهل يجوز إقطاعه فيه قولان: أحدهما : يجوز إقطاعه ؛ لأنه يفتقر الانتفاع به إلى المؤن فجاز إقطاعه كموات الأرض . والثاني : يجوز لأنه معدن لا يملك بالإحياء فلم يجز إقطاعه كالمعادن الظاهرة ، فإذا قلنا : يجوز إقطاعه لم يجز إلا ما يقوم به لما ذكرناه في إقطاع الموات . [المهذب : ١/ ٤٢٧].

<sup>(</sup>٢) حسن : رواه الترمذي في كتاب الأحكام (٢٣٨٠) ، وابن ماجه في كتاب الأحكام (٢٤٧٥) ، والـدارمي في كتاب البيوع (٢٦٠٨) ، وحسنه الشيخ الألباني .

مِنْهَا كَانَ بِالْمَنْعِ مُتَعَدِّيًا وَكَانَ لَمِا أَخَذَهُ مَالِكًا ؟ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ بِالْمَنْعِ لَا بِالْأَخْذِ ، فَكُفَّ عَنْ الْسَمْنِعِ وَصُرِفَ عَنْ مُدَاوَمَةِ الْعَمَلِ ؟ لِثَلَّا يُثْبِتَهُ إِقْطَاعًا بِالصِّحَّةِ ، أَوْ يَصِيرَ مَعَهُ كَالْأَمْلَاكِ الْمُسْتَقِرِّ . الْمُسْتَقِرِّ .

وَأَمَّا الْمَعَادِنُ الْبَاطِنَةُ: فَهِيَ مَا كَانَ جَوْهَرُهَا مُسْتَكِنًا فِيهَا لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْعَمَلِ كَمَعَادِنِ: الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالصُّفْرِ وَالْحَدِيدِ، فَهَذِهِ وَمَا أَشْبَهَهَا مَعَادِنُ بَاطِنَةٌ سَوَاءٌ احْتَاجَ الْمَأْخُوذُ مِنْهَا إِلَى سَبْكٍ وَتَخْلِيصٍ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ.

وَفِي جَوَازِ إِقْطَاعِهَا قُوْلانِ :

أَحَدُهُمَا : لَا يَجُوزُ كَالْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ وَكُلُّ النَّاسِ فِيهَا شَرْعٌ.

وَالْقَوْلُ النَّانِي : يَجُوزُ إِفْطَاعُها لِرِوَايَةِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللهَ عَنْ : « أَقْطَعَ بِلالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةَ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قَدَسٍ وَلَمْ يُقْطِعْهُ حَقَّ مُسْلِمٍ » (١١).

وَفِي الْجَلْسِيِّ وَالْغَوْرَى تَأْوِيلانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ أَعْلَاهَا وَأَسْفَلُهَا ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الله بْنِ وَهْبٍ .

وَالثَّانِي : أَنَّ الْجِلْسِيَّ بِلَادُ نَجْدٍ وَالْغَوْرَى بِلَادُ تِهَامَةَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّمَّاخِ مِنْ الطَّوِيلِ: الشَّمَّاخِ مِنْ الطَّوِيلِ:

نَمَرَّتْ عَلَى مَاءِ الْعُدَيْبِ وَعَيْنُهَا كَوَقْبِ الْحُصَى جَلْسِيَّهَا قَدْ تَغَوَّرَا

فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْـمُقْطَعُ أَحَقَّ بِهَا وَلَهُ مَنْعُ النَّاسِ مِنْهَا .

وَ فِي خُكْمِهِ قَوْلانِ :

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إِقْطَاعُ تَمْلِيكٍ يَصِيرُ بِهِ الْمُقْطَعُ مَالِكًا لِرَقَبَةِ الْمَعْدِنِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ فِي حَالِ عَمَلِهِ ، وَبَعْدَ قَطْعِهِ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ فِي حَيَاتِهِ ، وَيَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ إِقْطَاعُ إِرْفَاقِ لَا يَمْلِكُ بِهِ رَقَبَةَ الْمَعْدِنِ، وَيَمْلِكُ بِهِ الإرْتِفَاقَ بِالْعَمَلِ

<sup>(</sup>١) حسن: رواه مالك في كتاب الزكاة (٥٨٢)، وأبو داود في كتاب الخراج (٣٠٦٢)، وحسنه الشيخ الألباني.

فِيهِ مُدَّةَ مَقَامِهِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُنَازِعَهُ فِيهِ مَا أَقَامَ عَلَى الْعَمَلِ ، فَإِذَا تَرَكَهُ زَالَ حُكْمُ الْإِقْطَاعِ عَنْهُ وَعَادَ إِلَى حَالِ الْإِبَاحَةِ ؛ فَإِذَا أَحْيَا مَوَاتًا بِإِقْطَاعِ أَوْ غَيْرِ إِقْطَاعٍ ، فَظَهَرَ فِيهِ بِالْإِحْيَاءِ مَعْدِنٌ ظَاهِرٌ أَوْ بَاطِنٌ مَلَكَهُ الْمُحْيِي عَلَى التَّأْبِيدِ ، كَمَا يَمْلِكُ مَا اسْتَنْبَطَهُ مِنْ الْعُيُونِ وَاحْتَفَرَهُ مِنْ الْآبَارِ .

\*\*\*

# الباب الثامن عشر في وضع الديوان وذكر أحكامه

وَاللَّيُوانُ<sup>(۱)</sup> : مَوْضِعٌ لِحِفْظِ مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ السَّلْطَنَةِ مِنْ الْأَعْمَالِ وَالْأَمْوَالِ ، وَمَنْ يَقُومُ مِهَا مِنْ الْجُيُوشِ وَالْعُمَّالِ ، وَفِي تَسْمِيَتِهِ دِيوَانًا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ كِسْرَى اطَّلَعَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى كُتَّابِ دِيوَانِهِ فَرَآهُمْ يَحْسِبُونَ مَعَ أَنْفُسِهِمْ ، فَقَالَ : دِيوَانِه أَيْ بَجَانِينُ ، فَسُمِّيَ مَوْضِعُهُمْ بِهَذَا الإسْمِ ، ثُمَّ حُذِفَ الْمَاءُ عِنْدَ كَثْرَةِ الإسْتِعْمَالِ تَحْفِيفًا لِلاسْمِ فَقِيلَ : دِيوَانٌ . وَالنَّانِي : أَنَّ الدِّيوانَ إِلْا لَهُ مَوْدِ وَقُوَّتِهِمْ عَلَى الجُلِلِي وَالْخَفِي إِللْهُ وَمِعْهُمْ لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الجُلِلِي وَالْتَقِيقِ وَالْمُورِ وَقُوَّتِهِمْ عَلَى الجُلِلِي وَالْخَفِي وَالْمُورِ وَقُوَّتِهِمْ عَلَى الجُلِلِي وَالْحَفِي وَالْمَعِهِمْ لِللْمُورِ وَقُوَّتِهِمْ عَلَى الجُلِلِي وَالْخَفِي وَالْمُورِ وَقُوتَ مَا مَكَى الْجَلِلِي وَالْمُومِ وَقُولَ مَالَعُ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُورِ وَقُولَ مَا عَلَى الجُلِلِي وَالْمُورِ وَقُولَ مَا مَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّالِي . وَالنَّالِي وَالْمُومِ وَقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّالِي : أَنَّ الدَّيْقِيلُ : وَيَوَانٌ .

وَأُوَّلُ مَنْ وَضَعَ الدِّيوَانَ فِي الإِسْلامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رضي الله عنه ـ .

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي سَبَبِ وَضْعِهِ لَهُ ، فَقَالَ قَوْمٌ : سَبَبُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ عَلَيْهِ بِهَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَاذَا جِئْتَ بِهِ ؟ فَقَالَ : خَسُمِاقَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَاسْتَكْثَرَهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ : أَتَدْرِي مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : نَعَمْ مِائَةُ أَلْفٍ خَسَ مَرَّاتٍ فَقَالَ عُمَرُ : أَطَيِّبٌ هُو ؟ فَقَالَ : لَا أَدْرِي فَصَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله - تَعَالَى - وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَنَا مَالٌ كَثِيرٌ ، فَإِنْ فِشْتُمْ كِلْلًا ، وَإِنْ شِئْتُمْ عَدَدْنَا لَكُمْ عَدًا ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : قَدْ رَأَيْتُ اللّهَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ! لَكُمْ عَدْنَا لَكُمْ عَدَدْنَا لَكُمْ عَدَا اللّهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : قَدْ رَأَيْتُ اللّهَ عَلَوْنَ دِيوَانًا هَمُ فَدَوِّنْ أَنْتَ لَنَا دِيوَانًا .

وَقَالَ آخَرُونَ :بَلْ سَبَبُهُ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ بَعْثًا ، وَكَانَ عِنْدَهُ الْمُرْمُزَانُ فَقَالَ لِعُمَرَ : هَذَا بَعْثُ قَدْ أَعْلَيْتَ أَهْلَهُ الْأَمْوَالَ ، فَإِنْ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَآجَلَ بِمَكَانِهِ ، فَمِنْ أَيْنَ يَعْلَمُ صَاحِبُكَ بِهِ ، أَعْطَيْتَ أَهْلَهُ الْأَمْوَالَ ، فَإِنْ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَآجَلَ بِمَكَانِهِ ، فَمِنْ أَيْنَ يَعْلَمُ صَاحِبُكَ بِهِ ، فَطَيْتُ هُمُّ ذَهُ اللَّهُ عَنْ الدِّيوَانِ حَتَّى فَسَّرَهُ هُمْ أَنْ

وَرَوَى عَابِدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ الْحَارِثِ بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - اسْتَشَارَ الْـمُسْلِمِينَ فِي

<sup>(</sup>١) الدِّيوانُ : هو الدَّفتر الذي يُكْتَبُ فيه أسهاءُ الجيش وأهْل العَطَاء ، وأوَّلُ من دوَّن الدَّوّاوين عُمَر وهو فارسيٌّ مُعرِّبٌ .[النهاية : ٢/ ١٥٠] .

<sup>(</sup>٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٢٨٦٤) ، والسنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٣٤٩) .

تَدْوِينِ الدِّيوَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ـ رضي الله عنه ـ : تُقَسِّمُ كُلَّ سَنَةٍ مَا اجْتَمَعَ إلَيْكَ مِنْ الْمَالِ وَلَا تُمْسِكْ مِنْهُ شَيْئًا .

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ \_ رضى الله عنه : أَرَى مَا لَا كَثِيرًا يَتْبُعُ النَّاسَ ، فَإِنْ لَمْ يُحُصُوا حَتَّى يُعْرَفَ مَنْ أَخَذَ بِمِّنْ لَمْ يَأْخُذُ خَشِيتُ أَنْ يَنْتَشِرَ الْأَمْرُ ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَدْ كُنْتُ بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ مُلُوكَهَا قَدْ دَوَّنُوا دِيوَانًا ، وَجَنَّدُوا جُنُودًا ، فَدَوِّنْ دِيوَانًا وَجَنِّدْ جُنُودًا ، فَأَخَذَ بِقَوْلِهِ ، فَرَأَيْتُ مُلُوكَهَا قَدْ دَوَّنُوا دِيوَانًا ، وَجَنَّدُوا جُنُودًا ، فَدَوِّنْ دِيوَانًا وَجَنِّدْ جُنُودًا ، فَأَخَذَ بِقَوْلِهِ ، وَحَكَانُوا مِنْ شَبَابٍ قُرَيْشٍ وَدَعَا عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَيَحْرُمَةَ بْنَ نَوْفَلٍ ، وَجُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم ، وَكَانُوا مِنْ شَبَابٍ قُرَيْشٍ وَقَالَ : أَكْتُبُوا النَّاسَ عَلَى مَنَازِ لِمِمْ فَبَدَوُوا بِبَنِي هَاشِمٍ فَكَتَبُوهُمْ ، ثُمَّ أَتْبَعُوهُمْ أَبَا بَكُو وَقَوْمَهُ ، وَقَالَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِ لِمِمْ فَبَدَوُوا بِبَنِي هَاشِمٍ فَكَتَبُوهُمْ ، ثُمَّ أَتْبَعُوهُمْ أَبَا بَكُو وَقَوْمَهُ ، وَقَالَ : أَكْتُبُوا النَّاسَ عَلَى مَنَازِ لِمِمْ فَبَدَوُوا بِبَنِي هَاشِمٍ فَكَتَبُوهُمْ ، ثُمَّ أَتْبَعُوهُمْ أَبَا بَكُو وَقَوْمَهُ ، وَقَالَ اللهُ عَلَى وَقَوْمَهُ ، وَكَتَبُوا الْقَبَائِلَ وَوضَعُوهَا عَلَى الْخِلَافَةِ ، ثُمَّ رَفَعُوهُ إِلَى عُمَر ، فَلَا نَظَرَ فِيهِ قَالَ : وَصَلَتْكَ مَلُو عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ : وَصَلَتْكَ وَضَعَهُ الله فَشَكَرَهُ الْعَبَّاسُ رِضُوانُ الله عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ ، وقَالَ : وَصَلَتْكَ رَحِمٌ (١٠).

وَرَوَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ بَنِي عَدِيٍّ جَاؤُوا إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّك خَلِيفَةُ رَسُولِ الله ؛ فَلَوْ جَعَلْتَ نَفْسَكَ حَيْثُ جَعَلَكَ الله - سُبْحَانَهُ وَجَعَلْكَ هَوُّلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَتَبُوا فَقَالَ: بَخِ بَخِ يَا بَنِي عَدِيٍّ أَرَدْتُمْ الْأَكْلَ عَلَى ظَهْرِي ، وَأَنْ وَجَعَلْكَ هَوُّلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَتَبُوا فَقَالَ: بَخِ بَخِ يَا بَنِي عَدِيٍّ أَرَدْتُمْ الْأَكْلَ عَلَى ظَهْرِي ، وَأَنْ أَهَبَ حَسَنَاتِي لَكُمْ لَا ، وَلَكِنَّكُمْ حَتَّى تَأْتِيكُمْ الدَّعْوَةُ وَأَنْ يَنْطَبِقَ عَلَيْكُمْ الدَّفْتُرُ ، يَعْنِي : وَلَوْ أَهْبَ حَسَنَاتِي لَكُمْ لَا ، وَلَكِنَّكُمْ حَتَّى تَأْتِيكُمْ الدَّعْوَةُ وَأَنْ يَنْطَبِقَ عَلَيْكُمْ الدَّفْتُرُ ، يَعْنِي : وَلَوْ تُكْتَبُوا آخِرَ النَّاسِ ، إِنَّ لِي صَاحِبِينَ سَلَكًا طَرِيقًا ، فَإِنْ خَالَفْتُهُمَ الْحُولِفَ بِي ، وَلَكِنَّهُ - وَالله - مَا أَذْرَكْنَا الْفَضْلَ فِي الدُّنْيَا ، وَلَا نَرْجُو الثَّوَابَ عِنْدَ الله - تَعَالَى - عَلَى عَمَلِنَا إِلَّا بِمُحَمَّدٍ عَنِي فَهُ وَ أَنْ الْفَضْلَ فِي الدُّنْيَا ، وَلَا نَرْجُو الثَّوَابَ عِنْدَ الله - تَعَالَى - عَلَى عَمَلِنَا إِلَّا بِمُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَوْلَ بِمُحَمَّدٍ عَنْ الْأَقْرَبَ ، وَاللهَ لَيْنَ جَاءَتْ الْأَعْرَبِ ، وَاللهَ لَيْعَ مِ اللَّهِ اللهِ عَمَلِي اللَّهُ مَنْ الْعَرَبِ ، مُ مَا الْقَيَامَةِ ، فَإِنَّ مَنْ قَصُرَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ أَوْلَ بِمُحَمَّدٍ عَلَى إِنْ مَنْ فَصُرَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَرْعَ بِهِ نَسَبُهُ .

وَرَوَى عَامِرٌ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - حِينَ أَرَادَ وَضْعَ الدِّيوَانِ قَالَ : بِمَنْ أَبْدَأُ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفِ : ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَذْكُرُ أَنِّي حَضَرْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ، وَهُوَ يَبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنْي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَبَدَأَ بِهِمْ عُمَرُ ، ثُمَّ بِمَنْ يَلِيهِمْ مِنْ قَبَائِلِ قُرَيْشٍ بَطْنَا بَعْدَ بَطْنِ حَتَّى اسْتَوْفَ جَمِيعَ قُرَيْشٍ ، ثُمَّ انْتَهَى إلَى الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ عُمَرُ : ابْدَؤُوا بِرَهْطِ سَعْدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) انظر: الأم للشافعي (١٥٨/٤).

مُعَاذٍ مِنْ الْأَوْسِ ، ثُمَّ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ لِسَعْدٍ .

وَرَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ عِشْرِين فَلَمَّا اسْتَقَرَّ تَرْتِيبُ النَّاسِ فِي الدَّوَاوِينِ عَلَى قَدْرِ النَّسَبِ الْمُتَّصِلِ بِرَسُولِ الله عَنْ ، فَضَلَ بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ عَلَى قَدْرِ السَّابِقَةِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْقُرْبَى مِنْ رَسُولِ اللهَ عَنْ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو - رضي الله عنه . يَلَى التَّسُويَةَ بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ ، وَلَا يَرَى التَّفْضِيلَ بِالسَّابِقَةِ ، كَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ عَلِيٍّ - رضي الله عنه . يَى خِلَافَتِهِ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ ، وَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ - رضي الله عنه - التَّفْضِيلَ بِالسَّابِقَةِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَذَلِكَ رَأْيُ عُثْمَانَ ـ رضي الله عنه - بَعْدَهُ ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَفُقَهَاءُ السَّابِقَةِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَذَلِكَ رَأْيُ عُثْمَانَ ـ رضي الله عنه - بَعْدَهُ ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَفُقَهَاءُ الْعِرَاقِ . السَّابِقَةِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَذَلِكَ رَأْيُ عُثْمَانَ ـ رضي الله عنه - بَعْدَهُ ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَفُقَهَاءُ الْعَرَاقِ . الْعِرَاقِ .

وَقَدْ نَظَرَ عُمَرُ أَبَا بَكْرِ حِينَ سَوَّى بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ : أَتُسَوِّى بَيْنَ مَنْ هَاجَرَ الْحِجْرَتَيْنِ وَصَلَّى اللهَ الْقِبْلَتَيْنِ ، وَبَيْنَ مَنْ أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ خَوْفَ السَّيْفِ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْدٍ : إِنَّمَا عَمِلُوا لله ، وَإِنَّمَا الدُّنيَا دَارُ بَلَاغٍ لِلرَّاكِبِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ رَسُولَ اللهُ أَجُورُهُمْ عَلَى الله ، وَإِنَّمَا الدُّنيَا دَارُ بَلَاغٍ لِلرَّاكِبِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ رَسُولَ اللهُ أَجُورُهُمْ عَلَى الله ، وَإِنَّمَا الدُّنيَا دَارُ بَلاغٍ لِلرَّاكِبِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَا أَجْعَلُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ أَبُولُ اللهُ عَلَى مَنْ قَاتَلَ مَعَهُ ؛ فَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَفَرَضَ لِكُلِّ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الأَنْصَارِ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يُفَضِّلُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ أَحَدًا، إِلَّا أَزْوَاجَ رَسُولِ الله ﷺ ، فَإِنَّهُ فَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَّا عَائِشَةَ ، فَإِنَّهُ فَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَشَرَةً آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَأَخْتَى بِينَّ جُويْرِيَة بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَصَفِيَّة بِنْتَ حُيَيًّ فَإِنَّهُ فَرَضَ لِكُلِّ وَصَفِيَّة بِنْتَ حُييً فَإِنَّهُ فَرَضَ لِكُلِّ مَنْ هَاجَرَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَقِيلَ : بَلْ فَرَضَ لِكُلِّ مَنْ هَاجَرَ قَبْلَ الْفَتْحِ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِكُلِّ رَجُلٍ ، وَفَرَضَ لِخُلَم اللهِ أَحْدَاثٍ مِنْ أَبْنَاءِ الْمَعْرَبُونِ مُسْلِمِي الْفَتْحِ ، وَفَرَضَ لِعُمَرَ بُنِ أَيِي سَلَمَةَ الْسَعَدُ وُمِي أَنْهَ إِنَّ اللهُ بُنِ جَحْشٍ : أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ؟ فِلْأَنَّ أَمَّهُ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ بُنِ جَحْشٍ : أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ؟ لِأَنَّ أُمَّهُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَى ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الله بُنِ جَحْشٍ : أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ؟ لِأَنَّ أُمَّهُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عُمَدُ اللهُ بُنِ عَبْدِ الله بُن جَحْشٍ :

لِمَ تُفَضِّلُ عُمَرَ عَلَيْنَا وَقَدْ هَاجَرَ آبَاؤُنَا وَشَهِدُوا بَدْرًا ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَفَضَّلُهُ لِكَانِهِ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَلِيَأْتِ الَّذِي يَسْتَعْتِبُ بِأُمِّ سَلَمَةَ أَعْتِبُهُ ، وَفَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَم فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ : فَرَضْت لِي ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَم ، وَفَرَضْت لِأُسَامَةَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَم ، وَقَدْ شَهِدْت مَا لَمْ يَشْهَدْ أُسَامَةُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: زِدْتُه لِأَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله عَنْ مِنْكَ ، وَكَانَ أَبُوهُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله مِنْ أَبِيكَ ، ثُمَّ فَرَضَ لِلنَّاسِ عَلَى مَنَازِلِهِمْ وَقِرَاءَتهِمْ الْقُرْآنَ وَجِهَادِهِمْ، وَفَرَضَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ وَقَيْسٍ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ لِكُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ مِنْ أَلْفَيْنِ ، إِلَى أَلْفٍ ، إِلَى خُسِمِاتَةٍ إِلَى ثَلَاثِياتَةِ ، وَلَمْ يُنْقِصْ أَحَدًا مِنْهَا وَقَالَ : لَئِنْ كَثُرَ الْسَالُ لَأَفْرِضُ لِكُلِّ رَجُل أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمِ: أَلْفًا لِفَرَسِهِ ، وَأَلْفًا لِسِلَاحِهِ ، وَأَلْفًا لِسَفَرِهِ ، وَأَلْفًا يُخْلِفُهَا فِي أَهْلِهِ ؛ وَفَرَضَ لِلْمَنْفُوسِ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا تَرَعْرَعَ بَلَغَ بِهِ مِاثَتِي دِرْهَمٍ ، فَإِذَا بَلَغَ زَادَهُ ، وَكَانَ لَا يَفْرِضُ لَمِوْلُودٍ شَيْئًا حَتَّى يُفْطَمَ ، إِلَى أَنْ سَمِعَ امْرَأَةً ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَهِيَ تُكْرِهُ وَلَدَهَا عَلَى الْفِطَامِ ، وَهُوَ يَبْكِي فَسَأَلَهَا عَنْهُ ؟ فَقَالَتْ : إِنَّ عُمَرَ لَا يَفْرِضُ لِلْمَوْلُودِ حَتَّى يُفْطَمَ فَأَنَا أُكْرِهُهُ عَلَى الْفَطَام حَتَّى يَفْرِضَ لَهُ ، فَقَالَ: يَا وَيْلَ عُمَرَكُمْ احْتَقَبَ مِنْ وِزْدٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، ثُمَّ أَمَرَ عُمُرُ مُنَادِيهُ فَنَادَى : أَلَّا تُعَجِّلُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْفِطَامِ ، فَإِنَّا نَفْرِضُ لِكُلِّ مَوْلُودٍ فِي الْإِسْلَام ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْعَوَالِي ، وَكَانَ يُجْرِي عَلَيْهِمْ الْقُوتَ ، فَأَمَرَ بِجَرِيبٍ مِنْ الطَّعَامِ فَطُحِنَ ، ثُمَّ خُبِزَ ، ثُمَّ ثُرِدَ ، ثُمَّ دَعَا ثَلَاثِينَ فَأَكَلُوا مِنْهُ غَدَاهُمْ حَتَّى أَصَدَرَهُمْ ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الْعَشَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ : يَكْفِي الرَّجُلَ جَرِيبَانِ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَكَانَ يَرْزُقُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ وَالْمَمْلُوكَةَ جَرِيبَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ لَهُ: قَطَعَ الله عَنْكَ جَرِيبَكَ.

وَكَانَ الدِّيوَانُ مَوْضُوعًا عَلَى دَعْوَةِ الْعَرَبِ فِي تَرْتيبِ النَّاسِ فِيهِ مُعْتَبَرًا بِالنَّسَبِ ، وَتَفْضِيلُ الْعَطَاءِ مُعْتَبَرًا بِالسَّابِقَةِ فِي الْإِسْلَامِ وَحُسْنِ الْأَثَرِ فِي الدِّينِ ، ثُمَّ رُوعِيَ فِي التَّفْضِيلِ وَتَفْضِيلِ الْعَطَاءِ مُعْتَبَرًا بِالسَّابِقَةِ فِي الْإِسْلَامِ وَحُسْنِ الْأَثْرِ فِي الدَّيْشِ فِي النَّقَدُّمِ فِي الشَّجَاعَةِ وَالْبَلَاءِ فِي الْجُهْدِ ؛ فَهَذَا حُكْمُ دِيوَانِ الجُيشِ فِي الْبَدَاءِ وَضْعِهِ عَلَى الدَّعْوَةِ الْقَرِيبَةِ وَالتَّرْتِيبِ الشَّرْعِيِّ .

وَأَمَّا دِيوَانُ الاسْتِيفَاءِ وَجِبَايَةِ الأَمْوَالِ ، فَجَرَى هَذَا الْأَمْرُ فِيهِ بَعْدَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ، فَكَانَ دِيوَانُ انشَّامِ بِالرُّومِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ مَمَالِيكِ الرُّومِ ، وَكَانَ دِيوَانُ الْعِرَاقِ بِالْفَارِسِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ مَمَالِيكِ الْفُرْسِ ، فَلَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمَا جَارِيًا عَلَى ذَلِكَ إِلَى زَمَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَنَقَلَ دِيوَانَ الشَّام إِلَى الْعَرَبِيَّةِ سَنَةَ إِحْدَى وَتَمَانِينَ .

وَكَانَ سَبَبُ نَقْلِهِ إِلَيْهِ مَا حَكَاهُ الْمَدَائِنِيُّ: أَنَّ بَعْضَ كُتَّابِ الرُّومِ فِي دِيوَانِهِ أَرَادَ مَاءً لِدَوَاتِهِ فَبَالَ فِيهَا بَدَلًا مِنْ الْفَرِيَّةِ ، فَسَأَلَهُ أَنْ بَنَ سَعْدِ أَنْ يَنْقُلَ الدِّيوَانَ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ ، فَسَأَلَهُ أَنْ فَبَالَ فِيهَا بَدَلًا مِنْ الْمَوْدِيَةِ ، فَسَأَلَهُ أَنْ بُنَ سَعْدِ أَنْ يَنْقُلَ الدِّيوَانَ إِلَى الْعَرَبِيَةِ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعَيِّنُهُ بِخَرَاجِ الْأَرْدُنَّ سَنَةً ، فَفَعَلَ وَوَلَّاهُ الْأُرْدُنَّ وَكَانَ خَرَاجُهُ مِائَةً وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَلَمْ يُعَيِّنُهُ بِخَرَاجِ الْأَرْدُنَ سَنَةً ، فَفَعَلَ وَوَلَّاهُ الْأُرْدُنَّ وَكَانَ خَرَاجُهُ مِائَةً وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَلَمْ تَعْفَضِ السَّنَةُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الدِّيوَانِ فَنَقَلَهُ . وَأَتَى بِهِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَرْوَانَ فَدَعَا سَرْجُونٌ ١٠ كَاتِبَهُ فَعَرَضَهُ عَلَيْهِ فَعَمَّهُ وَخَرَجَ كَثِيبًا ؛ فَلَقِيهَ قَوْمٌ مِنْ كُتَّابِ الرُّومِ فَقَالَ هَمُ مَنْ مُرْوَانَ هَالَهُ مُنْ اللّهُ عَنْكُمْ . أَطْلُبُوا الْمَعِيشَةَ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الصِّنَاعَةِ وَقَدْ قَطَعَهَا الله عَنْكُمْ .

وَأَمَّا دِيوَانُ الْفَارِسِيَّةِ بِالْعِرَاقِ فَكَانَ سَبَبُ نَقْله إِلَى الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ كَاتِبَ الْحُجَّاجِ كَانَ يُسَمَّى زَاذَانُ فَرُّوخَ ، كَانَ مَعَهُ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ فَوَصَّلَهُ زَاذَانَ فَرُّوخَ : إِنَّ الْحُجَّاجَ فَدْ قَرَّبَنِي وَلَا زَاذَانَ فَرُّوخَ : إِنَّ الْحُجَّاجَ فَدْ قَرَّبَنِي وَلَا إِذَانَ فَرُّوخَ بِالْحُجَّاجِ فَخَفَّ عَلَى قَلْبِهِ ، فَقَالَ صَالِحٌ لِزَاذَانِ فَرُوخَ مِنِي إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ مَنْ المَن عَلَيْكَ أَنْ يُقَدِّمَنِي عَلَيْكَ ، فَقَالَ صَالِحٌ – وَالله – لَوْ شِئْتَ أَنْ أُحَوِّلَ الْجُسَابَ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ لَفَعَلْ مُن يَكْفِيهِ حِسَابَهُ غَيْرِي ، فَقَالَ صَالِحٌ – وَالله – لَوْ شِئْتَ أَنْ أُحَوِّلَ الْجِسَابَ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ لَفَعَلْ مُن يَكْفِيهِ حِسَابَهُ عَيْرِي ، فَقَالَ صَالِحٌ – وَالله – لَوْ شِئْتَ أَنْ أُحَوِّلَ الْجِسَابَ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ لَفَعَلْ مَن عُلْكُ ، فَقَالَ مَالِحٌ عَلَى الْعَرْبِيَّةِ لَفَعَلَ ، ثُمَّ قُتِلَ زاذَان فَرُّوخَ فِي أَيَّامٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُؤْلِقِي لَا مُعَرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَاذَانَ فَرُوخَ فِي أَيَّامٍ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْمُسَابَ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ ، فَلَكَ عَرْفَ مَرْدَانَ شَاهُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، فَاسْتَخْلَفَ الْحُجَّاجُ صَالِحًا مَكَانَهُ ، فَذَكَرَ لَهُ مَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَاذَانَ فَرُوخَ مِنْ أَلْهُ إِللْمُعْتِ ، فَلَام مَنْ اللّهُ أَلْفِ دِرْهَم لِيطْهِمَ لِلْحَجَّاجِ الْعَجْزَعَنْهُ وَلَكُ مَلْ الْفَارِسِيَّةِ ، فَكَانَ عَبْدُ الْحُمِيدِ بْنُ يُعْمَل ، فَقَالَ لَهُ: وَاذَانَ فَرُوخَ ذَلِكَ بَذَلَ لَهُ مِائَلَةً أَلْفِ دِرْهَم لِيُظْهِرَ لِلْحَجَّاجِ الْعَجْزَعَنْهُ وَلَكُ بَذَلُ لَهُ مِائَلَةً أَلْفِ دِرْهَم لِيُطْهِرَ لِلْحَجَّاجِ الْعَجْزَعَنْهُ وَلَلْ مَنْ اللّهُ أَوْلُ مَا اللّهُ الْمُ اللّهُ الْعَرْمُ عَنْهُ وَلَا لَلْهُ الْمُعْلَى الْمُولِ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْعَرْمُ عَنْهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْعَرْمُ اللّهُ الْعَرْمُ لَلْمُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللللّهُ الْعَالِ لَلْعَرَالِ اللْمُ اللْمُ اللْمُؤَلِقُ اللْمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الل

<sup>(</sup>۱) هو سَرْجون بن منصور الرومي ، كاتبٌ لمعاوية ويزيد ابنه ومَرْوان بن الحَكم وعبد الملك بن مَرْوان، إلى أن أمره عبدُ الملك بأمرِ فتوانى فيه، ورأى منه عبدُ الملك بعض التفريط، فقال لسُليهان بن سَعْد كاتِبه على الرِّسائل: إنَّ سرَجون يُدِلِّ علينا بصناعته، وأظن أنه رأى ضَرورتنا إليه في حِسابه، فها عندك فيه حِيلة؟ فقال: بلى، لو شئت لحوَّلتُ الحِساب من الرُّومية إلى العربية. قال: افعل. قال: أنظرني على ذلك. قال: لكَ نَظِرة ما شئت. فحَوَّل الديوان، فو لاه عبدُ الملك جميعَ ذلك. وحسَّان النَّبطيّ كاتِبُ الحجَّاج، وسالم مولى فيشام بن عبد الملك، وعبد الحميدُ الأكبر، وعبدُ الصَمد، وجَبلة بن عبد الرحمن، وقحدم، جَدّ الوليد بن هشام القَحْذمي، وهو الذي قلب الدواوين من الفارسية إلى العربية . [انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه].

مَرْوَانَ يَقُولُ: لله دَرُّ صَالِحٍ مَا أَعْظَمَ مِنَّتَهُ عَلَى الْكِتَابِ (١)

#### فصل

وَ الَّذِي يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ دِيوَانُ السَّلْطَنَةِ يَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ :

أَحَدُهَا : مَا يَخْتَصُّ بِالْجَيْشِ مِنْ إِثْبَاتٍ وَعَطَأْءٍ.

وَالنَّانِي : مَا يَخْتَصُّ بِالْأَعْمَالِ مِنْ رُسُومٍ وَحُقُوقٍ .

وَالثَّالِثُ : مَا يَخْتَصُّ بِالْعُمَّالِ مِنْ تَقْلِيدٍ وَعَزْلٍ .

وَالرَّابِعُ : مَا يَخْتَصُّ بِبَيْتِ الْمَالِ مِنْ دَخْلِ وَخَرَاجٍ ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَفْسَامٍ تَفْتَضِيهَا أَحْكَامُ الشَّرْعِ يَتَضَمَّنُ تَفْصِيلُهَا مَا رُبَّهَا كَانَ لِكُتَّابِ الدَّوَاوِينِ فِي إِفْرَادِهَا عَادَةً هُمْ بِهَا أَخَصُ .

فَأَمَّا الْقِسْمُ الأَوَّلُ: فِيهَا يَخْتَصُّ بِالجُيْشِ مِنْ إِثْبَاتٍ وَعَطَاءٍ ، فَإِثْبَاتُهُمْ فِي الدِّيوَانِ مُعْتَبَرٌ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ

أَحَدُهَا : الْوَصْفُ الَّذِي يُجُوِّزُ إِثْبَاتُهُمْ .

وَالثَّانِي : السَّبَبُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ تَرْتِيبُهُمْ.

وَالنَّالِثُ : الْحَالُ الَّتِي يُقَدَّرُ بِهِ عَطَاؤُهُمْ .

فَأَمَّا شَرْطُ جَوَازِ إِثْبَاتِهِمْ فِي الدِّيوَانِ فَيُرَاعَى فِيهِ خَمْسَةُ أَوْصَافٍ:

أَحَدُهَا : الْبُلُوعُ فَإِنَّ الصَّبِيَّ مِنْ جُمْلَةِ الذَّرَارِيِّ وَالْأَتْبَاعِ ، فَلَمْ يَجُزُ أَنْ يُثْبَتَ فِي دِيوَانِ الجُيْشِ، ُ فَكَانَ جَارِيًا فِي عَطَاءِ الذَّرَارِيِّ .

وَالشَّانِي : الْحُرِّيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ تَابِعٌ لِسَيِّدِهِ فَكَانَ دَاخِلًا فِي عَطَائِهِ ؛ وَأَسْقَطَ أَبُو حَنِيفَةَ اعْتِبَارَ الْحُرِّيَّةِ ، وَهُوَ رَأْيُ أَبِي بَكْرٍ وَخَالَفَهُ فِيهِ عَمَرُ وَاعْتَبَرَ الْحُرِّيَّةِ فِي الْعَطَاءِ فِي دِيوَانِ الْمُقَاتِلَةِ ، وَهُوَ رَأْيُ أَبِي بَكْرٍ وَخَالَفَهُ فِيهِ عُمَرُ وَاعْتَبَرَ الْحُرِّيَّةَ فِي الْعَطَاءِ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ .

وَالسَّالِثُ : الْإِسْلَامُ لِيَدْفَعَ عَنْ الْلِلَّةِ بِاعْتِقَادِهِ ، وَيُوَثِّقَ بِنُصْحِهِ وَاجْتِهَادِهِ ، فَإِنْ أَثْبَتَ فِيهِمْ ذِمُنَّا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ ارْتَدَّ مِنْهُمْ مُسْلِمٌ سَقَطَ .

<sup>(</sup>١) انظر : نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري .

. وَالرَّابِعُ : السَّلَامَةُ مِنْ الْآفَاتِ الْمَانِعَةِ مِنُ الْقِتَالِ ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَمِنًا وَلَا أَعْمَى وَلَا أَقْطَعَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَخْرَسَ أَوْ أَصَمَّ ، فَأَمَّا الْأَعْرَجُ ، فَإِنْ كَانَ فَارِسًا أُنْبِتَ ، وَإِنْ كَانَ رَاجِلًا لَمْ يُثْبَتْ .

وَالْحَامِسُ: أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِقْدَامٌ عَلَى الْحُرُوبِ وَمَعْرِفَةٌ بِالْقِتَالِ ، فَإِنْ ضَعُفَتْ مِنْتَهُ عَنْ الْإِقْدَامِ ، أَوْ قَلَّتْ مَعْرِفَتُهُ بِالْقِتَالِ لَمْ يَجُزْ إِثْبَاتُهُ ؛ لِآنَهُ مُرْصَدٌ لِمَا هُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ ، فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْأَوْصَافُ الْحَمْسة ، كَانَ إِثْبَاتُهُ فِي دِيوَانِ الجُيْشِ مَوْقُوفًا عَلَى الطَّلَبِ وَالْإِيجَابِ ، فَيَكُونُ مِنْهُ الطَّلَبُ إِذَا تَجَرَّدَ عَنْ كُلِّ عَمَلٍ ، وَيَكُونُ لَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ الْإِجَابَةُ إِذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مَنْهُ وَلَا شَعْ إِذَا كَعَتْ الْحَاجَةُ إَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مَنْهُ وَلَوْ الْإِجَابَةُ إِذَا أَنْبِتَ فِي الدِّيوَانِ أَنْ يُحَلِّى فِيهِ أَوْ يُنْعَتَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ كَانَ مَنْ هُورِ يَنَ فِي النَّاسِ حُلِّي وَنُعِتَ ، فَذُكِرَ سِنَّهُ وَقَدُّهُ وَلَوْنُهُ وَحُلِّي وَجُهُهُ ، وَوُصِفَ بِهَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْمَعْمُورِينَ فِي النَّاسِ حُلِي وَنُعِتَ ، فَذُكِرَ سِنَّهُ وَقَدُّهُ وَلَوْنُهُ وَحُلِّي وَجُهُهُ ، وَوُصِفَ بِهَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْمُعْورِينَ فِي النَّاسِ حُلِي وَنُعِتَ ، فَذُكِرَ سِنَّهُ وَقَدُّهُ وَلُونُهُ وَحُلِي وَجُهُهُ ، وَوُصِفَ بِهَا يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ ؛ لِقَلَّا تَتَفِقُ الْأَسْمَاءُ وَيَدَّعِي وَقْتَ الْعَطَاءِ ، وَضُمَّ إِلَى نَقِيبٍ عَلَيْهِ أَوْ عَرِيفٍ لَهُ لَيَكُونَ مَا يُعَرِونَ إِلِهُ لِيَكُوذَ وَلَوْنَهُ وَحُلِي اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّي اللَّهُ الْمَاعِ وَالْمُؤُودُ الْمُؤْودُ الْمِذَودَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْوَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْودُ الْمُؤْودُ الْمَالَعُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْودُ الْمُؤْمِنَا الْمُعَلِي اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الِ

#### فصل

وَأَمَّا تَرْتِيبُهُمْ فِي الدِّيوَانِ إِذَا أَثْبِتُوا فِيهِ فَمُعْتَبَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَامٌّ ، وَالْآخَرُ خَاصٌّ.

فَأَمَّا الْعَامُّ: فَهُوَ تَرْتِيبُ الْقَبَائِلِ وَالْأَجْنَاسِ حَتَّى تَتَمَيَّزَ كُلُّ قَبِيلَةٍ عَنْ غَيْرِهَا ، وَكُلُّ جِنْسِ عَمَّنْ خَالَفَهُ ، فَلَا يُجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ الْـمُخْتَلِفِينَ ، وَلَا يُفَرَّقُ بِهِ بَيْنَ الْـمُتَّفِقِينَ ؛ لِتَكُونَ دَعْوَةُ الدِّيوَانِ عَمَّنْ خَالَفَهُ ، فَلَا يُجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ الْـمُخْتَلِفِينَ ، وَلَا يُفَرَّقُ بِهِ بَيْنَ الْـمُتَّفِقِينَ ؛ لِتَكُونَ دَعْوَةُ الدِّيوَانِ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ مَعْرُوفِ بِالنَّسَبِ ، يَزُولُ بِهِ التَّنَازُعُ وَالتَّجَاذُبُ ، وَإِذَا كَانَ هَكَذَا لَمْ يَخَلُّ حَالَمُهُمْ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ مَعْرُوفِ بِالنَّسَبِ ، يَزُولُ بِهِ التَّنَازُعُ وَالتَّجَاذُبُ ، وَإِذَا كَانَ هَكَذَا لَمْ يَخْلُ حَالُمُهُمْ وَلَنْ اللهُ عَنْ يَكُونُوا عَرَبًا أَوْ عَجَمًا ، فَإِنْ كَانُوا عَرَبًا عَجْمَعُهُمْ أَنْسَابٌ ، وَتُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ أَنْسَابٌ تَرْتِيبُ وَبُلُهُمْ إِللْقُرْبَى مِنْ رَسُولِ الله ﷺ كَا فَعَلَ عُمَرُ . رضي الله عنه . حِينَ دَوَّنَهُمْ .

فَيُبُدَأُ بِالتَّرْتِيبِ فِي أَصْلِ النَّسَبِ ثُمَّ بِمَا يَتَفَرَّعُ عَنْهُ ، فَالْعَرَبُ عَدْنَانُ وَقَحْطَانُ ، فَتُقَدَّمُ عَدْنَانُ عَلَى مَعْدُ عَلَى وَمِعْدَ ، فَتُقَدَّمُ مُضَرُ عَلَى رَبِيعَةَ ؛ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ ، وَعَدْنَانُ يَجْمَعُ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ ، فَتُقَدَّمُ مُضَرُ عَلَى رَبِيعَةَ ؛ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ ، وَمُضَرُ يَجْمَعُ قُريْشًا وَغَيْرَ قُريْشٍ ، فَتُقَدَّمُ قُريْشٌ ؛ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ ، وَمُضَرُ يَجْمَعُ مُ وَقُريْشٌ يَجْمَعُ بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرَهُمْ ، فَتُقَدَّمُ بَنُو هَاشِمٍ ؛ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ فَيكُونُ بَنُو هَاشِمٍ قُطْبَ التَّرْتِيبِ ، ثُمَّ بِنِي هَاشِمٍ وَغَيْرَهُمْ ، فَتُقَدَّمُ بَنُو هَاشِمٍ ؛ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ فَيكُونُ بَنُو هَاشِمٍ قُطْبَ التَّرْتِيبِ ، ثُمَّ بِنِي هَاشِمٍ وَغَيْرَهُمْ ، فَتُقَدَّمُ بَنُو هَاشِمٍ ؟ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ فَيكُونُ بَنُو هَاشِمٍ قُطْبَ التَّرْتِيبِ ، ثُمَّ بِنِي هَاشِمٍ وَغَيْرَهُمْ ، فَتُقَدَّمُ بَنُو هَاشِمٍ ؟ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ فَيكُونُ بَنُو هَاشِمٍ وَغَيْرَهُمْ ، فَتُقَدَّمُ بَنُو هَاشِمٍ ؟ لِأَنَّ النُّبُوّةَ فِيهِمْ فَيكُونُ بَنُو هَاشِمٍ وَغَيْرِهُمْ ، فَتُقَدَّمُ بَنُو هَاشِمٍ إِلَى النَّرَامُ عَلَى النَّسِبِ عَتَى إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَي النَّسَابِ عَلَى النَّسَابِ حَتَى يَلِيهِمْ مِنْ أَقْرَبِ الْأَنْسَابِ إِلَى الْمُعْمِى عَلْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ أُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ مِنْ النَّسَابِ حَتَى الْمُؤْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمِ عَلَيْهُمْ مِنْ أَقْرَبِ الْأَنْسَابِ إِلَيْهِمْ يَسْتَوْعِبُ قُرِيشًا ، ثُمَّ مِنْ قَلْمَاسِمُ فَلِي النَّسَابِ الْمُنْ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْعَلَالَ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلِي اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ ا

يَسْتَوْعِبَ جَمِيعَ مُضَرَ ، ثُمَّ بِمَنْ يَلِيهِمْ فِي النَّسَبِ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ جَمِيعَ عَدْنَانَ .

وَقَدْ رُتِّبَ أَنْسَابُ الْعَرَبِ سِتِّ مَرَاتِبَ ، فَجُعِلَتْ طَبَقَاتُ أَنْسَابِهِمْ هِيَ : شِعْبٌ ، ثُمَّ قَبِيلَةٌ ، ثُمَّ عَبِاللَهُ ، ثُمَّ فَصِيلَةٌ .

فَالشَّعْبُ : النَّسَبُ الْأَبْعَدُ مِثْلُ عَدْنَانَ وَقَحْطَانَ ، سُمِّي شِعْبًا ؛ لِأَنَّ الْقَبَائِلَ مِنْهُ تَشَعَّبَتْ ، ثُمَّ الْقَبِيلَةُ ، وَهِي : مَا انْقَسَمَتْ فِيهَا أَنْسَابُ الشَّعْبِ مِثْلُ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ ، سُمِّيَتْ قَبِيلَةً لِتَقَابُلِ ثُمَّ الْقَبِيلَةُ ، وَهِي : مَا انْقَسَمَتْ فِيهَا أَنْسَابُ الْقَبَائِلِ مِثْلُ قُرَيْشٍ وَكِنَانَةَ . ثُمَّ الْأَنْسَابِ فِيهَا . ثُمَّ الْعَمَارَةُ ، وَهِي : مَا انْقَسَمَتْ فِيهِ أَنْسَابُ الْعِمَارَةِ مِثْلُ بَنِي عَبْدِ مَنَافِ وَبَنْي خُرُّومٍ . ثُمَّ الْفَحِدُ : ثَمَّ الْفَحِدُ : مَا انْقَصَمَتْ فِيهِ أَنْسَابُ الْعِمَارَةِ مِثْلُ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي أُمَيَّةً . ثُمَّ الْفَصِيلَةُ وَهِي : مَا انْقَسَمَتْ وَيهِ أَنْسَابُ الْبَطْنِ مِثْلُ بَنِي هَاشِم وَبَنِي أُمَيَّةً . ثُمَّ الْفَصِيلَةُ وَهِي : مَا انْقَسَمَتْ فِيهِ أَنْسَابُ الْبَطْنِ مِثْلُ بَنِي هَاشِم وَبَنِي أُمَيَّةً . ثُمَّ الْفَصِيلَةُ وَهِي : مَا انْقَسَمَتْ فِيهِ أَنْسَابُ الْبَطْنِ مِثْلُ بَنِي هَاشِم وَبَنِي أُمَيَّةً . ثُمَّ الْفَصِيلَةُ وَهِي : مَا انْقَسَمَتْ فِيهِ أَنْسَابُ الْبَطْنِ مِثْلُ بَنِي هَاشِم وَبَنِي أُمَيَّةً . ثُمَّ الْفَصِيلَةُ وَهِي : مَا انْقَسَمَتْ فِيهِ أَنْسَابُ الْبَطْنِ مِثْلُ بَنِي هَاشِم وَبَنِي أُمَيَّةً . ثُمَّ الْفَصِيلَةُ وَهِي : مَا انْقَسَمَتْ فِيهِ أَنْسَابُ الْفَخِذِ مِثْلُ بَنِي قَالِي وَبَنِي الْعَبَاسِ ، فَالْفَخِذُ يَجْمَعُ الْفَصَائِلَ ، وَالْشَعْبُ يَحْمَعُ الْقَبَائِلُ ، وَالْشَعْبُ يَحْمَعُ الْقَبَائِلُ مُعُوبًا وَالْعَمَائِلُ مَا الْعَمَائِلُ مُ الْعَمَائِلُ مُ الْعَمَائِلُ .

وَإِنْ كَانُوا عَجَهًا لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى نَسَبٍ ، فَٱلَّذِي يَجْمَعُهُمْ عِنْدَ فَقْدِ النَّسَبِ أَمْرَانِ: إِمَّا أَجْنَاسٌ وَإِمَّا بِلَادٌ ، فَالْمُتَمَيُّزُونَ بِالْأَجْنَاسِ كَالتُّرْكِ وَالْمِنْدِ ، ثُمَّ يُمَيَّزُ التَّرْكُ أَجْنَاسًا وَالْمِنْدُ أَجْنَاسًا وَالْمِنْدُ الْمُتَمَيِّزُونَ بِالْبِلَادِ كَالدَّيْلَمِ وَالْجَبَلِ ، ثُمَّ يَتَمَيَّزُ الدَّيْلَمُ بُلْدَانًا وَالجُبَلُ بُلْدَانًا . وَإِذَا أَجْنَاسًا ، وَالْمُتَمَيِّزُونَ بِالْبِلَادِ كَالدَّيْلَمِ وَالجُبَلِ ، ثُمَّ يَتَمَيَّزُ الدَّيْلَمُ بُلْدَانًا وَالجُبَلُ بُلْدَانًا . وَإِذَا مَنَاسًا وَالْمَرْ وَالْمَلْمِ تَرَبَّهُوا عَلَيْهَا فِي الدِّيوَانِ ، وَإِنْ لَمَ مَنَا مِنْ وَلِي الْأَمْرِ ، فَإِنْ تَسَاوَوْا فَبِالسَّبْقِ إِلَى طَاعَتِهِ .

وَأَمَّا التَّرْتِيبُ الْحَاصُّ: فَهُو تَرْتِيبُ الْوَاحِدِ بَعْدَ الْوَاحِدِ يُرَتَّبُ بِالسَّابِقَةِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ تَكَافَتُوا فِي السَّابِقَةِ فَا الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ تَقَارَبُوا فِيهَا تَرَتَّبُوا بَكَافَتُوا فِي السَّنِّ ، فَإِنْ تَقَارَبُوا فِيهَا تَرَتَّبُوا بِالسِّنِّ ، فَإِنْ تَقَارَبُوا فِيهَا تَرَتَّبُوا بِالشَّخَاعَةِ ، فَإِنْ تَقَارَبُوا فِيهَا فَوَلِيُّ الْأَمْرِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُرَتِّبُهُمْ بِالْقُرْعَةِ ، أَوْ يُرَتِّبُهُمْ عَنْ رَأْيِهِ وَالشَّجَاعَةِ ، فَإِنْ تَقَارَبُوا فِيهَا فَوَلِيُّ الْأَمْرِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُرَتِّبُهُمْ بِالْقُرْعَةِ ، أَوْ يُرَتِّبُهُمْ عَنْ رَأْيِهِ وَالْتَبْهُمْ وَاللَّهُمْ عَنْ رَأْيِهِ وَالْجَبَهَادِهِ .

### قصلُ

وَأَمَّا تَقْدِيرُ الْعَطَاءِ فَمُعْتَبَرٌ بِالْكِفَايَةِ حَتَّى يُسْتَغْنَى بِهَا عَنْ الْتِهَاسِ مَادَّةٍ تَقْطَعُهُ عَنْ حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ.

وَالْكِفَايَةُ مُعْتَبَرَةٌ مِنْ ثَلاثَةِ أُوْجُهِ :

أَحَدُهَا : عَدَدُ مَنْ يَعُولُهُ مِنْ الذَّرَارِيِّ وَالْمَهَ اللَّهِ .

وَالنَّانِي : عَدَدُ مَا يَرْتَبِطُهُ مِنْ الْخَيْلِ وَالظَّهْرِ .

وَالنَّالِثُ : الْمَوْضِعُ الَّذِي يَجِلُّهُ فِي الْغَلَاءِ وَالرُّخْصِ ، فَيُقَدِّرُ كِفَايَتَهُ فِي نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ لِعَامِهِ كُلِّهِ فَيَكُونُ هَذَا الْمُقَدَّرُ فِي عَطَائِهِ ، ثُمَّ تُعْرَضُ حَالُهُ فِي كُلِّ عَامٍ ، فَإِنْ زَادَتْ رَوَاتِبُهُ الْمَاسَّةُ زِيدَ، وَإِنْ نَقَصَتْ نُقِصَ .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ إِذَا تَقَدَّرَ رِزْقُهُ بِالْكُفَايَةِ ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا ؟ فَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَيَادَتِهِ عَلَى كِفَايَتِهِ ، وَإِنْ اتَّسَعَ الْمَالُ ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَ بيت الْمَالِ لَا تُوضَعَ إِلَّا فِي الحُقُوقِ اللَّازِمَةِ ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ زِيَادَتَهُ عَلَى الْكِفَايَةِ إِذَا اتَّسَعَ الْمَالُ لَمَا ، وَيَكُونُ وَقْتُ الْعَطَاءِ مَعْلُومًا يَتَوَقَّعُهُ الْجُيْشُ عِنْدَ الْإِسْتِحْقَاقِ ، وهُو مُعْتَبَرٌ بِالْوَقْتِ الَّذِي تُسْتَوْفَى فِيهِ حُقُوقُ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَتْ تُسْتَوْفَى فِي وَقْتَ الْمَعْمَاءُ فِي رَأْسِ كُلِّ سَنَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَوْفَى فِي وَقْتَ بُو وَاحِدٍ مِنْ السَّنَةِ جُعِلَ الْعَطَاءُ فِي رَأْسِ كُلِّ سَنَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَوْفَى فِي وَقْتَيْنِ جُعِلَ الْعَطَاءُ فِي رَأْسِ كُلِّ سَنَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَوْفَى فِي وَقْتَيْنِ جُعِلَ الْعَطَاءُ فِي رَأْسِ كُلِّ سَنَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَوْفَى فِي كُلِّ شَهْرٍ جُعِلَ الْعَطَاءُ فِي رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ بُكِكُونَ الْمَالُ مَصْرُوفًا إلَيْهِمْ عِنْدَ حُصُولِهِ ، فَلَا يُحْبَسُ عَنْهُمْ إِذَا الْجَتَمَعَ ، وَلَا يُطَالِبُونَ الْمُعْوِلِ بَيْتُ الْمَالِيَةُ وَلَى الْمَعْرِيقِ فَى اللَّهُ مِنْ الْمَالِيقُ وَلَى الْمُعْرِقِ بِلِيكُونَ الْمَالِيقِ مَنْ أَعْتَى بَيْتِ الْمَالِ عَنْ مَوْرَ بَيْتُ الْمَالِيةُ وَي الْأَمْرِ بِهِ كَمَا لَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّيْقِ الْمُعْرِقِ الْمَعْ فِي اللَّهُ مِنْ أَعْلَى بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْرِقِ الْمُعْمِينَ فِي اللَّامِ لِعَلَى الْمُعْرِقِ الْمَعْمِ الْمَعْلِ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِ الْعَلَى الْمَالِيقِ اللْمَالِيقِ اللْمُعْلِ الْمَعْمِ الْمَعْلَى الْمَعْرِ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُوالِيقِ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِمِينَ فِي اللَّهُ مِنْ أَعْمَلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُولِ الْمُعْلِولِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِ الْمُعْلِعِي اللْمُعْمِ الْمُعْلِولِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِولُ الْمُعْرِولُ الْ

وَإِذَا أَرَادَ بَعْضُ الْجَيْشِ إِخْرَاجَ نَفْسِهِ مِنْ الدِّيوَانِ جَازَ مَعَ الاِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ ، وَلَمْ يَجُزْ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْذُورًا ، وَإِذَا جُرِّدَ الجُيْشُ لِقِتَالِ فَامْتَنَعُوا ، وَهُمْ أَكْفَاءُ مَنْ حَارَبَهُمْ

سَقَطَتْ أَرْزَاقُهُمْ ، وَإِنْ ضَعُفُوا عَنْهُمْ لَمْ تَسْقُطْ ، وَإِذَا نَفَقَتْ دَابَّةُ أَحَدِهِمْ فِي حَرْبٍ عُوضَ عَنْهَا، وَإِذَا أَسْتُهْلِكَ سِلَاحُهُ فِيهَا عُوضَ عَنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْهَا، وَإِنْ نَفَقَتْ فِي غَيْرِ حَرْبٍ لَمْ يُعَوَّضْ ، وَإِذَا أُسْتُهْلِكَ سِلَاحُهُ فِيهَا عُوِّضَ عَنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَدُخُلُ فِي تَقْدِيرِ عَطَائِهِ ، وَلَمْ يُعَوَّضْ إِنْ دَخَلَ فِيهِ . وَإِذَا جُرِّدَ لِسَفَرٍ أَعْطِي نَفَقَةَ سَفَرِهِ إِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي تَقْدِيرِ عَطَائِهِ وَلَمْ يُعْطَ إِنْ دَخَلَتْ فِيهِ . وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ قُتِلَ كَانَ مَا يَسْتَحِقُ مِنْ تَدْخُلْ فِي تَقْدِيرِ عَطَائِهِ وَلَمْ يُعْطَ إِنْ دَخَلَتْ فِيهِ . وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ قُتِلَ كَانَ مَا يَسْتَحِقُ مِنْ عَطَائِهِ مَوْرُوثًا عَنْهُ عَلَى فَرَائِضِ الله ـ تَعَالَى ـ وَهُو دَيْنٌ لِوَرَثَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِبْقَاء نَفَقَاتِ ذُرِّيَّتِهِ مِنْ عَطَائِهِ فِي دِيوَانِ الجُيْشِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ قَدْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُمْ مِنْ دِيوَانِ الجُيْشِ لِذَهَابِ مُسْتَحَقِّهِ ، وَيُحَالُونَ عَلَى مَالِ الْعُشْرِ وَالصَّدَقَةِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَسْتَبْقِي مِنْ عَطَاثِهِ نَفَقَاتِ ذُرِّيَّتِهِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْمَقَامِ ، وَبَعْثًا لَهُ عَلَى الْإِقْدَامِ .

وَاحْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِي سُقُوطِ عَطَائِهِ إِذَا حَدَثَتْ بِهِ زَمَانَةٌ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : يَسْقُطُ ؛ لِآنَهُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِ قَدْ عُدِمَ .

وَالْقَوْلُ النَّانِي : أَنَّهُ بَاقِ عَلَى الْعَطَاءِ تَرْغِيبًا فِي التَّجَنُّدِ وَالإِرْتِزَاقِ.

\*\*\*

#### فصل

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي بِالأَعْمَالِ مِنْ رُسُومٍ وَحُقُوقٍ فَيَشْتَمِلُ عَلَى سِتَّةٍ فُصُولٍ:

أَحَدُهَا: تَخْدِيدُ الْعَمَلِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَتَفْصِيلُ نَوَاحِيهِ الَّتِي تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهَا ، فَيَجْعَلُ لِكُلِّ الْكِيدُ الْعَمَلِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَفْصِلُ نَوَاحِي كُلِّ اللّهِ إِذَا اخْتَلَفَتْ أَحْكَامُ فَيَجْعَلُ لِكُلِّ اللّهِ إِذَا اخْتَلَفَتْ أَحْكَامُ فَيَجْعِلُ لِكُلِّ اللّهِ عَلَى اللّهُ يَاعِ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ فُصِلَتْ ضِيَاعُهُ كَتَفْصِيلِ نَوَاحِيهِ ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَفِي اللّهَ يَاعِ فِي كُلِّ نَاحِيةٍ فُصِلَتْ ضِيَاعُهُ كَتَفْصِيلِ نَوَاحِيهِ ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَلِفُ أَقْتُصِرَ عَلَى تَفْصِيلِ النَّوَاحِي دُونَ الضِّيَاع .

وَالْفَصْلُ النَّانِي : أَنْ يَذْكُرَ حَالَ الْبَلَدِ هَلْ فُتِحَ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا ، وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ حُكْمُ أَرْضِهِ مِنْ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ ، وَهَلْ اخْتَلَفَتْ أَحْكَامُهُ وَنَوَاحِيهِ أَوْ تَسَاوَتْ ؟ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْضِهِ مِنْ عُشْرٍ أَوْ يَكُونَ بَعْضُهُ عُشْرًا أَوْ يَكُونَ بَعْضُهُ عُشْرًا وَمَعْ أَرْضَ خَرَاجٍ ، أَوْ يَكُونَ بَعْضُهُ عُشْرًا وَبَعْضُهُ خَرَاجًا ، فَإِنْ كَانَ جَمِيعُهُ أَرْضَ عُشْرٍ لَمْ يَلْزَمْ إِثْبَاتُ مَسَائِحِهِ ؛ لِأَنَّ الْعُشْرَ عَلَى الزَّرْعِ وَبَعْضُهُ خَرَاجًا ، فَإِنْ كَانَ جَمِيعُهُ أَرْضَ عُشْرٍ لَمْ يَلْزَمْ إِثْبَاتُ مَسَائِحِهِ ؛ لِأَنَّ الْعُشْرَ عَلَى الزَّرْعِ دُونَ الْمُسْتَخْرَجًا مِنْهُ ، وَيَلْزَمُ وَنَا اللهِ يَوانِ الْعُشْرِ لَا مُسْتَخْرَجًا مِنْهُ ، وَيَلْزَمُ وَمُ وَلَا اللهِ يَوانِ الْعُشْرِ فِيهِ مُعْتَبَرٌ بِأَرْبَابِهِ دُونَ رِقَابِ الْعُشْرِ فِيهِ مُعْتَبَرٌ بِأَرْبَابِهِ دُونَ رِقَابِ الْمُشْرِ فِيهِ مُعْتَبَرٌ بِأَرْبَابِهِ دُونَ رِقَابِ الْمُشْرِ فِيهِ مُعْتَبَرٌ بِأَرْبَابِهِ دُونَ رِقَابِ الْأَرْضِينَ.

وَإِذَا رُفِعَ الزَّرْعُ بِأَسْهَاءِ أَرْبَابِهِ ذُكِرَ مَبْلَغُ كَيْلِهِ ، وَحَالُ سَفْيِهِ بِسَيْحٍ أَوْ عَمَلٍ لِاخْتِلَافِ حُكْمِهِ لِيَسْتَوْفِي عَلَى مُوجِبهِ ، وَإِنْ كَانَ جَمِيعُهُ أَرْضَ خَرَاجٍ لَزِمَ إِثْبَاتُ مَسَائِحِهِ ؛ لِأَنَّ الْحُرَاجَ عَلَى الْمُسْتَوْفِي عَلَى مُوجِبهِ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْحُرَاجُ فِي حُكْمِ الْأُجْرَةِ لَمْ يَلْزَمْ تَسْمِيتُهُ أَرْبَابِهِ وَوَصْفُهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَلَا كُفْرٍ ، وَإِنْ كَانَ الْحُرَاجُ فِي حُكْمِ الْجُزْيَةِ لَزِمَ تَسْمِيتُهُ أَرْبَابِهِ وَوَصْفُهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ ؛ لِإِخْتِلَافِ حُكْمِهِ بِاخْتِلَافِ أَهْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ عَشْرًا وَبَعْضُهُ خَرَاجًا فُصِلَ فِي وَالْكُفْرِ ؛ لِإِخْتِلَافِ حُكْمِهِ بِاخْتِلَافِ أَهْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ عَشْرًا وَبَعْضُهُ خَرَاجًا فُصِلَ فِي وَيُوانِ الْحُرَاجِ مَا كَانَ مِنْهُ خَرَاجًا ؛ لِإِخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِيهَا ، وَفِي دِيوَانِ الْحُرَاجِ مَا كَانَ مِنْهُ خَرَاجًا ؛ لِإِخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِيهَا ، وَفِي دِيوَانِ الْحُرَاجِ مَا كَانَ مِنْهُ خَرَاجًا ؛ لِإِخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِيهَا ، وَفِي دِيوَانِ الْحُرَاجِ مَا كَانَ مِنْهُ خَرَاجًا ؛ لِإِخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِيهَا ، وَفِي دِيوَانِ الْحُرْمِ مَا كَانَ مِنْهُ كَرَاجًا ؟ لِاخْتِلَافِ الْمُكْمِ وَلَى مَا كُولِ الْمُؤْرِ عَلَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَخْتَصُّ بِحُكْمِهِ .

وَالْفَصْلُ النَّالِثُ : أَحْكَامُ خَرَاجِهِ ، وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَى مَسَائِحِهِ ، هَلْ هُوَ مُقَاسَمَةٌ عَلَى زَرْعِهِ أَوْ هُوَ رِزْقٌ مُقَدَّرٌ عَلَى خَرَاجِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ مُقَاسَمَةٌ لَزِمَ إِذَا أُخْرِجَتْ مَسَائِحُ الْأَرْضِينَ مِنْ دِيوَانِ هُوَ رِزْقٌ مُقَدَّرٌ عَلَى خَرَاجِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ مُقَاسَمَةً لَزِمَ إِذَا أُخْرِجَتْ مَسَائِحُ الْأَرْضِينَ مِنْ دِيوَانِ الْحَرَاجُ أَنْ يُذْكَرَ مَعَهَا مَبْلَغُ الْمُقَاسَمَةِ مِنْ رُبْعِ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ نِصْفٍ ، وَيُرْفَعُ إِلَى الدِّيوانِ مَقَادِيرُ

الْكُيُولِ ؛ لِتُسْتَوْفَ الْمُقَاسَمَةُ عَلَى مُوجَبِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْخَرَاجُ وَرِقًا لَمْ يَخُلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَسَاوِيًا مَعَ اخْتِلَافِ الزُّرُوعِ أُخْرِجَتْ الْمَسَائِحُ مِنْ مِعَ اخْتِلَافِ الزُّرُوعِ أُخْرِجَتْ الْمَسَائِحُ مِنْ دِيوَانِ الْخُرَاجِ لِيَسْتَوْفِي خَرَاجَهَا ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُرْفَعَ إِلَيْهِ إِلَّا مَا قُبِضَ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ الْحَرَاجُ ويوَانِ الْحُرَاجِ لِيَسْتَوْفِي خَرَاجَهَا ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُرْفَعَ إِلَيْهِ إِلَّا مَا قُبِضَ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ الْحَرَاجُ فَعَيْلُهُ الْمُعَالِيهِ أَجْنَاسُ عُمْتِلِفًا بِاخْتِلَافِ الزُّرُوعِ ، وَأَنْ يُرْفَعَ إِلَيْهِ أَجْنَاسُ الزَّرُوعِ ؛ لِيَسْتَوْفِي خَرَاجَ الْمُسَاحَةِ عَلَى مَا يُوجِبُهُ حُكْمُ الزَّرْع .

وَالْفَصْلُ الرَّابِعُ: ذِكْرُ مَنْ فِي كُلِّ بَلَدِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ سُمُّوا فِي الدِّيوَانِ، مَعَ ذِكْرِ عَدَدِهِمْ لِيُخْتَبَرَ حَالُ يَسَارِهِمْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ جَازَ الإقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ عَدَدِهِمْ، وَوَجَبَ وَإِعْسَارِهِمْ، وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ جَازَ الإقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ عَدَدِهِمْ، وَوَجَبَ مُرَاعَاتُهُمْ فِي كُلِّ عَامٍ ؛ لِيُثْبَتَ مَنْ بَلَغَ، وَيُسْقَطَ مَنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ ؛ لِيَنْحَصِرَ بِذَلِكَ مَا يُسْتَحَقُّ مِنْ عَاتَ أَوْ أَسْلَمَ ؛ لِيَنْحَصِرَ بِذَلِكَ مَا يُسْتَحَقُّ مِنْ عَانَ أَوْ أَسْلَمَ ؛ لِيَنْحَصِرَ بِذَلِكَ مَا يُسْتَحَقَّ مِنْ عَانٍ جَزْيَتِهِمْ.

وَالْفَصْلُ الْحَامِسُ: إِنْ كَانَ مِنْ بُلْدَانِ الْمَعَادِنِ أَنْ يَذْكُرَ أَجْنَاسَ مَعَادِنِهِ ، وَعَدَدَ كُلِّ جِنْسٍ مِنْهَا لِيَسْتَوْفِي حَقَّ الْمَعْدِنِ مِنْهَا ، وَهَذَا عِمَّا لا يَنْضَبِطُ بِمِسَاحَةٍ ، وَلا يَنْحَصِرُ بِتَقْدِيرٍ لإخْتِلافِهِ ، وَإِنَّهَا يَنْضَبِطُ بِحَسَبِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ إِذَا أَعْطَى وَأَنَالَ ، وَلا يَلْزَمُ فِي أَحْكَامِ الْمَعَادِنِ أَنْ يُوصَفَ وَإِنَّهَا يَنْضَبِطُ بِحَسَبِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ إِذَا أَعْطَى وَأَنَالَ ، وَلا يَلْزَمُ فِي أَحْكَامِ الْمَعَادِنِ أَنْ يُوصَفَ فِي الدِّيوَانِ أَنْ يُوصَفَ فِي الدِّيوَانِ أَنْ المَّيوَانَ فِيهَا مَوْضُوعٌ فِي الدِّيوَانِ أَحْكَامُ فَتُوحِهَا ، هَلْ هِي مِنْ أَرْضِ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ ؛ لِأَنَّ الدِّيوَانَ فِيهَا مَوْضُوعٌ لا سُتِيفَاءِ الْحَكَامِ أَرْضِهَا ، وَإِنَّمَا يَغْتَلِفُ لِا شَتِيفَاءِ الْحَقَ مِنْ نِيلِهَا ، وَحَقُّهَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ فَتُوحِهَا وَأَحْكَامِ أَرْضِهَا ، وَإِنَّمَا يَغْتَلِفُ لِا يَعْتَلِفُ فَتُوحِهَا وَأَحْكَامٍ أَرْضِهَا ، وَإِنَّمَا يَغْتَلِفُ وَلَا لَكُونَ فِي حُقُوقِ الْعَامِلِينَ فِيهَا وَالْآخِذِينَ .

وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي أَجْنَاسِ مَا يُؤْخَذُ حَقّ الْمَعَادِنِ مِنْهُ، وَفِي قَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَبَقَ لِلْأَئِمَّةِ فِيهَا حُكْمٌ اجْتَهَدَ وَالِي الْوَقْتِ بِرَأْيِهِ فِي الْجِنْسِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ ، وَفِي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ ، وَعَمِلَ عَلَيْهِ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًا ، إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الإجْتِهَادِ ، يَجِبُ فِيهِ وَفِي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ ، وَعَمِلَ عَلَيْهِ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًا ، إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الإجْتِهَادِ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ قَدْ اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ فِي الْجُنْسِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ وَفِي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمَعْدِنِ ، وَلَمْ يَسْتَقِرَّ حُكْمَهُ فِي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمَعْدِنِ ، لِأَنَّ حُكْمَهُ فِي الْجُنْسِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ بِالْجُنْسِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ بِالْجِنْسِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ الْمَوْجُودِ ، وَحُكُمُهُ فِي الْقَدْرِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ بِالْجِنْسِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ الْمَوْجُودِ ، وَحُكُمُهُ فِي الْقَدْرِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ بِالْجِنْسِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ الْمَوْجُودِ ، وَحُكُمُهُ فِي الْقَدْرِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ الْمَوْدِ .

وَالْفَصْلُ السَّادِسُ : إِنْ كَانَ الْبَلَدُ ثَغْرًا يُتَاخِمُ دَارَ الْحَرْبِ ، وَكَانَتْ أَمْوَالُمُمْ دَخَلَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ مَعْشُورَةً عَنْ صُلْحِ اسْتَقَرَّ مَعَهُمْ ، وَأُثْبِتَ فِي دِيوَانِ عَقْدِ صُلْحِهِمْ ، وَقَدْرِ الْمَأْخُوذِ الْإِسْلَامِ مَعْشُورَةً عَنْ صُلْحِ اسْتَقَرَّ مَعَهُمْ ، وَأُثْبِتَ فِي دِيوَانِ عَقْدِ صُلْحِهِمْ ، وَقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُمْ مِنْ عُشْرِ أَوْ خُسْسٍ ، وَزِيَادَةٍ عَلَيْهِ أَوْ نُقْصَانِ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْتِعَةِ وَالْأَمْولِ فُصِلَتْ فِيهِ ، وَكَانَ الدِّيوَانُ مَوْضُوعًا ؛ لِإِخْرَاجِ رُسُومِهِ وَلِاسْتِيفَاءِ مَا يُرْفَعُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَادِيرِ الْأَمْتِةِ الْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ .

وَأَمَّا أَعْشَارُ الْأَمْوَالِ الْمُنْتَقِلَةِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ بَلَدِ إِلَى بَلَدِ فَمُحَرَّمَةٌ لَا يُبِيحُهَا شَرْعٌ ، وَلَا مِنْ بَلَدِ إِلَى بَلَدِ فَمُحَرَّمَةٌ لَا يُبِيحُهَا شَرْعٌ ، وَلَا مِنْ قَضَايَا النَّصَفَةِ وَقَلَّ مَا تَكُونُ إِلَّا فِي يُسَوِّغُهَا اجْتِهَاذُ ، وَلَا هِنْ قَضَايَا النَّصَفَةِ وَقَلَّ مَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْبِلَادِ الْجَائِرَةِ ، وَقَدْ رُويَ عَنْ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَالَ : « شَرُّ النَّاسِ الْعَشَّارُونَ الْحَسَّارُونَ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَشَارُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَسَّارُونَ اللهُ اللهُ

وَإِذَا عَيَّرَتُ الْوُلَاةُ أَحْكَامَ الْبِلادِ وَمَقَادِيرَ الْحُقُوقِ فِيهَا أُعَثِيرَ مَا فَعَلُوهُ ، فَإِنْ كَانَ مُسَوِّعًا فِي الإِجْتِهَادِ لِأَمْرِ اقْتَضَاهُ لَا يَمْنَعُ الشَّرْعُ مِنْهُ ؛ لِحُدُوثِ سَبَبٍ يُسَوِّعُ الشَّرْعُ الزِّيَادَةَ لِأَجْلِهِ ، أَوْ النَّقْصَانَ لِحُدُوثِهِ جَازَ ، وَصَارَ الشَّانِي هُوَ الْحَقَّ الْمُسْتَوْفَى دُونَ الْأُولِي . وَإِذَا أُستُخْرِجَ حَالُ النَّانِيةِ دُونَ الْأُولِي . وَالْأَحُوطُ أَنْ يُخْرِجَ الْعَالِ مِنْ الدِّيوَانِ جَازَ أَنْ يُفُولَ السَّبَبُ الْحَادِثُ فَيَعُودَ الْحُكُمُ الْأَوَّلُ ؛ وَإِنْ كَانَ مَا أَخَذَ بِهِ الْوُلاةُ مِنْ الْحَلَيْنِ ؛ لِجَوَاذِ أَنْ يَزُولَ السَّبَبُ الْحَادِثُ فَيَعُودَ الْحُكُمُ الْأَوَّلُ ؛ وَإِنْ كَانَ مَا أَخَذَ بِهِ الْوُلاةُ مِنْ الْحَلَيْنِ ؛ لِجَوَاذِ أَنْ يَزُولَ السَّبَبُ الْحَادِثُ فَيَعُودَ الْحُكُمُ الْأَوَّلُ ؛ وَإِنْ كَانَ مَا أَخَذَ بِهِ الْوُلاةُ مِنْ اللَّيْنِ ، فِي الشَّرْعِ ، وَلَا لَهُ وَجُهٌ فِي الإَجْتِهَادِ كَانَتُ الْحُقُوقُ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ، وَكَانَ النَّانِي مَرْدُودًا سَوَاءٌ غَيَرُوهُ إِلَى زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ ظُلْمٌ فِي حُقُوقِ الرَّعِيَةِ ، وَكَانَ النَّانِي مَرْدُودًا سَوَاءٌ غَيَرُوهُ إِلَى زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ ظُلْمٌ فِي حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ فَي إِنْ كَانَ الْمُسْتَعْدِي لِإِخْرَاجِهَا مِنْ الدَّيوانِ وَجَبَ عَلَى وَلِنَا عُونَ اللَّيْوِ اللَّيْ الْمُسْتَعْدَةً عِيَا اللَّيْوَالِ النَّالِيَةِ مَع وَصُفِهَا بِأَنَّهَا مُسْتَحْدَقَةٌ .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

#### قصل

وَأَمَّا الْقِسْمُ النَّالِثُ فِيمَا اخْتَصَّ بِالْعُمَّالِ مِنْ تَقْلِيدُ وَعَزْلِ فَيَشْتَمِلُ عَلَى سِتَّة فَصُولِ: أَحَلَهَا : ذِكْرُ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ تَقْلِيدُ الْعُمَّالِ ، وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِنُقُوذِ الْأَمْرِ وَجَوَازِ النَّظَرِ ، فَكُلُّ مَنْ جَازَ نَظَرُهُ فِي عَمَلٍ نَفَذَتْ فِيهِ أَوَامِرُهُ ، وَصَحَّ مِنْهُ تَقْلِيدُ الْعُمَّالِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا يَكُونُ مِنْ أَحَدِ جَازَ نَظَرُهُ فِي عَمَلٍ نَفَذَتْ فِيهِ أَوَامِرُهُ ، وَصَحَّ مِنْهُ تَقْلِيدُ الْعُمَّالِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا يَكُونُ مِنْ أَحَدِ ثَلَاثَةٍ: إمَّا مِنْ السُّلْطَانِ الْمُسْتَوْلِي عَلَى كُلِّ الْأُمُودِ ، وَإِمَّا مِنْ وَزِيرِ التَّفْوِيضِ ، وَإِمَّا مِنْ عَامِلِ عَلَى اللهُ عَلَى مُلَّ الْأُمُودِ ، وَإِمَّا مِنْ وَزِيرِ التَّفْوِيضِ ، وَإِمَّا مِنْ عَامِلِ عَامِلُ إِلَّا لِيمَ أَوْ مِصْرٍ عَظِيمٍ ، يُقَلِّدُ فِي خُصُوصِ الْأَعْمَالِ عَامِلًا ، فَأَمَّا وَزِيرُ التَّنْفِيذِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ تَقْلِيدُ عَامِلِ إِلَّا بَعْدَ الْمُطَالَعَةِ وَالإِسْتِنُارِ .

وَالْفَصْلُ النَّانِي : مَنْ يَصِحُّ أَنْ يَتَقَلَّدَ الْعِمَالَةَ ، وَهُوَ مَنْ اسْتَقَلَّ بِكِفَايَتِهِ وَوُثِقَ بِأَمَانَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ عِمَالَةَ تَفْوِيضٍ إِلَى اجْتِهَادٍ رُوعِيَ فِيهَا الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ ؛ وَإِنْ كَانَتْ عِمَالَةَ تَنْفِيذٍ لَا اجْتِهَادَ لِلْعَامِلِ فِيهَا لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ .

وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : ذِكْرُ الْعَمَلِ الَّذِي تَقَلَّدَهُ وَهَذَا يُعْتَبَرُ فِيهِ ثَلاثَةُ شُرُوط :

أَحَدُهَا : تَمْدِيدُ النَّاحِيةِ بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَبْرِهَا.

وَالنَّانِي : تَعْيِينُ الْعَمَلِ الَّذِي يَخْتَصُّ بِنَظَرِدِ فِيهَا مِنْ جِبَايَةٍ أَوْ خَرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ.

وَالنَّالِثُ : الْعِلْمُ بِرُسُومِ الْعَمَلِ وَحُقُوقِهِ عَلى تَفْصِيلِ يَنْتَفِي عَنْهُ الجُهَالَةُ ، فَإِذَا ٱسْتُكُمِلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ الثَّلاثَةُ فِي عَمَلِ عَلِمَ بِهِ الْوَلِيُّ وَالْمَوْلَى مَحَّ التَّقْلِيدُ وَنَفَذَ.

وَالْفَصْلُ الرَّابِعُ : زَمَانُ النَّظَرِ ، فَلا يَخْلُو مَنْ ثَلاثَة أَحْوَال :

أَحَدُهَا اللهُ لَقُدِّرَهُ بِمُدَّةٍ مُحُصُورَةِ الشَّهُورِ أَوْ السِّنِيرِ ، فَيَكُونُ تَقْدِيرُهَا بِهَذِهِ الْمُدَّةِ مُجُوزًا لِلنَّظَرِ فِيهَا ، وَمَانِعًا مِنْ النَّظَرِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا ، وَلاَ يَكُونُ ، ظَلَرُ فِي الْمُدَّةِ الْمُقَيَّدَةِ لازِمًا مِنْ لِلنَّظَرِ فِيهَا ، وَلَهُ صَرْفُهُ وَلَا اسْتِبْدَالَ بِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ صَلَا نا ، فَأَمَّا لُزُومُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ جِهَةِ الْمُولِي ، وَلَهُ صَرْفُهُ وَلَا اسْتِبْدَالَ بِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ صَلَا نا ، فَأَمَّا لُزُومُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ الْمُولِي ، وَلَهُ صَرْفُهُ وَلَا اسْتِبْدَالَ بِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ صَلا نا ، فَأَمَّا لُزُومُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ الْمُولِي مَعْلُومٌ بِهَا تَصِيحُ بِهِ الْأَجُورُ لَزِمَهُ الْعَمَلُ الْمُحَلِّ الْمُعَلِي اللهُ مَلْوَلًا فَيَعَلَى فِيهَا نَصِيرُ مِنْ الْإِجَارَاتِ الْمَحْضَةِ ، وَيُؤْخَذُ الْعَامِلُ فِيهَا فِي الْمُحْلِ إِلَى انْقِضَائِهَا إِجْبَارًا .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي تَخْيِيرِ الْمَوْلَى وَلُزُومِهَا لِلْمُولِي أَنَّهَا فِي جَنْبَةِ الْمُولِي مِنْ الْعُقُودِ الْعَامَّةِ لِيَهَا عَنْ الْكَافَّةِ فَرُوعِيَ الْأَصْلَحُ فِي التَّخْيِيرِ ، وَهِيَ فِي جَنْبَةِ الْمُولِّي مِنْ الْعُقُودِ الْخَاصَّةِ لِيهَا عَنْ الْكَافَّةِ فَرُوعِيَ الْأَصْلَحُ فِي التَّخْيِيرِ ، وَهِيَ فِي جَنْبَةِ الْمُولِّي مِنْ الْعُقُودِ الْخَاصَّةِ لِيعَادِهِ هَمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، فَيَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُ اللَّزُومِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّرْ جَارِيهِ بِمَا يَصِحُ فِي الْأَجُودِ لِيعَدُوهِ هَمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، فَيَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُ اللَّذُومِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّرْ جَارِيهِ بِمَا يَصِحُ فِي الْأَجُودِ لَمُ تَلْزَمْهُ اللَّهُ وَمِ عَلَيْهَا عَمْلُ إِذَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ يُنْهِيَ إِلَى مُولِيهِ حَالَ تَرْكِهِ حَتَّى لَا يَخْلُو عَمَلُهُ مِنْ نَاظِرِ فِيهِ .

وَالْحَالَة لَنَّانِيَة : أَنْ يُقَدَّرَ بِالْعَمَلِ فَيَقُولَ الْمُولِّي فِيهِ: قَلَّدْتُكَ خَرَاجَ نَاحِيةِ كَذَا فِي هَذِهِ السَّنَةِ ، أَوْ قَلْ تُكُون مُدَّةُ نَظَرِهِ مُقَدَّرةً بِفَرَاغِهِ مِنْ عَمَلِهِ ، السَّنَةِ ، أَوْ قَلْ تُكُون مُدَّةُ نَظَرِهِ مُقَدَّرةً بِفَرَاغِهِ مِنْ عَمَلِهِ ، فَتَكُون مُدَّةُ نَظَرِهِ مُقَدَّرةً بِفَرَاغِهِ مِنْ عَمَلِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ اذْ رَلَ عَنْهُ ، وَهُو قَبْلَ فَرَاغِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا يَجُوزُ أَنْ يَعْزِلَهُ الْمُولِّي ، وَعَزْلُهُ لِنَفْسِهِ مُعْتَبَرٌ بِصِحَّةٍ جَارِيَةٍ وَفَسَادِهِ .

وَالْحَالَةُ النَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ التَّقْلِيدُ مُطْلَقًا فَلَا يُقَدَّرُ بِمُدَّةٍ وَلَا عَمَلٍ ، فَيَقُولُ فِيهِ : قَدْ قَلَّدَتْكَ خَرَاجَ الْكُوفَةِ ، أَوْ أَعْشَارَ الْبَصْرَةِ ، أَوْ حِمَايَةَ بَغْدَادَ ، فَهَذَا تَقْلِيدٌ صَحِيحٌ ، وَإِنْ جُهِلَتْ مُدَّتُهُ ؟ لِأَنَّ الْحَقْصُودَ مِنْهُ اللَّرُومَ الْمُعْتَبَرَ فِي عُقُودِ لِأَنَّ الْحَقْصُودَ مِنْهُ اللَّرُومَ الْمُعْتَبَرَ فِي عُقُودِ الْإِيْجَارَاتِ .

وَإِذَا صَحَّ التَّقْلِيدُ ، وَجَازَ النَّظَرُ لَمْ يَخْلُ حَالُهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَدِيهًا أَوْ مُنْقَطِعًا ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَدِيبًا كَالنَّظَرِ فِي الجِبَايَةِ وَالْقَضَاءِ وَحُقُوقِ الْـمَعَادِنِ ، فَيَصِحُّ نَظَرُهُ فِيهَا عَامًا بَعْدَ عَامٍ مَا لَمْ يُعْزَلْ . وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَكُونَ مَعْهُودَ الْعَوْدِ فِي كُلِّ عَامٍ كَالْوَالِي عَلَى قِسْمِ الْغَنِيمَةِ ، فَيَنْعَزِلُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ النَّظَرُ فِي قِسْمَةِ غَيْرِهَا مِنْ الْغَنَائِمِ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ عَاثِدًا فِي كُلِّ عَامٍ كَالْحُرَاجِ الَّذِي إِذَا ٱسْتُخْرِجَ فِي عَامٍ عَادَ فِيهَا يَلِيهِ .

فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ يَكُونُ إطْلاقُ تَقْلِيدِهِ مَقْصُورًا عَلَى نَظَرِ عَامِهِ أَوْ مَحْمُولا عَلَـــى كُلِّ عَامٍ مَا لَمْ يُعْزَلْ عَلَى وَجْهَيْنِ : كُلِّ عَامٍ مَا لَمْ يُعْزَلْ عَلَى وَجْهَيْنِ :

أَحَدُّهُمَا : أَنَّهُ يَكُونُ مَقْصُورًا لِلنَّظَرِ عَلَى الْعَامِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، فَإِذَا اسْتَوْفَى خَرَاجَهُ ، أَوْ أَخَذَ أَعْشَارَهُ انْعَزَلَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْعَامِ الثَّانِي إِلَّا بِتَقْلِيدٍ مُسْتَجَدًّ اقْتِصَارًا عَلَى الْيَقِينِ . وَالْوَجْهُ النَّانِي : أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ فِي كُلِّ عَامٍ مَا لَمْ يُعْزَلُ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ .

وَالْفَصْلُ الْخَامِسُ : فِي جَارِي الْعَامِلِ عَلَى عَمَلِهُ ، وَلَا يَخْلُو فِيهِ مِنْ ثَلاثَةٍ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يُسَمِّيَ مَعْلُومًا .

وَالثَّانِي :أَنْ يُسَمِّيَ مَجْهُولًا .

وَالنَّالِثُ : أَنْ لَا يُسَمِّي بِمَجْهُ ولِ وَلَا بِمَعْلُومٍ ، فَإِنْ سَمَّى مَعْلُومًا اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى إِذَا وَقَى الْعِهَالَةَ حَقَّهَا ، فَإِنْ قَصَّرَ فِيهَا رُوعِي تَقْصِيرُهُ ، فَإِنْ كَانَ لِتَرْكِ بَعْضِ الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ جَارِي مَا قَابَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِحِيَانَةٍ مِنْهُ مَعَ اسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ ، اسْتَكْمَلَ جَارِيهُ وَارْتَجَعَ مَا خَانَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ خِيرَنَةٍ مِنْهُ مَعَ اسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ ، اسْتَكْمَلَ جَارِيهُ وَارْتَجَعَ مَا خَانَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ خَانَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ خَانَ فَيهَا مَرْدُودًا لَا وَإِنْ ذَا ذَ فِي الْعَمَلِ رُوعِيَتْ الزِّيَادَةُ ، فَإِنْ لَمْ تَذْخُلُ فِي حُكْمٍ عَمَلِهِ ، كَانَ نَظَرُهُ فِيهَا مَرْدُودًا لَا يَنْفُذُ ، وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَهُ فِي حُكْمٍ نَظَرِهِ لَمْ يَغْلُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ :

إمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَهَا بِحَقِّ أَوْ ظُلْم ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَهَا بِحَقِّ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهَا لا يَسْتَحِقُّ لَمَا زِيَادَةً عَلَى الْمُسَمَّى فِي جَارِيهِ ، وَإِنْ كَانَ ظُلْمًا وَجَبَ رَدُّهَا عَلَى مَنْ ظَلَمَ بِهَا ، وَكَانَ عُدُوانًا مِنْ الْعَامِلِ يُوْخَذُ بِجَرِيرَتِهِ ، وَأَمَّا إِنْ سَمَّى جَارِيهُ مَعْهُولًا اسْتَحَقَّ جَارِيَ مِثْلِهِ فِيهَا عَمِلَ ، فَإِنْ كَانَ الْعَامِلِ يُؤْخَذُ بِجَرِيرَتِهِ ، وَأَمَّا إِنْ سَمَّى جَارِيهُ مَعْهُولًا اسْتَحَقَّ جَارِيَ مِثْلِهِ فِيهَا عَمِلَ ، فَإِنْ كَانَ الْعَامِلِ مُقَدِّرًا فِي الدِّيوَانِ وَعَمِلَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُهَّالِ صَارَ ذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ جَارِيَ الْمُثْلِ ، وَإِنْ مَا لُوفًا فِي جَارِي الْمُثَلِ .

وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُسَمِّ جَارِيَهُ بِمَعْلُومٍ ، وَلَا بِمَجْهُولٍ ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِحْقَاقِهِ لِجَارِي مِثْلِهِ عَلَى عَمَلِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ قَالْهَا الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِيهَا أَنَّهُ لَا جَارِيَ لَهُ عَلَى عَمَلِهِ ، وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِهِ حَتَّى يُسَمِّيَ جَارِيًا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا ؛ لِخُلُوِ عَمَلِهِ مِنْ عِوَضِ .

وَقَالَ الْـمُزَنِيِّ: لَهُ جَارِي مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ لِإسْتِيفَاءِ عَمَلِهِ عَنْ إِذْنِهِ .

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ: إِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ ، وَإِنْ لَمُ يُشْهَرْ بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَيْهِ فَلَا جَارِيَ لَهُ .

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَذِيُّ (١) مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : إنْ دُعِيَ إِلَى الْعَمَلِ فِي الإِبْتِدَاءِ أَوْ أُمِرَ

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزيالشافعي إمام عصره في الفتوى والتدريس، أخذ الفقه عن ابن =

بِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ ، فَإِنْ ابْتَدَأَ بِالطَّلَبِ فَأُذِنَ لَهُ فِي الْعَمَلِ فَلَا جَارِيَ لَهُ ، وَإِذَا كَانَ فِي عَمَلِهِ مَالُ يُجْتَنَى فَجَارِيهِ فِي بَيْتِ الْسَالِ مُسْتَحَقٌّ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِح.

وَالْهَصْلُ السّادِسُ : فِيمَا يَصِحُ بِهِ التَّقْلِيدُ ، فَإِنْ كَانَ نُطْقًا يَلْفِظُ بِهِ الْـمُولِي صَحَّ بِهِ التَّقْلِيدُ ، فَإِنْ كَانَ عَنْ تَوْقِيعِ الْـمُولِي بِتَقْلِيدِهِ خَطَّا لَا لَفْظًا صَحَّ التَّقْلِيدُ ، وَانْعَقَدَتْ بِهِ الْوِلَآيَاتُ السُّلْطَانِيَّةُ إِذَا افْتَرَنَتْ بِهِ شَوَاهِدُ الْحَالِ ، وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ بِهِ الْعُقُودُ الْحَاصَةُ وَانْعَقَدَتْ بِهِ الْوِلَآيَاتُ السُّلْطَانِيَّةُ إِذَا افْتَرَنَتْ بِهِ شَوَاهِدُ الْحَالِ ، وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ بِهِ الْعُقُودُ الْحَاصَةُ الْعَبْرَةِ فِيهِ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ التَّقْلِيدُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ لَا يَتَعَدَّاهُ إِلَى اسْتِبَانَةِ غَيْرِهِ فِيهِ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ التَّقْلِيدُ مِلْ اللَّهُ وَطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ ، وَكَانَ الْعَمَلُ وَلَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ التَّقْلِيدُ عَامًا مُتَعَدِّيًا فِي إِللنَّظْرِ ، وَاسْتَحَقَّ جَارِيهُ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ نَظَرِهِ فِيهِ ، وَكَانَ الْعَمَلُ عَلَيْ اللهُ مَلْ وَلِي اللهُ مَلْ فَي الْعَمَلُ عَالِمُ اللهُ مَلْ فِي الْعَمَلُ ، وَاسْتَحَقَّ جَارِيهُ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ نَظَرِهِ فِيهِ ، وَكَانَ الْعَمَلُ عَالَى اللهُ مَلْ فَي الْعَمَلِ ، وَاسْتَحَقَّ جَارِيهُ مِنْ أَوْلِ وَقْتِ نَظَرِهِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ عَاللهُ مُنْ وَلِي اللهُ مِنْ الْعُمَلِ عَالِمُ اللهُ مَا يَعِمُ وَي الْعَمَلِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ وَلِهِ ، لَمْ يَكُونُ تَقْلِيدُ اللّهُ اللهُ وَلِ ، وَإِنْ كَانَ عَلْمَ لَوْ اللّهُ اللهُ الل

## وَحُكْمُ الْمُشْرِفِ يُخَالِفُ حُكْمَ صَاحِبِ الْبَرِيدِ مِنْ ثَلاثَةِ أَوْجُه :

أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْعَمَلِ دُونَ الْـمُشْرِفِ، وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ دُونَ صَـاحِبِ الْبَرِيدِ.

وَالثَّانِي : أَنَّ لِلْمُشْرِفِ مَنْعَ الْعَامِلِ مِمَّا أَفْسَدَ فِيهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْبَرِيدِ.

وَالنَّالَثُ : أَنَّ الْمُشْرِفَ لَا يَلْزَمُهُ الإخْتِيَارُ بِمَا فَعَلَهُ الْعَامِلُ مِنْ صَحِيحٍ وَفَاسِدِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ، وَيَلْزَمُ صَاحِبَ الْبَرِيدِ الْإِخْبَارُ بِمَا فَعَلَهُ الْعَامِلُ مِنْ صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْـمُشْرِفِ الْبَيْدِ، وَيَعْرَ صَاحِبِ الْبَرِيدِ إِنْهَاءٌ.

<sup>=</sup> سريج، وشرح مختصر المزني وله مصنفات كثيرة، وأقام ببغداد دهرًا طويلًا يفتي ويدرس، وأنجب من أصحابه جماعة وإليه ينسب المروزي ببغداد الذي في قطيعة الربيع، ثم ارتحل إلى مصر آخر عمره وأدركه أجله بها وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ سنة أربعين وثلاثهائة ودفن بالقرب من الشافعي ـ رضي الله عنه .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ خَبَرِ الإِنْهَاءِ وَخَبَرِ الاسْتِعْدَاءِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَسدُهُمَا : أَنَّ خَبَرَ الْإِنْهَاءِ يَشْتَمِلُ عَلَى الْفَاسِدِ وَالصَّحِيحِ ، وَخَبَرَ الْإِسْتِعْدَاءِ مُخْتَصُّ بِالْفَاسِدِ دُونَ الصَّحِيحِ .

وَالشَّانِي : أَنَّ خَبَرَ الْإِنْهَاءِ فِيهَا رَجَعَ عَنْهُ الْعَامِلُ وَفِيهَا لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ ، وَخَبَرُ الإِنْهَءَ فَيْدَاءِ مُحْتَى يَبَرْهِنَ عَنْهُ ، وَخَبَرُ الإِنْهَءَ صَاحِبِ الْبَرِيدِ ، لَمْ يَكُنْ قَوْلُ وَاحِدِ مِنْهُمَ مَقْبُولًا عَلَيْهِ حَتَّى يُبَرْهِنَ عَنْهُ ، فَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى الْإِنْهَاءِ وَالْإِسْتِعْدَاءِ صَارَا شَاهِدَيْنِ عَلَيْهِ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُمُهَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَا مَا مُونَيْنِ . وَإِذَا طُولِبَ الْعَامِلُ وَالْإِسْتِعْدَاءِ صَارَا شَاهِدَيْنِ عَلَيْهِ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُمُهَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَا مَا مُونَيْنِ . وَإِذَا طُولِبَ الْعَامِلُ وَالْإِسْتِعْدَاءِ صَارَا شَاهِدَيْنِ عَلَيْهِ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُمُهَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَا مَا مُونَيْنِ . وَإِذَا طُولِبَ الْعَامِلُ وَالْإِسْتِعْدَاءِ صَارَا شَاهِدَيْنِ عَلَيْهِ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُمُهَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَا مَا مُونَيْنِ . وَإِذَا الْعُشْرِ ؛ لِأَنْ مَعْمُ وَعَهُ عَلَى مَذْهَبِ أَي عَلَيْهِ الْعَلْمِ الْعَنْمُ وَلَا السَّدَقَاتِ ، وَعَلَى مَذْهَبِ أَي حَنِيفَة مُ مُنْ مَعْ وَلَى مَدْهِ الْمُؤْلِ وَمُعْمَلُ وَلَهُ الْعَنْمُ وَلَهُ الْعَشْرِ فِي مُسْتَحَقِّهِ فَهُ إِلَى الْعُشْرِ فِي مُسْتَحَقِّهِ فَهُ لِلْ الْعُشْرِ فَى مُسْتَحَقِّهِ فَهِ الْمُؤْلُ وَي مُ وَلَوْ اذَّعَى عَامِلُ الْعُشْرِ فَى مُسْتَحَقِّهِ فَهُ لِلْ الْعُشْرِ فِي مُسْتَحَقِّهِ فَهُ لَا عُشْرِ فَى مُسْتَحَقِّهِ فَهُ لَا فَولُهُ فِيهِ ، وَلَوْ اذَعَى عَامِلُ الْخَرَاجِ وَفْعَ الْخَرَاجِ إِلَى مُسْتَحَقِّهِ لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَا بِتَصْدِيقِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ .

وَإِذَا أَرَادَ الْعَامِلُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَى عَمَلِهِ فَذَلِكَ ضَرْبَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِ مَنْ يَنْفَرِدُ بِالنَّظَرِ فِيهِ دُونَهُ ، فَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يَجْرِي جَرَى الإسْتِبْدَالِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ غَيْرَهُ بِنَفْسِهِ ، وَإِنْ جَازَ لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِ مُعِينًا لَهُ فَيْرَاعَى نَخْرُجُ التَّقْلِيدِ ، فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالِ:

أَحَدُهَا : أَنْ يَتَضَمَّنَ إِذْنَا بِالإِسْتِخْلَافِ فَيَجُوزَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ ، وَيَكُونَ مَنْ اسْتَخْلَفَهُ نَائِبًا عَنْهُ يُعْزَلُ بِعَزْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمَّى فِي الْإِذْنِ ، فَإِنْ سَمَّى لَهُ مَنْ يَسْتَخْلِفُهُ ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ إِذَا اسْتَخْلَفَهُ هَلْ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ ؟ فَقَالَ قَوْمٌ : يَنْعَزِلُ ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَنْعَزِلُ .

وَالْحَالَةُ النَّانِيَةُ : أَنْ يَتَضَمَّنَ التَّقْلِيدُ نَيْبًا عَنْ الإسْتِخْلَافِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ ، وَكَلْيُهِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالنَّظَرِ فِيهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ كَانَ التَّقْلِيدُ فَاسِدًا ، فَإِنْ نَظَرَ مَعَ فَسَادِ التَّقْلِيدِ صَحَّ فِي نَظَرِهِ مَا اخْتَصَّ بِالْإِذْنِ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ ، وَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ مَا اخْتَصَّ بِالْإِذْنِ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ ، وَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ مَا اخْتَصَّ بِالْوِلَآيَةِ مِنْ عَقْدٍ وَحَلًّ .

الباب الثامن عشر ﴿ في وضع الديوان وذكر أحكامه ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَالْحَالَةُ النَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ التَّقْلِيدُ مُطْلَقًا لَا يَتَضَمَّنُ إِذْنًا وَلَا نَهْيًا فَيُعْتَبَرُ حَالُ الْعَمَلِ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى التَّفَرُّدِ بِالنَّظَرِ فِيهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّفَرُّدِ بِالنَّظَرِ فِيهِ جَازَ لَـهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فِيهَا عَجَزَ عَنْهُ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فِيهَا قَدَرَ عَلَيْهِ .

#### فصل

وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِيهَا اخْتَصَّ بِبَيْتِ الْمَالُ مِنْ دَخْلِ وَخَرْجٍ ، فَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَالِ اسْتَحَقَّهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَلَمْ يَتَعَيَّنُ مَالِكُهُ مِنْهُمْ فَهُو مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِذَا قُبِضَ صَارَ بِالْقَبْضِ مُضَافًا إِلَى حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِذَا قُبِضَ صَارَ بِالْقَبْضِ مُضَافًا إِلَى حُرْزِهِ أَوْ لَمْ يُدْخَلْ ؛ لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عِبَارَةٌ عَنْ مُضَافًا إِلَى حُرْزِهِ أَوْ لَمْ يُدْخَلْ ؛ لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عِبَارَةٌ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَهُو حَقَّ عَلَى بَيْتِ الْجَهَةِ لَا عَنْ الْمَكَانِ ، وَكُلُّ حَقِّ وَجَبَ صَرْفُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، فَهُو حَقُّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْ حِرْزِهِ أَوْ لَمْ الْمَالِ ، فَإِذَا صُرِفَ فِي جِهَتِهِ صَارَ مُضَافًا إِلَى الْحَرَاجِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْ حِرْزِهِ أَوْ لَمْ الْمَالِ بَالِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ خَرَجَ مِنْ أَيْدِيهِمْ ، فَحُكْمُ بَيْتِ الْمَالِ جَارٍ عَلَيْهِ فِي دَعْرَجِهِ إِلَيْ وَخَرْجِهِ .

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْأَمْوَالُ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا الْـمُسْلِمُونَ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : فَيْءٌ وَغَنِيمَةٌ رَصَدَقَةٌ .

فَأَمَّا الْفَيْءُ : فَمِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ مَصْرِفَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى رَأْي الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ .

وَأَمَّا الْغَنِيمَةُ : فَلَيْسَتْ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْسَالِ ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ لِلْغَانِمَيْنِ الَّذِينَ تَعَيَّنُوا بِحُضُورِ الْوَاقِعَةِ لَا يَخْتَلِفُ مَصْرِفُهَا بِرَأْيِ الْإِمَامِ ، وَلَا اجْتِهَادَ لَهُ فِي مَنْعِهِمْ مِنْهَا ، فَلَمْ تَصِرْ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ .

وَأُمَّا خُسُ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَفْسَامٍ: قِسْمٌ مِنْهُ يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْحَالِ ، وَهُ وَسَهُمُ النَّبِيِ عَظِيمُ الْسَمَصُرُوفِ فِي الْسَمَصَالِحِ الْعَامَّةِ لِوُقُوفِ مَصْرِفِهِ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَالْحَتِهَادِهِ ، وَقِسْمٌ مِنْهُ لَا يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْهَالِ وَهُوَ سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى ؛ لِآنَهُ مُسْتَحَقَّ فَاجْتَهَادِهِ ، وَقِسْمٌ مِنْهُ لَا يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْهَالِ وَهُو سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى ؛ لِآنَهُ مُسْتَحَقَّ لِجَاعَتِهِمْ فَتَعَيَّنَ مَالِكُوهُ ، وَخَرَجَ عَنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْهَالِ لِخُرُوجِهِ عَنْ اجْتِهَا وِ الْإِمَامِ وَرَأْيِهِ . فَقَدَى بَيْتِ الْهَالِ لِخُرُوجِهِ عَنْ اجْتِهَا وِ الْإِمَامِ وَرَأْيِهِ . وَقِسْمٌ مِنْهُ يَكُونُ بَيْتُ الْهَالِ فِيهِ حَافِظًا لَهُ عَلَى جِهَاتِهِ وَهُوَ سَهْمُ الْيَتَابَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، إِنْ وَجَدُوا أَيْهِمْ مَانَ فَقَدُوا أُحْرِزَ هُمْ .

وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَضَرْبَان :

صَدَقَةُ مَالٍ بَاطِنٍ : فَلَا يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِجَوَّازِ أَنْ يَنْفَرِدَ أَرْبَابُهُ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي أَهْلِهَا .

وَالطَّرْبُ النَّانِي : صَدَقَةُ مَالٍ ظَاهِرِ : كَأَعْشَارِ الزُّرُوعِ وَالثَّمَارِ وَصَدَقَاتِ الْمَوَاشِي ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُهُ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فِي أَهْلِ السَّهْمَيْنِ ، وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَا يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ مُعَيَّنُ الجِّهَاتِ أَهْلِ السَّهْمَيْنِ ، وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَا يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ مُعَيَّنُ الجِّهَاتِ عَنْدَهُ ، لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ عَلَى عَيْرِ جِهَاتِهِ ، لَكِنْ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ هَلْ يَكُونُ بَيْتُ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ مُعَيَّنُ الجِّهَاتِ عَنْدُ وَعِنْ الْمَامِ وَرَجَعَ عَنْهُ فِي مُسْتَجِدًّ قَوْلِهِ عِنْدَ تَعَذَّرُ وَهِ إِلَى الْإِمَامِ وَرَجَعَ عَنْهُ فِي مُسْتَجِدًّ قَوْلِهِ لِإِحْرَازِهِ فِيهِ إِلَى أَنْ تُوجَدَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى وُجُوبَ دَفْعِهِ إِلَى الْإِمَامِ وَرَجَعَ عَنْهُ فِي مُسْتَجِدًّ قَوْلِهِ لِا حُرَازِهِ فِيهِ إِلَى أَنْ تُوجَدَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى وُجُوبَ دَفْعِهِ إِلَى الْإِمَامِ وَرَجَعَ عَنْهُ فِي مُسْتَجِدًّ قَوْلِهِ إِلْى بَيْتِ الْمَالِ لَا يَكُونُ ثَعِيدً إِلَى الْإِمْرَارِهِ فِيهِ إِلَى الْإِمْرَارِهِ فِيهِ إِلَى الْإِمْرَارِهِ فِيهِ إِلَى الْإِمْرَارِهِ الْمَامِ وَرَجَعَ عَنْهُ فِي مُسْتَجِدً قَوْلِهِ إِلَى الْمِعْ وَلِهِ لَكُونُ كُونَ يَوْدِ إِلَى الْمُعَامِ اللَّهُ لَا يَكُونُ كُونَ يَوْدِ إِلَى الْمُعْمَالِ الْمَامِ وَرَجَعَ عَنْهُ فِي مُسْتَجِدً قَوْلِهِ وَلِكُ إِلَى الْمَامِ وَرَجَعَ عَنْهُ فِي مُسْتَجِدً قَوْلِهِ وَلِهُ اللّهَ لَكُونُ لَكُ لَا يَكُونُ كُونَا لَكُ لَا يَكُونُ الْمُؤْلُولُ لَهُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمَامِ وَالْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعَامِ اللّهُ الْمُولِ الْمُعَامِ الْمُ الْمُ الْمُعِلَى الْمُ لِلْكُ لَلْ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ مُنْ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

وَأُمَّا الْمُسْتَحَقُّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَضَرْبَانِ :

أَحَدُهُمَا : مَا كَانَ بَيْتُ الْمَالِ فِيهِ حِرْزًا فَاسْتِحْقَاقُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْوُجُودِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَوْجُودًا فِيهِ كَانَ صَرْفُهُ فِي جِهَاتِهِ مُسْتَحَقًّا وَعَدَمُهُ مُسْقِطًا لِإسْتِحْقَاقِهِ .

وَالضَّرْبُ النَّانِي : أَنْ يَكُونَ بَيْتُ الْمَالِ لَهُ مُسْتَحِقًّا فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مَصْرِفُهُ مُسْتَحِقًا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ كَأَرْزَاقِ الجُنْدِ وَأَثْمَانِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ ، فَاسْتِحْقَاقُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرِ بِالْوُجُودِ ، وَهُوَ مِنْ الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ مَعَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ ، فَالسِّلَاحِ ، فَاسْتِحْقَاقُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرِ بِالْوُجُودِ ، وَهُوَ مِنْ الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ مَعَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ ، فَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا وَجَبَ فِيهِ عَلَى الْإِنْظَارِ فَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا وَجَبَ فِيهِ عَلَى الْإِنْظَارِ كَانَ مَعْدُومًا وَجَبَ فِيهِ عَلَى الْإِنْظَارِ كَالدُّيُونِ مَعَ الْإِنْسَارِ ، وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا وَجَبَ فِيهِ عَلَى الْإِنْظَارِ كَالدُّيُونِ مَعَ الْإِنْسَارِ ، وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا وَجَبَ فِيهِ عَلَى الْإِنْظَارِ

وَالضَّرْبُ الفَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَصْرِفُهُ مُسْتَحِقًّا عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ وَالْأَرْفَاقِ دُونَ الْبَدَلِ ، فَاسْتِحْقَاقُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْوُجُودِ دُونَ الْعَدَمِ ، فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَجَبَ فِيهِ وَسَقَطَ غَرَضُهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَكَانَ إِنْ عَمَّ ضَرَرُهُ عَرْضُهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَكَانَ إِنْ عَمَّ ضَرَرُهُ عَنْ فَيهِ عِفَايَةٌ كَالْجِهَادِ ، وَإِنْ كَانَ مِعْلُومًا مِنْ فَيهِ عِفَايَةٌ كَالْجِهَادِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كَانَ مَعْلُومًا النَّاسُ طَرِيقًا غَيْرَهُ بَعِيدًا ، أَوْ انْقِطَاعِ شُرْبٍ يَجِدُ النَّاسُ طَرِيقًا غَيْرَهُ بَعِيدًا ، أَوْ انْقِطَاعِ شُرْبٍ يَجِدُ

النَّاسُ غَيْرَهُ شُرْبًا ، فَإِذَا سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ بِالْعَدَمِ سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنْ الْكِفَايَةِ لِوُجُودِ النَّاسُ غَيْرَهُ شُرْبًا ، فَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ حَقَّانِ ضَاقَ عَنْهُمَا وَاتَّسَعَ لِأَحَدِهِمَا صُرِفَ فِيمَا يَصِيرُ مِنْهُمَا الْبَدَلِ ، فَلَوْ ضَاقَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَازَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ إِذَا خَافَ الْفَسَادَ أَنْ يَقْتَرِضَ عَلَى بَيْتِ دَيْنَا فِيهِ ، فَلَوْ ضَاقَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَازَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ إِذَا خَافَ الْفَسَادَ أَنْ يَقْتَرِضَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ مَا يَصْرِفُهُ فِي الدُّيُونِ دُونَ الإِرْتِفَاقِ ، وَكَانَ مَنْ حَدَثَ بَعْدَهُ مِنْ الْوُلَاةِ مَأْخُوذًا بِقَضَائِهِ إِذَا النَّسَعَ لَهُ بَيْتُ الْمُلَا فِي الدُّيُونِ دُونَ الإِرْتِفَاقِ ، وَكَانَ مَنْ حَدَثَ بَعْدَهُ مِنْ الْوُلَاةِ مَأْخُودًا بِقَضَائِهِ إِذَا اتَّسَعَ لَهُ بَيْتُ الْمَالِ .

وَإِذَا فَضُلَتْ حُقُوقُ بَيْتِ الْمَالِ عَنْ مَصْرِفِهَا ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَاضِلِهِ ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ عَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى أَمْوَالِ مَنْ يَعُمُّ بِهِ صَلَاحُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُدَّخَرُ ؟ لِأَنَّ النَّوَائِبَ تَعَيَّنَ فَرْضُهَا عَلَيْهِمْ إِذَا حَدَثَتْ ، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي وُضِعَتْ عَلَيْهَا قَوَاعِدُ الدِّيوانِ .

#### فصل

وَأَمَّا كَاتِبُ الدِّيوَانِ وَهُـوَ صَاحِبُ ذِمَامِهِ ، فَالْـمُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ وِلَايَتِهِ شَرْطَانِ : الْعَدَالَةُ وَالْكِفَايَةُ.

فَأَمَّا الْعَدَالَةُ :فَلِأَنَّهُ مُؤْتَمَنُ عَلَى حَقِّ بَيْتِ الْمَالِ وَالرَّعِيَّةِ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ فِي الْعَدَالَةِ وَالْأَمَانَةِ عَلَى صِفَاتِ الْمُؤْتَمَيِنَ .

وَأَمَّا الْكِفَايَةُ :فَلِأَنَّهُ مُبَاشِرٌ لِعَمَلٍ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ فِي الْقِيَامِ مُسْتَقْبِلًا بِكِفَايَةِ الْـمُبَاشِرِينَ ، فَإِذَا صَحَّ تَقْلِيدُهُ فَالَّذِي نُدِبَ لَهُ سِنَّةُ أَشْيَاءَ : حِفْظُ الْقَوَانِينِ ، وَاسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ ، وَإِثْبَاتُ الرَّفْع، وَمُحَاسَبَاتُ الْعُمَّالِ ، وَإِخْرَاجُ الْأَحْوَالِ ، وَتَصَفُّحُ الظَّلَّامَاتِ .

فَأَمَّا الأَوَّلُ مِنْهَا : وَهُو حِفْظُ الْقَوَانِينِ عَلَى الرُّسُومِ الْعَادِلَةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ تَتَحَيَّفُ بِهَا الرَّعِيَّةُ، أَوْ نُقْصَانِ يَنْكَلِمُ بِهِ حَقُّ بَيْتِ الْهَالِ ، فَإِنْ قُرَّرَتْ فِي أَيَامِهِ لِبِلَادٍ أُسْتُؤْنِفَ فَتْحُهَا ، أَوْ لَوَاتٍ أَبْتُدِئَ فِي إِحْيَاثِهِ أَثْبَتَهَا فِي دِيوَانِ النَّاحِيَةِ وَدِيوَانِ بَيْتِ الْهَالِ الجُّامِعِ لِلْحُكْمِ الْهُسْتَقِلِّ لَمُسْتَقِلً لَوَاتٍ أَبْتُدَى فِي إِحْيَاثِهِ أَثْبَتَهَا فِي دِيوَانِ النَّاحِيةِ وَدِيوَانِ بَيْتِ الْهَالِ الجُّامِعِ لِلْحُكْمِ الْهُسْتَقِلِّ فِيهَا ، وَإِنْ تَقَدَّمَتْهُ الْقُوانِينُ الْهُمَّوَرَةُ فِيهَا رَجَعَ فِيهَا إِلَى مَا أَثْبَتَهُ أُمنَاءُ الْكُتَّابِ إِذَا وَثِقَ فِيهَا ، وَإِنْ تَقَدَّمَتْهُ الْقُوانِينُ الْهُمُوطِ الْمُعْرَادُ فِيهَا إِلَى مَا أَثْبَتَهُ أُمنَاءُ الْكُتَّابِ إِذَا وَثِقَ فِيهَا وَيَعْمَلِ عَلَيْهَا فِي الرَّسُومِ الدُّيوانِيَّةِ وَالْحُقُوقِ السُّلْطَانِيَّةِ ، وَإِنْ لَمُ مُوالِ النَّيُونِ قَلْ السُّلْطَانِيَّةِ ، وَإِنْ لَمُ وَلَا لَلْسُومِ الدِّيوانِيَّةِ وَالْمُعُوقِ السُّلْطَانِيَّةِ ، وَإِنْ لَمُ

تُقْنِعْ فِي أَحْكَامِ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ الْمَعْهُودِ فِيهَا ، كَمَا يَجُوزُ لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يَرُويَ مَا وَجَدَ مِنْ سَهَاعِهِ بِالْحُطُّ الَّذِي يَرْقُ بِهِ ، وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِكَاتِبِ اللَّيوَانِ أَنْ يَعْمَلَ عَلَى الْخَطِّ وَحْدَهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ سَمَاعًا مِنْ لَفْظِ نَفْسِهِ يَخْفَظُهُ عَنْهُ بِقَلْبِهِ ، كَمَا اللَّيوَانِ أَنْ يَعْمَلَ عَلَى الْخَطِّ وَحْدَهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ سَمَاعًا مِنْ لَفْظِ نَفْسِهِ يَخْفَظُهُ عَنْهُ بِقَلْبِهِ ، كَمَا يَقُولُ فِي رِوَايَةِ الْحَديثِ اعْتِبَارًا بِالْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَهَذَا شَاقٌ مُسْتَبْعَدٌ .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْقَضَاءَ وَالشَّهَادَاتِ مِنْ الْحُقُوقِ الْخَاصَّةِ الَّتِي يَكُثُرُ الْمُبَاشِرُ لَمَا ، وَالْقُيَّمُ بِهَا فَلَمْ يَضِقْ الْحِفْظُ لَمَا بِالْقَلْبِ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَوَّلَ فِيهَا عَلَى مُجَرَّدِ الْخَطِّ ، وَأَنَّ الْقَوَانِينَ الدِّيوانِيَّةَ مِنْ الْحُقُوق الْعَامَّةِ الَّتِي يَقِلُّ الْمُبَاشِرُ لَمَا مَعَ كَثْرَتِهَا وَانْتِشَارِهَا فَضَاقَ حِفْظُهَا اللَّيوانِيَّةَ مِنْ الْحُقُودِة الْعَامَّةِ الَّتِي يَقِلُ الْمُبَاشِرُ لَمَا مَعَ كَثْرَتِهَا وَانْتِشَارِهَا فَضَاقَ حِفْظُهَا إِلْقَلْبِ، فَلِذَلِكَ جَازَ التَّعْوِيلُ فِيهَا عَلَى مُجُرَّدِ الْخَطِّ وَكَذَلِكَ رِوَايَةِ الْحَدِيث .

وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : اسْتِيفَاؤُهَا مِمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَامِلِينَ .

وَالنَّانِي : اسْتِيفَاؤُهَا مِنْ الْقَابِضِينَ لَمَا مِنْ الْعُمَّالِ.

فَأَمَّا اسْتِيفَاوُهَا مِنْ الْعَامِلِينَ : فَيُعْمَلُ فِيهِ عَلَى إِقْرَارِ الْعُمَّالِ بِقَبْضِهَا ، وَأَمَّا الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى خُطُّوطِ الْعُمَّالِ بِقَبْضِهَا ، فَٱلَّذِي عَلَيْهِ كُتَّابُ الدَّوَاوِينِ أَنَّهُ إِذَا عُرِفَ الْخَطُّ كَانَ حُـهَّةً لِقَبْضٍ ، سَوَاءٌ اعْتَرَفَ الْعَامِلُ بِأَنَّهُ خَطُّهُ أَوْ أَنْكَرَهُ إِذَا قِيسَ بِخَطِّهِ الْمَعْرُوفِ .

وَٱلَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ الْعَامِلُ بِٱنَّهُ خَطُّهُ وَٱنْكَرَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ حُجَّةً فِي الْقِنْضِ وَلَا يَسُوغُ أَنْ يُقَاسَ بِخَطِّهِ فِي الْإِلْزَامِ إِجْبَارًا ، وَإِنَّا يُقَاسُ بِخَطِّهِ إِرْهَابًا لِيَعْتَرِفَ بِهِ الْقَبْضِ وَلَا يَسُوغُ أَنْ يُكُونُ فِي الْإِلْزَامِ إِجْبَارًا ، وَإِنَّا يُقَاسُ بِخَطِّهِ إِرْهَابًا لِيَعْتَرِفَ بِهِ طَوْعًا ، وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْخَطِّ وَٱنْكَرَ الْقَبْضَ ، فَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْحُقُوقِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْحُقُوقِ السَّلْطَانِيَّةِ خَاصَّةً حُجَّةً لِلْعَامِلَيْنِ وَبِالدَّفْعِ ، وَحَجَّةً عَلَى الْعُمَّالِ بِالْقَبْضِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ ؛ وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ أَي حَنِيفَةً أَنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ وَلَا لِلْعَامِلِينَ حَتَّى يُقِرَّ بِهِ لَفُظُ وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ أَي حَنِيفَةً أَنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ وَلَا لِلْعَامِلِينَ حَتَّى يُقِرَّ بِهِ لَفُظُ كَاللَّيُونِ الْخَاصَةِ ، وَفِيهَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَ مُقْنِعٌ .

وَأَمَّا اسْتِيفَاوُهَا مِنْ الْعُمَّالِ: فَإِنْ كَانَتْ خَرَاجًا إِلَى بَيْتِ الْهَالِ لَمْ يُحْتَجْ فِيهَا إِلَى تَوْقِيعِ وَلِيِّ الْأَمْرِ، وَكَانَ اعْتِرَافُ صَاحِبِ بَيْتِ الْهَالِ بِقَبْضِهَا حُجَّةً فِي بَرَاءَةِ الْعُمَّالِ مِنْهَا، وَالْكَلَامُ فِي خَطِّ إِذَا تَجَرَّدَ عَنْ إِقْرَارِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خُطُوطِ الْعُمَّالِ أَنَّهُ يَكُونُ حُجَّةً ـ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ـ وَلَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ خَرَاجًا مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْسَالِ ، وَلَمْ تَكُنْ خَرَاجًا إِلَيْهِ لَهُ يَمْضِ الْعُمَّالُ إِلَّا بِتَوْقِيعِ وَلِيِّ الْأَمْرِ ، وَكَانَ التَّوْقِيعُ إِذَا عُرِفَتْ صِحَّتُهُ حُجَّةً مُقْنِعَةً فِي جَوَازِ الدَّفْع .

وَأُمَّا الاحْتِسَابُ بِهِ فَيَحْتَمِلُ وَجُهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ الإحْتِسَابُ بِهِ مَوْقُوفًا عَلَى اعْتِرَافِ الْمُوَقَّعِ لَهُ بِقَبْضِ مَا تَضَمَّنَهُ ؛ لِأَنَّ التَّوْقِيعَ حُجَّةٌ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ، وَلَيْسَ بِحَجَّةٍ فِي الْقَبْضِ مِنْهُ .

وَالْوَجْهُ النَّانِي: يُحْتَسَبُ بِهِ الْعَمَلُ فِي حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ أَنْكَرَ صَاحِبُ التَّوْقِيعِ الْقَبْضَ حَاكَمَ الْعَامِلُ فِي عُقُولِ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ عَدِمَهَا أُحْلِفَ صَاحِبُ الْقَبْضَ حَاكَمَ الْعَامِلُ فِيهِ ، وَأَخَذَ الْعَامِلُ فِلْعَامِلُ فِي عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَدِمَهَا أُحْلِفَ صَاحِبُ التَّوْقِيعِ ، وَأَخَذَ الْعَامِلُ فِالْغُرْمِ ، وَهَذَا الْوَجْهُ أَخَصُّ بِعُرْفِ الدِّيوَانِ .

وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِتَحْقِيقِ الْفِقْهِ ، فَإِنْ اسْتَرَابَ صَاحِبُ الدِّيوَانِ بِالتَّوْقِيعِ لَمْ يُحْتَسَبْ لِلْعَامِلِ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا حَتَّى يُعْرِضَهُ عَلَى الْمُوقِّعِ ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ صَعَّ ، وَكَانَ الإحْتِسَابُ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ لِلْعَامِلِ وَنُظِرَ فِي وَجْهِ الْحُرَاجِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الإحْتِسَابُ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ لِلْعَامِلِ وَنُظِرَ فِي وَجْهِ الْحُرَاجِ ، فَإِنْ كَانَ فِي خَاصٍّ مَوْجُودٍ رَجَعَ بِهِ الْعَامِلُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي جِهَاتٍ لَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ بِهَا سَأَلَ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْمُوقِّعِ عَلَى إِنْكَارِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي جِهَاتٍ لَا يُمْكِنُ لِلْمُوقِّعِ إِحْلَافُ الْعَامِلُ لَا فِي الْحَلَافَ الْمُوقِّعِ عَلَى إِنْكَارِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ صِحَّةُ الْحُرَاجِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوقِّعِ إِحْلَافُ الْعَامِلِ لَا فِي السَّلْطَنَةِ وَلَا فِي حُكْمِ الْقَضَاءِ ، فَإِنْ عُلِمَ بِصِحَّةِ الْحُرَاجِ فَهُوَ مِنْ عُرْفِ السَّلْطَنَةِ مَدْفُوعٌ عَلَى الْمُوقِع ، وَفِي حُكْمِ الْقَضَاءِ يُجَابُ عَلَيْهِ .

وَأَمَّا الثَّالِثُ : فَهُوَ إِثْبَاتُ الرَّفْعِ ، فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامِ : رَفْعُ مِسَاحَةٍ وَعَمَلٍ ، وَرَفْعُ قَبْضِ وَاسْتِيفَاءٍ ، وَرَفْعُ حَرْجٍ وَنَفَقَةٍ . فَأَمَّا رَفْعُ الْمِسَاحَةِ وَالْعَمَلِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُصُوهُا مُقَدَّرَةً فِي الدِّيوَانِ إِنْ كَانَتْ أُصُوهُا مُقَدَّرَةً فِي الدِّيوَانِ إِنْ وَافَقَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمَا فِي الدِّيوَانِ إِنْ وَافَقَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمَا فِي الدِّيوَانِ أَصُولٌ عُمِلَ فِي إِثْبَاتِهَا عَلَى قَوْلِ رَافِعِهَا . الدِّيوَانِ أَصُولٌ عُمِلَ فِي إِثْبَاتِهَا عَلَى قَوْلِ رَافِعِهَا .

وَأَمَّا رَفْعُ الْقَبْضِ وَالاِسْتِيفَاءِ فَيُعْمَلُ فِي إِثْبَاتِهَا عَلَى مُجُرَّدِ قَوْلِ رَافِعِهَا لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ لَا لَمَا .

وَأَمَّا رَفْعُ الْحُرَاجِ وَالنَّفَقَةِ فَرَافِعُهَا مُدَّعٍ لَهَا فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِالْحُجَجِ الْبَالِغَةِ ، فَإِنْ احْتَجَّ

بِتَوْقِيعَاتِ وُلَاةِ الْأُمُورِ اسْتَعْرَضَهَا ، وَكَانَ الْخُكْمُ فِيهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَحْكَامِ التَّوْقِيعَاتِ .

وَأَمَّا الرَّابِعُ : وَهُوَ مُحَاسَبَةُ الْعُمَّالِ : فَيَخْتَلِفُ حُكْمُهَا بِاخْتِلَافِ مَا تَقَلَّدُوهُ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِيهَا ، فَإِنْ كَانُوا مِنْ عُمَّالِ الْخَرَاجِ لَزِمَهُمْ رَفْعُ الْحِسَابِ ، وَوَجَبَ عَلَى كَاتِبِ الدِّيوَانِ مُحَاسَبَتُهُمْ عَلَى صِحَّةِ مَا رَفَعُوهُ ، وَإِنْ كَأَنُوا مِنْ عُمَّالِ الْعُشْرِ لَمْ يَلْزَمْهُمْ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَفْعُ الْحِسَابِ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى كَاتِبِ الدِّيوَانِ مُحَاسَبَتُهُمْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعُشْرَ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ لَا يَقِفُ مَصْرِفُهَا عَلَى اجْتِهَادِ الْوُلَاةِ ، وَلَوْ تَفَرَّدَ أَهْلُهَا أَجْزَأَتْ ، وَيَلْزَمُهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَفْعُ الْحِسَابِ وَيَجِبُ عَلَى كَاتِبِ الدِّيوَانِ مُحَاسَبَتُهُمْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَصْرِفَ الْخَرَاجِ وَالْعُشْرِ عِنْدَهُ مُشْتَرَكٌ. وَإِذَا حُوسِبَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُحَاسَبَتُهُ مِنْ الْعُمَّالِ نُظِرَ ، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ بَيْنَ الْعَامِلِ وَكَاتِبِ الدِّيوَانِ حَلِفٌ كَانَ كَاتِبُ الدِّيوَانِ مُصَدَّقًا فِي بَقَايَا الْحِسَابِ ، فَإِنْ اسْتَرَابَ بِهِ وَلَيُّ الْأَمْرِ كَلَّفَهُ إحْضَارَ شَوَاهِدِهِ ، فَإِنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ عَنْهُ سَقَطَتْ الْيَمِينُ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ تَزُلُ الرِّيبَةُ وَأَرَادَ وَلِيُّ الْأَمْرِ الْإِحْلَافَ عَلَى ذَلِكَ أُحْلِفَ الْعَامِلُ دُونَ كَاتِبِ الدِّيوَانِ ؛ لِأَنَّ الْـمُطَالَبَةَ مُتَوَجِّهَةٌ عَلَى الْعَامِلِ دُونَ الْكَاتِبِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْحِسَابِ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي دَخْلِ، فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ ، وَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي خَرَاجِ ، فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْكَاتِبِ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ ، وَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي مِسَاحَةٍ تُمْكِنُ إِعَادَتُهَا أُعْتُبِرَتْ بَعْدَ الإِخْتِلَافِ، وَعُمِلَ فِيهَا عَلَى مَا يَخْرُجُ بِصَحِيح الإعْتِبَارِ.

وَأَمَّا الْخَامِسُ : وَهُوَ إِخْرَاجُ الأَحْوَالِ فَهُوَ اسْتَشْهَادُ صَاحِبِ الدِّيوَانِ عَلَى مَا ثَبَتَ فِيهِ مِنْ قَوَانِينَ وَحُقُوقَ ، فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ وَاعْتُبرَ فِيهِ شَرْطَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يُخْرِجَ مِنْ الْأَمْوَالِ إِلَّا مَا عَلِمَ صِحَّتَهُ كَمَا لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِمَا عَلِمَهُ وَتَحَقَّقَهُ.

وَالثَّانِي : أَنْ لَا يَبْتَدِئَ بِذَلِكَ حَتَّى يُسْتَدْعَى مِنْهُ كَمَا لَا يَشْهَدُ حَتَّى يُسْتَشْهَدَ ، وَالْمُسْتَدْعَى لِإِخْرَاجِ الْأَحْوَالِ مَنْ نَفَذَتْ تَوْقِيعَاتُهُ ، كَمَا أَنَّ الْمَشْهُودَ عِنْدَهُ مَنْ نَفَذَتْ أَحْكَامُهُ ، فَإِذَا أَخْرَجَ كَالَا لَزِمَ الْمُوَقِّعُ بِإِخْرَاجِهَا وَالْأَخْذِ بِهَا وَالْعَمَلِ عَلَيْهَا ، كَمَا يَلْزَمُ الْحُتَاكِمَ تَنْفِيدُ الحُكْمِ بِمَا يَشْهَدُ عَالَا لَزِمَ الْمُوقِعُ بِإِخْرَاجِهَا وَالْأَخْذِ بِهَا وَالْعَمَلِ عَلَيْهَا ، كَمَا يَلْزَمُ الْتَاكِمَ تَنْفِيدُ الحُكْمِ بِمَا يَشْهَدُ بِهِ الشَّهُودُ عِنْدَهُ ، فَإِنْ اسْتَرَابَ الْمُوقِعُ بِإِخْرَاجِ الْحَالِ جَازَ أَنْ يَسْأَلَهُ مِنْ أَيْنَ أَخْرَجَهُ ، وَيُطَالِبُهُ بِإِحْضَارِ شَوَاهِدِ الدِّيوَانِ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْأَلُ شَاهِدًا عَنْ سَبَبِ شَهَادَتِهِ ، فَإِنْ أَحْضَرَهَا وَوَقَعَ فِي النَّفْسِ صِحَّتُهَا زَالَتْ عَنْهُ الرِّيبَةُ ، وَإِنْ عَدِمَهَا وَذَكَرَ أَنَّهُ أَخْرَجَهَا مِنْ حِفْظِهِ ؛ لِتَقَدَّمُ وَوَقَعَ فِي النَّفْسِ صِحَّتُهَا زَالَتْ عَنْهُ الرِّيبَةُ ، وَإِنْ عَدِمَهَا وَذَكَرَ أَنَّهُ أَخْرَجَهَا مِنْ حِفْظِهِ ؛ لِتَقَدَّمُ

عِلْمِهِ بِهَا صَارَ مَعْلُولَ الْقَوْلِ ، وَالْـمُوقِعُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ رَدِّهِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ السَّخْلَافُهُ .

وَأَمَّا السَّادِسُ : وَهُو تَصَفَّحُ الظُّلَامَاتِ، فَهُو يَخْتَلِفُ بِسَبِ اخْتِلَافِ التَّظَلَّمِ، وَلَيْسَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُتَظَلِّمُ مِنْ الرَّعِيَّةِ أَوْ مِنْ الْعُمَّالِ، فَإِنْ كَانَ الْمُتَظَلِّمُ مِنْ الرَّعِيَّةِ تَظلَّمَ مِنْ عامِلٍ مَنْ أَنْ يَكُونَ الْمُتَظَلِّمُ مِنْ الرَّعِيَّةِ أَوْ مِنْ الْعُمَّالِ، فَإِنْ كَانَ الْمُتَظَلِّمُ مِنْ الرَّعِيَّةِ تَظلَّمَ مِنْ عامِلٍ عَيَّقَهُ فِي مُعَامَلَتِهِ كَانَ صَاحِبُ الدِّيوَانِ فِيهَا حَاكِمًا بَيْنَهُمَا، وَجَازَ لَهُ أَنْ يَتَصَفَّحَ الظُّلَامَةَ (المُتَعَلَّمُ وَلَيْ النَّقَوانِينِ وَاسْتِيفَاءِ وَيُزِيلَ التَّحَيُّفُ (السَّوَاءُ وَقَعَ النَّظُرُ إلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْلَمْ يَقَعْ ؛ لِآنَهُ مَنْدُوبٌ لِخَفْظِ الْقَوَانِينِ وَاسْتِيفَاءِ الْقُولِينِ وَاسْتِيفَاءِ الْخُتُوقِ ، فَصَارَ بِعَقْدِ الْوِلَايَةِ مُسْتَحِقًا لِتَصَفَّحِ الظُّلَّامَةِ ، فَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا امْتَنَعَ وَصَارَ عَزْلًا عَنْ الْمُتَعْفِي مَعَامَلَةٍ صَارَ الْمُتَعْفِقُ مُ اللَّهُ مَا وَالْيَ الْأَمْدِ ، أَوْ غُولِطَ فِي مُعَامَلَةٍ صَارَ مَوْ اللَّهُ وَالِي الْأَمْدِ . وَإِنْ كَانَ الْمُتَطَلِّمُ عَامِلًا جُوزِفَ فِي حِسَابٍ ، أَوْ غُولِطَ فِي مُعَامَلَةٍ صَارَ صَاحِبُ الدِّيوَانِ فِيهَا خَصْمًا ، وَكَانَ الْمُتَصَفِّحُ لَمَا وَالِيَ الْأَمْدِ .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الظُّلَامَةُ والظَّلِيمَةُ والمَظْلَمَةُ بفتح اللام :ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما أخذه منك . [مختار الصحاح :

<sup>(</sup>٢) التحيف نمن الحيف. [الغريب للخطاب: ٣/ ٦١].

# الباب التاسع عشر في أحكام الجرائم

الجرائم تخطُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ الله - تعالى - عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ ('') ، وَ لَمَنَا عِنْدَ التَّهْمَةِ حَالُ اسْتِيفَاءٍ تُوجِبُهُ الْأَحْكَامُ اسْتِيفَاءٍ تُوجِبُهُ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ . الشَّرْعِيَّةُ .

فَأَمَّا حَاهُمًا بَعْدَ التُّهْمَةِ وَقَبْلَ ثُبُوتِهَا وَصِحَّتِهَا فَمُعْتَبُرٌ بِحَالِ النَّظَرِ فِيهَا ، فَإِنْ كَانَ حَاكِمًا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَدْ أُتَّهِمَ بِسَرِقَةٍ أَوْ زِنّا ، لَمْ يَكُنْ لِتُهْمَةٍ بِهَا تَأْثِيرٌ عِنْدَهُ ؛ وَلَمْ يَجُوْ أَنْ يَجْسِسَهُ لِكَشْفِ وَلَا الْبِيهِ رَجُلٌ قَدْ أُتَّهِمَ بِسَرِقَةٍ أَوْ زِنّا ، لَمْ يَكُنْ لِتُهْمَةٍ بِهَا تَأْثِيرٌ عِنْدَهُ ؛ وَلَمْ يَجُونُ أَنْ يَخْدَهُ بِأَسْبَابِ الْإِقْرَادِ إِجْبَارًا ، وَلَمْ يَسْمَعْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ إلَّا مِنْ اسْتِبْرًاءٍ ، وَلَا أَنْ يَأْخُذَهُ بِأَسْبَابِ الْإِقْرَادِ إِجْبَارًا ، وَلَمْ يَسْمَعْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ إلَّا مِنْ الْعَرْأَةَ الَّتِي زَنَى بِهَا ، وَيَصِفَ مَا فَعَلَهُ بِهَا عِمَّا يَكُونُ زِنَا مُوجِبًا الدَّعْوَى عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَذُكُرَ الْمَرْأَةَ الَّتِي زَنَى بِهَا ، وَيَصِفَ مَا فَعَلَهُ بِهَا عِمَّا يَكُونُ زِنَا مُوجِبًا اللَّعَوْقِ الله عَلْمُ اللهِ الْمَعْمَى الْمَعْمَةِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَنْ كُرَ الْمَرْأَةَ الَّتِي زَنَى بِهَا ، وَكَانَتْ بَيِنَةٌ سَمِعَهَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْلَقُهُ لِللْهَ وَلَا لَكُونَ وَنَا اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ بِهُ الْمَعْقَاعَ الله عَلْهُ بَهُ مَلَى الْعَلْمُ الْمَالَةُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْمَالِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّه اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

وَإِنْ كَانَ النَّاظِرُ الَّذِي رُفِعَ إلَيْهِ هَذَا الْـمَتْهُومُ أَمِيرًا ، أَوْ مِنْ أَوْلَادِ الْأَحْدَاثِ ، وَالْـمُعَاوِنُ كَانَ لَهُ مَعَ هَذَا الْـمَتْهُومِ مِنْ أَسْبَابِ الْكَشْفِ وَالإِسْتِبْرَاءِ مَا لَيْسَ لِلْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ ، وَذَلِكَ مِنْ تِسْعَةِ أَوْجُهِ يَخْتَلِفُ بِهَا حُكْمُ النَّاظِرِينَ :

أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَسْمَعَ قَرْفَ (٣)الْـمَتْهُومِ مِنْ أَعْوَانِ الْإِمَارَةِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ لِلدَّعْوَى الْـمُقَرَّرَةِ وَيَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهِمْ فِي الْإِخْبَارِ عَنْ حَالِ الْـمَتْهُومِ ، وَهَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الرِّيَبِ؟

<sup>(</sup>١) التَّغْزِيرُ: ضرب دون الحدِّ لِمَنْعِ الجانِيّ من المُعاوَدة ورَدْعِه عن المعصية . [اللسان : ٤/ ٥٦١].

 <sup>(</sup>۲) قلت : وهذا كلام في غاية الجودة والدقة سبق به المصنف ـ رحمه الله ـ واضعي القوانين والدساتير بمئات السنين .

<sup>(</sup>٣) قَرف : الذَّنْبَ وغيره يَقْرِفُه قَرْفًا واقْتَرَفَه : اكتَسبه. والاقتراف: الاكتساب. اقترف أي اكتَسب، واقْتَرَف ذنبًا أي أتاه وفَعَلَه. وفي الحديث: رجل قَرَف على نفسه ذنُوبًا أي كَسَبَها. ويقال: قَرَفَ الذنبَ واقْتَرَفه إذا عمله. وقارَفَ الذنبَ وغيرَه: داناهُ ولاصَقَهُ.[اللسان : ٩/ ٢٨٠].

وَهَلْ هُوَ مَعْرُونَ بِهِثْلِ مَا قُرِفَ بِهِ أَمْ لَا ؟ فَإِنَّ بَرَّؤُوهُ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ خَفَّتْ التَّهْمَةُ ، وَوُضِعَتْ وَعُجِّلَ إِطْلَاقُهُ وَلَمْ يُغْلَظْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَرَفُوهُ بِأَمْثَالِهِ وَعَرَفُوهُ بِأَشْبَاهِهِ غَلُظَتْ التَّهْمَةُ وَقَوِيَتْ وَاسْتُعْمِلَ فِيهَا مِنْ حَالِ الْكَشْفِ مَا سَنَذْكُرُهُ ، وَلَيْسَ هَذَا لِلْقُضَاةِ .

وَالْنَّانِي : أَنَّ لِلْأَمِيرِ أَنْ يُرَاعِي شَوَاهِدَ الْحَالِ ، وَأَوْصَافَ الْمَتْهُومِ فِي قُوَّةِ التَّهْمَةِ وَضَعْفِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ التَّهْمَةُ زِنَا ، وَكَانَ الْمَتْهُومُ مُطِيعًا لِلنِّسَاءِ ذَا فُكَاهَةٍ وَخِلاَبَةٍ قَوِيَتْ التَّهْمَةُ ، وَإِنْ كَانَ فَإِنْ كَانَ الْمَتْهُومُ مُطِيعًا لِلنِّسَاءِ ذَا فُكَاهَةٍ وَخِلاَبَةٍ قَوِيَتْ التَّهْمَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ التَّهْمَةُ بَسِرِقَةٍ ، وَكَانَ الْمَتْهُومُ بِهَا ذَا عِيَارَةٍ (١) ، أَوْ فِي بَدَنِهِ آثَارُ بِضِدِّهِ ضَعُفَتْ ، وَإِنْ كَانَ مِغِمَّةً وَلِيْسَ هَذَا فَرَيْتُ التَّهْمَةُ ، وَإِنْ كَانَ بِضِدِّهِ ضَعُفَتْ وَلَيْسَ هَذَا لِلْقُضَاةِ أَيْضًا .

وَالنَّالِثُ : أَنَّ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَجْعَلَ حَبْسَ الْمَتْهُومِ لِلْكَشْفِ وَالْاِسْتِبْرَاءِ . وَاخْتُلِفَ فِي مُدَّةِ حَبْسِهِ لِلْاَلْسِتِبْرَاءِ ، وَاخْتُلِفَ فِي مُدَّةِ حَبْسِهِ لِلْاَلْسِتِبْرَاءِ ، وَالْكَشْفِ حَبْسِهِ لِلْاَلْسِتِبْرَاءِ ، وَالْكَشْفِ مُقَدَّرٍ بِشَهْرٍ وَاحِدٍ لَا يَتَجَاوَزُهُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : بَلْ لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ وَهَذَا أَشْبَهُ (٢) ، وَلَيْسَ لِلْقُضَاةِ أَنْ يَخْبِسُوا أَحَدًا إِلَّا بِحَقِّ وَجَبَ .

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَجُوزَ لِلْأَمِيرِ مَعَ قُوَّةِ التَّهْمَةِ أَنَّ يَضْرِبَ الْمَنْهُومَ ضَرْبَ التَّعْزِيرِ لَا ضَرْبَ الحُدِّ؛ لِيَأْخُذَهُ بِالصِّدْقِ عَنْ حَالِهِ فِيهَا قُرِفَ بِهِ وَاتَّهُمَ ، فَإِنْ أَقَرَّ وَهُوَ مَضْرُوبٌ ، أُعْتُبِرَتْ حَالُهُ فِيهَا ضُرِبَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ ضُرِبَ لَهُ يَكُنْ لِإِقْرَارِهِ تَحْتَ الضَّرْبِ حُكْمٌ ، وَإِنْ ضُرِبَ لِيُصَدِّقَ عَنْ فيهَا ضُرِبَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ ضُرِبَ لَهُ يَكُنْ لِإِقْرَارِهِ تَحْتَ الضَّرْبِ حُكْمٌ ، وَإِنْ ضُرِبَ لِيُصَدِّقَ عَنْ حَالَةٍ وَأَقَرَّ تَحْتَ الضَّرْبِ قُطِعَ ضَرْبُهُ وَاسْتُعِيدَ إِقْرَارُهُ ، فَإِذَا أَعَادَهُ كَانَ مَأْخُوذًا بِالْإِقْرَارِ الثَّانِي حَالَةٍ وَأَقَرَّ كَانَ مَأْخُوذًا بِالْإِقْرَارِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَسْتَعِدُهُ لَمْ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَسْتَعِدُهُ لَمْ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَسْتَعِدُهُ لَمْ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْإِقْرَارِ الْأَوَلِ وَلَمْ يَسْتَعِدُهُ لَمْ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْإِقْرَارِ الْأَوْلِ وَلَمْ يَسْتَعِدُهُ لَمْ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْإِقْرَارِ الْأَوْلِ وَلَا وَلَى وَلَمْ يَسْتَعِدُهُ لَمْ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْإِقْرَارِ الْأَوْلِ وَلَمْ يَسْتَعِدُهُ لَمْ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْإِقْرَارِ الْأَوْلِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا عَلَى الْمِنْ عَلَى الْعَلَامُ لَا عَلَى الْتَعْرَادِ الْأَوْلِ وَلَا عَلَى الْمُعْرِقِيقُ عَلَى الْعَلَامُ لَوْلَا عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللّهُ وَالْتَعْرِقُولُ وَلَا عَلَى الْمَالِعَالَهُ عَلَى الْعُولِ وَلَا عَرَالِ الللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ الْعُرَادِ الْعُرَادِ اللّهُ وَلِي عَلَالَاقُلُولُ اللْعَلَامُ الْمَالِعُ الْعِلْوِلِ اللْعَلَى اللْعُولِ وَلَا عَلَاهُ مَا الْعَلَقُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَى الْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ اللْعُلْمُ الْعَلَيْدُ اللْعَلَيْقِيْنَ الْعُلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللْعُلِي عَلَيْهِ اللْعُلِي الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللْعِيْمِ الْعَلَاقُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْع

وَالْحَامِسُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ فِيمَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ الجُتَرَائِمُ وَلَمْ يَنْزَجِرْ عَنْهَا بِالْحُدُودِ أَنْ يَشْتِدِيمَ حَبْسَهُ ، إذَا اسْتَضَرَّ النَّاسُ بِجَرَائِمِهِ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ أَنْ يَقُومَ بِقُوتِهِ وَكُسْوَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْهَالِ ؛ لِيَدْفَعَ ضَرَرُهُ عَنْ النَّاسِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلْقُضَاةِ .

<sup>(</sup>١) رجل عيَّار أي : كثير التطواف والحركة ذكي ، وعَيَّرَهُ كذا من التَّعْيِيرِ أي التوبيخ والعامة تقول : عيَّره بكذا ، والعَارُ : السُّبة والعيب . [مختار الصحاح : ١٩٤] .

<sup>(</sup>٢) قلت : بل الأشبه الأول خاصة في عصور يشيع فيها الظلم والاستبداد .

وَالسَّادِسُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ إِخْلَافُ الْمَتْهُومِ اسْتِبْرَاءً لِخَالِهِ ، وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ فِي الْكَشْفِ عَنْ أَمْرِهِ فِي التَّهْمَةِ بِحُقُوقِ الله ـ تعالى ـ وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالصَّدَقَةِ كَالْإِيمَانِ بِالله فِي الْبَيْعَةِ السُّلْطَانِيَّةِ (١) ، وَلَيْسَ لِلْقُضَاةِ إِحْلَافُ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِ حَقِّ ، وَلَا أَنْ يُجَاوِزَ الْإِيمَانَ بِالله إِلَى الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ .

وَالسَّابِعُ: أَنَّ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَأْخُذَ أَهْلَ الْجَرَائِمِ بِالتَّوْبَةِ إِجْبَارًا، وَيُظْهِرَ مِنْ الْوَعِيدِ عَلَيْهِمْ مَا يَقُودُهُمْ إِلَيْهَا طَوْعًا، وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ الْوَعِيدَ بِالْقَتْلِ فِيهَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَتْلُ؛ لِأَنَّهُ وَعِيدُ يَقُودُهُمْ إِلَيْهَا طَوْعًا، وَلَا يُجُورُ أَنْ يُحَقِّقَ وَعِيدَهُ بِالْقَتْلِ، إِنْ هَابٍ يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الْكَذِبِ إِلَى حَيِّزِ التَّعْزِيرِ وَالْأَدَبِ، وَلَا يَجُورُ أَنْ يُحَقِّقَ وَعِيدَهُ بِالْقَتْلِ، فَيَقْتُلَ فِيهَ الْقَتْلُ. فَيَقَلَ فِيهِ الْقَتْلُ.

وَالنَّامِنُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَسْمَعَ شَهَادَاتِ أَهْلِ الْلِلَلِ ، وَمَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ الْقُضَاةُ إِذَا كَثْرَ عَدَدُهُمْ .

وَالتَّاسِعُ: أَنَّ لِلْأَمِيرِ النَّظَرَ فِي الْـمُواثَبَاتِ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ غُرْمًا، وَلَا حَدًّا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِوَاحِدِ مِنْهُمَا أَثَرٌ سَمِعَ قَوْلَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا أَثَرٌ، فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَثَرٌ سَمِعَ قَوْلَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا أَثَرٌ، فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَبْدَأُ بِسَمَاعٍ دَعْوَى مَنْ بِهِ الْأَثْرُ وَلَا يُرَاعِي السَّبْق. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثُرُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَسْمَعُ قَوْلَ أَنْهُ بَيْدَأُ بِسَمَاعٍ ذَكُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَسْمَعُ قَوْلَ أَسْبَقِهِمَا بِالدَّعْوَى وَيَكُونُ الْمُبْتَدِئُ بِالْمُواثَبَةِ (٢) أَعْظَمَهُمَ إَجُرْمًا وَأَغْلَظَهُمَا تَأْدِيبًا، وَيَجُورُ أَنْ أَنْفُولَا بَيْنَهُمَا فِي التَّذِيبِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا : بِحَسَبِ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْإِقْتِرَافِ وَالتَّعَدِّي .

وَالنَّانِي: بِحَسَبِ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْمُيْبَةِ وَالتَّصَاوُنِ، وَإِذَا رَأَى مِنْ الصَّلَاحِ فِي رَدْعِ السَّفَلَةِ أَنْ يُشْهِرَهُمْ وَيُنَادِي عَلَيْهِمْ بِجَرَائِمِهِمْ سَاغَ لَهُ ذَلِكَ، فَهَذِهِ أَوْجُهٌ يَقَعُ بِهَا الْفَرْقُ فِي الجُترائِمِ بَيْنَ نَظُرِ الْأُمَرَاءِ وَالْقُضَاةِ فِي حَالِ الإسْتِبْرَاءِ، وَقَبْلَ ثُبُوتِ الحُدِّدِ لِإِخْتِصَاصِ الْأَمِيرِ بِالسِّيَاسَةِ، وَاخْتِصَاصِ الْقُضَاةِ بِالْأَحْكَامِ.

\*\*\*

 <sup>(</sup>١) قال المرداوي : لا يحلف بطلاق ذكره الشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ وفاقا للأثمة الأربعة ـ رحمهم الله
 تعالى، وحكاه ابن عبد البر رحمه الله إجماعـ [الإنصاف : ١٢٤/ ١٢٤].

<sup>(</sup>٢) المواثبة: المصاولة. [الفائق ص ٣٣٤].

#### فصل

وَأَمَّا بَعْدَ ثُبُوتِ جَرَائِمِهِمْ ، فَيَسْتَوِي فِي إِقَامَةِ الْخُدُّودِ عَلَيْهِمْ أَحْوَالُ الْأُمَرَاءِ وَالْقُضَاةِ ، وَلَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ يُذْكُرُ فِي مَوْضِعِهِ . وَثُبُوتُهَا عَلَيْهِمْ يَكُونُ مِنْ وَجْهَيْنِ : إِقْرَارٌ وَبَيِّنَةٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ يُذْكُرُ فِي مَوْضِعِهِ .

وَاخْتُدُودُ زَوَاجِرُ وَضَعَهَا الله - تعالى - لِلرَّدْعِ عَنْ ارْتِكَابِ مَا حَظَرَ ، وَتَرْكِ مَا أَمَرَ بِهِ لِمَا فِي الطَّمَعِ مِنْ مُغَالَبَةِ الشَّهَوَاتِ الْمُلْهِيَةِ عَنْ وَعِيدِ الْآخِرَةِ بِعَاجِلِ اللَّذَةِ ، فَجَعَلَ الله - تعالى - مِنْ زَوَاجِرِ الْحُدُودِ مَا يَرْدَعُ بِهِ ذَا الْجُهَالَةِ حَذَرًا مِنْ أَلَمِ الْعُقُوبَةِ ، وَخِيفَةً مِنْ نَكَالِ الْفَضِيحَةِ ؛ لِيَكُونَ مَا حَظَرَ مِنْ مَحَارِمِهِ مَمْنُوعًا وَمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ فُرُوضِهِ مَتْبُوعًا ، فَتَكُونُ الْمَصْلَحَةُ أَعَمَّ وَالتَّكْلِيفُ أَتَمَ ، قَالَ الله - تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْسَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧]:

يَعْنِي فِي اسْتِنْقَاذِهِمْ مِنْ الجُهَالَةِ ، وَإِرْشَادِهِمْ مِنْ الضَّلَالَةِ ، وَكَفِّهِمْ عَنْ الْمَعَاصِي ، وَبَعْثِهِمْ عَلَى الطَّاعَةِ .

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالزَّوَاجِرُ ضَرَّبَانٍ : حَدٌّ وَتَعْزِيرٌ :

فَأَمَّا الْحُدُودُ فَضَرَّبَانَ :

أَحَدُهُمَا : مَا كَانَ مِنْ حُقُوفِ الله ـ تعالى ـ .

وَالنَّانِي : مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ .

فَأَمَّا الْمُخْتَصَّةُ بِحُقُوقِ الله ـ تعالى ـ فَضَرَّبَان :

أَحَدُهُمَا : مَا وَجَبَ فِي تَرْكِ مَفْرُوضٍ .

وَالنَّانِي : مَا وَجَبَ فِي ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ . فَأَمَّا مَا وَجَبَ فِي تَرْكِ مَفْرُوضٍ كَتَارِكِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا يُسْأَلُ عَنْ تَرْكِهِ لَمَا ، فَإِنْ قَالَ : لِنِسْيَانِ أُمِرَ بِهَا قَضَاءً فِي وَقْتِ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا يُسْأَلُ عَنْ تَرْكِهِ لَمَا ، فَإِنْ قَالَ : لِنِسْيَانِ أُمِرَ بِهَا قَضَاءً فِي وَقْتِ ذِكْرِهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ بِهَا مِثْلَ وَقْتِهَا ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَنْ ئَامَ عَنْ صَلاةً أَوْ نَسيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلَمْ مَنْ صَلاةً أَوْ نَسيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فَذَلِكَ وَقُتُهَا لا كَفَّارَةً لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ » (١٠ . وَإِنْ تَرَكَهَا لِرَضٍ صَلَّاهَا بِحَسَبِ طَاقَتِهِ مِنْ جُلُوسٍ أَوْ اضْطِجَاعٍ ، قَالَ الله ـ تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللّٰهُ يُفَسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (٩٧) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٦٨٤) .

وَإِنْ تَرَكَهَا اسْتِثْقَالًا لِفِعْلِهَا مَعَ اعْتِرَافِهِ بِوُجُوبِهَا ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُوتَةُ يُفْتَلُ بِالرَّدَّةِ إِذَا لَمْ يَتُبُ ، وَإِنْ تَرَكَهَا اسْتِثْقَالًا لِفِعْلِهَا مَعَ اعْتِرَافِهِ بِوُجُوبِهَا ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة لِلَى أَنْهُ يُضْرَبُ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَا يُقْتَلُ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلٍ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: يَصِيرُ بِثَرْكِهَا كَافِرًا يُقْتَلُ بِالرِّدَّةِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِبَرْكِهَا ، وَلَا يُقْتَلُ بِالرِّدَةِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِبَرْكِهَا ، وَلَا يُقْتَلُ بِالرَّدَةِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِبَرْكِهَا ، وَلَا يُقْتَلُ عِلْ اللَّيْفِي اللَّيْفِي إِلَى أَنَّهُ لَا يَكُفُرُ بِبَرْكِهَا فَ وَلَا يُقْتَلُ اللَّالِمُ اللَّيْفِ وَكُلْتُ إِلَى أَمَانَتِهِ ، وَلَمْ يُجْبَرُ عَلَى فِعْلِهَا بِمَشْهِدٍ مِنْ النَّاسِ ، وَإِنْ عَلَى الْتَوْبَةِ ، وَلَمْ يُجِعِبُ إِلَى فِعْلِ الصَّلَاةِ قُتِلَ بِبَرْكِهَا فِي الْحَبْلِ عَلَى أَحِدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَبَعْدَ ثَلَائَةِ الْمَنْ عَلَى الْتَوْبَةِ ، وَلَمْ يُجِبُ إِلَى فِعْلِ الصَّلَاةِ قُتِلَ بِبَرْكِهَا فِي الْحَبَاسِ بْنُ سُرَبِي مَنْ التَّوْبَةِ ، وَلَمْ يُجِبُ إِلَى فِعْلِ الصَّلَاةِ قُتِلَ بِبَرْكِهَا فِي الْحَالِ عَلَى أَحِدِ الْقَوْلِينِ ، وَبَعْدَ ثَلَائَةِ مَنْ التَّوْبَة بِعَلْهَا وَلِ الثَّافِ وَيَقْتُلُهُ مِسَيْفٍ صَعْرًا . وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ شُرَيْحِ وَلَا الثَّاقِ لِ الثَّاقِ وَيَقْتُلُهُ فِي السَّيْفِ الْمُوحَى الْعَبَّاسِ مِنْ شُرَيْحِ وَلَا الشَّوْبَة بِتَطَاوُلِ الْمَدَى .

وَاحْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي وُجُسوبِ قَتْلَه بِتَرْكِ الصَّلَوَاتِ الْفَوَائِتِ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ قَضَائِهَا، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ قَتْلَهُ بِهَا كَالْمُوَقَّتَاتِ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهَا لِاسْتِقْرَارِهَا فِي الذِّمَّةِ بِالْفَوَاتِ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ قَتْلِهِ ، وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْـمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُمْ وَيَكُونُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ.

فَأَمَّا تَارِكُ الصِّيَامِ فَلا يُقْتَلُ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ ، وَيُحْبَسُ عَنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مُدَّةَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَيُوكِّلَ إِلَى أَمَانَتِهِ ، فَإِنْ شُوهِدَ آكِلًا عُزِّرَ ، وَوُكِّلَ إِلَى أَمَانَتِهِ ، فَإِنْ شُوهِدَ آكِلًا عُزِّرَ ، وَلَمْ يُقْتَلُ .

وَأَمَّا إِذَا تَرَكَ الزَّكَاةَ فَلا يُقْتَلُ بِهَا ، وَتُؤْخَذُ إِجْبَارًا مِنْ مَالِهِ ، وَيُعَزَّرُ إِنْ كَتَمَهَا بِغَيْرِ شُبْهَةٍ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهَا لِإِمْتِنَاعِهِ حُورِبَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَفْضَى الْحُرْبُ إِلَى قَتْلِهِ حَتَّى تُؤْخَذَ مِنْهُ كَهَا حَارَبَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقِ مَانِعِي الزَّكَاةِ .

<sup>(</sup>۱) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريح ، الفقيه الشافعي؛ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في حقه في كتاب الطبقات: كان من عظهاء الشافعيين ، وأثمة المسلمين، وكان يقال له: الباز الأشهب، ولي القضاء بشيراز، وكاد يفضل على جميع أصحاب الإمام الشافعي ، حتى على المزني، وإن فهرست كتبه كانت تشتمل على أربعهائة مصنف، وقام بنصرة مذهب الشافعي ورد على المخالفين، وفرع على كتب محمد بن الحسن الحنفى .

وَأَمَّا الْحَجُّ فَفَرْضُهُ عِنْدَ الشَّافِعِي عَلَى التَّرَاخِي مَا بَيْنَ الْإِسْتِطَاعَةِ وَالْمَوْتِ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ عَلَى مَذْهَبِهِ تَأْخِيرُهُ عَنْ عَلَى الْفَوْدِ ، فَيُتَصَوَّرُ عَلَى مَذْهَبِهِ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِهِ ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى الْفَوْدِ ، فَيُتَصَوَّرُ عَلَى مَذْهَبِهِ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِهِ ، وَلَكِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَا يُعَزَّرُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَفْعَلُهُ بَعْدَ الْوَقْتِ أَدَاءً لَا قَضَاءً ، فَإِنَّ مَاتَ قَبْلَ وَقْتِهِ ، وَلَكِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَا يُعَزَّرُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَفْعَلُهُ بَعْدَ الْوَقْتِ أَدَاءً لَا قَضَاءً ، فَإِنَّ مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهِ حَجَّ عَنْهُ مِنْ رَأْسٍ مَالِهِ .

وَأَمَّا الْمُمْتَنِعُ مِنْ حُقُوقِ الآدَميْيِ مِي غَيْرِهَا ، فَتُؤْخَذُ مِنْهُ جَبْرًا إِنْ أَمْكَنَ ، وَيُحْبَسُ بِمَا إِذَا تَعَذَّرَتْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهَا مُغْسِرًا فَيُنْظَرُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، فَهَذَا حُكْمُ مَا وَجَبَ بِتَرْكِ الْمَفْرُوضَاتِ .

وَأَمَّا مَا وَجَبَ بِارْتَكَابِ الْمَحْظُورَاتِ فصـ ْباد

أَحَدُهُمَا : مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الله ـ تعالى ـ - وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : حَدُّ الزِّنَا ، وَحَدُّ الْخَمْرِ ، وَحَدُّ السَّرِقَةِ ، وَحَدُّ الْأَنَا ، وَحَدُّ الْخَمْرِ ، وَحَدُّ السَّرِقَةِ ، وَحَدُّ الْمُحَارَبَةِ .

وَالضَّرْبُ النَّانِي : مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ شَيْتَانِ : حَدُّ الْقَذْفِ بِالزِّنَا ، وَالْقَذْفِ فِي الجِنايَاتِ ، وَالطَّرْبُ النَّانِي : مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ شَيْتَانِ : حَدُّ الْقَذْفِ بِالزِّنَا ، وَالْقَذْفِ فِي الجِنايَاتِ ، وَسَنَذْكُرُ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مُفَصَّلًا .

## الفصل الأول : في حد الزنا

الزِّنَا هُو تَغْيِيبُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ حَشَفَة ذَكْرِهِ فِي أَحَدِ الْفَرْجَيْنِ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُو مِكَنْ لَا عِصْمَة بَيْنَهُمَا وَلَا شُبْهَة ، وَجَعَلَ أَبُو حَنِيفَة الزِّنَا مُحْتَصًّا بِالْقُبُلِ دُونَ الدُّبُو ، وَيَسْتَوِي فِي حَدِّ الزِّنَا حُكْمُ النَّانِي وَالزَّانِيةِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا حَالتَانِ : بِكُرٌ وَمُحْصَنٌ . أَمَّا الْبِكُرُ فَهُو الَّذِي لَمْ يَطَأْ زَوْجَة الزَّانِي وَالزَّانِيةِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا حَالتَانِ : بِكُرٌ وَمُحْصَنٌ . أَمَّا الْبِكُرُ فَهُو الَّذِي لَمْ يَطَأْ زَوْجَة بِنِكَاحٍ ، فَيُحَدُّ إِنْ كَانَ حُرَّا مِائَةَ سَوْطٍ تُفَرَّقُ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ ، إلَّا الْوَجْهَ وَالْمَقَاتِلَ ، لِيَأْخُذَ كُلُّ بِنِكَاحٍ ، فَيُحَدُّ إِنْ كَانَ حُرَّا مِائَةَ سَوْطٍ تُفَرَّقُ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ ، إلَّا الْوَجْهَ وَالْمَقَاءُ فِي تَغْرِيبِهِ مَعَ الجُلْدِ، عُضُو حَقَّهُ ، بِسَوْطٍ لَا جَدِيدٍ فَيَقْتُلُ ، وَلَا خَلَقٍ فَلَا يُؤْلِمُ ، وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَغْرِيبِهِ مَعَ الجُلْدِ، فَضُو حَقَّهُ ، بِسَوْطٍ لَا جَدِيدٍ فَيَقْتُلُ ، وَلَا خَلَقٍ فَلَا يُؤْلِمُ ، وَاخْتَلَفَ اللَّهُ فَهَاءُ فِي تَغْرِيبِهِ مَعَ الجُلْدِ، فَمَنَعَ مِنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ اقْتِصَارًا عَلَى جَلْدِهِ . وَقَالَ مَالِكٌ : يُغَرَّبُ الرَّجُلُ وَلَا تُعَويلِهِ عَيْنَ اللهِ عَلَى مَلَاهُ وَقَالَ مَالِكٌ : يُغَرِّبُ اللهِ عَلَى إِللَّهُ عَلَى اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا ، الْبِكُو بِالْبِكُو جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ وَالثَيِّبُ بِالنَّيْ بِالْمُنْ عَلَى اللهِ لَهُنَ سَبِيلا ، الْبِكُو بِالْبِكُو جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ وَالثَيِّبُ بِالنَّيْ بِالْمُنْ عَلَى اللهُ لَهُنَ سَبِيلا ، الْبِكُو بِالْمِكُو جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ وَالثَيِّبُ بِاللَّهُ مِلْ اللهِ اللهُ لَهُنَ سَبِيلا ، الْبِكُو بِالْمِكُو جَلْدُ مِائَةً وَتَعْرِيبُ عَامٍ وَالثَيْبُ مِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ الله

وَحَدُّ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي الجُلْدِ وَالتَّغْرِيبِ.

وَأَمَّا الْعَبْدُ، وَمَنْ جَرَى عَلَيْهِ حُكُمُ الرِّقِّ مِنْ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمَّ الْوَلَدِ، فَحَدُّهُمْ فِي النِّنَا خَمْسُونَ جَلْدَةً عَلَى النَّصْفِ مِنْ الْحُرِّ لِنَقْصِهِمْ بِالرِّقِّ. وَاخْتُلِفَ فِي تَغْرِيبِ مَنْ رُقَّ مِنْهُمْ فَقِيلَ: لَا يُغَرَّبُ لِمَا فِي التَّغْرِيبِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِسَيِّدِهِ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ، وَقِيلَ: يُغَرَّبُ عَامَا كَاجُلُد فِي التَّغْرِيبِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِسَيِّدِهِ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ، وَقِيلَ: يُغَرَّبُ عَامَا كَاجُلُد فِي تَنْصِيفِهِ، وَأَمَّا كَامِلًا كَاجُرٌ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنْ يُغَرَّبَ نِصْفَ عَامٍ كَاجُلُد فِي تَنْصِيفِهِ، وَأَمَّا الْمُحْصَنُ فَهُو الَّذِي أَصَابَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَحَدُّهُ الرَّجْمُ بِالْأَحْجَارِ، أَوْ مَا قَامَ الْمُحْصَنُ فَهُو الَّذِي أَصَابَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَحَدُّهُ الرَّجْمُ بِالْأَحْجَارِ، أَوْ مَا قَامَ الْمُحْصَنُ فَهُو الَّذِي أَصَابَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَحَدُّهُ الرَّجْمُ بِالأَحْجَارِ، أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا حَتَّى يَمُوتَ، وَلَا يَلْزَمُ تَوقِي مَقَاتِلِهِ، بِخِلَافِ الْجُلْدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالرَّجْمِ الْقَتْلُ، وَلَا يَكْرَمُ تَوقِي مَقَاتِلِهِ، بِخِلَافِ الْجُلْدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالرَّجْمِ الْقَتْلُ ، وَلَا يَكْرَمُ تَوقِي مَقَاتِلِهِ، بِخِلَافِ الْجُلْدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالرَّجْمِ الْقَتْلُ ، وَقَالَ دَاوُد: يُجُلِدُ مِائَةَ سَوْطٍ ثُمَّ يُرْجَمُ ، وَالْجُلْدُ مَنْسُوخٌ فِي الْمُحْصَنِ . وَقَالَ دَاوُد: يُجُلِدُهُ .

وَلَيْسَ الْإِسْلَامُ شَرْطًا فِي الْإِحْصَانِ ، فَيُرْجَمُ الْكَافِرُ كَالْمُسْلِمِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْإِسْلَامُ شَرْطٌ فِي الْإِحْصَانِ ، فَإِذَا زَنَى الْكَافِرُ جُلِدَ ، وَلَمْ يُرْجَمْ . وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله عَيْظَةَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا شَرْطٌ فِي الْإِحْصَانِ ، فَإِذَا زَنَى الْكَافِرُ جُلِدَ ، وَلَمْ يُرْجَمْ . وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله عَيْظَةَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا

<sup>(</sup>۱) صحيح برواه مسلم في كتاب الحدود (١٦٩٠) ، وأبو داود في كتاب الحدود (١٦٩٠) ، والترمذي في كتاب الحدود (١٤٣٤) ، وابن ماجه في كتاب الحدود (٢٥٥٠) ، وأحمد (٢٢١٥٨) .

وَلَا يُرْجَمُ إِلَّا مُحْصَنًا ، فَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَهِيَ مِنْ شُرُوطِ الْإِحْصَانِ ، فَإِذَا زَنَى الْعَبْدُ لَمْ يُرْجَمْ ، وَإِنْ كَانَ ذَا زَوْجَةٍ جُلِدَ خُسِينَ ، وَقَالَ دَاوُد : يُرْجَمُ كَا حُرِّ . وَاللَّوَاطُ وَإِتْيَانُ الْبَهَائِمِ زِنّا يُوجِبُ كَا خُرِّ . وَاللَّوَاطُ وَإِتْيَانُ الْبَهَائِمِ زِنّا يُوجِبُ جَلْدَ الْبِكْرِ وَالْمُحْصَنِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : جَلْدَ الْبِكْرِ وَالْمُحْصَنِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا حَدَّ فِيهَا ، وَقَدْ رُويَ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيلًا إِنَّهُ قَالَ : « اُقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ وَمَنْ أَقَاهَا » (١) .

وَإِذَا زَنَى الْبِكْرُ بِمُحْصَنَةٍ أَوْ الْمُحْصَنُ بِالْبِكْرِ جُلِدَ الْبِكْرُ مِنْهُمَا ، وَرُجِمَ الْمُحْصَنُ ، وَإِذَا عَاوَدَ الزِّنَا بَعْدَ الْحُدِّ حُدَّ ، وَإِذَا زَنَى مِرَارًا قَبْلَ الْحُدِّ حُدَّ لِلْجَمِيعِ حَدًّا وَاحِدًا .

وَالزُّنَا يَثْبُتُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا بِإِقْرَارِ أَوْ بَيِّنَةٍ .

فَأَمَّا الإِفْرَارُ : فَإِذَا أَقَرَّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِالزِّنَا مَرَّةً وَاحِدَةً طَوْعًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا آخُذُهُ حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ قَبْلَ الجُلْدِ صَفَطَ عَنْهُ الخَدُّ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ .

وَأَمَّا الْبَيْنَةُ : فَهُو أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِفِعْلِ الزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولِ لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ يَذْكُرُونَ أَبَّهُمْ . شَاهَدُوا ذَكِرهِ فِي الْفَرْجِ كَدُخُولِ الْإِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ ، فَإِنْ لَا يُشَاهِدُوا ذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ فَلَيْسَتْ شَهَادَةً ، فَإِذَا قَامُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى حَقِّهَا مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُتَفَرِّقِينَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : لاَ أَقْبَلُهَا إِذَا تَفَرَّقُوا فِي الْأَدَاءِ وَأَجْعَلُهُمْ قَذَفَةً . وَإِذَا شَهِدُوا بِالزِّنَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ سُمِعَتْ شَهَادَتُهُمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لاَ أَسْمَعُهَا بَعْدَ سَنَةٍ وَأَجْعَلُهُمْ قَذَفَةً ، وَإِذَا لَمْ سَنَةٍ أَوْ أَكثَرَ سُمِعَتْ شَهَادَتُهُمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لاَ أَسْمَعُهَا بَعْدَ سَنَةٍ وَأَجْعَلُهُمْ قَذَفَةً ، وَإِذَا لَمْ يَكُولُ شُهُودُ الزِّنَا أَرْبَعَةً فَهُمْ قَذَفَةٌ يُحَدُّونَ فِي أَحَدِ الْقَوْلِيْنِ وَلا يُحَدُّونَ فِي الشَّانِي . وَإِذَا شَهِدَتُ الْبَيْنَةِ حُفِرَتْ لَهُ بِعْرُونَ فِي القَوْلِ الشَّانِي اللَّهُ فِي الْمَلَاقُولُ النَّالِيْ وَلا يَحْدُونَ فِي القَوْلِ الشَّانِي النَّنَا أَرْبَعَةٍ ، وَإِذَا أَرْجِمَ الزَّانِي بِالْبَيْنَةِ حُفِرَتْ لَهُ بِعْ عَنْدَرَجُهِ يَنْولُ فِيهَا إِلَى وَسَطِهِ يَمُنَعُهُ مِنْ الْبَيْنَةِ حُفِرَتْ لَهُ بِيْ وَاللَّالَةِ فَلَالِ النَّالِي بِالْبَيْنَةِ حُفِرَتْ لَهُ بِيْ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا النَّالِي وَالْمَامِ أَوْ مَنْ حَكَمَ بِرَجْهِ مِنْ الْوُلَاةِ أَنْ يَعْضُرَ رَجْمَهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ لا يَخْضُرَ . وَقَالَ أَبُولُ وَقَالَ أَبُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالَ اللَّهُ وَلَا النَّيْ عَلَى الْمَامِ أَوْ مَنْ حَكَمَ بِرَجْهِ مِنْ الْوُلَاةِ أَنْ يَعْضُرَ رَجْمَهُ ، وَيَجُوزُ أَلَّ الْمُعُورُ إِلَا بِحُضُورِ مَنْ حَكَمَ بِرَجْمِهِ ؛ وَقَدْ قَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمَامِ أَوْ مَنْ حَكَمَ بِو مَنْ حَكَمَ بِرَجْمِهِ ؛ وَقَدْ قَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ الْمَا مُؤَلَّ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْلَى الْمُلْعَلَا الْمَالِمُ الْمَامِ الْقُولُ الْمَامِ أَوْ مَنْ حَكَمَ بِرَجْمِهِ ؛ وَقَدْ قَ

<sup>(</sup>١) حسن صحيح : رواه أبو داود في كتاب الحدود (٤٤٦٤) ، والترمذي في كتاب الحدود (١٤٥٥) ، وابن ماجه في كتاب الحدود (٢٥٦٤) ، وأحمد (٢٤١٦) ، وقال الشيخ الألباني : حسن صحيح .

الْمَوْأَةِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا » ` ``

وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَخْضُرَ الشَّهُودُ رَجْمَهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ حُضُورُهُمْ وَأَنْ يَكُونُوا أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ ؛ وَلَا يَحْفُر الشَّهُودُ رَجْمَهُ ، وَلَا بَعْدَ الْوَضْعِ حَتَّى يُوجَدَ لِوَلَدِهَا مُرْضِعٌ إِذَا ادَّعَى فِي يَرْجُمُهُ ؛ وَلَا يُحَدِّ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا بَعْدَ الْوَضْعِ حَتَّى يُوجَدَ لِوَلَدِهَا مُرْضِعٌ إِذَا ادَّعَى فِي الزِّنَا شُبْهَةً عُتْمَلَةً مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ، أَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ بِزَوْجَتِهِ ، أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَ الزِّنَا وَهُو كَالِنُهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمِ دُرِئَ مِهَا عَنْهُ الْحُدُودَ اللَّالِيُ يَ عَنْ الْالنَّيْ عَلَى اللَّهُ الْمُلْوَا الْحُدُودَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْأَجْنَبِيَّةُ لِزَوْجَتِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شُبْهَةً لَهُ وَحُدَّ مَنْ أَلْوَ بَهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شُبْهَةً لَهُ وَحُدَّ مَنَ عَلَيْهِ الْأَجْنَبِيَّةُ لِزَوْجَتِهِ لَمْ يَكُونُ الْعَقْدُ مَعَ تَحْرِيمِهَا بِالنَّصِّ شُبْهَةً فِي أَصَابَهَا، وَإِذَا تَابَ الزَّانِي بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَمْ دَرْءِ الْحَدِّ ؛ وَجَعَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ شُبْهَةً يَسْقُطُ مِهَا الْحُدُّ عَنْهُ الْحَدُّ عَنْهُ . وَإِذَا تَابَ الزَّانِي بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ . قَالَ الله ـ تعالى: يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ . قَالَ الله ـ تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلْذِينَ عَلَوْ اللهُ وَاللهِ وَالْعَرْوَ عَلَيْهِ يَسْقُطُ عَنْهُ اللهِ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورً وَعَلَيْهِ يَسْقُطُ عَنْهُ اللهِ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورُ اللهِ وَالْتَوْمَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورُ اللهَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورُ النحل: ١١٩].

وَفِي قَوْلِهِ : ﴿ بِجَهَالَةٍ ﴾ تَأْوِيلانِ : أَحَدُهُمَا : بِجَهَالَةِ سُوءٍ .

وَالنَّانِي : لِغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّمَا سُوءٌ وَهَذَا أَظْهَرُ التَّأْوِيلَيْنِ ، وَلَكِنْ مَنْ جَهِلَ بِأَنَّمَا سُوءٌ وَهَذَا أَظْهَرُ التَّأْوِيلَيْنِ ، وَلَكِنْ مَنْ جَهِلَ بِأَنَّمَا سُوءٌ لَمْ يَأْثَمُ مِهَا ، وَلَا يَجِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَشْفَعَ فِي إِسْقَاطِ حَدِّ عَنْ زَانٍ وَلَا غَيْرِهِ ، وَلَا يَجِلُّ لِلْمَشْفُوعِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الللّهِ اللهِ الله

وفي الْحَسَنَة وَالسَّيِّئَة ثَلاثُ تَأْويلات :

َ حَدَهَا ﴿ أَنَ الشَّفَاعَةُ الْحَسَنَةُ الْتِهَاسُ الْخَيْرِ لِمَنْ يَشْفَعُ لَهُ ، وَالشَّفَاعَةُ السَّيِئَةُ الْتِهَاسُ الشَّرِّ لَـهُ ، وَهَذَا قَوْلُ الْحُسَنِ وَمُجَاهِدٍ .

وَ اللَّهُ الْحُسَنَةَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالسَّيُّنَةَ الدُّعَاءُ عَلَيْهِمْ.

وَهُوَ مُحْتَمَلُ أَنَّ الْحَسَنَةَ تَخليْصِه مِنْ الظُّلْمِ وَالسَّيُّنَّةَ دَفْعُهُ عَنْ الْحِقِّ .

رغى عمل تأويلان:

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه البخاري في كتاب الوكالة (٢٣١٥) ، ومسلم في كتاب الحدود (١٦٩٨) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (٢٥٨).

الباب التاسع عشر ( في أحكام الجرائم ) \_\_\_\_\_\_

أَحَدُهُما : الْإِثْمُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَن .

وَالثَّانِي أَنَّهُ النَّصِيبُ ، وَهُوَ قَوْلُ السُّدِّيِّ (١).

## الفصل الثاني: في قطع السرقة

كُلُّ مَالِ مُحْرَرِ بَلَغَتْ فِيمَتُهُ نَصَابًا إِذَا سَرَقَهُ بَالِغٌ عَاقِلٌ لا شُبْهَةَ لَهُ فِي الْمَالِ وَلا فَ عَرْدِه ، قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مِفْصَلِ الْكُوعِ ، فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيَةٌ بَعْدَ قَطْعِهِ ، إِمَّا مِنْ ذَلِكَ الْهَالِ وَلا فَ عَرْدِه ، قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى مِنْ مِفْصَلِ الْكَعْبِ ، فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً قَالَ أَبُو بَعْدَ إِحْرَازِهِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مِفْصَلِ الْكَعْبِ ، فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً قَالَ أَبُو جَنِيفَة : لَا يُقْطَعُ فِيهَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تُقْطَعُ فِي الثَّالِثَةِ يَدُهُ الْيُسْرَى ، وَفِي الرَّابِعَةِ رِجْلُهُ الْيُمْنَى ، وَإِنْ سَرَقَ مَرَارًا قَبْلَ الْقَطْعِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا قَطْعٌ وَاحِدٌ .

وَاحْتَلُفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَدْرِ النُصَابِ الَّذِي تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِعَشَرةِ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا مِنْ غَالِبِ الدَّنَانِيرِ الجُيِّدَةِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ مُقَدَّرٌ بِعَشَرةِ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٍ ، وَلَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْهُ . وَقَدَّرَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمَا أَوْ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْهُ . وَقَدَّرَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمَا أَوْ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَقَدَّرَهُ الْبُنُ أَبِي لَيْلَى بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَقَدَّرَهُ مَالِكُ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، قَالَ دَاوُد : يُقْطَعُ فِي الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَالِ الَّذِي تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُقْطَعُ فِي كُلِّ مَالٍ حَرُمَ عَلَى سَارِقِهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْطَعُ فِيهِ الْمَدُ مَكَلُّكِهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْطَعُ فِي الطَّعَامِ الرَّطْبِ، وَاخْتَشِيشِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُقْطَعُ فِيهِ بَعْدَ مَمَّلُّكِهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْمُصْحَفِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُقْطَعُ وَيهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْمُصْحَفِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُقْطَعُ وَيهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْمُصْحَفِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُقْطَعُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يُقْطَعُ صَارِقُ الْمَصْحَفِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُقْطَعُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يُقْطَعُ وَهِ إِذَا سَرَقَ مِنْ قَنَادِيلِ الْمَسْجِدِ أَوْ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، وَعِنْدَ

<sup>(</sup>۱) هو إسهاعين من عبد الرحمن بن أبي دؤيب السدي الإمام أبو محمد السدي الكبير الحجازي ثم الكوفي الأعور المفسر راوي قريش، روى عن أنس بن مالك وابن عباس وعبد خير الهمداني ومصعب بن سعد وأبي صالح باذام وأبي عبد الرحمن السلمي ومرة الطيب وخلق، ورأى أبا هريرة والحسن بن علي - رضي الله عنه ، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال النسائي: صالح الحديث، وقال القطان: لا بأس به ، وقال أحمد: مقارب الحديث، وقال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال ابن عدي: هو عندي صدوق. قيل: إنه كان عظيهًا .

الشَّافِعِيِّ يُقْطَعُ . وَإِذَا سَرَقَ عَبْد صَغِير لَا يَعْقِلُ أَوْ أَعْجَمِي لَا يَفْهَمُ قُطِعَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْطَعُ ، وَلَوْ سَرَقَ صَبِيّ صَغِير لَمْ يُقْطَعْ وَقَالَ مَالِكٌ : يُقْطَعُ .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحِرْزِ فَشَذَّ عَنْهُمْ دَاوُد وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ وَقُطِعَ كُلُّ سَارِقٍ مِنْ حِرْزٍ

[ أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ، وَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إِلَى اعْتِبَارِ الْحِرْزِ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ وَأَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ، رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « لا قَطْعَ فِي حَرِيسَةِ الْخَيْلِ حَتَّى تُولِّي إَلَى مَعَاقِلِهَا ». وَهَكَذَا لَوْ اسْتَعَارَ فَجَحَدَ لَمْ يُقْطَعْ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل : يُقْطَعُ وَاخْتُلِفَ فِي جَعْلِ الْحِرْذِ شَرْطًا فِي صِفَتِهِ ، فَسَوَّى أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ الْأَحْرَاذِ فِي كُلِّ الْأَمْوَالِ ، وَجَعَلَ حِرْزَ أَقَلِّ الْأَمْوَالِ حِرْزَ أَجَلِهَا ، وَالْأَحْرَازُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ فِيهَا . فَيَخِفُ الْحِرْزُ فِيهَا قَلَّتْ قِيمَتُهُ مِنْ الْخَشَبِ وَالْحَطَبِ ، وَيَغْلُظُ وَيَشْتَدُّ فِيهَا كَثُرَتْ قِيمَتُهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَلَا يُجْعَلُ حِرْزُ إلْحُطَبِ حِرْزَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ ، فَيُقْطَعُ سَارِقُ الْخَشَب مِنْهُ ، وَلَا يُقْطَعُ سَارِقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْهُ ، وَيُقْطَعُ نَبَّاشُ الْقُبُورِ إِذَا سَرَقَ أَكْفَانَ مَوْتَاهَا ؛ لِأَنَّ الْقُبُورَ أَحْرَازٌ لَمَا فِي الْعُرْفِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْرَازًا لِغَيْرِهَا مِنْ الْأَمْوَالِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْطَعُ النَّبَّاشُ ؛ لِأَنَّ الْقَبْرَ لَيْسَ بِحِرْزِ لِغَيْرِ الْكَفَنِ . وَإِذَا شَدَّ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ عَلَى بَهِيمَةٍ سَائِرَةٍ كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِمِثْلِهِ فَسَرَقَ سَارِقٌ مِنْ الْمَتَاعِ مَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ قُطِعَ ؛ لِأَنَّهُ سَارِقٌ مِنْ حِرْدِ. وَلَوْ سَرَقَ الْبَهِيمَةَ وَمَا عَلَيْهَا لَمْ يُقْطَعْ ؛ لِأَنَّهُ سَرَقَ الْحِرْزَ وَالْمَحْرُوزَ ، وَلَوْ سَرَقَ إِنَاءً مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ قُطِعَ ، وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ تَحْظُورًا ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ تَمْلُوكٌ ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ كَانَ فِي الْإِنَاءِ الْـمَسْرُوقِ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ أَوْ مَاءٌ مَشْرُوبٌ فَشَرِبَهُ لَمْ يُقْطَعْ ، وَلَوْ أَفْرَغَ الْإِنَاءَ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ثُمَّ سَرَقَهُ قُطِعَ . وَإِذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي نَقْبِ الْحِرْزِ ، ثُمَّ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِأَخْذِ الْمَالِ قُطِعَ الْمُنْفَرِدُ مِنْهُمَا بِالْأَخْذِ دُونَ الْمُشَارِكِ فِي النَّقْبِ ، وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فَنَقَبَ أَحَدُهُمَا ، وَلَمْ يَأْخُذْ ، وَأَخَذَ الْآخَرُ وَلَمْ يَنْقُبْ لَمْ يُقْطَعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَفِي مِثْلِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: اللَّصُّ الظَّرِيفُ لَا يُقْطَعُ. وَإِذَا دَخَلَ الْحِرْزَ وَاسْتَهْلَكَ الْمَالَ فِيهِ غَرِمَ وَلَمْ يُقْطَعْ، وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَالْمَالُ بَاقِ رُدَّ عَلَى مَالِكِهِ ، فَإِنْ عَادَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِهِ فَسَرَقَ ثَانِيَةً بَعْدَ إِحْرَازِهِ قُطِعَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْطَعُ فِي مَالٍ مَرَّتَيْنِ ، وَإِذَا اسْتَهْلَكَ السَّارِقُ ] (١).

<sup>(</sup>١)هذه الجزئية سقط في بعض النسخ.

مَا سَرَقَهُ قُطِعَ وَأُغْرِمَ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ قُطِعَ لَمْ يَغْرَمْ وَإِنْ أُغْرِمَ لَمْ يُقْطَعْ . وَإِذَا وُهِبَتْ لَهُ السَّرِقَةُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقَطْع . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَسْقُطُ ، وَإِذَا عَفَا رَبُّ الْهَالِ عَنْ الْقَطْع لَمْ يَسْقُطْ .

قَدْ عَفَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَارِقِ رِدَائِهِ فَقَـالَ ﷺ: « لا عَفَا الله عَنِّيَ إِنْ عَفَوْتُ ، وَأَمَـــرَ بِقَطْعِهِ » .

وَحُكِيَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ بِلُصُوصٍ فَقَطَعَهُمْ حَتَّى بَقِيَ وَاحِدٌّ مِنْهُمْ فَقُدِّمَ لِيُقْطَعَ فَقَالَ مِنْ [الطَّوِيلِ]:

يَمِينِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُعِيدُهَا بِعَفْ وِكَ أَنْ تَلْقَى نَكَ اللَّ يُبِينُهَا يَمِينِي أَمِينَ أَعِيدِي كَانَتْ الْحُسْنَاءَ كَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْحُسْنَاءُ عَيْبًا يَشِينُهَا فَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَكَانَتْ خَبِيثَةً إِذَا مَا شِهَالُ فَارَقَتْهَا يَمِينُهَا فَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَكَانَتْ خَبِيثَةً إِذَا مَا شِهَا شِهَا

فَقَالَ مُعَاوِيَةً : كَيْف أَصْنَعُ بِكَ وَقَدْ قَطَعْتُ أَصْحَابَكَ ؟ فَقَالَتْ أُمُّ السَّادِقِ : اجْعَلْهَا مِنْ جُمْلَةِ ذُنُوبِكَ الَّتِي تَتُوبُ إِلَى الله مِنْهَا فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، فَكَانَ أَوَّلَ حَدٍّ تُرِكَ فِي الْإِسْلَام .

وَيَسْتَوِي فِي قَطْعِ السَّرِقَةِ الرَّجُلُ وَالْـمَزْأَةُ ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ ، وَالْـمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ ، وَلَا يُقْطَعُ صَبِيٌّ ، وَلَا يُقْطَعُ الْـمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا سَرَقَ فِي إِغْمَائِهِ ، وَلَا يُقْطَعُ عَبْدٌ سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ ، وَلَا وَالِدٌ سَرَقَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ . وَقَالَ دَاوُد : يُقْطَعَانِ .

## الفصل الثالث : في حد الخمر

كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ أَوْ قَلِيلُهُ مِنْ حَمْرٍ أَوْ نَبِيدٍ حَرَامٍ ، حُدَّ شَارِبُهُ سَوَاءٌ سَكِرَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَحُدُّ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ ، وَلَا يُحَدُّ مَنْ شِرِبَ النَّبِيذَ حَتَّى يَسْكَرَ .

وَالْحَدُّ : أَنْ يُجُلَدَ أَرْبَعِينَ بِالْأَيْدِي وَأَطْرَافِ النَّيَابِ، وَيُبَكَّتَ بِالْقَوْلِ الْمُوضِّ، وَالْكَلَامِ الرَّادِعِ لِلْخَبَرِ الْمَأْثُورِ فِيهِ . وَقِيلَ : بَلْ يُحَدُّ بِالسَّوْطِ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الحُدُودِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَجَاوَزَ الرَّادِعِ لِلْخَبَرِ الْمَأْثُورِ فِيهِ . وَقِيلَ : بَلْ يُحَدُّ بِالسَّوْطِ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الحُدُودِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى اللَّاسَ قَدْ تَهَافَتُوا فِي شُرْبِ الحُدْمُ لِ أَنْ رَأَى تَهَافُتُوا فِي شُرْبِ الحُدْمُ لِ أَنْ كَانَ تَوُونَ ؟ فَقَالَ عَلِيَّ عليه السلام . أَرَى أَنْ تَحُدَّهُ ثَمَانِينَ عَدَّ الْفِرْيَةِ فَجَلَدَ فِيهِ عُمَرُ بَقِيَّةَ أَيَّامِهِ . وَالْأَئِمَةُ مِنْ سَكِرَ ، وَإِذَا تَرُونَ ؟ فَقَالَ عَلِيًّ عليه السلام . أَرَى أَنْ تَحُدَّهُ ثَمَانِينَ > لَا أَنْهُ إِذَا شَرِبَ الْحَدُونِ فَهُو مَلَى مَاكُورَ ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى ، فَحَدَّهُ ثَمَانِينَ حَدَّ الْفِرْيَةِ فَجَلَدَ فِيهِ عُمَرُ بَقِيَّةَ أَيَّامِهِ . وَالْأَئِمَةُ مِنْ سَكِرَ ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى ، فَاحَدَّهُ ثَمَانِينَ حَدَّ الْفِرْيَةِ فَجَلَدَ فِيهِ عُمَرُ بَقِيَّةَ أَيَّامِهِ . وَالْأَئِمَةُ مِنْ بَعْدِهِ ثَمَانِينَ فَقَالَ عَلِيُّ عليه السلام : مَا أَحَدُ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا مَعْدِي وَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَارِبُ الْحَدُونَ فَقُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُ الْمَارِبُ الْحُدُونَ فَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَفِي قَدْرِ مَا يُضْمَنُ مِنْهَا قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا : جَمِيعُ دِيَتِهِ لِمُجَاوَزَتِهِ النَّصَّ فِي حَدِّهِ .

وَالنَّانِي : نِصْفُ دِيَتِهِ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ حَدِّهِ نَصَّ وَنِصْفَهُ مَزِيدٌ . وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْحَمْرِ ، أَوْ شَرِبَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ شَرِبَهَا لِعَطَشٍ حُدَّ ؛ لِأَنَّهَ لَا تَرْوِي ، وَإِنْ شَرِبَهَا لِعَطَشٍ حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ فِي عَدَالَتِهِ ، وَلا شَرِبَهَا لِدَاءٍ لَمْ يُحَدَّ ، وَإِنْ كَانَ فِي عَدَالَتِهِ ، وَلَا شَرِبَهَا لِدَاءٍ لَمْ يُحَدَّ ، وَإِنْ كَانَ فِي عَدَالَتِهِ ، وَلا شَرِبَهَا لِدَاءٍ لَمْ يُحْرَانُ حَتَّى يُقِرَّ بِشُرْبِ الْحُمْرِ الْمُسْكِرِ ، أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ أَنَّهُ شَرِبَ عُتَارًا مَا لَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُسْكِرٌ . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله الزُّبَيْرِيُّ : أَحُدُّهُ لِلسُّكُو ، وَهَذَا سَهُوٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُكُرَهُ عَلَى شُرْبِ الْمُسْكِرِ .

وَحُكُمُ السَّكْرَانِ فِي جَرَيَانِ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِ كَالصَّاحِي إِذَا كَانَ عَاصِيًا بِسُكْرِهِ ، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الْسَمَعْصِيَةِ لِإِكْرَاهِهِ عَلَى شُرْبِ الْحَمْرِ مَا لَا يَعْلَمُ أَلَّهُ مُسْكِرٌ ، لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ قَلَمٌ

كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ.

وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْمُسْكِرِ ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ حَدَّ السُّكْرِ مَا زَالَ مَعَهُ الْعَقْلُ حَتَّى لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، وَلَا يَعْرِفَ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَحَدَّهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، وَلَا يَعْرِفَ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَحَدَّهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا أَفْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانٍ مُتكسِرٍ ، وَمَعْنَى غَيْرِ مُنْتَظِمٍ وَيَتَصَرَّفَ بِحَرَكَةِ مُشْيَا أَفْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانٍ مُتكسِرٍ ، وَمَعْنَى غَيْرِ مُنْتَظِمٍ وَيَتَصَرَّفَ بِحَرَكَةِ مُشْيا وَمَعْنَى عَيْرِ مُنْتَظِمٍ وَيَتَصَرَّفَ بِحَرَكَةٍ مَشْيا وَمَعْنِي مُتَكَايِلٍ ، وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ اضْطِرَابِ الْكَلَامِ فَهُمًا وَإِفْهَامًا ، وَبَيْنَ اضْطِرَابِ الْحَرَكَةِ مَشْيا وَقِيَامًا ، وَبَيْنَ اضْطِرَابِ الْحَرَكَةِ مَشْيا وَقِيَامًا ، صَارَ دَاخِلًا فِي حَدِّ السُّكْرِ ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَهُو زِيَادَةٌ فِي حَدِّ السُّكْرِ.

## الشَّصَلِ الرَّائِعِ: في حد القذف واللعان

حَدُّ الْقَذْفِ بِالزِّنَا ثَمَانُونَ جَلْدَةً ، وَرَدَ النَّصُّ بِهَا وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهَا ، لَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْهَا ، وَهُوَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ يُسْتَحَقُّ بِالطَّلَبِ وَيَسْقُطُ بِالْعَفْوِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ فِي يُنْقَصُ مِنْهَا ، وَهُوَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ يُسْتَحَقُّ بِالطَّلَبِ وَيَسْقُطُ بِالْعَفْوِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ فِي الْسَمَقْدُوفِ بِالزِّنَا خَسْسَةُ شُرُوطٍ ، وَفِي الْقَاذِفِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ وَجَبَ الحُدُّ فِيهِ . أَمَّا الشُّرُوطُ الْمَمْسَةُ فِي الْمَالِمَ اللَّهُ وَلَى مَا الشَّرُوطُ وَجَبَ الْحَدُّ فِيهِ الْمَالِمُ اللَّهُ وَلَى مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْعَصْمَةِ بِزِنَا حُدَّ فِيهِ فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ ؛ كَانَ صَبِيًّا ، أَوْ سَاقِطَ الْعِصْمَةِ بِزِنَا حُدَّ فِيهِ فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ ؛ لِأَجْلِ الْأَذَى وَلِبَذَاءَةِ اللَّسَانِ .

عَنُونَا لَمْ يُحَدَّ وَلَمْ يُعَذَّرُ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حُدَّ أَرْبَعِينَ نِصْفَ الْحَدِّ لِلْحُرِّ لِنِصْفِهِ بِالرَّقِّ . وَيُحَدُّ بَخُنُونَا لَمْ يُحَدَّ وَلَمْ يُحَدَّ وَلَمْ يُعَدَّ وَلَا يُعْمَلُ بِشَهَادَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَبْدًا حُدَّ أَرْبَعِينَ نِصْفَ الْحَدِّ لِلْحُرِّ لِنِصْفِهِ بِالرَّقِّ . وَيُحَدُّ الْكَافِرُ كَالْمُسْلِمِ ، وَتُحَدُّ الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ ، وَيَفْسُقُ الْقَاذِفُ وَلَا يُعْمَلُ بِشَهَادَتِهِ ، فَإِنْ تَابَ زَالَ الْكَافِرُ كَالْمُسْلِمِ ، وَتُحَدُّ الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ ، وَيَفْسُقُ الْقَاذِفُ وَلَا يُعْمَلُ بِشَهَادَتُهِ ، فَإِنْ تَابَ زَالَ فِي شُقُهُ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ قَبْلَ الْحُدِّ وَبَعْدَهُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِنْ تَابَ قَبْلَ الْحُدِّ ، وَالْقَذْفُ بِاللَّوَاطِ ، وَإِنْيَانُ الْبَهَاثِمِ كَقَذْفِ الزِّنَا فِي وُجُوبِ لَحُدًا ، وَلَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ بِالْكُفْرِ وَالسَّرِقَةِ وَيُعَزَّرُ ؛ لِأَجْلِ الْأَذَى .

وَ الْفَادَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ »(١).

وَجَعَلَ مَالِكٌ ـ رحمه الله ـ التَّعْرِيضَ فِيهِ كَالصَّرِيحِ فِي وُجُوبِ الْحُدِّ . وَالتَّعْرِيضُ (٢) أَنْ يَقُولَ فِي حَالِ الْغَضَبِ وَالْـ مُلاَحَاةِ : أَنَا مَا زَنَيْتُ فَجَعَلَهُ بِمَثَابَةِ قَوْلِهِ : إِنَّكَ زَنَيْتَ ، وَلا حَدَّ فِي حَالِ الْغَضَبِ وَالْـ مُلاَحَاةِ : أَنَا مَا زَنَيْتُ فَجَعَلَهُ بِمَثَابَةِ قَوْلِهِ : إِنَّكَ زَنَيْتَ ، وَلا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ـ رحمهما الله ـ حَتَّى يُقِرَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْقَذْفَ ؛ فَإِذَا قَالَ : يَا ابْنَ النَّا إِنِيْنِ كَانَ قَاذِفًا لِأَبُونِهِ دُونَهُ ، فَيُحَدُّ هَمَّا إِنْ طَلَبَا أَوْ أَحَدُهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَا مَيْتَيْنِ ، فَيَكُونَ الحُدُّ النَّا إِن طَلَبَا أَوْ أَحَدُهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَا مَيْتَيْنِ ، فَيَكُونَ الحُدُّ النَّا إِن طَلَبَا أَوْ أَحَدُهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَا مَيْتَيْنِ ، فَيَكُونَ الحُدُّ مَوْرُوثًا عَنْهُمَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : حَدُّ الْقَذْفِ لَا يُورَثُ ؛ وَلَوْ أَرَادَ الْمَقْذُوفُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ حَدًّ الْقَذْفِ بِهَالٍ لَمْ يَجُونُ . وَإِذَا قَذْفَ ابْنَهُ لَمْ يُحَدَّ ، وَإِذَا لَمْ يُحَدَّ الْقَاذِفُ حَتَّى زَنَى الْمَقْذُوفُ لَمْ يَعْفَرُونَ مِنْهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَسْقُطُ . وَإِذَا لَمْ يُحَدِّ الْقَذْفِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَسْقُطُ . وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا حُدَّ لَمَا إِلَا أَنْ الْمَدْ فَي مِنْهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَسْقُطُ . وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا حُدَّ لَمَا اللَّا الْعُرْفِ مَ مِنْهَا .

وَاللّغَانُ أَنْ يَقُولَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ عَلَى الْمِنْبِرِ ، أَوْ عِنْدَهُ بِمَحْضَرِ مِنْ الْخَاكِمِ وَشُهُودِ أَقَلُهَا أَرْبَعَةٌ : أَشْهَدُ بِالله أَنِي لِنْ الصَّادِقِينَ فِيهَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْجَتِي هَذِهِ مِنْ الزِّنَا بِفُلَانٍ ، وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ زِنَا وَمَا هُوَ مِنِي ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفِي الْوَلَدَ وَيُكَرِّرَ ذَلِكَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقُولَ فِي الْحَامِسَةِ : الْوَلَدَ مِنْ ذِنَا وَمَا هُوَ مِنِي ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفِي الْوَلَدَ وَيُكرِّرَ ذَلِكَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقُولَ فِي الْحَامِسَةِ : لَعْنَةُ الله عَلَيَّ إِنْ كُنْتُ مِنْ الْكَاذِينَ فِيهَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا بِفُلَانٍ إِنْ كَانَ ذَكْرَ الزَّانِي مِهَا ، وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ الزِّنَا عَلَى زَوْجَتِهِ ، إلَّا أَنْ تُلَاعِنَ فَتَقُولَ : أَشْهَدُ بِالله أَنْ زَوْجِي هَذَا لِمَنْ الْكَاذِينَ فِيهَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا عَلَى زَوْجَتِهِ ، إلَّا أَنْ تُلَاعِنَ فَتَقُولَ : أَشْهَدُ بِالله أَنْ زَوْجِي هَذَا لِمَا الْكَاذِينَ فِيهَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا عِلَى زَوْجَتِهِ ، إلَّا أَنْ تُلَاعِنَ فَتَقُولَ : أَشْهَدُ بِالله أَنْ زَوْجِي هَذَا لِمَا الْوَلَدِينَ فِيهَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا عِلَى زَوْجَتِهِ ، إلَّا أَنْ تُلَاعِنَ فَتَقُولَ : أَشْهَدُ بِالله أَنْ تُكَرِّرُ ذَلِكَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ تَقُولُ فِيهَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا فِلَلَانٍ ، وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيهَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا عِلْهُ لَانُ مَا عَنْهَا ، وَأَنْ تَقَى الْوَلِدَ عَنْ الزَّوْجِ ، وَوَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا وَحَرُمَتْ عَلَى الْأَبْدِ .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا وَقَعَتْ بِهِ الْفُرْقَةُ ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ وَاقِعَةٌ بِلِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ. وَقَالَ مَالِكٌ : الْفُرْقَةُ بِلِعَانِهَا مَعًا ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِلِعَانِهَا حَتَّى يُفَرِّقَ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري في كتاب البيوع (٢٠٥٣)، ومسلم في كتاب الرضاع (١٤٥٧).

 <sup>(</sup>٢) التَّعْرِيضُ : ضد التصريح يقال : عَرَّضَ لفلان وبفلان إذا قال قولا وهو يعنيه ، ومنه المَعَارِيضُ في الكلام وهي التورية بالشيء عن الشيء . [مختار الصحاح : ص ١٧٨].

بَيْنَهُمَا الْحَاكِمُ ؛ وَإِذَا قَذَفَتْ الْـمَوْأَةُ زَوْجَهَا حُدَّتْ ، وَلَمْ تُلَاعَنْ ، وَإِذَا أَكَذَبَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَحُدَّ لِلْقَذْفِ ، وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ الزَّوْجَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحَلَّهَا أَبُو حَنِيفَةَ .

## الفصل الخامس : في قود الجنايات وعقلها

الْجِنَايَاتُ عَلَى النُّفُوسِ ثَلاث : عَمْدٌ ، وَخَطَأٌ ، وَعَمْدٌ شِبْهُ الْخَطَا ِ.

فَأَمَّا الْعَمْدُ الْمَحْضُ : فَهُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَ النَّفْسِ بِهَا يُقْطَعُ بِحَدِّهِ كَالْحَدِيدِ ، أَوْ بِمَا يَمُورُ فِي اللَّحْمِ مَوْرَ الْحَدِيدِ ، أَوْ مَا يَقْتُلُ غَالِبًا بِثِقَلِهِ كَالْحِجَارَةِ وَالْخَشَبِ ، فَهُو قَتْلٌ عَمْدٌ يُوجِبُ الْحَدِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : الْعَمْدُ الْمُوجِبُ لِلْقَوَدِ مَا قُتِلَ بِحَدِّهِ مِنْ حَدِيدٍ وَغَيْرِه إِذَا مَارَ فِي اللَّحْمِ مَوْرًا، وَلَا يَكُونُ مَا قَتَلَ بِثِقَلِهِ أَوْ أَلَهِ مِنْ الْأَحْجَارِ وَالْخَشَبِ عَمْدًا ، وَلَا يُوجِبُ فَودًا . وَحُكْمُ مُورًا، وَلَا يَكُونُ مَا قَتَلَ بِثِقَلِهِ أَوْ أَلَهِ مِنْ الْأَحْجَارِ وَالْخَشَبِ عَمْدًا ، وَلَا يُوجِبُ فَودًا . وَحُكْمُ الْعَمْدِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ حُرَّا مَعَ تَكَافُؤ الدَّمَيْنِ بَيْنَ الْقَوْدِ وَالدِّيَةِ . وَقَالَ أَبُو كَنِي اللَّهُ عَنْ مُرَاضَاةِ الْقَاتِلِ . وَوَلِيُّ الدَّمِ حَنِيفَةَ : لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَنْفُرِدَ بِالْقَوْدِ ، وَلَيْسَتْ لَهُ الدِّيَةُ إِلَا عَنْ مُرَاضَاةِ الْقَاتِلِ . وَوَلِيُّ الدَّمِ حَنِيفَة : لِولِيٍّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَنْفُرِدَ بِالْقَوْدِ ، وَلَيْسَتْ لَهُ الدِّيَةُ إِلَا عَنْ مُرَاضَاةِ الْقَاتِلِ . وَوَلِيُّ الدَّمِ مُونَ الْمَقْوَدِ وَالدِّيَةُ إِلَا عَنْ مُرَاضَاةِ الْقَاتِلِ . وَوَلِيُّ الدَّمَ مُولِي الْمَالِي مِنْ ذَكُورُ أَنْ أَنْفَى بِفَرْضِ أَوْ تَعْصِيبٍ . وَقَالَ مَالِكٌ : أَوْلِيَاقُهُ وَكُورُ الْوَرَفَةِ دُونَ اللَّهُ وَلَا قُودَ لَكُمْ ، إلَّا أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى اسْتِيفَائِهِ ، فَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْقَوَدُ وَوَجَبَتْ الدِّيَةُ .

وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَسْقُطُ ، وَإِذَا كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ جَنْنُونٌ لَمْ يَكُنْ لِلْبَالِغِ وَالْعَاقِلِ أَنْ يَنْفُرِهَ بِالْقَوْدِ ، وَتَكَافُؤُ الدَّمَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنْ لَا يَفْضُلَ الْقَاتِلُ عَلَى الْمَقْتُولِ بِحُرِّيَةٍ ، وَلَا إِسْلَامٍ ، فَإِنْ فَضُلَ الْقَاتِلُ عَلَى الْمَقْتُولِ بِحُرِّيَةٍ ، وَلَا إِسْلَامٍ ، فَإِنْ فَضُلَ الْقَاتِلُ عَلَيْهِ بِأَحَدِهِمَا ، فَقَتَلَ حُرِّ عَبْدًا ، أَوْ مُسْلِمٌ كَافِرًا ، فَلَا قَودَ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَبُو خَيْفَةَ : لَا اعْتِبَارَ مِهَذَا التَّكَافُؤ فَيْقُتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَالْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ ، كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرْ فَالْمَالِمُ بِالْكَافِرِ ، كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرْ وَالْكَافِرُ بِالْمُسْلِمُ وَمَا تَتَحَامَاهُ النَّفُوسُ مِنْ هَذَا وَتَأْبَاهُ قَدْ مَنَعَ الْقَائِلِينَ بِهِ مِنْ الْعَمَلِ عَلَيْهِ .

حُكِيَ آلَهُ رُفِعَ إِلَى أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا فَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالْقَودَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِرُقْعَةٍ فَأَلْقَاهَا إِلَيْهِ فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ [ مِنْ السَّرِيع ] :

يَ ا قَاتِ لَ الْسَمُسُلِمِ بِالْكَ افِرِ جُرْتَ وَمَ الْعَ ادِلُ كَاجُ انِرِ يَ ا مَ نَ بِبَغْ لَذَ وَأَطْرَافِهَ اللهِ مِنْ عُلَهَاءِ النَّ اسِ أَوْ شَاعِرِ اسْتَرْجِعُوا وَابْكُ وا عَلَى دِي نِكُمْ وَاصْطَبِرُوا فَ الْأَجْرُ لِلصَّابِرِ

## جَارَ عَسَلَى السَّدِّينِ أَبُسُو يُوسُفِ بِقَتْلِسِهِ الْسَمُؤْمِنَ بِالْكَسِافِرِ

فَدَخَلَ أَبُو يُوسُفَ عَلَى الرَّشِيدِ ، وَأَخْبَرَهُ الْحَبَرَ ، وَأَقْرَأَهُ الرُّقْعَةَ ، فَقَالَ لَهُ الرَّشِيدُ : تَدَارَكُ هَذَا الْأَمْرَ بِحِيلَةٍ لِنَلَّا تَكُونَ فِنْنَةٌ ، فَخَرَجَ أَبُو يُوسُفَ وَطَالَبَ أَصْحَابَ الدَّمِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى صِحَّةِ الذَّمَّةِ وَثُبُوتِهَا فَلَمْ يَأْتُوا بِهَا فَأَسْقَطَ الْقَوَدَ ؛ وَالتَّوَصُّلُ إِلَى مِثْلِ هَذَا سَائِغٌ عِنْدَ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ الذَّمَّةِ وَثُبُوتِهَا فَلَمْ يَأْتُوا بِهَا فَأَسْقَطَ الْقَوَدَ ؛ وَالتَّوَصُّلُ إِلَى مِثْلِ هَذَا سَائِغٌ عِنْدَ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ .

وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَإِنْ فَضُلَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ عَلَى الْمَقْتُولِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا قَوَدَ عَلَى الْمَقْتُولِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا قَوَدَ عَلَى الْفَاتِلِ إِذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى قِيمَةِ الْمَقْتُولِ .

وَإِذَا احْتَلَفَ أَدْيَانُ الْكُفَّارِ فَيْ مَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَيُقَادُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ ، وَالْكَبِيرُ بِالصَّغِيرِ ، وَالْعَاقِلُ بِالْمَجْنُونِ ، وَلَا قَوَدَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا يَجْنُونِ وَلَا يُقَادُ وَالِدُ بوَلَده وَيُقَادُ الْوَلَدِ وَالْأَخُ بِالْآخِ .

وَأَمَّا الْحَلَّ الْمُحَلَّ الْمُحَلَّ فَهُو أَنْ يَتَسَبَّبَ إِلَيْهِ فِي الْقَتْلِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، فَلَا يُقَادُ الْقَاتِلُ بِالْمَقْتُولِ كَرَجُلِ رَمَى هَدَفًا فَأَمَاتَ إِنْسَانًا، أَوْ حَفَرَ بِغْرًا فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ، أَوْ أَشْرَعَ جَنَاحًا فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ، أَوْ رَكِبَ دَابَّةً فَرَحَتْ وَوَطِئَتْ إِنْسَانًا، أَوْ وَضَعَ حَجَرًا فَعَثَر بِهِ إِنْسَانٌ، فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ إِذَا حَدَثَ عَنْهُ الْمَوْتُ قَتْلٌ خَطَأٌ عُضْ يُوجِبُ الدِّيةَ دُونَ الْقَوْدِ، وَتَكُونُ عَلَى عَاقِلَةِ وَمَا أَشْبَهَهُ إِذَا حَدَثَ عَنْهُ الْمَوْتُ قَتْلٌ خَطأٌ عُضْ يُوجِبُ الدِّيةَ دُونَ الْقَوْدِ، وَتَكُونُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَاقِيلَةِ مِنْ الْعَقِيلَةِ مِنْ الْعَقِيلَةِ مِنْ الْعَصَبَاتِ ، فَلَا يَحْمِلُهُ الْأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءَ مِنْ الْعَصَبَاتِ ، فَلَا يَحْمِلُهُ الْأَبُ وَإِنْ عَلَى عَلَا اللّهُ الْآبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ مِنْ الْعَقِلَةِ ، وَلَا يَتَحَمَّلُ عَلَى عَلَى الْآبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ مِنْ الْعَاقِلَةِ ، وَلَا يَتَحَمَّلُ الْقَاتِلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ مِنْ الدِّيةِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ الْآبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ مِنْ الْعَقِلَةِ ، وَلَا يَتَحَمَّلُ الْقَاتِلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ مِنْ الدِيقِ فَي كُلِّ سَنَةٍ نِصْفُ دِينَادٍ أَوْ قَدْرُهُ مِنْ الْإِبِلِ ، وَلَا يَتَحَمَّلُ الْفَقِيرُ شَيْنًا مِنْهَا . وَمَنْ أَيْسَرَ بَعْدَ فَقْرِهِ مَحَمَّلُ الْوَسَطُ رُبُع يَتَحَمَّلُ الْفَقِيرُ شَيْنًا مِنْهَا . وَمَنْ أَيْسَرَ بَعْدَ فَقْرِهِ مَحَمَّلُ الْفَقِيرُ فَي الْفَقِيرُ فَيْنَا مِنْهَا . وَمَنْ أَيْسَرَ بَعْدَ فَقْرِهِ مَعَمَّلُ ، وَمَنْ الْقَتْمُ الْفَقِيرُ فَيْنَا مِنْهَا مِنْهُ . وَمَنْ أَيْسَرَ بَعْدَ فَقْرِهِ مَ مَكَى الْمُوسِلُ عَلَى الْعَقِيمُ الْفَقِيرُ شَيْنًا مِنْهَا . وَمَنْ أَيْسَرَ بَعْدَ فَقْرِهِ مَحَمَّلُ ، وَمَنْ الْقَتْمُ وَمَلُ الْفَقِيرُ فَيَعَلَى الْمُؤْمِلُ . وَمَنْ أَيْسَرَ بَعْدَ فَقْرِهِ مَنْ الْإِلْمَ الْمُؤْمِلُ ، وَلَا يَتَحَمَّلُ الْفَقِيرُ فَيْنَا مِنْهُ إِلَى الْعَلَى الْمُؤْمِلُ . وَلَا يَتَحَمَّلُ الْفَقِيرُ فَيْنَا مِنْ الْمُؤْمِلُ . وَلَا يَتَحَمَّلُ الْفَقِيرُ الْمَالِلُكُ اللْفَوْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُقَال

وَدِيَةُ نَفْسِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِنْ قُدِّرَتْ ذَهَبًا أَلْفُ دِينَارٍ مِنْ غَالِبِ الدَّنَانِيرِ الجُيِّدَةِ ، وَإِنْ قُدِّرَتْ وَرِقًا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ كَانَتْ إِيلًا فَهِيَ مِاثَةُ

بَعِيرِ أَخْمَاسًا ، مِنْهَا عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ؛ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَأَصْلُ الدِّيَةِ الْإِبِلُ ، وَمَا عَدَاهَا بَدَلٌ . وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ النَّصْفُ مِنْ دِيَةِ ِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ .

وَاخْتُلِفَ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا كَدِيَةِ الْـمُسْلِمِ .

قَالَ مَالِكُ : نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ' وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَأَمَّا الْمَحُوسِيُّ فَدِيتُهُ ثُلُفَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ثَهَانِهِائَةِ دِرْهَمْ ('') ، وَدِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ مَا بَلَغَتْ ، وَإِنْ الْمَحُوسِيُّ فَدِيتُهُ ثُلُفَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ثَهَانِهَائَةِ دِرْهَمْ ('') ، وَدِينَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ مَا بَلَغَتْ ، وَإِنْ زَادَتْ وَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ أَضْعَافًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةٌ ("') : لَا أَبْلُغُ بِهَا دِيَةَ الْحُرِّ إِذَا زَادَتْ وَأَنْقُصُ مِنْهَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ('').

وَأَمَّا الْعَمْدُ شِبْهُ الْحَطَأِ : فَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَامِدًا فِي الْفِعْلِ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلْقَتْلِ، كَرَجُلٍ ضَرَبَ

<sup>(</sup>١) قال ابن جزري من المالكية: دية العمد إذا عفي عنه ودية الجنين ، فأما دية الخطأ فهي مائة من الإبل على أهل الإبل ، وألف دينار على أهل الذهب ، واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق ، وهذه دية المسلم الذكر ، وأما اليهودي والنصراني والذمي فديته نصف دية المسلم . [القوانين الفقهية: ص ٢٢٨].

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي: وإذا دخل المستأمن بلاد الإسلام فقتله مسلم عمدا ، فلا قود عليه وعليه الكفارة في ماله وديته ، فإن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا فثلث دية المسلم ، وإن كان مجوسيًّا أو وثنيًّا فهو كالمجوسي فثمانهائة درهم في ماله حالة. [الأم: ٢٨٩/٤].

<sup>(</sup>٣) قال محمد بن الحسن الشيباني: وإن كان الجاني حرا ما لم يبلغ النفس، فإذا بلغت النفس عقلته العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلث قيمته فإن قلت القيمة في ذلك أو الغرماء فهو أنه لا يبلغ بها دية الحر بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي أنها قالا: لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر، وقال أبو حنيفة: ينقص منه عشرة دراهم. [المبسوط: ٤/ ٥٩٢].

<sup>(</sup>٤) قال ابن قدامة من الحنابلة: روي أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف إلا أنه رجع عن هذه الرواية وقال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم، فإن قتله المسلم عمدًا أضعفت الدية على قاتله لإزالة القود ؛ لأن عثمان حكم بذلك ولو قتله الكافر لم تضعف ديته ؛ لأن القود واجب ونساءهم على النصف من دياتهم ، كما أن نساء المسلمين على النصف منهم ، ودية المجوسي ثمانيائة درهم لما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: ديتهم ثمانيائة درهم ، والمستأمن كالذمي ، وإن كان وثنيًا فديته دية المجوسي ؛ لأنه كافر لا يحل نكاح نسائه ، فأما من لم تبلغه الدعوة إن لم يكن له عهد فلا ضمان فيه ؛ لأنه كافر لا عهد له ، أشبه نساء أهل الحرب . [الكافي في فقه ابن حنبل: ٤/ ٧٨] .

رَجُلًا بِخَشَبَةٍ ، أَوْ رَمَى بِحَجَرٍ يَجُوزُ أَنْ يَسْلَمَ مِنْ مِثْلِهَا أَوْ يَتْلَفَ ، فَأَفْضَى إِلَى قَتْلِهِ ، أَوْ كَمُعَلِّمٍ ضَرَبَ صَبِيًّا بِمَعْهُودٍ أَوْ عَزَّرَ السُّلْطَانُ رَجُلًا عَلَى ذَنْبِ فَتَلِفَ ، فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْقَتْلِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُعَلَّظَةً ، وَتَعْلِيظُهَا فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا ثُلُثُهَا ، وَفِي الْإِبِلِ وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُعَلَّظَةً ، وَتَعْلِيظُهَا فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا ثُلُثُهَا ، وَفِي الْإِبِلِ وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةُ عَلَى الْعَاقِلَةُ عَبْدًا وَلا عَمْدًا وَلا صُلْحًا وَلا اعْتَرَافًا » (١٠).

وَدِيَةُ الْخَطَإِ الْمَحْضِ فِي الْحَرَمِ وَالْأَشْهُرِ الْحُسرُمِ وَذِي السرَّحِمِ مُغَلَّظَةٌ، وَدِيَةُ الْعَمْدِ الْمَحْضِ إِذَا عُفِيَ فِيهِ عَنْ الْقَوَدِ مُغَلَّظَةٌ، تُسْتَحَقُّ فِي مَالِ الْقَاتِلِ حَالَّةً، وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي الْمَحْضِ إِذَا عُفِيَ فِيهِ عَنْ الْقَوَدُ عَلَى جَمِيعِهِمْ، فَعَلَيْهِمْ دِينةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَثُرُوا ؛ وَلِوَلِيِّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُو وَتَلْ وَاحِد وَجَبَ الْقَودُ عَلَى جَمِيعِهِمْ، فَعَلَيْهِمْ دِينةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَثُرُوا ؛ وَلِولِيِّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُو عَمَّنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَيَقْتُلَ بَاقِيَهُمْ، وَإِنْ عَفَا عَنْ جَمِيعِهِمْ فَعَلَيْهِمْ دِينةٌ وَاحِدَةٌ تَسْقُطُ عَلَيْهِمْ عَلَى عَمَّنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَيَقْتُلَ بَاقِيَهُمْ، وَإِنْ عَفَا عَنْ جَمِيعِهِمْ فَعَلَيْهِمْ دِينةٌ وَاحِدَةٌ تَسْقُطُ عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ وَيَعْتُهُمْ عَلَى اللّهُ مَعْ مَا عَنْ جَمِيعِهِمْ فَعَلَيْهِمْ دِينةٌ وَاحِدَةٌ تَسْقُطُ عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ مَلْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَي عَلَى اللّهُ وَي النّفُورُ فِي النّفُسِ عَلَى النّفُسِ عَلَى النّهُ مِنْ وَالْمُوحِيّ ، وَالْجُارِحُ مَأْخُوذٌ بِحُكُم الْجِرَاحَةِ دُونَ النّفْسِ .

وَإِذَا قَتَلَ الْوَاحِدُ جَمَاعَةً قُتِلَ بِالأَوَّلِ وَلَزِمَتْهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْبَاقِينَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُقْتَلُ

وقال عمر بن الملقن :حديث : « لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا » رواه الدارقطني من رواية عبادة بلفظ : « لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا » وإسناده واه . قلت : والمعروف أنه من قول عمر كذلك رواه الدارقطني والبيهقي من رواية عامر عنه العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة . قال البيهقي : وهو منقطع ، قلت : وضعيف المحفوظ عن عامر الشعبي من قوله : « لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا » . [خلاصة البدر المنير : ٢/ ٢٩٧].

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: قال إمام الحرمين في النهاية: روى الفقهاء فذكر هذا الحديث بلفظ: «لا تحمل العاقلة عمدا عبدا ولا اعترافا»، قال: وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أئمة الحديث: « لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا». وقال الرافعي في أواخر الباب: هذا الحديث تكلموا في ثبوته وقال ابن الصباغ: لم يثبت متصلا وإنها هو موقوف على ابن عباس انتهى، وفي جميع هذا نظر، فقد روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله على العاقلة من دية المعترف شيئا»، وإسناده واه فيه محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب، وفيه الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث، وروى الدارقطني والبيهقي من حديث عمر مرفوعًا: « العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقلة العاقلة»، وهو منقطع وفي إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف. قال البيهقي: والمحفوظ أنه عن عامر. [تلخيص الحبير: ١٤/٣].

جَيِعَهُمْ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ ؛ وَإِذَا قَتَلَهُمْ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، وَكَانَ الْقَوَدُ لِمَنْ قُرعَ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَى أَوْلِيَا وُهُمْ عَلَى تَسْلِيمِ الْقَوْدِ لِأَحَدِهِمْ فَيُقَادُ لَهُ ، وَيَلْزَمُ فِي مَالِهِ دِيَاتُ الْبَاقِينَ ، وَإِذَا أَمْ يَتَرَاضَى أَوْلِيَا وُهُمْ عَلَى تَسْلِيمِ الْقَوْدُ عَلَى الْآمِرِ وَالْمَأْمُورِ مَعًا ، وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ غَيْرَ مُطَاعٍ كَانَ الْقَوْدُ عَلَى الْقَوْدُ عَلَى الْقَوْدُ عَلَى الْقَوْدُ عَلَى الْمَكْرَهِ ، وَفِي وُجُوبِهِ الْقَوْدُ عَلَى الْمُكْرَهِ ، وَفِي وُجُوبِهِ عَلَى الْمُكْرَهِ قَوْلَانٍ :

وَأَمَّا الْقَوَدُ فِي الأَطْرَافِ ، فَكُلُّ طَرَفِ قُطِعَ مِنْ مِفْصَلٍ فَفِيهِ الْقَوَدُ ، فَيُقَادُ مِنْ الْيَدِ بِالْيَدِ ، وَالرَّجْلِ بِالرِّجْلِ بِالرِّجْلِ ، وَالْأُصْبُعِ ، وَالْأُنْمُلَةِ بِالْأُنْمُلَةِ ، وَالسِّنِّ بِمِثْلِهَا ، وَلَا تُقَادُ يُمْنَى بِيسُرَى ، وَلَا عُلْيَا بِسُفْلَى ، وَلَا ضِرْسٌ بِسِنِّ ، وَلَا تَنِيَّةٌ بِرُبَاعِيَّةٍ ، وَلا يُؤخَدُ بِسِنِّ مَنْ قَدْ ثُغِرَ بِيسْرَى ، وَلا عُلْيَا بِسُفْلَى ، وَلَا ضِرْسٌ بِسِنِّ ، وَلا تَنِيَّةٌ بِرُبَاعِيَّةٍ ، وَلا يُؤخَدُ الْيَدُ الْكَاتِبَةُ سِنُّ مَنْ لَمْ يَنْعُرْ ؛ وَلا تُؤخَدُ الْيَدُ الْكَاتِبَةُ وَالصَّانِعَة بِيَدِ مَنْ لَيْسَ بِكَاتِبِ وَلا صَانِع . وَتُؤخَدُ الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ، وَتُؤخَدُ النَّجُلاءُ بِالْمُولَةِ وَالْعَلْمُ اللَّهُ الْكَاتِبَةُ وَالْعَشْوَاءِ ، وَلا تُؤخَدُ الْعَيْنُ الْقَاثِمَةُ وَالْيَدُ الشَّلَاءُ إِلَّا بِمِثْلِهَا ، وَيُقَادُ الْأَنْفُ الَّذِي يَشُمُّ بِالْأَنْفِ الْأَخْشَم ، وَأَذُنُ السَّمِيع بِأُذُنِ الْأَصَمِّ .

وَقَالَ مَالِكٌ : لَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَيُقَادُ مِنْ الْعَرَبِيِّ بِالْعَجَوِيِّ ، وَمِنْ الشَّرِيفِ بِالدَّنِهِ ؛ فَإِنَّ عُفِي عَنْ الْقَوَدِ مِبَيْدِهِ الْأَطْرَافِ إِلَى الدِّيَةِ ، فَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيةُ الْكَامِلَةُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيةِ ؛ وَفِي كُلِّ أَصْابِعِ ثَلَاثَةٌ وَهُو عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ أَنَامِلِ الْأَصَابِعِ ثَلَاثَةٌ وَمُلْتُ الْإِبْمَامِ فَفِيهَا خَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ ، وَدِيةُ الْيَدَيْنِ كَالرِّجْلَيْنْ إِلَا فِي أَنَامِلِهِمَا ، فَيَكُونُ وَثُلُثُ إِلَا أَنْمُلَةَ الْإِبْهَامِ فَفِيهَا خَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إَحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَلَا فَصْلَ لِعِيْنِ الْأَعْوَرِ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَأَوْجَبَ مَالِكٌ ـ رحمه الله ـ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ جَمِيعَ الدِّيةِ ، وَفِي الْأَذُنَيْنِ الْمُعْوَرِ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَأَوْجَبَ مَالِكٌ ـ رحمه الله ـ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ جَمِيعَ الدِّيةِ ، وَفِي الْأَذُنَيْنِ الْمُعْوَلِ الْأَرْبَعَةَ جَمِيعُ الدِّيةِ ، وَفِي الْمُسَانِ الدِيةَ ، وَفِي الْمُنْفَتِيْنِ رُبْعُ الدِّيةِ ، وَفِي الْأَذُنَيْنِ الْمُعْوِلِ الْأَرْبَعَةَ جَمِيعُ الدِّيةِ ، وَفِي اللسَّانِ الدِّيةَ ، وَفِي الْمُنْفَتِيْنِ رُبْعُ الدِّيةِ ، وَفِي الْمُؤْفُونِ الْأَرْبُعِةُ وَلِي اللَّيْقُ عَلَى مِرْسٍ ، وَلَا لِثِيقَةٍ عَلَى نَاجِذِ ، وَفِي إِذْهَابِ السَّمْعِ الدِّيةُ ، وَفِي إِخْمَابِ السَّمْعِ الدِّيةُ ، وَفِي الْمُنْفَقِيقِ وَالْعَمَ لُولِي اللَّيهُ وَيَتَانِ ، وَكَذَيْلِكَ لَوْ قَطَعَ أَنْفَهُ فَأَذْهَبَ شَمَّهُ فَعَلَيْهِ دِيتَانِ ، وَكَذَيْلُكَ لَوْ قَطَعَ أَنْفَهُ فَأَذْهَبَ شَمَّهُ فَعَلَيْهِ دِيتَانِ ، وَفِي إِذْهَابِ المَّيَةُ ، وَفِي إِذْهَابِ الدَّيَةُ ، وَفِي إِذْهَابِ الدَّيَةُ ، وَفِي إِذْهَابِ المَّيَةُ ، وَفِي إِذْهَابِ النَّيَةُ ، وَفِي الْمُدَيِّ وَيَعْ الْمُعَالِي لَكُومَ اللَّيَةُ ، وَفِي إِذْهَابِ النَّيَةُ ، وَفِي إِذْهَابِ النَّيَةُ ، وَفِي إِذْهَابِ النَّيَةُ ، وَفَى إِذْهَابِ النَّيَةُ ، وَفَى إِذْهَابِ اللَّيَةُ ، وَفَى إِذْهَابِ النَّيَةُ ، وَفَى إِذْهَابِ النَّيَةُ ، وَفَى إِذَهَابِ اللْمَالِي الْمُنْفَقِيقِ وَالْمَالِي الْمَالِعُ الْمُعْتَى

حَنِيفَةَ: فِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ وَالْخَصِيِّ حُكُومَةٌ ، وَفِي الْأُنْشَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ؛ وَفِي ثَدْيَيْ الْـمَرْأَةِ دِيَتُهَا ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي ثَدْيَيْ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ وقِيلَ : دِيَةٌ .

وَأَمَّا الشَّجَاجُ . فَأَوَّلُمُنَا الْخَارِصَةُ وَهِيَ الَّتِي أَخَذَتْ فِي الْجِلْدِ، وَلَا قَوَدَ فِيهَا، وَلا دِيَةً، وَفِيهَا حُكُومَةٌ . ثُمَّ الدَّامِيَةُ ، وَهِيَ الَّتِي أَخَذَتْ فِي الْجِلْدِ وَأَدَمَتْ وَفِيهَا حُكُومَةٌ ، ثُمَّ الدَّامِغَةُ ، وَهِيَ الَّتِي قَدْ خَرَجَ دِمَاؤُهَا مِنْ قَطْعُ الْجِلْدِ كَالدَّامِغَةِ وَفِيهَا حُكُومَةٌ . ثُمَّ الْـمُتَلَاحِمَةُ ، وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ وَأَخَذَتْ فِي اللَّحْمِ وَفِيهَا حُكُومَةٌ . ثُمَّ الْبَاضِعَةُ وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ اللَّحْمَ بَعْدَ الجِلْدِ وَفِيهَا حُكُومَةٌ . ثُمَّ السِّمْحَاقُ ، وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ جَيِعَ اللَّحْمِ بَعْدَ الْجِلْدِ ، وَأَبْقَتْ عَلَى عَظْمِ الرَّأْسِ غِشَاوَةً رَقِيقَةً وَفِيهَا حُكُومَةً ، وَحُكُومَاتُ هَذِهِ الشِّجَاجِ تَزِيدُ عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِهَا . ثُمَّ الْمُوضِحَةُ ، وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ الْجِلْدَ وَاللَّحْمَ وَالْغِشَاوَةَ وَأَوْضَحَتْ عَنْ الْعَظْم فَفِيهَا الْقَوَدُ ، فَإِنْ عُفِيَ عَنْهَا فَفِيهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ . ثُمَّ الْهَاشِمَةُ ، وَهِيَ الَّتِي أَوْضَحَتْ عَنْ اللَّحْم حَتَّى ظَهَرَ وَهَشَّمَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ حَتَّى تَكَسَّرَ ، وَفِيهَا عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ ؛ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ مِنْ الْمَشْمِ لَمْ يَكُنْ لَهُ، وَإِنْ أَرَادَهُ مِنْ الْمُوضِحَةِ قُيدً لَهُ مِنْهَا ، وَأُعْطِي فِي زِيَادَةِ الْمُشْمِ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : فِي الْهَشْمِ حُكُومَةٌ . ثُمَّ الْمُنَقِّلَةُ ، وَهِيَ الَّتِي أَوْضَحَتْ وَهَشَّمَتْ حَتَّى شَظِيَ الْعَظْمُ وَزَالَ عَنْ مَوْضِعِهِ ، وَاحْتَاجَ إِلَى نَقْلِهِ وَإِعَادَتِهِ وَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ ، فَإِنْ اسْتَقَادَ مِنْ الْمُوضِحَةِ أَعْطِيَ فِي الْمَشْمِ وَالتَّنْقِيلِ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ. ثُمَّ الْمَأْمُومَةُ وَتُسَمَّى الدَّامِغَةَ ، وَهِيَ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَى أُمَّ الدِّمَاغِ وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَأَمَّا جِرَاحُ الْجَسَدِ فَلا تُقَدَّرُ دِيَةُ شَيْءٍ مِنْها إلا الْجَافِيدة وَهِيَ الْوَاصِلَةُ إِلَى الْجُوْفِ ، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيةِ ، وَلَا قَودَ فِي جِرَاحِ الجُسَدِ إِلَّا الْمُو ، حَةَ عَنْ عَظْمٍ فَفِيهَا حُكُومَةٌ . وَإِذَا قُطِعَتْ أَطْرَافَهُ فَانْدَمَلَتْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَاتُهَا ، وَإِنْ كَانَد أَضْعَافَ دِيَةِ النَّفْسِ ، وَلَوْ مَاتَ مِنْهَا قُطِعَتْ أَطْرَافِهُ فَانْدَمَلِ النَّفْسِ ، وَسَقَطَتْ دِيَاتُ الْأَطْرَافِ ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ انْدِمَالِ بَعْضِهَا قَبْلَ انْدِمَا لِعَالَى الْمُعْنِ النَّفْسِ ، وَسَقَطَتْ دِيَاتُ الْأَطْرَافِ ، وَفِيمَ نَدَمَلَ مِنْ لِسَانِ الْأَخْرَسِ ، وَيَدِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ فِيهَا لَمْ يَنْدَمِلْ مَعَ دِيَةِ الْأَطْرَافِ ، وَفِيمَ نَدَمَلَ مِنْ لِسَانِ الْأَخْرَسِ ، وَيَدِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ فِيهَا لَمْ يَنْدَمِلْ مَعَ دِيَةِ الْأَطْرَافِ ، وَفِيمَ نَدَمَلَ مِنْ لِسَانِ الْأَخْوَسِ ، وَيَدِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ فِيهَا لَمْ يَنْدَمِلْ مَعَ دِيَةِ الْأَطْرَافِ ، وَفِيمَ نَدَمَلَ مِنْ لِسَانِ الْأَخْوَسِ ، وَيَدِ الْأَشَلُ وَالْأَصْرُ النَّا الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ حُكُومَةٌ ، وَالْحُكُومَ أَنْ غَبْدًا الْمُعْتِي عَلَيْهِ ، وَيُعْتَبَرَ مَا بَيْنَ اللَّهُ مَعْ مَعْ مَعْ فَيْهِ ، فَكُومَة فِي جِنَايَتِهِ . وَإِذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ مِنْ الظَرْبِ الْقَيْمَ تَيْنِ مِنْ دِيَتِهِ ، فَيَكُونَ قَدْرُ الْحُكُومَة فِي جِنَايَتِهِ . وَإِذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ مِنْ الظَّرْبِ

الباب التاسع عشور في أحكام البيترانيم ) المساب التاسع عشور في أحكام البيترانيم )

جَنِينًا مَيْتًا ، فَفِيهِ إِذَا كَانَ حُرَّا غُرَّهُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ ، وَلَوْ كَانَ تَمْلُوكَا فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، فَإِنْ اسْتَهَلَّ الجُنِينُ صَارِخًا فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأَنْثَى ، رَعَلَى كُلِّ قَاتِلِ نَفْسٍ ضَمِنَ دِيَتَهَا الْكَفَّارَةُ عَامِدًا كَانَ أَوْ خَاطِئًا ، وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْخَاطِئِ ، دُونَ الْعَامِدِ .

وَالْدَا ادَّعَى قَرِمْ قَتْلًا عَلَى قَوْم، وَمَعَ الدَّعْوى ، لَوْثُ وَاللَّوْثُ وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْقَوْلِ الْآخِرِ ، وَإِذَا ادَّعَى قَرِمْ قَتْلًا عَلَى قَوْم ، وَمَعَ الدَّعْوى ، لَوْثُ وَاللَّوْثُ أَنْ يَعْنُوا بِالدَّعْوى مَا يُوقِعُ فِي وَإِذَا ادَّعَى قَرَمْ قَتْلًا عَلَى قَوْم ، وَمَعَ الدَّعْوى ، لَوْثُ وَاللَّوْثُ أَنْ يَعْنُوا بِالدَّعْوى مَا يُوقِعُ فِي النَّفْسِ صِدْوَ الْهُدَّعِي فَيَصِيرُ الْقَوْلُ بِاللَّوْثِ قَوْلَ الْمُدَّعِي ، فَيَحْلِفُ خَسِينَ يَعِينًا ، وَيُحْكَمُ النَّفْسِ صِدْوَ الْقَوَدِ ، وَلَوْ نَكُلَ الْمُدَّعِي عَنْ الْيَعِينِ أَوْ بَعْضِهَا حَلَفَ عَلَيْهِ خَسِينَ يَعِينًا وَبَرِئَ. لَهُ بِالدَّيةِ دُونَ الْقَوَدُ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِاسْتِيفَاثِهِ إِلَّا بِإِذْنِ السَّلْطَانِ ، فَإِنْ كَانَ فِي طَرَفِ لَمْ يُعْفِي عَنْ الْيَعِينِ أَوْ يَعْفِها حَلَفَ عَلَيْهِ خَسِينَ يَعِينًا وَبَرِئَ. وَإِذَا وَجَبَ الْقَوَدُ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِاسْتِيفَاثِهِ إِلَّا بِإِذْنِ السَّلْطَانِ ، فَإِنْ كَانَ فِي طَرَفِ لَهُ السَّلْطَانُ مِنْ اسْتِيفَاثِهِ حَتَى يَتَوَلَّاهُ عَيْرُهُ ، وَأَجَرَهُ السَّلْطَانُ يَعْفِيهِ إِذَا السَّلْطَانُ عَنْ الْمَقْتَصِّ لَهُ دُونَ الْمُقْتَصِّ لَهُ دُونَ الْمُقْتَصِّ لَهُ دُونَ الْمُقْتَصِّ لَهُ دُونَ الْمُقْتَصِّ لَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَكُونُ فِي مَالِ الْمُقْتَصِّ لَهُ دُونَ الْمُقْتَصِّ لَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَكُونُ فِي مَالِ الْمُقْتَصِّ لَهُ دُونَ الْمُقْتَصِّ لَهُ مُونَ الْمُقْتَصِّ لَهُ وَقَالَ أَلُو عَلَى أَلُو عَنْ الْمُقْتَصِّ لَهُ وَلَا اللَّهُ الْمُقْتَصِّ لَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِ عَالْ إِلَى اللَّهُ الْمُقْتَعِلُ وَلَى اللَّهُ وَلَى أَلُو عَلَى الْمُ الْمُقَالَةِ عِنْ الْعَلَى الْمُقْرَدُ وَلِيُ الْقُودُ وَلِي الْفَودُ اللَّهُ الْمُقَاوِلِ الْمُقَالِقِ عِنْ نَفْسِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُولَ الْمُعْلَى الْمُقَودِ بِاسْتِيفَاتِهُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْقُودُ وَلِلْ الْمُؤْمَلُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِنَ وَلَا لَاللْمُؤَلِلُولُ اللَّهُ اللْفُولَا اللَّهُ الْمُؤْمَلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤَ

## الفصل السادس: في التعزير

وَالتَّعْزِيرُ : تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُّودُ ، وَيَعْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاحْتِلَافِ حَالِهِ وَحَالِ فَاعِلِهِ ، فَيُوَافِقُ الْحُدُّودَ مِنْ وَجْهِ أَنَّهُ تَأْدِيبُ اسْتِصْلَاحٍ وَزَجْرٍ ، يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ فَاعِلِهِ ، فَيُوَافِقُ الْحُدُودَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ : أَحَدُهَا : أَنَّ تَأْدِيبَ ذِي الْهَيْبَةِ مِنْ أَهْلِ الصِّيَانَةِ أَخَفُّ الذَّنْبِ، وَيُخَالِفُ الْخُدُودَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ تَأْدِيبَ ذِي الْهَيْبَةِ مِنْ أَهْلِ الصِّيَانَةِ أَخَفُّ الذَّنْبِ، وَيُخَالِفُ الْمُبَدِّةِ وَالسَّفَاهَةِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : « أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْنَاتِ عَثَرَاتِهِمْ » (١).

فَتُدَرَّجُ فِي النَّاسِ عَلَى مَنَاذِلِهِمْ: فَإِنْ تُسَاوَوْا فِي الْحُدُودِ الْمُقَدَّرَةِ، فَيَكُونُ تَعْزِيرُ مَنْ جَلَّ قَدْرُهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ، وَتَعْزِيرُ مَنْ دُونَهُ بِالتَّعْنِيفِ لَهُ، وَتَعْزِيرٌ مِن دُونه بِزَوَاجِر الْكَلَامِ وَغَايَةِ الْاسْتِخْفَافِ الَّذِي لَا قَدْفَ فِيهِ وَلَا سَب، ثُمَّ يُعْدَلُ بِمَنْ دُونَ ذَلِكَ إِلَى الْحُبْسِ الَّذِي يُحْبَسُونَ وَلِا سَب، ثُمَّ يُعْدَلُ بِمَنْ دُونَ ذَلِكَ إِلَى الْحُبْسِ الَّذِي يُحْبَسُونَ فِيهِ عَلَى حَسَبِ ذَنْبِهِمْ وَبِحَسَبِ هَفَوَاتِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ يَوْمًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ أَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى عَلَي حَسَبِ ذَنْبِهِمْ وَبِحَسَبِ هَفَوَاتِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ يَوْمًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ أَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى عَلَي حَسَبِ ذَنْبِهِمْ وَبِحَسَبِ هَفَوَاتِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ يَوْمًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ أَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى عَلَي حَسَبِ ذَنْهِمْ وَبِحَسَبِ هَفَوَاتِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ يَوْمًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ أَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى عَلَيْهِمْ وَبِحَسَبِ هَفَوَاتِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ يَوْمًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ أَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى عَلَي عَلَي عَلَى عَسَبِ ذَنْهُمْ مَنْ يُحْدَلُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلِي إِلَى اللَّهُ فِي عَلَى عَمْ اللَّهُ الْمَا وَالْمَ فَي وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّلُ الْمَا وَالْمَنْ عُلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمِي اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْوَلِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِي وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُ الْمُالِولِهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِ اللْمُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُعْمِ اللْمُعْلِى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللللَّهُ اللللْمُ اللْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللْمُ الْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِلُومُ الللَّهُ الللْمُؤْمِلُومُ الللْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ ال

وَاخْتُلِفَ فِي غَايَة نَفْيِهِ وَإِبْعَادِهِ . فَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ تُقَدَّرُ بِهَا دُونَ الْحَوْلِ وَلَوْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ؛ لِثَلَّا يَصِيرَ مُسَاوِيًا لِتَعْزِيرِ الْحُوْلِ فِي الزِّنَا ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ عَلَى الْخُوْلِ بِهَا يَرَى مِنْ أَسْبَابِ الزَّوَاجِرِ ، ثُمَّ يُعْدَلُ بِمَنْ دُونَ ذَلِكَ إِلَى الظَّرْبِ يَنْزِلُونَ فِيهِ فِيهِ عَلَى الْحُوْلِ بِهَا يَرَى مِنْ أَسْبَابِ الزَّوَاجِرِ ، ثُمَّ يُعْدَلُ بِمَنْ دُونَ ذَلِكَ إِلَى الظَّرْبِ يَنْزِلُونَ فِيهِ عَلَى حَسَبِ المُفْوَةِ فِي مِقْدَارِ الظَّرْبِ ، وَبِحَسَبِ الرُّنْبَةِ فِي الإمْتِهَانِ وَالطِّيانَةِ .

وَاخْتُلِفَ فِي أَكْثَرِ مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ الضَّرْبُ فِي التَّعْزِيرِ ، فَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ أَكْثَرَهُ فِي الْحُرِّ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ سَوْطًا لِيَنْقُصَ عَنْ أَقَلِّ الحُّدُّودِ فِي الْخَمْرِ ، فَلَا يُبْلَغَ بِالْحُرِّ أَرْبَعِينَ ، وَبِالْعَبْدِ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود في كتاب الحدود (٤٣٧٥)، وأحمد (٢٤٩٤٦)، وصححه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٢) في فتاوى قاضيخان وغيره: إن كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ استحسانا فلا يعزر، فإن عاد وتكرر منه روي عن أبي حنيفة أنه يضرب، وهذا يجب أن يكون في حقوق الله ـ تعالى ـ فإن حقوق العباد لا يتمكن القاضي فيها من إسقاط التعزير. قلت: يمكن أن يكون محله ما قلت من حقوق الله ـ تعالى ـ ولا مناقضة ؛ لأنه إذا كان ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر إلى باب القاضي والدعوى، فلا يكون مسقطًا لحق الله ـ سبحانه وتعالى ـ في التعزير. [شرح فتح القدير للسيواسي : ٥/ ٣٤٦].

عِشْرِينَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَكْثَرُ التَّعْزِيرِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ سَوْطًا فِي الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : أَكْثُرُهُ خَسْمةٌ وَسَبْعُونَ . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُتَجَاوَزَ بِهِ أَكْثَرَ الْحُدُودِ . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله الزُّبَيْرِيُّ (١٠؛ تَعْزِيرُ كُلِّ ذَنْبٍ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ حَدِّهِ الْـمَشْرُوعِ فِيهِ وَأَعْلَاهُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ يُقَطَّرُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ بِخَمْسَةِ أَسْوَاطٍ ، فَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ فِي التَّعْزِيرِ بِالزِّنَا رُوعِيَ مِنْهُ مَا كَانَ ، فَإِنْ أَصَابُوهَا بِأَنْ نَالَ مِنْهَا مَا دُونَ الْفَرْجِ ضَرَبُوهُمَا أَعْلَى التَّعْزِيرِ ، وَهُوَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ سَوْطًا ، وَإِنْ وَجَدُوهُمَا فِي إِزَارٍ لَا حَاثِلَ بَيْنَهُمَا مُتَبَاشِرَيْنِ غَيْرَ مُتَعَامِلَيْنِ لِلْجِمَاع ضَرَبُوهُمَا سِتِّينَ سَوْطًا ، وَإِنْ وَجَدُوهُمَا غَيْرَ مُتَبَاشِرَيْنِ ضَرَبُوهُمَا أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، وَإِنْ وَجَدُوهُمَا خَالِيَيْنِ فِي بَيْتٍ عَلَيْهِمَا ثِيَابُهُمَا ضَرَبُوهُمَا ثَلَاثِينَ سَوْطًا ، وَإِنْ وَجَدُوهُمَا فِي طَرِيقٍ يُكَلِّمُهَا وَتُكَلِّمُهُ ضَرَبُوهُمَا عِشْرِينَ سَوْطًا ، وَإِنْ وَجَدُوهُ يَتْبَعُهَا ، وَلَمْ يَقِفُوا عَلَى ذَلِكَ يُحَقِّقُوا ، وَإِنْ وَجَدُوهُمَا يُشِيرُ إِلَيْهَا وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ كَلَامٍ ضَرَبُوهُمَا عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ ، وَهَكَذَا يَقُولُ فِي التَّرْبِرِ بِسَرِقَةِ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَإِذَا سَرَقَ نِصَابًا مِنْ غَيْرِ حِرْزِ ضُرِبَ أَعْلَى التَّعْزِيرِ خُسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا ، وَإِذَا سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ أَقَلٌ مِنْ نِصَابٍ ضُرِبَ سِتِّينَ سَوْطًا . وَإِذَا سَرَقَ أَقَلٌ مِنْ نِصَابٍ مِنْ غَيْرِ حِرْزِ ضُرِبَ خُسِينَ سَوْطًا ، فَإِذَا جَمَعَ الْسَالَ فِي الْحِرْزِ ، وَاسْتَرْجَعَ مِنْهُ قَبْلَ إخْرَاجِهِ ضُرِبَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، وَإِذَا نَقَبَ الْحِرْزَ وَدَخَلَ وَلَمْ يَأْخُدْ ضُرِبَ ثَلَاثِينَ سَوْطًا . وَإِذَا نَقَبَ الحِرْزَ وَلَمْ يَدْخُلْ ضُرِبَ عِشْرِينَ سَوْطًا .

وَإِذَا تَعَرَّضَ لِلنَّقْبِ أَوْ لِفَتْحِ بَابِ وَلَمْ يُكُمِلْكُثُرِبَ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ. وَإِذَا وُجِدَ مَعَهُ مِنْقَبٌ أَوْ كَانَ مُرْصِدًا لِلْيَالِ يُحَقَّقُ ، ثُمَّ عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِيهَا سِوَى هَذَيْنِ ، وَهَذَا التَّرْتِيبُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحْسَنًا فِي الظَّاهِرِ فَقَدْ تَجَرَّدَ الإسْتِحْسَانُ فِيهِ عَنْ دَلِيلٍ يُتَقَدَّرُ بِهِ ، وَهَذَا الْكَلَامُ فِي أَحَدِ

<sup>(</sup>۱) هو حمد بن محمد بن أحمد بن العبّاس بن محمد بن موسى. أبو عبد الله الزُّبيري، ينتهي إلى الزُّبير بن العوّام. من أهل آمل طبرستان. سمع الكثير ببلده، وسافر إلى خراسان ولقي الأئمة، وجالس الكبار وتفقّه على ناصر بن الحسين العمري، وولي القضاء بطبرستان وآستراباذ. وكان له تقدُّم عند السَّلاطين والوزراء. وكان يطوف مع العسكر ويراسل به إلى الأطراف. وقد جمع في الحديث السُّنن وفضائل الصحابة، وغير ذلك من التاريخ. وكان متمسكًا بآثار السَّلف، وله لسان في النَّظر والوعظ. وقدم بغداد وناظر في حلق الفقهاء، فأبان عن فضل وافر. توفي بنيسابور سنة أربع وسبعين وأربعهائة، وحمل إلى آمل طبرستان ودفن بها.

الْوُجُوهِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا الْحَدُّ وَالتَّعْزِيرُ .

وَالْوَجْهُ النَّانِي أَنَّ الْحَدَّ وَإِنْ لَمْ يَجُزُ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلَا الشَّفَاعَةُ فِيهِ ، فَيَجُوزُ فِي التَّعْزِيرِ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلَا الشَّفَاعَةُ فِيهِ ، فَيَجُوزُ فِي التَّعْزِيرِ الْعَفْوُ عَنْهُ ، وَتَسُوعُ الشَّفَاعَةُ فِيهِ ، وَإِنْ تَفَرَّدَ التَّعْزِيرُ بِحَقِّ السَّلْطَنَةِ وَحُكْمِ التَّقْوِيمِ ، وَإِنْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقِّ لِآدَمِيٍّ ، جَازَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُرَاعِيَ الْأَصْلَحَ فِي الْعَفْوِ أَوْ التَّعْزِيرِ ، وَجَازَ أَنْ يَشْفَعَ بِهِ مَنْ سَأَلَ الْعَفْوَ عَنْ الذَّنْبِ . رُويَ عَنْ النَّبِيِّ عَنَّ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : « اشْفَعُوا إِلَيَّ وَيَقْضِي الله عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا الْعَفْوَ عَنْ الذَّنْبِ . رُويَ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَلَّهُ قَالَ : « اشْفَعُوا إِلَيَّ وَيَقْضِي الله عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا يَشَاءُ » (۱).

وَلَوْ تَعَلَّقَ بِالتَّعْزِيرِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ - كَالتَّعْزِيرِ فِي الشَّتْمِ وَالْسمُواثَبَةِ - فَفِيهِ حَقُّ الْسمَشْتُومِ وَالْسمُواثَبَةِ بِلتَّقْوِيمِ وَالتَّهْذِيبِ ، فَلَا يَجُوزُ لِوَلِيٍّ الْأَمْرِ أَنْ يُسْقِطَ بِعَفْوِهِ حَقَّ للْمَشْتُومِ وَالْمَصْرُوبِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَوْفِي لَهُ حَقَّهُ مِنْ تَعْزِيرِ الشَّاتِمِ وَالضَّارِبِ ، فَإِنْ عَفَا للْمَضْرُوبُ وَالْمَشْتُومِ وَالْمَشْتُومُ وَالْمَشْتُومُ كَانَ وَلِيُّ الْأَمْرِ بَعْدَ عَفْوِهِمَا عَلَى خِيَارِهِ فِي فِعْلِ الْأَصْلَحِ مِنْ التَّعْزِيرِ الْمَصْرُوبُ وَالْمَشْتُومُ وَالْمَسْرِ وَالْمَشْتُومُ وَالْمَسْرَبِ قَبْلَ التَّرَافُعِ إِلَيْهِ سَقَطَ التَّعْزِيرِ الْاَدَى وَيُ الشَّيْرِيرِ وَالصَّمْرِ وَالْمَالِي وَالْمُ وَالْمَالِي الْمَعْرَادِهُ وَالْمَرْبِ قَبْلَ التَّرَافُعِ إِلَيْهِ سَقَطَ التَّعْزِيرُ وَالْمَرْبِ قَبْلَ التَّرَافُعِ إِلَيْهِ سَقَطَ التَّعْزِيرُ الْآدَمِي .

﴿ النَّالُطُنَ فِي سقوط حقّ السَّلْطَنَةِ عَنْهُ وَالتَّقْوِيمِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ الله الزُّبَيْرِيِّ أَنَّهُ يَسْقُطُ ، وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُعَزِّرَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ حَدُّ الْقَذْفِ أَغْلَظُ وَيَسْقُطُ حُكْمُهُ بِالْعَفْوِ ، فَكَانَ حُكْمُ التَّعْزِيرِ بِالسَّلْطَنَةِ أَسْقَطَ .

وَالْوَجْهُ النَّانِي : هُوَ الْأَظْهَرُ أَنَّ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُعَزِّرَ فِيهِ مَعَ الْعَفْوِ قَبْلَ التَّرَافُعِ إِلَيْهِ ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُعَزِّرَ فِيهِ مَعَ الْعَفْوِ بَعْدَ التَّرَافُعِ إِلَيْهِ مُخَالَفَةً لِلْعَفْوِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ؛ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ مِنْ حُقُوقِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ ، وَلَوْ تَشَاتَمَ وَتَوَاثَبَ وَالِدٌ مَعَ وَلَدِ سَقَطَ تَعْزِيرُ الْوَالِدِ فِي حَقِّ الْوَالِدِ فِي حَقِّ الْوَالِدِ ، كَمَا لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدِ فِي حَقِّ الْوَالِدِ ، كَمَا لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدِ فِي حَقِّ الْوَالِدِ ، كَمَا لَا يُقْتَلُ الْوَالِدِ ، وَكَانَ تَعْزِيرُ الْوَلَدِ فِي حَقِّ السَّلْطَنَةِ ، وَالتَّقْوِيمُ لَا حَقَّ فِيهِ لِلْوَلَدِ . وَيَجُوزُ لِوَلِي لِي اللّهِ مِنْ مَنْ وَكَانَ تَعْزِيرُ الْوَلَدِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ حَقِّ الْوَلَدِ وَحُقُوقِ السَّلْطَنَةِ ، فَلَا الْكَلَامُ فِي السَّلْطَنَةِ ، فَلَا الْكَلَامُ فِي النَّعْوِيمُ لَا عَنْ يَنْفَرِدَ بِالْعَفْوِ عَنْهُ مَعَ مُطَالَبَةِ الْوَالِدِ بِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ لَهُ ، وَهَذَا الْكَلَامُ فِي السَّلْطَنَةِ ، فَلَا الْوَلِدِ بِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ لَهُ ، وَهَذَا الْكَلَامُ فِي السَّلْطَنَةِ ، فَلَا الْوَالِدِ بِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ لَهُ ، وَهَذَا الْكَلَامُ فِي السَّلْوَلِهِ عَنْهُ مَعُ مُطَالَبَةِ الْوَالِدِ بِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ لَهُ ، وَهَذَا الْكَلَامُ فِي الشَّافِي الَّذِي يَغْتَلِفُ فِيهِ الْحُدُّ وَالتَعْزِيرُ .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري في كتاب الزكاة (١٤٣٢) ، ومسلم في كتاب البر والصلة والأداب (٢٦٢٧) .

وَالْوِجْهُ لِنَالِمَ ۚ أَنَّ الْحُدَّ وَإِنْ كَانَ مَا حَدَثَ عَنْهُ مِنْ التَّلَفِ هَدَرًا ، فَإِنَّ التَّغْزِيرَ يُوجِبُ ضَهَانَ مَا حَدَثَ عَنْهُ مِنْ التَّلَفِ . قَدْ أَرْهَبَ عُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ امْرَأَةً فَأُخْمِصَتْ بَطْنُهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيْتًا ، فَشَاوَرَ عَلِيًّا عليه السلام وَحَمَلَ دِيَةً جَنِينِهَا .

وَاخْتُلِفَ فِي مَحَلِّ دِيَةِ التَّعْزِيرِ فَقِيلَ : تَكُونُ عَلَى عَاقِلَةِ وَلِيَّ الْأَمْرِ ، وَقِيلَ : تَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَفِي مَالِهِ إِنْ قِيلَ : إِنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ قِيلَ : إِنَّ الدِّيَةَ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَفِي مَحَلِّ الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ :

أَحدُهُما فِي مَالِهِ وَالنَّانِي فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَهَكَذَا الْمُعَلِّمُ إِذَا ضَرَبَ صَبِيًّا أَدَبًا مَعْهُودًا فِي مَالِهِ . وَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ ضَرْبُ فِي الْعُرْفِ فَأَفْضَى إِلَى تَلَفِهِ ، ضَمِنَ دِيَتَهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَالْكَفَّارَةَ فِي مَالِهِ . وَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ ضَرْبُ فِي الْعُرْفِ فَالْكَفَّارَةَ فِي مَالِهِ . وَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ ضَرْبُ زَوْجَتِهِ إِذَا نَشَزَتْ عَنْهُ ، فَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ ضَرْبِهِ ضَمِنَ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ إِلَّا إِنْ يتعمد قَتَلَهَا فَيُقَادُ بِهَا .

وَأَمَّا صِفَةُ الضَّرْبِ فِي التَّعْزِيرِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِالْعَصَا ، وَبِالسَّوْطِ الَّذِي كُسِرَتْ ثَمَرَتُهُ كَالْحِدِّ.

وَاحْتُلُفَ فِي جَوَازِهِ بِسَوْط لَمْ تُكُسَرُ ثَمَرَتُ ، فَذَهَبَ الزَّبَيْرِيُّ إِلَى جَوَازِهِ ، فَإِنْ زَادَ فِي الصَّفَةِ عَلَى ضَرْبِ الحُدُّودِ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُنْلَغَ بِهِ إِنْهَارُ الدَّمِ . وَذَهَبَ جُمْهُورُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ للصَّفَةِ عَلَى ضَرْبِ الحُدُودِ أَبْلَغُ وَأَغْلَظُ ، وَهُو رَضِي الله عنه - إِلَى حَظْرِهِ بِسَوْطٍ لَمَ تُكْسَرُ ثَمَرَتُهُ ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ فِي الحُدُودِ أَبْلَغُ وَأَغْلَظُ ، وَهُو كَذَلِكَ عُظُورٌ اللهِ عِنْهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْلَغَ بِتَعْزِيرٍ إَوْلَى أَنْ يَكُونَ عُظُورًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْلَغَ بِتَعْزِيرٍ إِنْهَارُ الدَّمِ ، وَضَرْبُ الحُدِّ يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ فِي الْبَدَنِ كُلِّهِ بَعْدَ تَوقِي الْمَوَاضِعِ الْقَاتِلَةِ ؛ لِيَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْجُسَدِ .

وَاحْتُلُفَ فِي ضَرْبِ التَّعْزِيرِ ، فَأَجْرَاهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ بَجْرَى الضَّرْبِ فِي تَفْرِيقِهِ وَحَظْرِ جَمْعِهِ ، وَخَالَفَهُمْ الزُّبَيْرِيُّ فَجَوَّزَ جَمْعَهُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَسَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ إِسْقَاطُهُ عَنْ جَمِيعِ الْجَسَدِ جَازَ إِسْقَاطُهُ عَنْ بَعْضِهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُصْلَبَ فِي التَّعْزِيرِ حَيًّا .

قَدْ صَلَبَ رَسُولُ الله عِنْ رَجُلًا عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو نَابٍ، وَلَا يُمْنَعُ إِذَا صُلِبَ أَدَاءَ طَعَامٍ وَلَا يُسْلَ ، وَلَا يُتَجَاوَزُ

بِصَلْبِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَيَجُوزُ فِي نَكَالِ التَّعْزِيرِ أَنْ يُجَرَّدَ مِنْ ثِيَابِهِ ، إلَّا قَدْرَ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ ، وَيُشْهَرُ فِي النَّاسِ ، وَيُنَادَى عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ وَلَمْ يَتُبْ .

وَيَجُوزُ أَنْ يُحْلَقَ شَعْرُهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُحْلَقَ لِحْيَتُهُ . وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَسْوِيدِ وُجُوهِهِمْ ، فَجَوَّزَهُ الْأَكْثُرُونَ ؛ وَمَنَعَ مِنْهُ الْأَقَلُونَ (١).

\*\*\*

(١) قال المرداوي : وفي تسويد وجهه وجهان : وأطلقهما في الفروع . قلت : الصواب الجواز . وقد توقف الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في تسويد الوجه .

وسئل الإمام أحمد. رحمه الله . في رواية مهنا عن تسويد الوجه قال مهنا : فرأيت كأنه كره تسويد الوجه . قاله في النكت في شهادة الزور ، وذكره في الإرشاد والترغيب أن عمر ـ رضي الله عنه ـ حلق رأس شاهد الزور .

وذكر ابن عقيل عن أصحابنا : لا يركب ولا يجلق رأسه ولا يمثل به ، ثم جوزه هو لمن تكرر منه للردع . قال الإمام أحمد رحمه الله : ورد فيه عن عمر ـ رضي الله عنه ـ يضرب ظهره ، ويحلق رأسه ، ويسخم وجهه ويطاف به ، ويطال حبسه . [الإنصاف : ١٠/ ٢٤٨] .

# البائب الهشرون في أحكام الحسبة

الْحِسْبَةُ (١): هِيَ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ظَهَرَ تَرَكَهُ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ إِذَا أُظْهِرَ فَعَلَهُ. وَقَالَ الله ـ تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخُيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وَهَذَا ، وَإِنْ صَحَّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ فَالْفَرْقُ فِيهِ بَيْنَ الْمُتَطَوِّعِ وَالْمُحْتَسِبِ<sup>(٢)</sup> مِـــنْ تِسْــعَةِ أَوْجُهِ:

ً أَحَدُهَا : أَنَّ فَرْضَهُ مُتَعَيَّنٌ عَلَى الْـمُحْتَسِبِ بِحُكْـمِ الْوِلَايَةِ ، وَفَرْضُـهُ عَلَى غَيْرِهِ دَاخِلٌ فِي فُرُوضِ الْكِفَايَةِ .

وَالنَّانِي : أَنَّ قِيَامَ الْـمُحْتَسِبِ بِهِ مِنْ حُقُوقِ تَصَرُّ فِهِ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَشَاغَلَ عَنْهُ ، وَقِيَامُ الْـمُتَطَوِّعِ بِهِ مِنْ نَوَافِلِ عَمَلِهِ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يَتَشَاغَلَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ .

وَالنَّالِثُ : أَنَّهُ مَنْصُوبٌ لِلاسْتِعْدَاءِ إِلَيْهِ فِيهَا يَجِبُ إِنْكَارُهُ ، وَلَيْسَ الْـمُتَطَوِّعُ مَنْصُوبًا لِلاسْتِعْدَاءِ .

وَالرَّابِعُ : أَنَّ عَلَى الْـمُحْتَسِبِ إِجَابَةَ مَنْ اسْتَعْدَاهُ ، وَلَيْسَ عَلَى الْـمُتَطَوِّعِ إِجَابَتُهُ . وَالْخَامِسُ : أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ الْــمُنْكَرَاتِ الظَّاهِرَةِ ؛ لِيَصِـلَ إِلَى إِنْكَارِهَا ، وَيَفْحَصَ

<sup>(</sup>١) الحِسْبةُ . لغة : اسم من الاختسابِ كالعِدَّةِ من الاغتداد. والاحتسابُ في الأعمال الصالحاتِ وعند المَكْرُوهاتِ: هو البِدارُ إلى طَلَبِ الأَجْرِ ، وتَحْصِيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواعِ البِرِّ والقِيامِ بها على الوَجْهِ المَرْسُوم فيها، طَلَبًا للثوابِ المَرْجُوَّ منها. وفي حديث عُمَر: أَيُّهَا الناسُ ، احْتَسِبُوا أَعْمالكم ، فإنَّ مَن احْتَسَبُ عَمَلَه ، كُتِبَ له أَجْرُ عَمَلِه وأَجْرُ حِسْبَتِه. [اللسان: ١/ ٣١٥].

ويقول ابن سيده : والاحتساب : طلب الأجر ، والاسم الحسبة ، واحتسب فلان على فلان : أنكر عليه قبيح عمله .[المحكم والمحيط الأعظم في اللغة : ص ١٤٩] .

وشرعا : المنعة عن المنكر لحق الله ، صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر . [إحياء علوم الدين : ١/ ٣٢١].

<sup>(</sup>٢) يقول ابن تيمية : وأما المحتسب ، فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من اختصاصات الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم . [الحسبة في الإسلام : ص ٨] .

عَمَّا تُرِكَ مِنْ الْمَعْرُوفِ الظَّاهِرِ ؛ لِيَأْمُرَ بِإِقَامَتِهِ ، وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمُتَطَوِّعَةِ بَحْثٌ وَلَا فَحْصٌ .

﴿ السَّادِسُ : أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى إِنْكَارِهِ أَعْوَانًا ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ هُوَ لَهُ مَنْصُوبٌ وَإِلَيْهِ مَنْدُوبٌ ؛ لِيَكُونَ لَهُ أَقْهَرَ وَعَلَيْهِ أَقْدَرَ ، وَلَيْسَ لِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يَنْدُبَ لِذَلِكَ أَعْوَانًا .

وَالسَّابِعُ : أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَزِّرَ فِي الْمُنْكَرَاتِ الظَّاهِرَةِ لَا يَتَجَاوَزُ إِلَى الْحُدُودِ ، وَلَيْسَ لِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يُعَزِّرَ عَلَى مُنْكَرِ .

وَالنَّامِنُ :أَنَّ لَهُ أَنْ يَوْتَزِقَ عَلَى حِسْبَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْـمَاكِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يَوْتَزِقَ عَلَى إِنْكَارِ مُنْكِر .

وَالتَّاسَسِعُ: أَنَّ لَهُ اجْتِهَا دَرَأْيِهِ فِيهَا تَعَلَّقَ بِالْعُرْفِ دُونَ الشَّرْعِ كَالْمَقَاعِدِ فِي الْأَسْوَاقِ وَإِخْرَاجِ الْأَجْنِحَةِ فِيهِ ، فَيُقِرُّ وَيُنْكِرُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَذَاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ هَذَا لِلْمُتَطَوِّعِ ، فَيَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ وَالِي الْجُسْبَةِ وَإِنْ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَبَيْنَ غَيْرِه مِنْ الْمُتَطَوِّعِينَ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكِرِ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ التَّسْعَةِ .

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمِنْ شُرُوطِ وَالِي الْحِسْبَةِ أَنْ يَكُونَ حُرَّا عَدْلًا ، ذَا رَأْيٍ وَصَرَامَةٍ وَخُشُونَةٍ فِي الدِّينِ ، وَعِلْمِ بِالْمُنْكَرَاتِ الظَّاهِرَةِ (١).

(١) قال ابن نيمية موضحا ما يندرج ويقع تحت اختصاصات المحتسب : وأما ولاية الحسبة فخاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فيها ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم ، فعلى متولي الحسبة أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ، ويعاقب من لم يصلِّ بالضرب والحبس ، وأما القتل فإلى غيره .

ويتعاهد الأثمة والمؤذنين ، فمن فرط منهم فيها يجب عليه من حقوق الأمة وخرج عن المشروع ألزمه به ، واستعان فيها يعجز عنه بوالي الحرب والقاضي ، واعتناء ولاة الأمور بإلزام الرعية بإقامة الصلاة أهم من كل شيء ، فإنها عهاد الدين وأساسه وقاعدته ، وكان عمر بن الخطاب ... رضي الله عنه .. يكتب إلى عهاله أن أهم أمركم عندي الصلاة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة .

ويأمر والي الحسبة بالجمعة والجهاعة ، وأداء الأمانة والصدق ، والنصح في الأقوال والأعمال ، وينهى عن الخيانة وتطفيف المكيال والميزان ، والغش في الصناعات والبياعات ، ويتفقد أحوال المكاييل والموازين ، وأحوال إلصناع الذين يصنعون الأطعمة والملابس والآلات ، فيمنعهم من صناعة المحرم =

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ فِيهَا يُنْكِرُهُ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدِ الْإِصْطَخْرِيِّ (١): أَنَّ لَهُ أَنْ يَخْمِلَ ذَلِكَ عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ ، فَعَلَى هَذَا يَجِبُ عَلَى الْـمُحْتَسِبِ أَنْ يَكُونَ عَالِّـا مِنْ أَهْلِ الإَجْتِهَادِ فِي أَحْكَامِ الدِّينِ ؛ لِيَجْتَهِـدَ رَأْيَهُ فِيهَا أُخْتُلِفَ فِيهِ .

وَالْوَجْهُ النَّانِي : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ ، وَلَا يَقُودَهُمْ إِلَى مَذْهَبِهِ لِتَسْوِيغِ الإَجْتِهَادِ لِلْكَافَّةِ ، وَفِيهَا أُخْتُلِفَ فِيهِ ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْـمُحْتَسِبُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الإَجْتِهَادِ إِذَا كَانَ عَارِفًا بِالْمُنْكَرَاتِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا (٢).

= على الإطلاق - كآلات الملاهي ، وثياب الحرير للرجال ، ويمنع من اتخاذ أنواع المسكرات ، ويمنع صاحب كل صناعة من الغش في صناعته ، ويمنع من إفساد نقود الناس وتغييرها ، ويمنع من جعل النقود متجرا ، فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا الله ، بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال يتجر بها ولا يتجر فيها ، وإذا حرم السلطان سكة أو نقدا منع من الاختلاط بها أذن في المعاملة به .

ومعظم ولايته وقاعدتها الإنكار على هؤلاء الزغلية وأرباب الغش في المطاعم والمشارب والملابس وغيرها ، فإن هؤلاء يفسدون مصالح الأمة ، والضرر بهم عام لا يمكن الاحتراز منه ، فعليه ألا يهمل أمرهم ، وأن ينكل بهم وأمثالهم ، ولا يرفع عنهم عقوبته . [الطرق الحكمية : ص ٣٤٩ ، ٣٥٠] .

- (۱) هو أبو سعيد ا- سن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل الإصطخري الفقيه الشافعي؛ كان من نظراء أبي العباس بن سريج وأقران أبي علي بن أبي هريرة، وله مصنفات حسنة في الفقه منها كتاب الأقضية، وكان قاضي قم، وتولى حسبة بغداد، وكان ورعًا متقللًا، واستقضاه المقتدر على سجستان فسار إليها فنظر في مناكحاتهم فوجد معظمها على غير اعتبار الولي، فأنكرها وأبطلها عن آخرها. وكانت ولادته في سنة أربع وأربعين ومائتين، وتوفي في جمادى الآخرة يوم الجمعة ثاني عشرة، وقيل: رابع عشرة، وقيل مات في شعبان سنة ثمان وعشرين وثلاثهائة، رحمه الله ـ تعالى .
- (٢) قال ابن القيم رحمه الله : من المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين على الأسواق ، ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء ، فإذا أفتى المفتون نفذه الوالي ، وعمل به المحتسب ، وصار عملا ، فهذا هو الذي لا يلتفت إليه في مخالفة السنن لا عمل رسول الله على وحلفائه والصحابة فذاك هو السنة ، فلا يخلط أحدهما وصله ، فنحن لهذا العمل أشد تحكيها ، ولمعمل الآخر إذا خالف السنة أشد تركا وبالله التوفيق ، وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يفتي وسليهان بن بلال المحتسب ينفذ فتواه ، فتعمل الرعية بفتوى هذا وتنفيذ هذا . [إعلام الموقعين : ٢/ ٣٩٣].

#### فصل

وَاعْلَمْ أَنَّ الْحِسْبَةَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ وَأَحْكَامِ الْمَظَالِمِ ، فَأَمَّا مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْقَضَاءِ، فَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِأَحْكَامِ الْقَضَاءِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَمَقْصُورَةٌ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَزَائِدَةٌ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْن :

فَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي مُوَافَقَتِهَا لِأَحْكَامِ الْقَضَاءِ:

فَأَحَدُهُمَا : جَوَازُ الإسْتِعْدَاءِ إلَيْهِ وَسَهَاعِهِ دَعْوَى الْـمُسْتَعْدِي عَلَى الْـمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، وَلَيْسَ هَذَا عَلَى عُمُومِ الدَّعَاوَى ، وَإِنَّهَا يَخْتَصُّ بِثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ مِنْ الدَّعْوَى :

أَحَدُهَا :أَنْ يَكُونَ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِبَخْسِ وَتَطْفِيفٍ فِي كَيْلِ أَوْ وَزْنٍ .

وَالثَّانِي :مَا يَتَعَلَّقُ بِغِشٍّ أَوْ تَدْلِيسٍ فِي مَبِيعِ أَوْ ثَمَنٍ .

وَالنَّالَثُ :فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِمَطْلِ وَتَأْخِيرِ لِدَّيْنِ مُسْتَحَقِّ مَعَ الْمُكْنَةِ ، وَإِنَّهَا جَازَ نَظَرُهُ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ النَّلَانَةِ مِنْ الدَّعَاوَى ؛ لِتَعَلَّقِهَا بِمُنْكَرٍ ظَاهِرٍ هُوَ الْأَنْوَاعِ النَّلَانَةِ مِنْ الدَّعَاوَى ؛ لِتَعَلَّقِهَا بِمُنْكَرٍ ظَاهِرٍ هُو مَنْصُوبٌ لِإِزَالَتِهِ ، وَاخْتِصَاصِهَا بِمَعْرُوفِ بَيِّنٍ هُوَ مَنْدُوبٌ إِلَى إِقَامَتِهِ ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْحُسْبَةِ الْزَامُ الْحُقُوقِ وَالْمَعُونَةِ عَلَى اسْتِيفَائِهَا ، وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ فِيهَا أَنْ يَتَجَاوَزَ ذَلِكَ إِلَى الْحُكْمِ النَّاجِزِ وَالْفَصْلِ الْبَاتِ ، فَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْ الْمُوافَقَةِ .

وَالْوَجْهُ النَّانِي : أَنَّ لَهُ إِلْزَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْجُقِّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ هَذَا عَلَى الْعُمُومِ فِي كُلِّ الْحُقُوقِ ، وَإِنَّمَا هُوَ خَاصُّ فِي الْحُقُوقِ الَّتِي جَازَ لَهُ سَمَاعُ الدَّعْوَى فِيهَا ، وَإِذَا وَجَبَتْ بِاعْتِرَافٍ وَإِقْرَارٍ مَعَ تَمَكُّنِهِ وَإِيسَارِهِ ، فَيَلْزَمُ الْمُقِرَّ الْمُوسِرَ الْخُرُوجُ مِنْهَا وَدَفْعُهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا ؛ لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهِ لَمَا مُنْكَرًا هُوَ مَنْصُوبٌ لِإِزَالَتِهِ .

وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي قُصُورِهَا عَنْ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ :

فَأَحَدُهُمَا :قُصُورُهَا عَنْ سَمَاعِ عُمُومِ الدَّعَاوَى الْخَارِجَةِ عَنْ ظَوَاهِرِ الْمُنْكَرَاتِ مِنْ الدَّعَاوَى الْخَارِجَةِ عَنْ ظَوَاهِرِ الْمُنْكَرَاتِ مِنْ الدَّعَاوَى فَالاَيْعُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَالْمُطَالَبَاتِ ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْتَدِبَ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى لَمَا ، وَلا أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْحُكْمِ فِيهَا ، لا فِي كَثِيرِ الْحُقُوقِ ، وَلا فِي قَلِيلِهَا مِنْ دِرْهَمٍ فَهَا الدَّعْوَى لَمَا ، وَلا أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْحُكْمِ فِيهَا ، لا فِي كَثِيرِ الْحُقُوقِ ، وَلا فَي قليلِهَا مِنْ دِرْهَمٍ فَهَا

دُونَهُ ، إِلَّا أَنْ يَرِدَ ذَلِكَ إِلَيْهِ بِنَصِّ صَرِيحٍ يَزِيدُ عَلَى إطْلَاقِ الْحِسْبَةِ ، فَيَجُوزُ وَيَصِيرُ بِهَـذِهِ الزَّيَـادَةِ جَامِعًا بَيْنَ قَضَاءٍ وَحِسْبَةٍ ، فَيُرَاعَى فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ ، وَإِنْ اقْتَصَرَ بِهِ عَنْ مُطْلَقِ الْحِسْبَةِ فَالْقُضَاةُ وَالْحُكَّامُ بِالنَّظَرِ فِي قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ أَحَقُّ ، فَهَذَا وَجْهٌ .

وَالْوَجْهُ النَّانِي : أَنَّهَا مَقْصُورَةٌ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُعْتَرَفِ بِهَا ، فَأَمَّا مَا يَتَدَاخَلُهُ التَّجَاحُدُ وَالتَّنَاكُرُ ، فَلَا يَجُوزُ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَسْمَعَ بَيِّنَةً عَلَى إثْبَاتِ الْحُقِّ ، وَلَا أَنْ يُحَلِّفَ يَمِينًا عَلَى نَفْيِ الْحُقِّ ، وَالْقُضَاةُ وَالْحُكَّامُ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَإِحْلَافِ الْحُصُومِ أَحَقُّ .

وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي زِيَادَتِهَا عَلَى أَحْكَامِ الْقَضَاءِ :

فَأَحَدُهُمَا: أَلَّهُ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ فِيهَا أَنْ يَتَعَرَّضَ لِتَصَفَّحِ مَا يَأْمُرُ بِهِ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْهُ مِنْ الْسَمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْهُ مِنْ الْسَمَنْكِرِ وَإِنْ لَمَ يَحْضُرْهُ خَصْمٌ مُسْتَعِدٌ، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَعَرَّضَ لِذَلِكَ إِلَّا بِحُضُورِ خَصْمٍ يَجُوزُ لَهُ سَمَاعُ الدَّعْوَى مِنْهُ، فَإِنْ تَعَرَّضَ الْقَاضِي لِذَلِكَ خَرَجَ عَنْ مَنْصِبِ وِلَا يَتِهِ، وَصَارَ مُتَجَوِّزُ لَهُ سَمَاعُ الدَّعْوَى مِنْهُ، فَإِنْ تَعَرَّضَ الْقَاضِي لِذَلِكَ خَرَجَ عَنْ مَنْصِبِ وِلَا يَتِهِ، وَصَارَ مُتَجَوِّزًا فِي قَاعِدَةِ نَظَرِهِ.

وَالنَّانِي : أَنَّ لِلنَّاظِرِ فِي الْحِسْبَةِ مِنْ سَلَاطَةِ السَّلْطَنَةِ وَاسْتِطَالَةِ الْحُهَاةِ فِيهَا تَعَلَّقَ بِالْمُنْكَرَاتِ مَا لَيْسَ لِلْقُضَاةِ ؛ لِأَنَّ الْحِسْبَةَ مَوْضُوعَةٌ لِلرَّهْبَةِ ، فَلَا يَكُونُ خُرُوجُ الْمُحْتَسِبِ إلَيْهَا بِالسَّلَاطَةِ وَالْغِلْظَةِ تَجَوُّزًا فِيهَا وَلَا خَرْقًا ، وَالْقَضَاءُ مَوْضُوعٌ لِلْمُنَاصَفَةِ ، فَهُوَ بِالْأَنَاةِ وَالْوَقَارِ أَحَقُّ ، وَالْغِلْظَةِ تَجَوُّزًا فِيهَا وَلَا خَرْقًا ، وَالْقَضَاءُ مَوْضُوعٌ لِلْمُنَاصَفَةِ ، فَهُوَ بِالْأَنَاةِ وَالْوَقَارِ أَحَقُ ، وَخُرُوجُهُ عَنْهُمَا إلى سَلَاطَةِ الْحِسْبَةِ تَجَوُّزٌ وَخَرْقٌ ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَنْصِبَيْنِ فَحُرُوجُ عَنْ حَدِّهِ .

وَأَمَّا مَا بَيْنَ الْحِسْبَةِ وَالْمَظَالِمِ فَبَيْنَهُمَا شَبَةٌ مُؤْتَلِفٌ وَفَرْقٌ مُخْتَلِفٌ .

فَأَمَّا الشَّبَهُ الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا فَمِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ مَوْضُوعَهُمَا مُسْتَقِرٌّ عَلَى الرَّهْبَةِ الْـمُخْتَصَّةِ بِسَلَاطَةِ السَّلْطَنَةِ وَقُوَّةِ الصَّرَامَةِ . وَالثَّانِي : جَوَازُ التَّعَرُّضِ فِيهِمَا لِأَسْبَابِ الْـمَصَالِحِ ، وَالتَّطَلُّعِ إِلَى إِنْكَارِ الْعُدُوانِ الظَّاهِرِ . وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَمِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّظَرَ فِي الْمَظَالِمِ مَوْضُوعٌ لِمَا عَجَزَ عَنْهُ الْقُضَاةُ ، وَالنَّظَرُ فِي الْحِسْبَةِ مَوْضُوعٌ لِمَا وَخُهُ الْقُضَاةُ ، وَالنَّظَرُ فِي الْحِسْبَةِ مَوْضُوعٌ لِمَا وَقَهَ عَنْهُ الْقُضَاةُ ، وَلِلْاَلِكَ كَانَتْ رُثْبَةُ الْمَظَالِمِ أَعْلَى ، وَرُثْبَةُ الْحِسْبَةِ أَخْفَضَ ، وَجَازَ لِوَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يُوقِعَ إِلَى وَالِي الْمَظَالِمِ ، وَلَمْ يَجُزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُوقِعَ إِلَى وَالِي الْمَظَالِمِ ، وَلَمْ يَجُزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُوقِعَ إِلَى وَالِي الْمَظَالِمِ ، وَجَازَ

لَـهُ أَنْ يُوَقِّعَ إِلَى الْـمُحْتَسِبِ، وَلَمْ يَجُـزُ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يُوَقِّعَ إِلَى وَاحِـدٍ مِـنْهُمَا، فَهَـذَا الْفَرْقُ النَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَالِي الْمَطَالِمِ أَنْ يَخْكُمَ، وَلَا يَجُوزُ لِوَالِي الْحِسْبَةِ أَنْ يَحْكُمَ.

#### فصل

وَإِذَا اسْتَقَرَّ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ مَوْضِعِ الْحِسْبَةِ ، وَوُضِعَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْمَظَالِمِ فَهِى تَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا : أَمْرٌ بِالْـمَعْرُوفِ.

وَالثَّانِي : نَهُيٌّ عَنْ الْـمُنْكَرِ . .

فَأَمَّا الأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَيَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ :

أَحَدُهَا : مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الله ـ تعالى .

وَالثَّانِي : مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ .

وَالنَّالِثُ : مَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا .

فَأَمَّا الْمُتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَضَرْبَان :

أَحَدُهُمَا : يَلْزَمُ الْأَمْرُ بِهِ فِي الْجَهَاعَةِ دُونَ الْإِنْفِرَادِ - كَتَرْكِ الْجُمُعَةِ فِي وَطَنِ مَسْكُونِ ، فَإِنْ كَانُوا عَدَدًا قَدْ أَتُّفِقَ عَلَى انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِهِمْ - كَالْأَرْبَعِينَ فَهَا زَادَ ، فَوَاجِبٌ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِإِقَامَتِهَا ، وَيَأْمُرَهُمْ بِفِعْلِهَا ، وَيُؤَدِّبَ عَلَى الْإِخْلَالِ بِهَا ، وَإِنْ كَانُوا عَدَدًا أُخْتُلِفَ فِي انْعِقَادِ الجُّمُعَةِ بِهِمْ فَلَهُ وَلَمُمْ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ :

أَحَدُهَا : أَنْ يَتَّفِقَ رَأْيُهُ وَرَأْيُ الْقَوْمِ عَلَى انْعِقَادِ الْجُمْعَةِ بِذَلِكَ الْعَدَدِ ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ

<sup>(</sup>۱) المقصود: أن الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى هو المعروف بولاية الحسبة ، وقاعدته وأصله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه ، ووصف به هذه الأمة وفضلها لأجله على سائر الأمم التي أخرجت للناس ، وهذا واجب على كل مسلم قادر ، وهو فرض كفاية الرجعة فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية والسلطان ، فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم ، فإن مناط الوجوب هو القدرة ، فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز قال تعالى : ﴿ قَاتَتُهُوا آلِلَهُ مَا آستَطَعَتُم الله الطرق الحكمية : ص ٣٥٤].

يَأْمُرَهُمْ بِإِقَامَتِهَا ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُسَارِعُوا إِلَى أَمْرِهِ بِهَا ، وَيَكُونَ فِي تَأْدِيبِهِمْ عَلَى تَرْكِهَا أَلْيَنَ مِنْ تَأْدِيبِهِ عَلَى تَرْكِ مَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ .

وَالْحَالُة الثَّانِيَةُ : أَنْ يَتَّفِقَ رَأْيُهُ وَرَأْيُ الْقَوْمِ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِإِقَامَتِهَا وَهُوَ بِالنَّهْيِ عَنْهَا لَوْ أُقِيمَتْ أَحَقُّ .

وَالْحَالَةُ النَّالِئَةُ : أَنْ يَرَى الْقَوْمُ انْعِقَادَ الْجُمُعَةِ بِهِمْ وَلَا يَرَاهُ الْمُحْتَسِبُ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعَارِضَهُمْ فِيهَا وَلَا يَأْمُر بِإِقَامَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَاهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْهَاهُمْ عَنْهَا وَيَمْنَعَهُمْ مِمَّا يَرَوْنَهُ فَرُضًا عَلَيْهِمْ .

وَالْحَالُة الرَّابِعَةُ: أَنْ يَرَى الْمُحْتَسِبُ انْعِقَادَ الجُّمُعَةِ بِهِمْ ، وَلَا يَرَاهُ الْقَوْمُ ، فَهَذَا بِمَّا فِي اسْتِمْرَادِ تَرْكِهِ تَعْطِيلِ الجُّمُعَةِ مَعَ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ وَبُعْدِهِ وَكَثْرَةِ الْعَدَدِ وَذِيَادَتِهِ ، فَهَلْ لِلْمُحْتَسِبِ اسْتِمْرَادِ تَرْكِهِ تَعْطِيلِ الجُّمُعَةِ مَعَ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ وَبُعْدِهِ وَكَثْرَةِ الْعَدَدِ وَذِيَادَتِهِ ، فَهَلْ لِلْمُحْتَسِبِ اسْتِمْرَادِ تَرْكِهِ تَعْطِيلِ الجُّمُعَةِ مَعَ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ وَبُعْدِهِ وَكَثْرَةِ الْعَدَدِ وَذِيَادَتِهِ ، فَهَلْ لِلْمُحْتَسِبِ السَّافِعِيِّ - رضي الله أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِإِقَامَتِهَا اعْتِبَارًا بِهَذَا الْمَعْنَى أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - رضي الله عَنى وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه :

أَحَدُهُمَا: وَهُو مُقْتَضَى قَوْلِ أَبِي سَعِيدِ الْإِصْطَخْرِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَاْمُرَهُمْ بِإِقَامَتِهَا اعْتِبَارًا بِالْمَصْلَحَةِ ؛ لِئَلَّا يَنْشَأَ الصَّغِيرُ عَلَى تَرْكِهَا ، فَيَظُنَّ أَنَّهَا تَسْقُطُ مَعَ زِيَادَةِ الْعَدَدِ كَمَا تَسْقُطُ اعْتِبَارًا بِالْمَصْلَحَةِ ؛ لِئَلَّا يَنْشَأَ الصَّغِيرُ عَلَى تَرْكِهَا ، فَيَظُنَّ أَنَّهَا تَسْقُطُ مَعَ زِيَادَةِ الْعَدَدِ كَمَا تَسْقُطُ بِنُقُصَانِهِ ، فَقَدْ رَاعَى زِيَادٌ مِثْلَ هَذَا فِي صَلَاةِ النَّاسِ فِي جَامِعَيْ الْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا بِنُقُصَانِهِ ، فَقَدْ رَاعَى زِيَادٌ مِثْلَ هَذَا فِي صَلَاةِ النَّاسِ فِي جَامِعَيْ الْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا إِنْ صَحْدِيهِ فَرَفَعُوا مِنْ السُّجُودِ مَسَحُوا جِبَاهَهُمْ مِنْ التَّرَابِ ، فَأَمَرَ بِإِلْقَاءِ الحُصَى فِي إِذَا صَلَّوا فِي صَحْدِيهِ فَرَفَعُوا مِنْ السُّجُودِ مَسَحُوا جِبَاهَهُمْ مِنْ التَّرَابِ ، فَأَمَرَ بِإِلْقَاءِ الحُصَى فِي الْمَالُولُ الزَّمَانُ فَيَظُنَّ الصَّغِيرُ إِذَا نَشَأَ أَنَّ مَسْحَ صَحْنِ الْمَسْجِدِ الجُامِعِ وَقَالَ: لَسْتُ آمَنُ أَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ فَيَظُنَّ الصَّغِيرُ إِذَا نَشَأَ أَنَّ مَسْحَ الْجُبْهَةِ مِنْ أَثُو السُّجُودِ سُنَةٌ فِي الصَّلَاةِ .

وَالْوَجْهُ النَّانِي : لَا يَتَعَرَّضُ لِأَمْرِهِمْ بِمَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَمْلُ النَّاسِ عَلَى اعْتِقَادِهِ ، وَلَا أَنْ لَيْخُذَهُمْ فِي الدِّينِ بِرَأْيِهِ مَعَ تَسْوِيغِ الإجْتِهَادِ فِيهِ ، وَأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ نُقْصَانَ الْعَدَدِ يَمْنَعُ مِنْ إَخْزَاءِ الجُّوُمُعةِ . وَأَمَّا أَمْرُهُمْ بِصَلَاةِ الْعِيدِ فَلَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِهَا ، وَهَلْ يَكُونُ الْأَمْرُ بِهَا مِنْ الْحُقُوقِ إِجْزَاءِ الجُّومُعةِ . وَأَمَّا أَمْرُهُمْ بِصَلَاةِ الْعِيدِ فَلَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِهَا ، وَهَلْ يَكُونُ الْأَمْرُ بِهَا مِنْ الْحُقُوقِ الجُورِةِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ مِنْ اخْتِلَافِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهَا ، هَلْ هِي اللَّاذِمَةِ أَوْ مِنْ الْحُقُوقِ الجُائِزَةِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ مِنْ اخْتِلَافِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهَا ، هَلْ هِي اللَّاذِمَةِ أَوْ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ ؟ فَإِنْ قِيلَ : إِنَّهَا مَسْنُونَةٌ كَانَ الْأَمْرُ بِهَا نَدْبًا ، وَإِنْ قِيلَ : إِنَّهَا مَسْنُونَةٌ كَانَ الْأَمْرُ بِهَا نَدْبًا ، وَإِنْ قِيلَ : إِنَّهَا مَسْنُونَةٌ كَانَ الْأَمْرُ بِهَا نَدْبًا ، وَإِنْ قِيلَ : إِنَّهَا مَسْنُونَةٌ كَانَ الْأَمْرُ بِهَا نَدْبًا ، وَإِنْ قِيلَ : إِنَّا مَسْنُونَةٌ كَانَ الْأَمْرُ بِهَا نَدْبًا ، وَإِنْ قِيلَ : إِنَّهُ إِنْ قِيلَ : إِنَّهُ مَنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ ، كَانَ الْأَمْرُ بِهَا حَتُهَا.

فَأَمَّا صَلَاةُ الجُمَّاعَةِ فِي الْسَمَسَاجِدِ، وَإِقَامَةُ الْأَذَانِ فِيهَا لِلصَّلَوَاتِ فَمِنْ شَعَاثِرِ الْإِسْلَامِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ وَعَلَامَاتِ التَّعَبُّدِ الَّتِي فَرَّقَ بِهَا رَسُولُ الله عَلَى بَيْنَ دَارِ الْإِسْلَامِ وَدَارِ الشِّرْكِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ بَلَدٍ أَوْ مَخَلَّةٍ عَلَى تَعْطِيلِ الجُمَّاعَةِ فِي مَسَاجِدِهِمْ ، وَتَرْكِ الْأَذَانِ فِي أَوْقَاتِ ، صَلَوَاتِهِمْ ، كَانَ الْمُحْتَسِبُ مَنْدُوبًا إِلَى أَمْرِهِمْ بِالْأَذَانِ وَالجُمَّاعَةِ فِي الصَّلَوَاتِ ، وَهَلْ ذَلِكَ وَاحِبٌ عَلَيْهِ يَأْتُمُ الشُمُحْتَسِبُ مَنْدُوبًا إِلَى أَمْرِهِمْ بِالْأَذَانِ وَالجُمَّاعَةِ فِي الصَّلَوَاتِ ، وَهَلْ ذَلِكَ وَاحِبٌ عَلَيْهِ يَأْتُمُ الشُمُحْتَسِبُ مَنْدُوبًا إِلَى أَمْرِهِمْ بِالْأَذَانِ وَالجُمَّاعَةِ فِي الصَّلَوَاتِ ، وَهَلْ ذَلِكَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي اتَّفَاقِ بِبَرَّكِهِ ، أَوْ مُحْتَسَبُ لَهُ يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ مِنْ اخْتِلَافِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي اتَّفَاقِ أَهْلِ بَلَا قَامَةِ وَالْإِقَامَةِ وَالْحَمَّاعِةِ ، وَهَلْ يَلْزُمُ السَّلْطَانَ مُحَارَبَتُهُمْ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟

فَأَمَّا تَرْكُ صَلَاةِ الجُمْاعَةِ مِنْ آحَادِ النَّاسِ، أَوْ تَرْكُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِصَلَاتِهِ، فَلَا اعْتِرَاضَ لِلْمُحْتَسِبِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَجْعَلْهُ عَادَةً وَإِلْفًا ؛ لِأَنَّهَا مِنْ النَّدْبِ الَّذِي يَسْقُطُ بِالْأَعْذَارِ، إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ لِللَّهُ خَسِبِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَجْعَلْهُ عَادَةً ، وَيَخَافَ تَعَدِّي ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ فِي الإِقْتِدَاءِ بِهِ ، فَيُرَاعِي حُكْمَ لِهِ اسْتِرَابَةٌ أَوْ يَجْعَلَهُ إِلْفًا وَعَادَةً ، وَيَخَافَ تَعَدِّي ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ فِي الإِقْتِدَاءِ بِهِ ، فَيُرَاعِي حُكْمَ الْمَصْلَحَةِ بِهِ فِي زَجْرِهِ عَمَّا اسْتَهَانَ بِهِ مِنْ سُنَنِ عِبَادَتِهِ ، وَيَكُونُ وَعِيدُهُ عَلَى تَرْكِ الجُمْاعَةِ مُعْتَبَرًا الْمَصْلَحَةِ بِهِ فِي زَجْرِهِ عَمَّا اسْتَهَانَ بِهِ مِنْ سُنَنِ عِبَادَتِهِ ، وَيَكُونُ وَعِيدُهُ عَلَى تَرْكِ الجُمْاعَةِ مُعْتَبَرًا الْمَصْلَحَةِ بِهِ فِي زَجْرِهِ عَمَّا اسْتَهَانَ بِهِ مِنْ سُنَنِ عِبَادَتِهِ ، وَيَكُونُ وَعِيدُهُ عَلَى تَرْكِ الجُمْاعَةِ مُعْتَبَرًا بِشُواهِدِ حَالِهِ ، كَالَّذِي رُويَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُ لِ أَصْدر أصْدحَابِي أَنْ يَحْشُدُونَ وَعِيدُهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ إِلَى مَنَاذِلِ أَقْدُونَ أَلَا يَعْمُلُونَ اللَّهُ وَلَوْقَامَ ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى مَنَاذِلِ أَقْدُونَ اللَّهُ وَلَوْقَامَ ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى مَنَاذِلِ أَقْدُونَ اللَّهُ الْعَدْ فَلُونَ اللَّهُ وَلَوْقَامَ ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى مَنَاذِلِ أَقْدُوا عَلَهُ وَلَوْ عَلَى عَلَى اللْفَالِقَ الْعَالَا عَلَيْهُمْ » (١٠)

وَأَمَّا مَا يَأْمُو بِهِ آحَادَ النَّاسِ وَأَفْرَادَهُمْ فَكَتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخُوجَ وَقُتُهَا ، فَيُذَكِّرُ بِمَا وَيَأْمُو بِفِعْلِهَا ، وَيُرَاعِي جَوَابَهُ عَنْهَا ، فَإِنْ قَالَ : تَرَكْتُهَا لِنِسْيَانِ حَثَّهُ عَلَى فِعْلِهَا بَعْدَ ذِكْرِهِ ، وَلَمْ يُؤَدِّدُهُ ؛ فَإِنْ قَالَ : تَرَكْتُهَا لِتَوَانِ وَهَوَانٍ أَدَّبَهُ زَجْرًا ، وَأَخَذَهُ بِفِعْلِهَا جَبْرًا ، وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى مَنْ وَإِنْ قَالَ : تَرَكْتُهَا لِتَوَانٍ وَهَوَانٍ أَدَّبَهُ زَجْرًا ، وَأَخَذَهُ بِفِعْلِهَا جَبْرًا ، وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى مَنْ أَخْرَهَا، وَالْوَقْتُ بَاقٍ لِاخْتِلَافِ الْفُقُهَاءِ فِي فَضْلِ التَّأْخِيرِ ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَتْ الجُمْاعَاتُ فِي بَلَدٍ قَدْ أَخْرَهَا، وَالْوَقْتُ بَاقٍ لِاخْتِلَافِ الْفُقُهَاءِ فِي فَضْلِ التَّأْخِيرِ ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَتْ الجُمْاعَاتُ فِي بَلَدٍ قَدْ أَتَّى أَهْلُهُ عَلَى تَأْخِيرِ صَلَوَاتِهِمْ إِلَى آخِرِهِ ، وَالْمُحْتَسِبُ يَرَى فَضْلَ تَعْجِيلِهَا ، فَهَلْ لَهُ أَنْ اتَقَدَّ مَا يَوَاتِهِمْ إِلَى آخِيمِ النَّاسِ لِتَأْخِيرِهَا يُفْضِي بِالصَّغِيرِ النَّاشِعِ إِلَى الْعُمُومِ إِللَّ عَجِيلِهَا ، فَهَلْ لَهُ أَنْ اعْتِبَارَ جَمِيعِ النَّاسِ لِتَأْخِيرِهَا يُفْضِي بِالصَّغِيرِ النَّاشِ عِلَى النَّاشِعِ إِلَى اللَّهُ عَلَى وَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ جَمِيعِ النَّاسِ لِتَأْخِيرِهَا يُفْضِي بِالصَّغِيرِ النَّاشِعِ إِلَى اللَّهُ عَلَى وَجْهَيْنٍ ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ جَمِيعِ النَّاسِ لِتَأْخِيرِهَا يُنْفِي مِنْ التَعْرِهُ مَا يَوْنَ مَا تَقَدَّمَ ، وَلَوْ عَجَلَهَا بَعْضُهُمْ تَرَكَ مَنْ أَخْرَهَا مِنْهُمْ مَا يَرَاهُ مِنْ التَّعْرِهِ عَلَى وَجْهَيْنٍ ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ دُونَ مَا تَقَدَّمَ ، وَلَوْ عَجَلَهَا بَعْضُهُمْ تَرَكَ مَنْ أَخْرَهُمُ مَا يَرَاهُ مِنْ التَعْرِهِ فَي اللَّهُ خِيرِ عَلَى الْتَعْرَاقِ عَلَى اللَّهُ مُنْ مَا يَوْلَ عَجَلَهَا بَعْضُهُمْ تَرَكَ مَنْ أَخْرَاهُ وَلَا عَلَى وَعِهُ عَلَى اللَّهُ مُولُومُ عَجَلَهُ الْمُعْمِي عَلَوا اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ مُ الْمُؤْمِ الْمُلْكِلُومُ الْمَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤَالِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَالُومُ الْمَاعُومُ اللْمُؤْمِ الْمُؤَالُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤَالِمُ الْمُؤْمِل

فَأَمَّا الأَذَانُ وَالْقُنُوتُ فِي الصَّلُواتِ إِذَا خَالَفَ فِيهِ رَأْيَ الْمُحْتَسِبِ فَلَا اعْتِرَاضَ لَهُ فِيهِ بِأَمْرٍ وَلَا نَهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُحْتَسِبِ فَلَا اعْتِرَاضَ لَهُ فِيهِ بِأَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ ، وَإِنْ كَانَ يَرَى إِذَا كَانَ مَا يَفْعَلُ مُسَوَّغًا فِي الإجْتِهَادِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مَعْنَى مَا قَدَّمْنَاهُ ،

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري في كتاب الأذان (٦٤٤) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٦٥١) .

وَكَذَلِكَ الطَّهَارَةُ إِذَا فَعَلَهَا عَلَى وَجْهِ سَائِغٍ يُخَالِفُ فِيهِ رَأْيَ الْمُحْتَسِ مِنْ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِالْهَافِعَاتِ ، وَالْوُضُوءِ بِهَاءٍ تَغَيَّرَ بِالْمَذْرُورَاتِ الطَّاهِرَاتِ ، أَوْ اقْتِصَارٌ عَلَى مَسْحِ أَقَلِّ الرَّأْسِ ، أَوْ الْعَفُو عَنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْ النَّجَاسَاتِ ، فَلَا اعْتِرَاضَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِأَمْرٍ وَلَا نَهْ ، أَوْ الْعَفُو عَنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْ النَّجَاسَاتِ ، فَلَا اعْتِرَاضَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِأَمْرٍ وَلَا نَهْ ، وَكَانَ لَهُ فِي الْفُوفُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ عِنْدَ عَدَمِ الْهَاءِ وَجْهَانِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِفْضَاءِ إِلَى السَّكْرِ مَنْ شَرِبَهُ ، ثُمَّ عَلَى نَظَائِرِ هَذَا الْمِثَالِ - تَكُونُ أَلَى السَّكْرِ مَنْ شَرِبَهُ ، ثُمَّ عَلَى نَظَائِرِ هَذَا الْمِثَالِ - تَكُونُ أَوَامِرُهُ بِالْمَعْرُ فِي فِي حُقُوقِ الله - تعلى .

#### فصل

فَأَمَّا الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ فِي حُقُوقِ الآدَمَيِّينَ فَضَرْبَان : عَامٌّ وَخَاصٌّ (١) .

فَأَمَّا الْعَامُّ: فَكَالْبَلَدِ إِذَا تَعَطَّلَ شُرْبُهُ ، أَوْ اسْتُهْدِمَ سُورُهُ ، أَوْ كَانَ يَطُرُقُهُ بَنُو السَّبِيلِ مِنْ فَوِي الْحَاجَاتِ فَكَفُّوا عَنْ مَعُونَتِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِ الْهَالِ مَالٌ لَمْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ ضَرَرٌ ، أَمَرَ بِإِصْلَاحِ شُرْبِهِمْ وَبِنَاءِ سُورِهِمْ ، وَبِمَعُونَة بَنِي السَّبِيلِ فِي الإَجْتِيَازِ بِهِمْ ؛ لِأَنَّهَا حُقُوقٌ تَلْزَمُ أَمْرَ بِإِصْلَاحِ شُرْبِهِمْ ، وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتُهْدِمَتْ مَسَاجِدُهُمْ وَجَوَامِعُهُمْ ، فَأَمَّا إِذَا أَعُوزَ بَيْتُ الْهَالِ مُكْنَة بَنِي السَّبِيلِ فِيهِمْ مُتَوَجِّهًا إِلَى كَافَّةِ ذَوِي الْمُكْنَةِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمْ فِي الْأَمْرِ بِهِ ، وَلَمْ وَجُوامِعِهِمْ ، وَمُرَاعَاقِ بَنِي السَّبِيلِ فِيهِمْ مُتَوَجِّهًا إِلَى كَافَّةِ ذَوِي الْمُكْنَةِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمْ فِي الْأَمْرِ بِهِ ، وَإِنْ شَرَعَ ذَوُو الشَّبِيلِ فِيهِمْ مُتَوَجِّهًا إِلَى كَافَّةِ ذَوِي الْمُكْنَةِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمْ فِي الْأَمْرِ بِهِ ، وَإِنْ شَرَعَ ذَوُو الشَّيلِ فِيهِمْ مُتَوَجِّهًا إِلَى كَافَّةِ ذَوِي الْمُكْنَةِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمْ فِي الْأَمْرِ بِهِ ، وَلَمْ يَلُومُ مُورِهِ مُ وَلِي مُرَاعَاةِ بَنِي السَّبِيلِ ، وَبَاشَرُوا الْقِيَامَ بِهِ سَقَطَ عَنْ الْمُحْتَسِبِ حَقُّ الْمُحْتَسِبِ حَقُّ الْمُحْرَةِ فِي عَمَلِهِمْ ، وَفِي مُرَاعَاةِ بَنِي السَّبِيلِ وَلَا فِي بِنَاءِ مَا كَانَ مَهُدُومًا ، وَلَكِنْ لَوْ الْمُحْتَسِبِ عَقُ أَلُومُ مُولِ الْمُحْتَسِبِ ؛ لِيَأْذَنَ هُمُ فِي هَدْمِهِ فِيهَا عَمَّ أَلُولُ الْبَلَدِ مِنْ شُورِهِ وَجَامِعِهِمْ ، إلَّا بِاسْتِنْذَانِ وَلِيٍّ الْأَمْرِ دُونَ الْمُحْتَسِبِ ؛ لِيَأْذَنَ هُمُ فِي هَدْمِهِ فِيهَا عَمَّ

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي : الضرب الثاني : ما يتعلق بحق آدمي وينقسم إلى عام كالبلد إذا تعطل شربه ، أو انهدم سوره ، أو الإشارة أبناء السبيل المحتاجون وتركوا معونتهم ، فإن كان في بيت المال مال لم يؤمر الناس بذلك ، وإن لم يكن أمر أهل المكنة برعايتها .

وإلى خاص : كمطل المدين الموسر ، فالمحتسب يأمره بالخروج عنه إذا استعداه صاحب الدِّين ، وليس له الضرب والحبس . [روضة الطالبين : ٢١٨/١٠] .

بَعْدَ تَضْمِينِهِ الْقِيَامَ بِعِمَارَتِهِ، وَجَازَ فِيمَا خُصَّ مِنْ الْمَسَاجِدِ فِي الْعَشَاثِرِ وَالْقَبَائِلِ أَلَّا يَسْتَأْذِنُوهُ، وَعَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِبِنَاءِ مَا هَدَمُوهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِإِثْمَام مَا اسْتَأْنَفُوهُ ، فَأَمَّا إِذَا كَفَّ ذَوُو الْمُكْنَةِ عَنْ بِنَاءِ مَا اسْتُهْدِمَ وَعِهَارَةِ مَا أُسْتُرِمَّ ، فَإِنْ كَانَ الْمَقَامُ فِي الْبَلَدِ مُمْكِنًا ، وَكَانَ الشُّرْبُ - وَإِنْ قَلَّ - مُقْنِعًا تَارَكَهُمْ وَأَبَاهُ . وَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَقَامُ فِي الْبَلَدِ لِتَعْطِيلِ شُرْبِهِ وَانْدِحَاضِ سُورِهِ نَظَرَ ، فَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ ثَغْرًا يَضُرُّ بِدَارِ الْإِسْلَامِ تَعْطِيلُهُ لَمْ يَجُزْ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُفْسِحَ فِي الْإِنْتِقَالِ عَنْهُ ، وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ النَّوَازِلِ إِذَا حَدَثَتْ فِي قِيَامِ كَافَّةِ ذَوِي الْـمُكْنَةِ بِهِ ، وَكَانَ تَأْثِيرُ الْمُحْتَسِبِ فِي مِثْلِ هَذَا إعْلَامَ السُّلْطَانِ بِهِ ، وَتَرْغِيبَ أَهْلَ الْمُكْنَةِ فِي عَمَلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْبَلَدُ ثَغْرًا مِصْرًا بِدَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ أَمْرُهُ أَيْسَرَ وَحُكْمُهُ أَخَفٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَأْخُذَ أَهْلَهُ جَبْرًا بِعِهَارَتِهِ ؛ لِأَنَّ السُّلْطَانَ أَحَقُّ أَنْ يَقُومَ بِهِ ، وَلَوْ أَعْوَزَهُ الْهَالُ فَيَسْتَجِدُّهُ فَيَقُولُ لْهُمْ: الْمُسْتَحَبُّ مَا اسْتَدَامَ عَجْزُ السُّلْطَانِ عَنْهُ أَنْتُمْ مُخْتَيِّرُونَ بَيْنَ الإِنْتِقَالِ عَنْهُ ، أَوْ الْتِزَامِ مَا يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِ الَّتِي يُمْكِنُ مَعَهَا دَوَامُ اسْتِيطَانِهِ ، فَإِنْ أَجَابُوهُ إِلَى الْتِزَام ذَلِكَ كَلَّفَ جَمَاعَتُهُمْ مَا تَسْمَحُ بِهِ نُفُوسُهُمْ ، وَلَمْ يَجُزُ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي عَيْنِهِ أَنْ يَلْتَزِمَ جَبْرًا مَا لَا تَسْمَحُ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ ، وَيَقُولُ : لِيُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا سَهُلَ عَلَيْهِ وَطَابَ نَفْسًا بِهِ ، وَمَنْ أَعْوَزَهُ الْمَالُ أَعَانَ بِالْعَمَلِ حَتَّى إِذَا اجْتَمَعَتْ كِفَايَةُ الْمَصْلَحَةِ ، أَوْ يَلُوحُ اجْتِمَاعُهَا لِضَمَانِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمُكْنَةِ قَدْرًا طَابَ بِهِ نَهْ مًا ، شَرَعَ - حِينَئِذٍ - فِي عَمَلِ الْمَصْلَحَةِ وَأَخَذَ كُلَّ ضَامِنٍ مِنْ الْجُمَاعَةِ بِالْتِزَامِ مَا ضَمِنَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِثْلُ هَذَا الضَّمَانِ لَا يَلْزَمُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْخَاصَّةِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ مَا عَمَّ مِنْ الْمَصَالِحِ مُوسِعٌ فَكَانَ حُكْمُ الضَّمَانِ فِيهِ أَوْسَعَ. وَإِذَا عَمَّتْ هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِالْقِيَى مِبَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ السُّلْطَانَ فِيهَا ؛ لِئَلَّا يَصِيرَ بِالتَّفَرُّدِ مُفْتَاتًا عَلَيْهِ ؛ إِذْ لَيْسَتْ هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ مَ هُودِ حِسْبَتِهِ ، فَإِنْ قَلَّتْ وَشَقَّ اسْتِئْذَانُ السُّلْطَانِ فِيهَا ، أَوْ خِيفَ زِيَادَةُ الضَّرَرِ لِبُعْدِ اسْتِئْذَانِهِ جَ ۖ شُرُوعُهُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ .

وَأَمَّا الْخَاصُّ فَكَالْحُقُوقِ إِذَا مُطِلَتْ ، وَالدُّيُونِ إِذَا أُخِّ تْ ، فَلِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا مَعَ الْمُكْنَةِ إِذَا اسْتَعْدَاهُ أَصْحَابُ الْحُقُوقِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْحُبْسَ حُكْمٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَنِزِمَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْحُقِّ أَنْ يُلَازِمَ ، وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ بِنَفَقَاتِ الْأَقَارِبِ لِافْتِقَارِ وَلَهُ أَنْ يُلَازِمَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ قَدْ فَرَضَهَا ، فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَبَهَادِ شَرْعِيِّ فِيمَنْ تَجِبُ لَهُ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ قَدْ فَرَضَهَا ، فَيَجُوزُ لَهُ

الباب العشرون ( في أحكام الحسبة ) الباب العشرون ( في أحكام الحسبة )

وَأَمَّا قَبُولُ الْوَصَايَا وَالْوَدَائِعِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ فِيهَا أَعْيَانَ النَّاسِ وَآحَادَهُمْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَ فِيهَا أَعْيَانَ النَّاسِ وَآحَادَهُمْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَ بِهَا عَلَى النَّعَلُومِ حَثَّا عَلَى التَّعَاوُنِ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ تَكُونُ أَوَامِرُهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ .

#### فصل

وَأَمَّا الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ فِيهَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ حُقُوقِ الله ـ تعالى ـ وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، فَكَأَخَذِ الْأَوْلِيَاءِ بِنِكَاحِ الْأَيَّامَى أَكْفَاءَهُنَّ إِذَا طَلَبْنَ ، وَإِلْزَامِ النِّسَاءِ أَحْكَامَ الْعِدَدِ إِذَا فُورِقْنَ ، وَلَهُ تَأْدِيبُ مَنْ خَالَفَ فِي الْعِدَّةِ مِنْ النِّسَاءِ ، وَلَيْسَ لَهُ تَأْدِيبُ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ (١).

وَمَنْ نَفَى وَلَدًا قَدْ ثَبَتَ فِرَاشُ أُمِّهِ وَكُوقُ نَسَبِهِ أَخَذَهُ بِأَحْكَامِ الْآبَاءِ جَبْرًا وَعَزَّرَهُ عَنْ النَّفي أَدَبًا ، وَيَأْخُذُ السَّادَةَ بِحُقُوقِ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ ، وَأَنْ لَا يُكَلِّفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا لَا يُطِيقُونَ ، وَكَذَلِكَ أَرْبَابُ الْبَهَائِمِ يَأْخُذُهُمْ بِعُلُوفَتِهَا إِذَا قَصَّرُوا ، وَأَنْ لَا يَسْتَعْمِلُوهَا فِيهَا لَا تُطِيقُ .

وَمَنْ أَخَذَ لَقِيطًا وَقَصَّرَ فِي كَفَالَتِهِ ، أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ بِحُقُوقِ الْتِقَاطِهِ مِنْ الْتِزَامِ كَفَالَتِهِ ، أَوْ

<sup>(</sup>۱) قال النووي: الثالث: الحقوق المشتركة كأمر الأولياء بإنكاح الأكفاء ، وإلزام النساء أحكام العدد ، وأخذ السادة بحقوق الأرقاء ، وأصحاب البهائم بتعهدها ، وأن لا يستعملوها فيها لا تطيق ، وذكر في المنكرات أن من يغير هيئة عبادة كجهره في صلاة سرية وعكسه ، وزيادة في الأذان يمنعه وينكر عليه ، ومن تصدى للتدريس أو الوعظ وليس هو من أهله ولا يؤمن اغترار الناس به في تأويل أو تحريف أنكر عليه المحتسب وشهر أمره ؛ لئلا يغتر به ، وإذا رأى رجلا واقفا مع امرأة في شارع يطرقه الناس لم ينكر عليه ، وإن كان في طريق خالي ، فهو موضع ريبة فينكر ويقول : وإن كانت محرما لك فصنها عن مواقف الريب ، ولا ينكر في حقوق الآدميين كتعديه في جدار جاره إلا باستعداء صاحب الحق ، وينكر على من يطيل الصلاة من أئمة المساجد المطروقة ، وعلى القضاة إذا حجبوا الخصوم وقصروا في النظر والخصومات والسوقي ، الذي يختص بمعاملة النساء تختبر أمانته ، فإن ظهرت منه خيانة منع من معاملتهن وهذا باب لا تتناهى صوره . [روضة الطالبين : ١٩/٢١٨].

تَسْلِيمِهِ إِلَى مَنْ يَلْتَزِمُهَا وَيَقُومُ بِهَا ، وَكَذَلِكَ وَاجِدُ الضَّوَالِّ إِذَا قَصَّرَ فِيهَا يَأْخُذُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ الْقِيَام بِهَا ، وَيَكُونُ ضَامِنًا لِلضَّالَّةِ بِالتَّقْصِيرِ وَلَا يَكُونُ بِهِ ضَامِنًا اللَّقِيطَ .

وَإِذَا أَسْلَمَ الضَّالَّةَ إِلَى غَيْرِهِ ضَمِنَهَا ؛ وَلَا يَضْمَنُ اللَّقِيطَ بِالتَّسْلِيمِ إِلَى غَيْرِهِ ، ثُمَّ عَلَى نَظَائِرِ هَذَا الْمِثَالِ يَكُونُ أَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ .

#### فصل

وَأُمَّا النَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرَاتِ فَيَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَفْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا كَانَ مِنْ خُقُوقِ الله ـ تعالى .

وَالثَّانِي : مَا كَانَ مِنْ خُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ .

وَالثَّالِثُ : مَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ.

فَأَمَّا النَّهْيُ عَنْهَا فِي حُقُوقِ الله ــ تعدِ عَنْهِ ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ :

أَحَدُهَا: مَا تَعَلَّقَ بِالْعِبَادَاتِ.

الثَّاني : مَا تَعَلَّقَ بِالْـمَحْظُورَاتِ .

وَالثَّالِثُ : مَا تَعَلَّقَ بِالْـمُعَامَلَاتِ .

فَأَمَّا الْمُتَعَلِّقُ بِالْعِبَادَاتِ : فَكَالْقَاصِدِ مُحَالَفَةَ هَيْتَاتِهَا الْمَشْرُوعَةِ ، وَالْمُتَعَمِّدِ تَغْيِيرَ أَوْصَافِهَا الْمَسْنُونَةِ مِثْلُ مَنْ يَقْصِدُ الْجَهْرِ فِي صَلَاةِ الْإِسْرَارِ ، وَالْإِسْرَارَ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، أَوْ يَزِيدُ فِي الْسَمَاوَنَةِ ، أَوْ فِي الْأَذَانِ أَذْكَارًا غَيْرَ مَسْنُونَةٍ ، فَلِلْمُحْتَسِبِ إِنْكَارُهَا ، وَتَأْدِيبُ الْمُعَانِدِ فِيهَا إِذَا لَكَ الصَّلَاةِ ، أَوْ فِي الْأَذَانِ أَذْكَارًا غَيْرَ مَسْنُونَةٍ ، فَلِلْمُحْتَسِبِ إِنْكَارُهَا ، وَتَأْدِيبُ الْمُعَانِدِ فِيهَا إِذَا لَكَ يَقُلْ بِهَا ارْتَكَبَهُ إِمَامٌ مَتْبُوعٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَخَلَّ بِتَطْهِيرِ جَسَدِهِ ، أَوْ ثَوْبِهِ ، أَوْ مَوْضِعِ صَلَاتِهِ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ إِذَا كَعَقَّقَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَلَا يُوْاخِذُهُ بِالتَّهُم وَلَا بِالظُّنُونِ ؛ كَالَّذِي حُكِيَ عَنْ بَعْضِ النَّاظِرِينَ عَلَيْهِ إِذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَلَا يُوْاخِذُهُ بِالتَّهُم وَلَا بِالظُّنُونِ ؛ كَالَّذِي حُكِي عَنْ بَعْضِ النَّاظِرِينَ فِي الْحِسْبَةِ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلًا وَلَا يَوْاخِذُهُ بِالتَّهُم وَلَا بِالظُّنُونِ ؛ كَالَّذِي حُكِي عَنْ بَعْضِ النَّاظِرِينَ فِي الْحِسْبَةِ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلًا وَلَا إِلَى الْمَسْجِدِ بِنَعْلَيْنِ ، هَلْ يَدْخُلُ بِهِا بَيْتَ طَهَارَتِهِ ، فَلَيَ الْمُسْوِدِ بِيَعْلَيْنِ ، هَلْ يَدْخُلُ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ؛ وَهَذَا جَهْلٌ مِنْ فَاعِلِهِ تَعَدَّى فِيهِ أَحْكَامَ الْجُسْبَةِ ، وَهَكَذَا لَوْ ظَنَّ بِرَجُلٍ أَنَّهُ يَتُرُكُ الْعُسْلَ مِنْ الْجُنَابَةِ ، أَوْ يَتُرُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ لَمُ يُولِكُ أَلْوَافِدُهُ وَلَاسَلِهُ وَلَكُونُ يَعْولُ وَيُعَدِّرَ مِنْ عَذَابِ اللهُ عَلَى إِسْقَاطِ بِالتَّهُ مَا وَيُعَلِّ وَيُعَلِّ وَيُعَلِّ وَيُعَدِّرُ مِنْ عَذَابِ الله عَلَى إِسْقَاطِ

حُقُوقِهِ ، وَالْإِخْلَالِ بِمَفْرُوضَاتِهِ . فَإِنْ رَآهُ يَأْكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُقْدِمْ عَلَى تَأْدِيبِهِ ، إلَّا بَعْدَ شَبَبِ أَكْلِهِ إِذَا الْتَبَسَتْ أَحْوَالُهُ ، فَرُبَّمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا ، وَيَلْزَمُهُ السُّؤَالُ إِذَا شَوَالِهِ عَنْ سَبَبِ أَكْلِهِ إِذَا الْتَبَسَتْ أَحْوَالُهُ ، فَرُبَّمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا ، وَيَلْزَمُهُ السُّؤَالُ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ أَمَارَاتُ الرَّيْبِ، فَإِنْ ذَكَرَ مِنْ الْأَعْذَارِ مَا يَخْتَمِلُهُ حَالُهُ كَفَّ عَنْ زَجْرِهِ ، وَأَمَرَهُ بِإِخْفَاءِ أَكْلِهِ ؛ لِلْأَنَّهُ مَوْكُولٌ بِإِخْفَاءِ أَكْلِهِ ؛ لِنَكَّرُ عَلَيْهِ بَالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ مُجَاهَرَة رَدْع ، وَأَذَبَهُ تَأْدِيبَ زَجْرٍ، وَهَكَذَا لَوْ عَلْمَ عُذْرَهُ فِي الْأَكْرُ عَلَيْهِ الْمُجَاهَرَة بِتَعْرِيضٍ نَفْسِهِ لِلتَّهُ مَة ، وَلِعَلَّا يَقْتَدِيَ بِهِ مِنْ ذَوِي عَلْمَ كُولًا عَذْرَهُ فِي الْأَكْلِ أَنْكَرَ عَلَيْهِ الْمُجَاهَرَة بِتَعْرِيضٍ نَفْسِهِ لِلتَّهُ مَة ، وَلِعَلَّا يَقْتَدِيَ بِهِ مِنْ ذَوِي عَلْمَ عُذْرَهُ فِي الْأَكُلِ أَنْكَرَ عَلَيْهِ الْمُجَاهَرَة بِتَعْرِيضٍ نَفْسِهِ لِلتُهُمَة ، وَلِعَلَّا يَقْتَدِيَ بِهِ مِنْ ذَوِي الْجُهَالَة عِنْ لَا يُمَيِّذُ حَالَ عُذْرِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

وَأَمَّا الْمُمْتَنِعُ مِنْ إِخْرَاجِ الرَّكَاةِ: فَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَمُوالِ الظَّاهِرَةِ، فَعَامِلُ الصَّدَقَةِ يَأْخُذُهَا مِنْهُ جَبْرًا أَخَصُّ، وَهُوَ بِتَعْزِيرِهِ عَلَى الْغُلُولِ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ عُذْرًا أَحَتُّ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَمْوَالِ مِنْهُ جَبْرًا أَخَصُّ ، وَيُحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُحْتَسِبُ أَخَصَّ بِالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ مِنْ عَامِلِ الصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا الْبَاطِنَةِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ بِالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ أَخَصً ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اعْتِرَاضَ لِلْعَامِلِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ بِالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ أَخَصً ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اعْتَرَاضَ لِلْعَامِلِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ بِالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ أَخَصً ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَتَرَاجِ وَيَكُونُ تَأْدِيبُهُ مُعْتَبَرًا بِشَوَاهِدِ حَالِهِ فِي الْامْتِنَاعِ مِنْ إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ، فَإِنْ ذَكَرَ وَلَا يُعْرَاجِ زَكَاتِهِ ، فَإِنْ ذَكَرَ الْمُاعِلَةِ فِي الْمُؤَالِ الْمَاتِيةِ فِيهَا.

وَإِنْ رَأَى رَجُلًا يَتَعَرَّضُ لِسْأَلَةِ النَّاسِ فِي طَلَبِ الصَّدَقَةِ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ غَنِيٌّ إِمَّا بِهَالٍ أَوْ عَمَلٍ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ وَأَذَبَهُ فِيهِ ، وَكَانَ الْمُحْتَسِبُ بِإِنْكَارِهِ أَخَصَّ مِنْ عَامِلِ الصَّدَقَةِ . قَدْ فَعَلَ عُمَرُ ـ رضي الله عنه ـ مِثْلَ ذَلِكَ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، وَلَوْ رَأَى عَلَيْهِ آثَارَ الْغِنَى وَهُو بَسْأَلُ النَّاسَ رضي الله عنه ـ مِثْلَ ذَلِكَ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، وَلَوْ رَأَى عَلَيْهِ آثَارَ الْغِنَى وَهُو بَسْأَلُ النَّاسَ أَعْلَمُهُ تَحْرِيمَهَا عَلَى الْمُسْتَغْنِي عَنْهَا ، وَلَمْ يُنْكِرُهُ عَلَيْهِ لِجَوَاذِ أَنْ يَكُونَ فِي الْبَاطِنِ فَقِيرًا، وَإِذَا تَعَرَّضَ لِلْمُسْأَلَةِ ذُو جَلَدٍ وَقُوَّةٍ عَلَى الْعَمَلِ ، زَجَرَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلاَحْتِرَافِ بِعَمَلِهِ ، فَإِنْ تَعَرَّضَ لِلْمُسْأَلَةِ ذُو جَلَدٍ وَقُوَّةٍ عَلَى الْعَمَلِ ، زَجَرَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلاَحْتِرَافِ بِعَمَلِهِ ، فَإِنْ

وَإِنْ دَعَتْ الْحَالَةُ عِنْدَ إلْحَاحِ مَنْ حَرُّمَتْ عَلَيْهِ الْـمَسْأَلَةُ لِبَالٍ أَوْ عَمَلٍ إِلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى ذِي الْمَالِ جَبْرًا مِنْ مَالِهِ وَيُوَجِّرَ ذَا الْعَمَلِ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ وَالْحُكَّامَ بِهِ أَحَقُّ ، فَيَرْفَعُ أَمْرَهُ إِلَى الْحَاكِمِ لِيَتَوَكَّى ذَلِكَ أَوْ يَأْذَنَ فِيهِ .

وَإِذَا وَجَدَ مَنْ يَتَصَدَّى لِعِلْمِ الشَّرْعِ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ فَقِيهٍ أَوْ وَاعِظٍ ، وَلَمْ يَأْمَنْ اغْتِرَارَ النَّاسِ بِهِ فِي سُوءِ تَأْوِيلٍ أَوْ تَحْرِيفِ جَوَابٍ ، أَنْكَرَ عَلَيْهِ التَّصَدِّي لِمَا لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَأَظْهَرَ

أَمْرَهُ لِتَلَّا يُغْتَرَّ بِهِ . وَمَنْ أُشْكِلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ لَمْ يَقْدُمْ عَلَيْهِ بِالْإِنْكَارِ إِلَّا بَعْدَ الإِخْتِبَارِ . قَدْ مَرَّ عَلِيُّ الْبُنُ أَبِي طَالِبِ عليه السلام بِالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَهُو يَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ فَاخْتَبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ : مَا عَهَادُ الدِّينِ ؟ فَقَالَ : الْوَرَعُ ، فَالَ ، فَهَا آفَتُهُ ؟ قَالَ : الطَّمَعُ ، قَالَ : تَكَلَّمْ الْآنَ إِنْ شِئْتَ ، وَهَكَذَا لَوْ الْبَتَدَعَ بَعْضُ الْمُنْتَسِينَ إِلَى الْعِلْمِ فَوْلَا خَرَقَ بِهِ الْإِجْمَاعَ ، وَخَالَفَ فِيهِ النَّصَّ ، وَرَدَّ قَوْلَهُ عُلَمَاءُ عَصْرِهِ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ وَزَجَرَهُ عَنْهُ ، فَإِنْ أَقْلَعَ وَتَابَ ، وَإِلّا فَالسُّلْطَانُ بِتَهْذِيبِ الدِّينِ أَحَقُّ ، فَإِنْ أَقْلَعَ وَتَابَ ، وَإِلّا فَالسُّلْطَانُ بِتَهْذِيبِ الدِّينِ أَحَقُ ، فَإِنْ أَقْلَعَ وَتَابَ ، وَإِلّا فَالسُّلْطَانُ بِتَهْذِيبِ الدِّينِ أَحَقُّ ، فَإِنْ أَقْلَعَ وَتَابَ ، وَإِلّا فَالسُّلْطَانُ بِتَهْذِيبِ الدِّينِ أَحَقُّ ، فَإِنْ أَقْلَعَ وَتَابَ ، وَإِلّا فَالسُّلْطَانُ بِتَهْذِيبِ الدِّينِ أَكَنِ أَكُنْ وَلَا فَالسُلْعَ وَالْمَعْ فِيهِ عَنْ ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ إِلَى بَاطِنِ بِهُ إِذَا تَعَرَّضَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ لِكِتَابِ الللهِ وَتَعْرَفُ مِنْ النَّالِ إِنْ اللَّوْوَاةِ بِأَحَادِيثَ مَنْكِيرَ تَنْفِرُ مِنْهَا النَّفُوسُ ، أَوْ يَقُود بِعْضُ الرُّواةِ بِأَحَادِيثَ مَنْكُونَ تَعْمَى النَّهُ وَلَى عَلَى النَّالِ إِنْ الْمَالِقِ ، وَهَذَا إِنَّا يَعْوَى مُنْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّالِولِ عَلَى الْعَلْمِ مُ وَلَى الْمَاعِلُ وَلَاكَ عَلَى الْمَاعِلَ عَلَى الْمَاعِلَ عَلَى الْمَاعِلِ وَالْمَاعِلُ مِنْ أَكُولُ وَلَالْمَاعُ مِنْ أَكُونُ وَلَاكَ عَلَى الْمَاعِلُ مَنْ أَلَا مِلْ مَنْ عَمِنْهُ عَلَى الْفَاقِيلِ عَلَى الْمَاعِلُ عَلَى الْمَاعِلُ مَنْ الْمَاعِلُ عَلَى الْمَاعِلَ عَلَى الْمَاعِلُ مَلْ الْمَاعِلِيلُ اللْمَاعِلُ عَلَى الْمَاعِلُ مَا الْمَاعِلُ الْمَاعِلِ عَلَى الْمَاعِلُ عَلَى الْمَاعِلُ عَلَى الْمَاعِلُ عَلَى الْمَاعِلُ عَلَى الْمَاعِلِ عَلَى الْمَاعِلُ عَلَى الْمَاعِلُ عَلَى الْمَاعِلُ عَلَى الْمَاعِلُ عَلَى الْمَاعِلُ عَلَى الْمُعْتِلُ عَلَى الْمَاعِلُ عَلَى الْمَاعِلُ عَلَى الْمَاعِلَ عَلَى الْمَاعِلَ عَلَي

### فصل

وَأَمَّا مَا تَعَلَّقَ بِالْمَحْظُورَاتِ فَهُو أَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ مِنْ مَوَاقِفِ الرَّيْبِ وَمَظَانِّ التَّهْمَةِ ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « ذَعْ مَا يَوِيبُكَ إِلَى مَا لا يَوِيبُكَ »(١).

فَيُقَدَمُ الْإِنْكَارُ وَلَا يعْجَلُ بِالتَّأْدِيبِ قَبْلَ الْإِنْكَارِ .

حَكَى إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ورضي الله عنه و نَهَى الرِّجَالَ أَنْ يَطُوفُوا مَعَ النِّسَاءِ فَوَأَى رَجُلًا يُصَلِّي مَعَ النِّسَاءِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللهُ إِنْ كُنْتُ أَحْسَنْتُ لَقَدْ ظَلَمْتَنِي ، وَإِنْ كُنْتُ أَسَأْتُ فَهَا عَلَّمْتَنِي ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا شَهِدْتَ عَزْمَتِي . فَقَالَ : مَا شَهِدْتُ لَكَ عَزْمَةً فَأَلْقَى إِلَيْهِ الدِّرَّةَ وَقَالَ لَهُ : افْتَصَّ . فَقَالَ : لَا أَفْتَصُّ الْيَوْمَ ، قَالَ : فَاعْفُ عَنِي . قَالَ: لَا أَعْفُو ، فَافْتَرَقَا عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ لَقِيهُ مِنْ الْغَدِ فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَأَنِّي أَرَى مَا كَانَ مِنِّي قَدْ أَسْرَعَ فِيكَ ؟ قَالَ : أَجَلْ ، قَالَ : فَأَشْهِدُ اللهَ أَنِي قَدْ عَفَوْت الْمُؤْمِنِينَ كَأَنِّي أَرَى مَا كَانَ مِنِّي قَدْ أَسْرَعَ فِيكَ ؟ قَالَ : أَجَلْ ، قَالَ : فَأَشْهِدُ اللهَ أَنِي قَدْ عَفَوْت

 <sup>(</sup>١) صحيح : رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق (٢٥١٨) ، والنسائي في كتاب الأشربة
 (٥٧١١)، والدارمي في كتاب البيوع (٢٥٣٢) ، وأحمد (٢٧٨١٩) ، وصححه الشيخ الألباني .

عَنْكَ . وَإِذَا رَأَى وَقْفَةَ رَجُلٍ مَعَ امْرَأَةٍ فِي طَرِيقٍ سَابِلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُمَا أَمَارَاتُ الرِّيَبِ لَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِمَا بِزَجْرٍ وَلَا إِنْكَارٍ ، فَهَا يَجِدُ النَّاسُ بُدًّا مِنْ هَذَا .

حَكَى أَبُو الأَزْهَــرِ أَنَّ ابْنَ عَائِشَةَ رَأَى رَجُلَا يُكَلِّمُ امْرَأَةً فِي طَرِيقٍ فَقَالَ لَهُ: إِنْ كَانَتُ حُرْمَتَكَ إِنَّهُ لَقَبِيحٌ بِكَ أَنْ تُكَلِّمَهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حُرْمَتَكَ فَهُوَ أَقْبَحُ، ثُمَّ وَلَى عَنْهُ وَجَلَسَ لِلنَّاسِ يُحَدِّثُهُمْ، فَإِذَا بِرُقْعَةٍ قَدْ أُلْقِيَتْ فِي حِجْرِهِ مَكْتُوبِ فِيهَا ( مِنْ الْكَامِل ):

سَحَرًا أُكلِّمُهَ ارَسُولُ كَادَتْ لَهَا نَسَفْسِي تَسِيلُ سَذِبُ خَصْرَهُ رِذْفٌ ثَقِيسَلُ يَرْمِسِي وَلَسِيْسَ لَسَهُ رَسِيلُ حَتَّى تَسَمَّعَ مَا نَقُولُ أَمْسِرِي هُسو الحُسَن الجُمِيلُ أَمْسِرِي هُسو الحُسَن الجُمِيلُ إنَّ الَّتِ عِي أَبْصَرْ تَنِ عِي أَنْ الَّةِ مِسَالَةً أَدَّتُ إِلَى رِسَالَةً مِسْنُ فَساتِهِ الْأَخْساظِ يَجْس مُتَنكِّبُ عِلْ أَفْ أَذْنَ عَنْ الصِّبَا فَلْكُمْ وَسَ الصِّبَا فَلْكُمْ وَسَ الصِّبَا فَلْكُمْ وَسَ الصِّبَا فَلْكُمْ وَسَ الصَّبَا فَلْكُمْ وَسَ الصَّبَا فَلْكُمْ وَسَ الصَّبَا فَلْكُمْ وَسَ الصَّلَةُ وَمَلَ المُسْتَقْبَحْتَ مِسْنُ لَوَاللَّهُ السَّتَقْبَحْتَ مِسْنُ لَوَاللَّهُ السَّتَقْبَحْتَ مِسْنُ

فَقَرَأَهَا ابْنُ عَائِشَةَ وَوَجَدَ مَكْتُوبًا عَلَى رَأْسِهَا أَبُو نُواسٍ (١) ، فَقَالَ ابْنُ عَائِشَةَ : مَا لِي وَلِلتَّعْرِيضِ لِأَبِي نُواسٍ . وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ إِنْكَارِ ابْنِ عَائِشَةَ كَافٍ لِمِثْلِهِ ، وَلَا يَكُونُ لِمَنْ نُدِبَ وَلِلتَّعْرِيضِ لِأَبِي نُواسٍ . وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ إِنْكَارِ ابْنِ عَائِشَةَ كَافٍ لِمِثْلِهِ ، وَلَا يَكُونُ لِمَنْ نُدِبَ لِلْإِنْكَارِ مِنْ وُلَاةِ الْجِسْبَةِ كَافِيًا ، وَلَيْسَ فِيهَا قَالَهُ أَبُو نُواسٍ تَصْرِيحٌ بِفُجُورٍ ؛ لِإحْتِهَالِ أَنْ يَكُونَ إِلْمُ وَلَا إِلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ ، وَإِنْ كَانَتْ شَوَاهِدُ حَالِهِ وَفَحْوَى كَلَامِهِ يَنْطِقَانِ بِفُجُورِهِ وَرِيبَتِهِ ، فَيَكُونُ مِنْ عَيْرِهِ مُنْكَرًا . فَإِذَا رَأَى الْمُحْتَسِبُ فِي هَذَا مِنْ مِثْلِ أَبِي نُواسٍ مُنْكَرًا ، وَإِنْ جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ مُنْكَرًا . فَإِذَا رَأَى الْمُحْتَسِبُ فِي هَذَا

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح، أبو علي الحكمي المعروف بأبي نواس ، كان جده مولى الجراح بن عبد الله الحكمي والي خراسان. ولد أبو نواس بالبصرة، ونشأ بها، ثم خرج إلى الكوفة مع والبة بن الحباب، ثم صار إلى بغداد، هكذا قال محمد بن داود بن الجراح في كتاب الورقة. وقال غيره: إنه ولد بالأهواز، ونقل منها وعمره سنتان.

الْحَالِ مَا يُنْكِرُهُ تَآتَى وَتَفَحَّصَ وَرَاعَى شَوَاهِدَ الْحَالِ ، وَلَمْ يُعَجِّلْ بِالْإِنْكَارِ قَبْلَ الإسْتِخْبَارِ ، كَالَّذِي رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : بَيْنَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رضي الله عنه ـ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ وَعَلَى عَاتِقِهِ امْرَأَةٌ مِثْلُ الْمَهَاةِ ـ يَعْنِي حُسْنًا وَجَمَالًا ـ وَهُو يَقُولُ [ مِنْ السَّرِيع ] :

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ــ رضي الله عنه : يَا عَبْدَ الله مَنْ هَذِهِ الَّتِي وَهَبْتَ لَمَّا حَجَّكَ ؟ فَقَالَ : امْرَأَتِي يَا أَمِيرَ الْـمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا حَمْقَاءُ مِرْغَامَةٌ ، أَكُولٌ قِهَامَةٌ ، لَا يَبْقَى لَمَنا خَامَةٌ . فَقَالَ لَهُ : مَا لَـكَ لَا تُطَلِّقُهَا ؟ قَالَ : إِنَّهَا حَسْنَاءُ لَا تُفْرَكُ ، وَأُمُّ صِبْيَانٍ لَا تُتْرَكُ . قَالَ : فَشَأْنُكَ بِهَا .

قَالَ أَبُو زَيْدٍ: الْمِرْغَامُ الْـمُخْتَلِطُ ، فَلَمْ يُقْدِمْ عَلَيْهِ بِالْإِنْكَارِ حَتَّى اسْتَخْبَرَهُ ، فَلَمَّا انْتَفَتْ عَنْهُ الرِّيبَةُ لَانَ لَهُ .

وَإِذَا جَاهَرَ رَجُلٌ بِإِظْهَارِ الْخَمْرِ ، فَإِنْ كَانَ مُسْلِيًا أَرَاقَهَا عَلَيْهِ وَأَدَّبَهُ ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا أَدَّبَهُ عَلَى إظْهَارِهَا .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِرَاقَتِهَا عَلَيْهِ ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا لَا تُرَاقُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ الْمَضْمُونَةِ فِي حُقُوقِهِمْ . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا تُرَاقُ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُضْمَنُ عِنْدَهُ فِي حَتِّ مُسْلِمٍ وَلَا كَافِرٍ .

وَأَمَّا الْمُجَاهَرَةُ بِإِظْهَارِ النَّبِيذِ ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي يُقِرُّ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَا، فَيَمْتَنِعُ مِنْ إِرَاقَتِهِ ، وَمِنْ التَّاْدِيبِ عَلَى إظْهَارِهِ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَالِ كَاخْمْرِ ، وَلَيْسَ فِي إِرَاقَتِهِ غُرْمٌ ، فَيَعْتَبِرُ وَالِي الْحِسْبَةِ بِشَوَاهِدِ الْحَالِ فِيهِ ، فَيَنْتَهِي فِيهِ عَنْ الْمُجَاهَرَةِ ، وَيَزْجُرُ فِي إِرَاقَتِهِ غُرْمٌ ، فَيَعْتَبِرُ وَالِي الْحِسْبَةِ بِشَوَاهِدِ الْحَالِ فِيهِ ، فَيَنْتَهِي فِيهِ عَنْ الْمُجَاهَرَةِ ، وَيَزْجُرُ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِإِرَاقَتِهِ حَاكِمٌ مِنْ أَهْلِ الإجْتِهَادِ ؛ لِثَلَّا عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِإِرَاقَتِهِ حَاكِمٌ مِنْ أَهْلِ الإجْتِهَادِ ؛ لِثَلَّا يَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِإِرَاقَتِهِ حَاكِمٌ مِنْ أَهْلِ الإجْتِهَادِ ؛ لِثَلَّا

وَأَمَّا السَّكْرَانُ إِذَا تَظَاهَرَ بِسُكْرِهِ وَسَخُفَ بِهَجْرِهِ أَدَّبَهُ عَلَى السُّكْرِ وَالْهَجْرِ تَعْزِيرًا لَا حَدًّا ؟

لِقِلَّةِ مُرَاقَبَتِهِ وَظُهُورِ سُخْفِهِ .

وَأَمَّا الْمُجَاهَرَةُ بِإِظْهَارِ الْمَلاهِي الْمُحَرَّمَةِ ، فَعَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَفْصِلَهَا حَتَّى تَصِيرَ خَشَبًا ؛ لَتَزُولَ عَنْ حُكْمِ الْمَلَاهِي ، وَيُؤَدِّبَ عَلَى الْمُجَاهَرَةِ بِهَا ، وَلَا يَكْسِرُهَا إِنْ كَانَ خَشَبُهَا يَصْلُحُ لِغَيْرِ الْمَلَاهِي .

وَأَمَّا اللَّعَبُ فَلَيْسُ يُقْصَدُ بِهَا الْمَعَاصِي ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهَا إِلْفُ الْبَنَاتِ لِتَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ. وَفِيهَا وَجُهُ مِنْ وُجُوهِ التَّدْبِيرِ تُقَارِنُهُ مَعْصِيةٌ بِتَصْوِيرِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ وَمُشَابَهَةِ الْأَصْنَامِ ، فَلِلتَّمْكِينِ مِنْهَا وَجُهٌ ، وَبِحَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ شَوَاهِدُ الْأَحْوَالِ يَكُونُ إِنْكَارُهُ وَإِقْرَارُهُ .

قَدْ دَخَلَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام عَلَى عَائِشَةَ ـ رضي الله عنها ـ وَهِيَ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَأَقَرَّهَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا .

وَحُكِ مَا أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْإِصْطَخْرِيَّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ تَقَلَّدَ حِسْبَةَ بَغْدَادَ فِي أَيَّامِ الْمُقْتَدِرِ، فَأَزَالَ سُوقَ الدَّادِيَّ وَمَنَعَ مِنْهَا ، وَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلنَّبِيذِ الْمُحَرَّمِ ، وَأَقَرَّ سُوقَ اللَّعَبِ وَلَمْ يَمْنَعُ مِنْهَا وَقَالَ : قَدْ كَانَتْ عَائِشَةُ . رضي الله عنها . تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ بِمَشْهَدِ رَسُولِ اللهُ عَنْهَا وَلَا يُعْمِدُ وَلَيْسَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ اللَّعَبِ بِالْبَعِيدِ مِنْ الإِجْتِهَادِ .

وَأَمَّا سُوقُ الدَّادِيُّ فَالْأَغْلَبُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي النَّبِيذِ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ اللَّهِ النَّبِيذِ جَائِزٌ لَا يُكُرَهُ، وَعِنْدَ مَنْ يَرَى المَاحَةَ النَّبِيذِ جَائِزٌ لَا يُكُرَهُ، وَعِنْدَ مَنْ يَرَى المَاحَةَ النَّبِيذِ جَائِزٌ لَا يُكُرَهُ، وَعِنْدَ مَنْ يَرَى المَاحَةَ النَّبِيذِ جَائِزٌ لَا يُكُرَهُ، وَعِنْدَ مَنْ يَرَى المَعْ أَيِ تَعْرِيمَهُ جَائِزٌ لِجَوَازِ اسْتِعْ اللهِ فِي غَيْرِهِ، وَمَكْرُوهُ اعْتِبَارًا بِالْأَغْلَبِ مِنْ حَالِهِ ، وَلَيْسَ مَنْعُ أَي تَعْرِيمَ بَيْعِهِ عِنْدَهُ. وَإِنَّمَا مِنْ الْمُظَاهَرَةِ بِإِفْرَادِ سُوقِهِ ، وَالْمُجَاهَرَة بِبَيْعِهِ إِخْاقًا لَهُ سَعِيدٍ مِنْهُ ؛ لِتَحْرِيمِ بَيْعِهِ عِنْدَهُ. وَإِنَّمَا مِنْ الْمُظَاهَرَة بِإِفْرَادِ سُوقِهِ ، وَالْمُجَاهَرَة بِبَيْعِهِ إِخْاقًا لَهُ سَعِيدٍ مِنْهُ ؛ لِتَحْرِيمِ بَيْعِهِ عِنْدَهُ . وَإِنَّمَا مِنْ الْمُظَاهَرَة بِإِفْرَادِ سُوقِهِ ، وَالْمُجَاهَرة بِبَيْعِهِ إِخْاقًا لَهُ سَعِيدٍ مِنْهُ ؛ لِتَحْرِيمِ بَيْعِهِ عِنْدَهُ . وَإِنَّمَا مِنْ الْمُظَاهَرة بِإِيقُولَ عَلَا النَّاسِ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ الْمُجَاهِرة بِيعْضِ الْمُبَاحَاتِ ، كَمَا النَّفَرُقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَى إِنْكَادُ الْمُجَاهِرَة بِبَعْضِ الْمُبَاحَاتِ ، كَمَا يُنْكُولُ الْمُجَاهِرة بِالْمُعْفِ الْمُبَاحَاتِ ، كَمَا يُنْكُولُ الْمُجَاهِرة بِالْمُعْفِ الْمُبَاحَاتِ ، كَمَا يُنْكُولُ الْمُجَاهِرة وَالْإِمَاءِ .

وَأَمَّا مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ ، فَلَيْسَ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَجَسَّسَ عَنْهَا ، وَلَا أَنْ يَهْتِكَ الْأَسْتَارَ حَذَرًا مِنْ الاِسْتِتَارِ بِهَا ، قَالَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام : « مَسنْ أَتَسَى مِسنْ هَسَذِهِ الْقَادُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ الله ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ لُقِسَمْ حَسَدً الله ـ تعسالى ـ الْقَادُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ الله ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ لُقِسَمْ حَسَدً الله ـ تعسالى ـ

عَلَيْه» (١)

فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ اسْتِسْوَارُ قَوْمٍ بِهَا لأَمَارَاتٍ دَلَّتُ ، وَآثَارِ ظَهَرَتْ فَذَلِكَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي انْتِهَاكِ حُرْمَةٍ يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهَا، مِثْلُ أَنْ يُخْبِرَهُ مَنْ يَثِقُ بِصِدْقِهِ أَنَّ رَجُلًا خَلَا بِامْرَأَةٍ لِيَزْنِيَ بِهَا ، أَوْ بِرَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ ، فَيَجُوزُ لَهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَتَجَسَّسَ وَيُقْدِمَ رَجُلًا خَلَا بِامْرَأَةٍ لِيَزْنِيَ بِهَا ، أَوْ بِرَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ ، فَيَجُوزُ لَهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَتَجَسَّسَ وَيُقْدِمَ عَلَى الْكَشْفِ وَالْبَحْثُ فِي وَالْبَحْثُ مِنْ انْتِهَاكِ الْمَحَارِمِ ، وَارْتِكَابِ عَلَى الْكَشْفِ ، وَالْبَحْثُ فِي وَلَاتٍ مَا لَا يُسْتَدْرَكُ مِنْ انْتِهَاكِ الْمَحَارِمِ ، وَارْتِكَابِ الْمَحْظُورَاتِ ، وَهَكَذَا لَوْ عَرَفَ ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ الْمُتَطَوِّعَةِ جَازَ لَكُمْ الْإِقْدَامُ عَلَى الْكَشْفِ ، وَالْبِنْكَارُ . كَالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً .

فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ تَخْتَلِفُ إِلَيْهِ بِالْبَصْرَةِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هِلَالٍ يُقَالُ لَمَّا: أُمُّ جَمِيل بِنْتُ مِحْجَنِ ابْنِ الْأَفْقَمِ وَكَانَ لَمَّا زَوْجٌ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَجَّاجُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مَسْرُوحٍ، وَسَهْلَ بْنَ مَعْبَدٍ، وَنَافِعَ بْنَ الْحَارِثِ، وَزِيَادَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَرَصَدُوهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَتْ مَسْرُوحٍ، وَسَهْلَ بْنَ مَعْبَدٍ، وَنَافِعَ بْنَ الْحَارِثِ، وَزِيَادَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَرَصَدُوهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ هَجَمُوا عَلَيْهِمَا، وَكَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ عِنْدَ عُمَرَ ورضِي الله عنه ما هُو مَشْهُورٌ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ عُمَرُ ورضي الله عنه و هُجُومَهُمْ . وَإِنْ كَانَ حَدَّهُمْ الْقَذْفَ عِنْدَ قُصُورِ الشَّهَادَةِ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : مَا خَرَجَ عَنْ هَذَا الْحَدِّ وَقَصَّرَ عَنْ حَدِّ هَـذِهِ الرُّثْبَةِ ، فَلَا يَجُوزُ التَّجَسُّسُ عَلَيْهِ وَلَا كَشْفُ الْأَسْتَارِ عَنْهُ .

حُكِي أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه: دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ يَتَعَاقَرُونَ عَلَى شَرَابٍ ، وَيُوقِدُونَ فِي أَخْصَاصٍ فَقَالَ : نَهَيْ تُكُمْ عَنْ الْإِيقَادِ فِي الْأَخْصَاصِ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ نَهَاكَ الله عَنْ التَّجَسُّسِ فَتَجَسَّسْتَ ، وَنَهَاكَ عَنْ الدُّخُولِ فَأَوْقَدْتُمْ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ نَهَاكَ الله عَنْ التَّجَسُّسِ فَتَجَسَّسْتَ ، وَنَهَاكَ عَنْ الدُّخُولِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَدَخَلْتَ ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه .. : هَاتَانِ بِهَاتَيْنِ وَانْصَرَفَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَمُمْ . فَمَنْ سِعِعَ أَصْوَاتًا مِلْأَةً مُنْكَرَةً مِنْ دَارٍ تَظَاهَرَ أَهْلُهَا بِأَصْوَاتِهِمْ أَنْكَرَهَا خَارِجَ الدَّارِ ، وَلَمْ يَهْجُمُ عَلَيْهِ بِالدُّخُولِ ؛ لِأَنَّ الْمُنْكَرَ ظَاهِرٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَكْشِفَ عَبًا سِوَاهُ مِنْ الْبَاطِنِ .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مالك في الموطأ ، كتاب الحدود (١٥٦٢) .

## فصل

وَأَمَّا الْمُعَامَلاتُ الْمُنْكَرَةُ كَالزَّنَا وَالْبُيُـوعِ الْفَاسِـدَةِ ، وَمَا مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْهُ مَعَ تَرَاضِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِهِ إِذَا كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى حَظْرِهِ ، فَعَلَى وَالِي الْحِسْبَةِ إِنْكَارُهُ ، وَالْمَنْعُ مِنْهُ ، وَالزَّجْرُ عَلَيْهِ ، وَأَمْرُهُ فِي التَّأْدِيبِ مُحْتَلَفٌ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ وَشِدَّةِ الْخَظْرِ .

وَأَمَّا مَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَظْرِهِ وَإِبَاحَتِهِ ، فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي إِنْكَارِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِبَّا ضَعُفَ الْخِلَافُ فِيهِ وَكَانَ ذَرِيعَةً إِلَى تَحْظُورٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ كَرِبَا النَّقْدِ ، فَالْخِلَافُ فِيهِ ضَعِيفٌ ، وَهُوَ ضَعُفَ الْخِلَافُ فِيهِ وَكَانَ ذَرِيعَةً إِلَى تَحْظُورٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ كَرِبَا النَّقْدِ ، فَالْخِلَافُ فِيهِ ضَعِيفٌ ، وَهُو ذَرِيعَةٌ إِلَى رِبَا النَّسَاءِ الْمُتَّفَقِ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، فَهَلْ يَدْخُلُ فِي إِنْكَارِهِ بِحُكْمٍ وِلَايَتِهِ أَوْ لَا ؟ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ .

وَفِي مَعْنَى الْمُعَامَلاتِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهَا عُقُودُ الْمَنَاكِحِ الْـمُحَرَّمَةِ يُنْكِرُهَا إِنْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى حَظْرِهَا ؛ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِإِنْكَارِهَا إِنْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا ضَعُفَ الْخِلَافُ عَلَى حَظْرِهَا ؛ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِإِنْكَارِهَا إِنْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا ضَعُفَ الْخِلَافُ فِيهِ ، وَكَانَ ذَرِيعَةً إِلَى مَحْظُورٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ كَالْمُتْعَةِ ، فَرُبَّهَا صَارَتْ ذَرِيعَةً إِلَى اسْتِبَاحَةِ الزِّنَا ، فَفِي إِنْكَارِهِ لَمَا التَّرْغِيبُ فِي الْعُقُودِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا .

وَمِمًّا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلاتِ غِشُّ الْمَبِيعَاتِ وَتَدْلِيسُ الأَثْمَانِ ، فَيُنْكِرُهُ وَيَمْنَعُ مِنْهُ ، وَيُؤَدِّبُ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الْحُالِ فِيهِ . رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ » (١).

فَإِنْ كَانَ هَذَا الْغِشُّ تَدْلِيسًا عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَخْفَى عَلَيْهِ فَهُ وَ أَغْلَطُ الْغِشِّ تَحْرِيًا وَأَغْظَمُهَا مَأْثَهَا ، فَالْإِنْكَارُ عَلَيْهِ أَغْلَظُ ، وَالتَّأْدِيبُ عَلَيْهِ أَشَدُّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخْفَى عَلَى الْمُشْتَرِي كَانَ أَخَفَّ مَأْثُهَا وَأَلْيَنَ إِنْكَارً ، وَيَنْظُرُ فِي مُشْتَرِيهِ ، فَإِنْ اشْتَرَاهُ لِيَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ تَوَجَّهَ الْإِنْكَارُ عَلَى الْبَائِعِ مَأْثُهَا وَأَلْيَنَ إِنْكَارًا ، وَيَنْظُرُ فِي مُشْتَرِيهِ ، فَإِنْ اشْتَرَاهُ لِيَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ تَوَجَّهَ الْإِنْكَارُ عَلَى الْبَائِعِ لِغِشِّهِ ، وَعَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ جُمْلَةِ الْإِنْكَارِ ، وَتَفَرَّدَ الْبَائِعُ وَحْدَهُ ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي تَدْلِيسِ الْأَثْبَانِ . خَرَجَ الْمُشْتَرِي مِنْ جُمْلَةِ الْإِنْكَارِ ، وَتَفَرَّدَ الْبَائِعُ وَحْدَهُ ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي تَدْلِيسِ الْأَثْبَانِ .

وَيُمْنَعُ مِنْ تَصْرِيَةِ الْمَوَاشِي ، وَتَحْفِيلِ ضُرُوعِهَا عِنْدَ الْبَيْعِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ نَوْعٌ التَّدْلِيس .

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود في كتاب البيوع (٣٤٥٢) ، وانترمذي في كتاب البيوع (١٣١٥) ، وابن مـ-كتاب التجارات (٢٢٢٤) ، وأحمد (٧٢٥٠) ، وصححه الشيخ الألباني .

وَعِمَّا هُوَ عُمْدَةٌ نَظَرُهُ الْمَنْعَ مِنْ التَّطْفِيفِ وَالْبَخْسِ فِي الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ وَالصَّنَجَاتِ ؟ لِوَعِيدِ الله ـ تعالى ـ عَلَيْهِ عِنْدَ نَهْيِهِ عَنْهُ ، وَلْيَكُنْ الْأَدَبُ عَلَيْهِ أَظْهَرَ وَالْمُعَاقَبَةُ فِيهِ أَكْثَرَ . وَيَجُوزُ لَهُ إذَا اسْتَرَابَ بِمَوَازِينِ السُّوقَةِ وَمَكَايِيلِهِمْ أَنْ يَخْتَبِرَهَا وَيُعَايِرَهَا ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى مَا عَايَرَهُ مِنْهَا طَابِعٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ الْعَامَّةِ لَا يَتَعَامَلُونَ إِلَّا بِهِ كَانَ أَحْوَطَ وَأَسْلَمَ .

فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَتَعَامَلَ قَوْمٌ بِغَيْرِ مَا طُبِعَ بِطَابِعِهِ تَوَجَّةَ الإِنْكَارُ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ مَبْخُوسًا مِنْ وَجْهَيْن :

أَحَدُهُمَا : لِمُخَالَفَتِهِ فِي الْعُدُولِ عَنْ مَطْبُوعِهِ ، وَإِنْكَارُهُ مِنْ الْحُقُوقِ السُّلْطَانِيَّةِ .

وَالنَّانِي : لِلْبَخْسِ وَالتَّطْفِيفِ فِي الْحَقِّ ، وَإِنْكَارُهُ مِنْ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَإِنْ كَانَ مَا تَعَامَلُوا بِهِ مِنْ غَيْرِ الْمَطْبُوعِ سَلِيهًا مِنْ بَخْسٍ وَنَقْصٍ ، تَوَجَّهَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِمْ بِحَقِّ السَّلْطَنَةِ وَحْدَهَا ؟ لِإَجْلِ الْمُخَالَفَةِ ؟ وَإِنْ زَوَّرَ قَوْمٌ عَلَى طَابِعِهِ كَانَ الْمُزَوِّرُ فِيهِ كَالْمُهَرِّجِ عَلَى طَابِعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، فَإِنْ قُرِنَ التَّزْوِيرُ بِغِشَّ كَانَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَالتَّأْدِيبُ مُسْتَحَقَّا مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : فِي حَقِّ السَّلْطَنَةِ مِنْ جِهَةِ التَّزْوِيرِ .

وَالنَّانِي : مِنْ جِهةِ الشَّرْعِ فِي الْغِشِّ وَهُو أَغْلَظُ النُّكْرَيْنِ ، وَإِنْ سَلِمَ التَّزْوِيرُ مِنْ غِشِّ تَفَرَّ وَبِالْإِنْكَارِ السَّلْطَانِيِّ مِنْهُمَا فَكَانَ أَحَقَّهُمَا . وَإِذَا اتَّسَعَ الْبَلَدُ حَتَّى احْتَاجَ أَهْلُهُ فِيهِ إِلَى كَيَّالِينَ وَوَزَّانِينَ وَنَقَّادِينَ تَخَيَّرُهُمْ الْمُحْتَسِبُ ، وَمَنَعَ أَنْ يُنْتَدَبَ لِذَلِكَ إِلَّا مَنْ ارْتَضَاهُ مِنْ الْأُمَنَاءِ وَوَزَّانِينَ وَنَقَّادِينَ تَخَيَّرُهُمْ الْمُحْتَسِبُ ، وَمَنَعَ أَنْ يُنْتَدَبَ لِذَلِكَ إِلَّا مَنْ ارْتَضَاهُ مِنْ الْأُمَنَاءِ الثَّقَاتِ ، وَكَانَتُ أَجُورُهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إِنْ اتَّسَعَ لَمَا ، فَإِنْ ضَاقَ قَدْرُهَا لَمُمْ حَتَّى لَا يَجْرِي الثَّقَاتِ ، وَكَانَتُ أَجُورُهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إِنْ اتَّسَعَ لَمَا ، فَإِنْ ضَاقَ قَدْرُهَا هُمْ حَتَّى لَا يَجْرِي بَاللَّهُ مُاللَّهُ وَالتَّحَيُّ فِ فِي مَكِيلٍ أَوْ بَيْنَهُمْ فِيهَا اسْتِزَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ ، فَيَكُهُونَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى الْمُمَايَلَةِ وَالتَّحَيُّ فِ فِي مَكِيلٍ أَوْ مَوْرُونٍ.

وَقَدْ كَانَ الْأُمَرَاءُ يَقُومُونَ بِاخْتِيَارِهِمْ وَتَرْتِيبِهِمْ لِذَلِكَ ، وَيُشْتُوبَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فِي الدَّوَاوِينِ حَتَّى لَا يَخْتَلِطَ بِمِمْ غَيْرُهُمْ عِبَّنْ لَا تُؤْمَنُ وَسَاطَتُهُ ، فَإِنْ ظَهَرَ مِنْ أَحَدِ هَوُلَاءِ الْمُخْتَارِينَ لِلْكَيْلِ حَتَّى لَا يَخْتَلِطَ بِمِمْ غَيْرُهُمْ عِبَّنْ لَا تُؤْمَنُ وَسَاطَتُهُ ، فَإِنْ ظَهَرَ مِنْ أَحَدِ هَوُلَاءِ الْمُخْتَارِينَ لِلْكَيْلِ وَالْمَوْزُنِ تَحَيَّفُ فِي تَطْفِيفٍ أَوْ مُمَايَلَةٌ فِي زِيَادَةِ أَدَبٍ ، أُخْرِجَ عَنْ جُمْلَةِ الْمُخْتَارِينَ ، وَمُنِعَ أَنْ وَالْمَوْثُ فِي اخْتِيَارِ الدَّلَالِينَ يُقِرُّ مِنْهُمْ الْأَمَنَاءَ وَيَمْنَعُ الْخُونَةَ ، وَهَذَا عِنَّ النَّاسِ ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي اخْتِيَارِ الدَّلَالِينَ يُقِرُّ مِنْهُمْ الْأَمْنَاءَ وَيَمْنَعُ الْخُونَةَ ، وَهَذَا عِنَا يَتَوَلَّهُ وَلَاهُ الْخُسْبَةِ إِنْ قَعَدَ عَنْهُ الْأُمْرَاءُ .

وَأَمَّا اخْتِيَارُ الْقُسَّامِ وَالنُّرَّاعِ ، فَالْقُضَاةُ أَحَتُّ بِاخْتِيَارِهِمْ مِنْ وُلَاةِ الْحِسْبَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ

يُسْتَنَابُونَ فِي أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ وَالْغِيَبِ.

وَأَمَّا اخْتِيَارُ الْحُرَّاسِينَ فِي الْقَبَائِلِ وَالْأَسْوَاقِ ، فَإِلَى الْحُهَاةِ وَأَصْحَابِ الْمَعَاوِنِ . وَإِذَا وَقَعَ فِي التَّطْفِيفِ تَخَاصُمٌ جَازَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْتَسِبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْحَصْمِ فِيهِ تَجَاحُدٌ وَتَنَاكُرُ ، فَإِنْ أَفْضَى إِلَى تَجَاحُدٍ وَتَنَاكُرٍ ، كَانَ الْقُضَاةُ أَحَقَّ بِالنَّظَرِ فِيهِ مِنْ وُلَاةِ الْحِسْبَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ بِالْأَحْكَامِ أَحَقَّ ، أَفْضَى إِلَى تَجَاحُدٍ وَتَنَاكُرِ ، كَانَ الْقُضَاةُ أَحَقَّ بِالنَّظَرِ فِيهِ مِنْ وُلَاةِ الْحِسْبَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ بِالْأَحْكَامِ أَحَقَّ ، وَكَانَ التَّادِيبُ فِيهِ إِلَى الْمُحْتَسِبِ ، فَإِنْ تَوَلَّهُ الْحَاكِمُ جَازَ لِاتَّصَالِهِ بِحُكْمِهِمْ . وَمِمَّا يُنْكِرُهُ وَكَانَ التَّادِيبُ فِيهِ إِلَى الْمُحْتَسِبِ ، فَإِنْ تَوَلَّهُ الْحُلُومِ وَالْآحَادِ التَّبَايُعُ بِمَا لَمْ يَأَلُفُهُ أَهْلُ الْبَلَدِ مِنْ الْمُحْتَسِبُ فِي الْعُمُومِ ، وَلَا يُنْكِرُهُ فِي الْخُصُوصِ وَالْآحَادِ التَّبَايُعُ بِمَا لَمْ يَأَلُفُهُ أَهْلُ الْبَلَدِ مِنْ الْمُحْتَسِبُ فِي الْعُمُومِ ، وَلَا يُنْكِرُهُ فِي الْخُصُوصِ وَالْآحَادِ التَّبَايُعُ بِمَا لَمْ يَأَلُفُهُ أَهْلُ الْبَلَدِ مِنْ الْمُحْتَسِبُ فِي الْمُعُومِ ، وَلَا يُنْكِرُهُ فِي الْخُصُوصِ وَالْآحَادِ التَّبَائِعُ بِمَا لَمْ يَالْمُهُ أَهْلُ الْبَلَدِ مِنْ الْمُحْوَمِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُعَامِلُهُمْ فِيهَا الْمَنْعَ ، وَيَمْنَعُ أَنْ يَرْتَسِمَ بِهَا قَوْمٌ مِنْ الْعُمُومِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُعَامِلُهُمْ فِيهَا مَنْ لَا يَعْرِفُهَا فَيَصِيرُ مَغْرُورًا .

#### فصل

وَأَمَّا مَا يُنْكُو مِنْ حُقُوقِ الآدَمِيِّنَ الْمُحْصَنَةِ ، فَمِثْلُ أَنْ يَتَعَدَّى رَجُلٌ فِي حَدٍّ لِحِارِهِ ، أَدْ فِي عَلَى جِدَارِهِ ، فَلَا اعْتِرَاضَ لِلْمُحْتَسِبِ فِيهِ مَا لَمْ يَسْتَعْدِهِ الجُّازَ ؛ كَرِيم لِدَارِهِ ، أَوْ فِي وَضْعِ أَجْذَاعِ عَلَى جِدَارِهِ ، فَلَا اعْتِرَاضَ لِلْمُحْتَسِبِ فِيهِ مَا لَمْ يَسْتَعْدِهِ الْخَارَ ؛ لَا لَمُحْتَسِبِ النَّظُرُ فِيهِ إِنْ خَاصَمَهُ فِيهِ كَانَ لِلْمُحْتَسِبِ النَّظُرُ فِيهِ إِنْ لَمُ يَكُنْ بَيْنَهُمَ اتَنَازُعٌ وَتَنَاكُلٌ ، وَأَخَذَ الْمُتَعَدِّي بِإِزَالَةِ تَعْدِيهِ وَكَانَ لَهُ تَأْدِيبُهُ عَلَيْهِ بِحَسَبِ شَواهِدِ الْحَالِ . فَإِنْ تَنَازُعُ وَتَنَاكُلٌ ، وَأَخَذَ الْمُتَعَدِّي بِإِزَالَةِ تَعْدِيهِ وَكَانَ لَهُ تَأْدِيبُهُ عَلَيْهِ بِحَسَبِ شَواهِدِ الْحَالِ . فَإِنْ تَنَازُعًا كَانَ الْحَاكِمُ بِالنَّظِرِ فِيهِ أَحَقَّ ، وَلَوْ أَنَّ الجُارَ أَقَرَّ جَارَهُ عَلَى تَعَدِّيهِ وَعَفَا عَنْ الْحَالِ . فَإِنْ تَنَازُعًا كَانَ الْحَاكِمُ بِالنَّظِرِ فِيهِ أَحَقَّ ، وَلَوْ أَنَّ الْجَارَ أَقَرَّ جَارَهُ عَلَى تَعَدِيهِ وَعَفَا عَنْ الْحَالِ . فَإِنْ تَنَازُعُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَخَذَ الْمُتَعَدِّي بَعْدَ الْعَفْوِ مُنَا تَعَدَّى فِيهِ ، ثُمَّ عَادَ مُطَالِبًا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَخَذَ الْمُتَعَدِّي بَعْدَ الْعَفْوِ عَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللَّانِي بِهَدْمِ مَا بَنَاهُ ؛ وَلَوْ كَانَ قَدْ ابْتَدَأَ الْبِنَاءَ وَوَضَعَ الْأَجْذَاعَ بِإِذْنِ الْجَارِ ، ثُمَّ رَجَعَ الجَّارُ فِي إِذْنِهِ لَمُ

وَلَوْ انْتَشَرَتْ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ إِلَى دَارِ جَارِهِ كَانَ لِلْجَارِ أَنْ يَسْتَعْدِيَ الْـمُحْتَسِبَ حَتَّى يُعَدِّيهِ عَلَى صَاحِبِ الشَّجَرَةِ ؛ لِيَأْخُذَهُ بِإِزَالَةِ مَا انْتَشَرَ مِنْ أَغْصَانِهَا فِي دَارِهِ وَلَا تَأْدِيبَ عَلَيْهِ ؛ لِيَأْخُذَهُ بِإِزَالَةِ مَا انْتَشَرَ مِنْ أَغْصَانِهَا فِي دَارِهِ وَلَا تَأْدِيبَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ انْتِشَارَهَا لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَلَوْ انْتَشَرَتْ عُرُوقُ الشَّجَرَةِ تَحْتَ الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَتْ فِي قَرَادِ لَأَنْ ضَارَهَا لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَلَوْ انْتَشَرَتْ عُرُوقُ الشَّجَرَةِ تَحْتَ الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَتْ فِي قَرَادِ أَرْضِ اجْتَارِ لَمْ يُوْخَذْ بِقَلْعِهَا ، وَلَمْ يُمْنَعُ اجْتَارُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي قَرَادِ أَرْضِهِ ، وَإِنْ قَطَعَهَا نَصَّبَ فِي الْمَلِكُ تَنُّورًا فِي دَارِهِ ، فَتَأَذَّى الجُتَارُ بِدُخَانِهِ لَمْ يُعْرَضْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْنَعُ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ نَصَّبَ فِي الْمَلِكُ تَنُّورًا فِي دَارِهِ ، فَتَأَذَّى الجُتَارُ بِدُخَانِهِ لَمْ يُعْرَضْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْنَعُ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ نَصَّبَ فِي

ذَارِهِ رَحَى أَوْ وَضَعَ فِيهَا حَدَّادِينَ أَوْ قَصَّابِينَ لَمْ يُمْنَعُ ؛ لِأَنَّ لِلنَّاسِ التَّصَرُّفَ فِي أَمْلاَكِهِمْ بِهَا أَحَبُّوا وَمَا يَجِدُ النَّاسُ مِنْ مِثْلِ هَذَا بُدًّا ، وَإِذَا تَعَدَّى مُسْتَأْجِرٌ عَلَى أَجِيرٍ فِي نُقْصَانِ أُجْرَةٍ ، أَوْ اسْتَزَادَةٍ عَمَلٍ كَفَّهُ عَنْ تَعَدِّيهِ ، وَكَانَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ مُعْتَبَرًا بِشَوَاهِدِ حَالِهِ ، وَلَوْ قَصَّرَ الْأَجِيرُ فِي اسْتَزَادَةً فِي الْأُجْرَةِ مَنَعَهُ مِنْهُ وَأَنْكَرَهُ عَلَيْ ، إِذَا تَخَاصَا الْيُهِ، فَإِنْ اخْتَلَفَا وَتَنَاكَرَا كَانَ الْحَاكِمُ بِالنَّظَرِ بَيْنَهُمَا أَحَقَ .

وَمِمًّا يُؤْخَذُ وُلاهُ الْحِسْبَةِ بِمُرَاعَاتِهِ مِنْ أَهْلِ الصَّنَائِعِ فِي الأَسْوَاقِ ثَلاثَةُ أَصْسَنَافٍ: مِنْهُمْ مَنْ يُرَاعِي فِي حَالَةِ الْأَمَانَةِ وَالْخِيَانَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَاعِي فِي حَالَةِ الْأَمَانَةِ وَالْخِيَانَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَاعِي فِي حَالَةِ الْأَمَانَةِ وَالْخِيَانَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَاعِي عَمَلَهُ فِي الْجُوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ .

فَأَمَّا مَنْ يُرَاعِي فِي عَمَلِهِ فِي الْوُفُورِ وَالتَّقْصِيرِ فَكَالطَّبِبِ وَالْمُعَلَّمِينَ ؛ لِأَنَّ الطَّبِيبَ إِقْدَامًا عَلَى النُّفُوسِ يُفْضِي التَّقْصِيرُ فِيهِ إِلَى تَلَفِ أَوْ سَقَم ، وَلِلْمُعَلِّمِينَ مِنْ الطَّرَاثِقِ الَّتِي يَنْشَأُ الصِّغَارُ عَلَى النُّفُوسِ يُفْضِي التَّقْصِيرُ فِيهِ إِلَى تَلَفِ أَوْ سَقَم ، وَلِلْمُعَلِّمِينَ مِنْ الطَّرَاثِقِ الَّتِي يَنْشَأُ الصِّغَارُ عَلَيْهَا مَا يَكُونُ نَقْلُهُمْ عَنْهَا بَعْدَ الْكِبَرِ عَسِيرًا ، فَيُقَرُّ مِنْهُمْ مَنْ تَوَفَّرَ عَمَلُهُ وَحَسُنَتْ طَرِيقَتُهُ ، وَيُمْنَعُ مَنْ قَطَّرَ وَأَسَاءً مِنْ التَّصَدِّي لِمَا يُفْسِدُ بِهِ النَّفُوسَ وَتَخْبُثُ بِهِ الْآدَابُ .

وَأَمَّا مَنْ يُرَاعِي فِي الْأَمَانَةِ وَالْحَيَانَةِ فَمِثْلُ الصَّاغَةِ وَالْحَاكَة وَالْقَصَّارِينَ وَالصَّبَّاغِينَ ؟ لِأَنَّهُمْ رُبَّهَا هَرَبُوا بِأَمْوَالِ النَّاسِ ، فَيُرَاعِي أَهْلَ الثَّقَةِ وَالْأَمَانَةِ مِنْهُمْ فَيُقِرُّهُمْ ، وَيُبْعِدُ مَنْ ظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ وَيُشْهِرُ أَمْرَهُ ؟ لِئَلَّا يَغْرَ بِهِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْحُثَاةَ وَوُلَاةَ الْـمُعَاوِنِ أَخَصُّ خِيَانَتُهُ وَيُشْهِرُ أَمْرَهُ ؟ لِئَلَّا يَغْرَّ بِهِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْحُثَاةَ وَوُلَاةَ الْـمُعَاوِنِ أَخَصُّ بِالنَّظَرِ فِي أَحْوَالِ هَوُلَاءَ مِنْ وُلَاةِ الْحِسْبَةِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ ؟ لِأَنَّ الْخِيَانَةَ تَابِعَةٌ لِلسَّرِقَةِ .

وَأَمَّا مَنْ يُرَاعِي عَمَلَهُ فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فَهُوَ مِمَّا يَنْفَرِدُ بِالنَّظَرِ فِيهِ وُلَاةُ الْحِسْبَةِ ، وَلَمُمُ أَنْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِمْ فِي الْعُمُومِ فَسَادَ الْعَمَلِ وَرَدَاءَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُسْتَعِدٌّ . وَأَمَّا فِي عَمَلِ خَصُوصِ اعْتَادَ الصَّانِعُ فِيهِ الْفَسَادَ وَالتَّدْلِيسَ . فَإِذَا اسْتَعْدَاهُ الْخَصْمُ قَابَلَ عَلَيْهِ بِالْإِنْكَارِ وَالنَّرْجْرِ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِلَدَلِكَ غُرْمٌ رُوعِي حَالُ الْغُرْمِ ، فَإِنْ افْتَقَرَ إِلَى تَقْرِيرٍ أَوْ تَقْوِيمٍ لَمُ يُمْكِنْ لِللَّهُ حُتَسِبِ أَنْ يَنظُرَ فِيهِ ؛ لِإِفْتِقَارِهِ إِلَى اجْتِهَادٍ حُكْمِيً ، وَكَانَ الْقَاضِي بِالنَّظَرِ فِيهِ أَحَقَّ ، وَإِنْ لَمْ لِللهُ عُرْمٌ وَالتَّذِيهِ إِلْنَامُ الْفَرْفِي بِالنَّظَرِ فِيهِ أَكَتَقَ فِيهِ الْمُثْلَ الَّذِي لَا اجْتِهَادَ فِيهِ وَلَا تَنَازُعَ ، فَلِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَعْلُوهِ وَلَا تَنَازُعَ ، فَلِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَعْلُو عِيهِ الْمُثَلِقَ فِيهِ الْمُثَلِقَ فِيهِ الْمُثَلِقَ فِيهِ الْمُلْ الَّذِي لَا اجْتِهَادَ فِيهِ وَلَا تَنَازُعَ ، فَلِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَالْمُ وَلَا تَنَازُعَ ، فَلِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَعْلُوهُ وَالتَّأُويبِ عَلَى فِعْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْذُ بِالتَنَاصُفِ وَزَجْرٌ عَنْ التَّعَدِي .

وَلا يَجُوذُ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ الْأَقْوَاتَ وَلَا غَيْرَهَا فِي رُخْصٍ وَلَا غَلَاءٍ ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ فِي الْأَقْوَاتِ مَعَ الْغَلَاءِ .

#### فصل

وَأَمَّا مَا يُنْكُرُ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَة بَـيْنَ حُقُـوقِ الله \_ تعالى \_ وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ فَكَالْمَنْعِ مِنْ الْإِشْرَافِ عَلَى مَنَاذِلِ النَّاسِ ، وَلَا يَلْزَمُ مَنْ عَلَا بِنَاوُهُ أَنْ يَسْتُر سَطْحَهُ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَا يُشْرِفَ عَلَى غَيْرِه ، وَيُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ تَعْلِيةٍ أَبْنِيَتِهِمْ عَلَى أَبْنِيَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ مَلَكُوا أَنْ لَا يُشْرِفَ عَلَى غَيْرِه ، وَيُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ تَعْلِيةٍ أَبْنِيَتِهِمْ عَلَى أَبْنِيَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَهْلِ الذِّمَّةِ بِهَا شُرِطَ أَبْنِيَةً عَالِيَةً فِي فِهُمْ فِي الْعُرَيْرِ عَلَيْهِمْ فِي ذِهْمِ مِنْ لُبُسِ الْغِيَارِ ، وَالْمُخَالَفَةِ فِي الْهُيْنَةِ ، وَتَرْكِ الْمُحَاهَرَة بِقَوْلِهِمْ فِي الْعُزَيْرِ وَالْمُحَالَفَةِ فِي الْهُيْنَةِ ، وَتَرْكِ الْمُحَاهَرَة بِقَوْلِهِمْ فِي الْعُزَيْرِ وَالْمُحَالَفَةِ فِي الْهُيْنَةِ ، وَتَرْكِ الْمُحَاهَرَةِ بِقَوْلِهِمْ فِي الْعُزَيْرِ وَالْمُحَاهِرَةِ بِقَوْلِهِمْ فِي الْعُزَيْرِ وَالْمُحَالَفَةِ فِي الْهُيْنَةِ ، وَتَرْكِ الْمُحَاهَرَة بِقَوْلِهِمْ فِي الْعُزَيْرِ وَالْمُحَاهِمِ الْعَلَامُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَعْوَلُ الْمُسْلِمِينَ بِسَبِّ أَوْ أَذًى ، وَيُو قَلْمُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُسْلِمِينَ بِسَبِّ أَوْ أَذًى ، ويُؤَدِّبُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُسْلِمِينَ بِسَبِّ أَوْ أَذًى ، ويُؤَدِّ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَى مُعَافِي الْعُنْ عَبِي عَلَى السَّلِمَةِ فَيْهُ مَ مُنْ تُعَرَّضَ الله عَلَى الْعَلَامُ الطَّكَةَ وَلَا الصَّلَاةَ بَقُومِهِ وَقَالَ : «أَفْتَانَ أَنْ أَنْ يَا مُعَاذُ » (۱).

فَإِنْ أَقَامَ عَلَى الْإِطَالَةِ وَلَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهَا لَمْ يَجُوْ أَنْ يُؤَدِّبُهُ عَلَيْهَا ، وَلَكِنْ يَسْتَبُدِلُ بِهِ مَنْ يُحَفِّفُهَا . وَإِذَا كَانَ فِي الْقُضَاةِ مَنْ يُجِيبُ الْخُصُومَ إِذَا قَصَدُوهُ ، وَيَمْتَنِعُ مِنْ النَّظَرِ بَيْنَهُمْ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ عَتَى تَقِفَ الْأَحْكَامُ وَيَسْتَضِرَّ الْخُصُومُ ، فَلِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَأْخُذَهُ مَعَ ارْتِفَاعِ الْأَعْذَارِ بِهَا نُدِبَ لَهُ عَتَى تَقِفَ الْأَحْكَامُ وَيَسْتَضِرَّ الْخُصُومُ ، فَلِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَأْخُذَهُ مَعَ ارْتِفَاعِ الْأَعْذَارِ بِهَا نُدِبَ لَهُ عَتَى تَقِفَ الْأَحْدَامُ وَيَسْتَضِرَّ الْخُصُومُ ، فَلِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَأْخُذَهُ مَعَ ارْتِفَاعِ الْأَعْذَارِ بِهَا نُدِبَ لَهُ مِنْ النَّظُرِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ ، وَلَا يَمْنَعُ عُلُو وُثَبَيِهِ مِنْ إِنْكَارِ مِنْ النَّظُورِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ ، وَلَا يَمْنَعُ عُلُو وُثَبَيِهِ مِنْ إِنْكَارِ مَا قَصَّرَ فِيهِ .

قَدْ مَرَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَطْحَاءَ وَالِي الْحِسْبَةِ بِجَانِبَيْ بَغْدَادَ بِدَارِ أَبِي عُمَرَ بْنِ حَمَّادٍ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضِي الْقُضَاةِ ، فَرَأَى الْحُصُومَ جُلُوسًا عَلَى بَابِهِ يَنْتَظِرُونَ جُلُوسَهُ لِلنَّظَرِ بَيْنَهُمْ ، وَقَدْ تَعَالَى النَّهَارُ وَهَجَرَتْ الشَّمْسُ ، فَوَقَفَ وَاسْتَدْعَى حَاجِبَهُ وَقَالَ : تَقُولُ لِقَاضِي الْقُضَاةِ : الْحُصُومُ النَّهُ مُ عُذْرَكَ جُلُوسٌ عَلَى الْبَابِ وَقَدْ بَلَغَتْهُمْ الشَّمْسُ وَتَأَذَّوْا بِالإِنْتِظَارِ ، فَإِمَّا جَلَسْتَ لَمُمْ أَوْ عَرَّفْتَهُمْ عُذْرَكَ جُلُوسٌ عَلَى الْبَابِ وَقَدْ بَلَغَتْهُمْ الشَّمْسُ وَتَأَذَّوْا بِالإِنْتِظَارِ ، فَإِمَّا جَلَسْتَ لَمُمْ أَوْ عَرَّفْتَهُمْ عُذْرَكَ عُلُوسٌ عَلَى الْبَابِ وَقَدْ بَلَغَتْهُمْ الشَّمْسُ وَتَأَذَّوْا بِالإِنْتِظَارِ ، فَإِمَّا جَلَسْتَ لَمُمْ أَوْ عَرَّفْتَهُمْ عُذْرَكَ فَيَا لَا يُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ كَانَ فَيَعْمُ وَفُوا وَيَعُودُوا . وَإِذَا كَانَ فِي سَادَةِ الْعَبِيدِ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُمْ فِيهَا لَا يُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ كَانَ مَنْ عُولُهُمْ ، وَالْإِنْكَارُ عَلَيْهِمْ مَوْقُوفًا عَلَى اسْتِعْدَاءِ الْعَبِيدِ عَلَى وَجُو الْإِنْكَارِ وَالْعِظَةِ ، فَإِذَا اسْتَعْدَوهُ مُنْ عَيْعَةٍ وَيُوا وَيَعْمِ حِينَيْذٍ وَزُجِرَ .

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري في تتاب الأذان (٧٠٥)، ومسلم في كتاب الصلاة (٤٦٥).

وَإِذَا كَانَ مِنْ أَرْبَابِ الْمَوَاشِي مَنْ يَسْتَعْمِلُهَا فِيهَا لَا يُطِيقُ الدَّوَامَ عَلَيْهِ أَنْكَرَهُ الْمُحْتَسِبُ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُسْتَعِدٌ إلَيْهِ ، فَإِنْ ادَّعَى الْهَالِكُ احْتِهَالَ الْبَهِيمَةِ لِلَا يَسْتَعْمِلُهَا فِيهِ جَازَ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ ؟ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ افْتَقَرَ إِلَى اجْتِهَادٍ فَهُ وَ عُرْفِيٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَاتِمِمْ ، وَلَيْسَ بِاجْتِهَادٍ شَرْعِيٍّ ، وَالْمُحْتَسِبُ لَا يُمْنَعُ مِنْ اجْتِهَادِ الْعُرْفِ .

وَإِنْ اُمْتُنِعَ مِنْ اجْتِهَادِ الشَّرْعِ وَإِذَا اسْتَعْدَاهُ الْعَبْدُ فِي امْتِنَاعِ سَيِّدِهِ مِنْ كُسْوَتِهِ وَنَفَقَتِهِ جَازَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِمَا وَيَأْخُذَهُ بِالْتِزَامِهِمَا ، وَلَوْ اسْتَعْدَاهُ مِنْ تَقْصِيرِ سَيِّدِهِ فِيهِمَا لَمْ يَكُنْ لَـهُ فِي ذَلِكَ نَظَرٌ ، وَلَا إِلْزَامَ ؛ لِأَنَّهُ فِي التَّقْدِيرِ يحتاجُ إِلَى اجْتِهَادِ شَرْعِيٍّ ، وَلَا يَحْتَاجُ فِي الْتِزَامِ الْأَصْـلِ إِلَى اجْتِهَادٍ شَرْعِيٍّ ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَلُزُومَهُ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ.

وَللْمُحْتَسِ أَنْ يَمْنَعَ أَرْبَابَ الْمَسَى مِنْ حَمْلِ مَا لا تَسَعُهُ وَيُخَافُ مِنْهُ غَرَقُهَ ، وَكَذَلِكَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْمَسِيرِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الرِّيحِ ، وَإِذَا حَمَلَ فِيهَا الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ خُجِزَ بَيْنَهُمْ بِحَائِلٍ . وَإِذَا اتَّسَعَتْ السُّفُنُ نُصِّبَ لِلنِّسَاءِ نَحَارِجُ لِلْبِرَازِ ؛ لِئَلَّا يَتَبَرَّجْنَ عِنْدَ الْحَاجَةِ .

وَإِذَا كَانَ فِي أَسْهَلِ الْأَسْوَاقِ مَنْ يَخْتَعَرُّ بِمُعَامَلَةِ النِّسَاءِ رَاعَى الْمُحْتَسِبُ سِيرَتَهُ وَأَمَانَتَهُ ، فَإِذَا كَانَ فِي أَسْهَلِ الْأَسْوَاقِ مَنْ يَخْتَعَرُّ بِمُعَامَلَةِ النِّسَاءِ رَاعَى الْمُحْتَسِبُ سِيرَتَهُ وَأَمَانَتَهُ ، فَإِذَا تَحَقَّقَهَا مِنْهُ أَقَرَّهُ عَلَيْهِ الْفُجُورُ مَنَعَهُ مِنْ مُعَامَلَتِهِنَّ ، وَأَذَبَهُ عَلَى التَّعَرُّضِ لَمُنَّ ؛ وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْحُهُاةَ وَوُلَاةَ الْمُعَاوِنِ أَخَصُ بِإِنْكَارِ هَذَا مُنَا مَنْ مِنْ مُنْ وَلَا اللهُ مَنْ وَابِعِ الزَّنَا .

وَيَنْظُرُونَ إِلَى الْحسْبَة فِي مَقَاعِد الأَسْوَاقَ فَيُقِرُّ مِنْهَا مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمَارَّةِ ، وَيَمْنَعُ مَا اسْتَضَرَّ بِهِ الْمَارَّةُ ؛ وَلَا يَقِفُ مَنْعُهُ عَلَى الإِسْتِعْدَاءِ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ مَوْقُوفًا عَلَى الإِسْتِعْدَاءِ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ مَوْقُوفًا عَلَى الإِسْتِعْدَاءِ إِلَيْهِ .

وَإِذَا بَنَى قَوْمٌ فِي طَرِيقِ سَابِلِ مُنِعَ مِنْهُ ، وَإِنْ اتَّسَعَ الطَّرِيقُ يَأْخُذُهُمْ بِهَدْمِ مَا بَنَوْهُ وَلَوْ كَانَ الْمَبْنِيُّ مَسْجِدًا ؛ لِأَنَّ مَرَافِقَ الطُّرُقِ لِلسُّلُوكِ لَا لِلْأَبْنِيَةِ .

وَإِذَا وَضَعَ النَّاسُ الْأَمْتِعَةَ وَآلَاتِ الْآَبْنِيَةِ فِي مَسَالِكِ الشَّوَارِعِ وَالْأَسْوَاقِ ارْتِفَاقًا ؛ لِيَنْقُلُوهُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ مُكِّنُوا مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَضِرَّ بِهِ الْهَارَّةُ ؛ وَمُثِعُوا مِنْهُ إِنْ اسْتَضَرُّوا بِهِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ فِي إِخْرَاجِ الْأَجْنِحَةِ وَالْأَسْبِطَةِ ، وَنَجَارِي الْمِيَاهِ ، وَآبَارِ الْحُشُوشِ يُقِرُّ مَا لَا يَضُرُّ وَيَمْنَعُ مَا ضَرَّ ، وَيَجْتَهِدُ الْمُحْتَسِبُ رَأْيَهُ فِيهَا ضَرَّ ، وَمَا لَمْ يَضُرَّ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْإِجْتِهَادِ الْعُرْفِيِّ دُونَ الشَّرْعِيِّ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاجْتِهَادَيْنِ أَنْ لِاجْتِهَادَ الشَّرْعِيَّ مَا رُوعِيَ فِيهِ أَصْلٌ ثَبَتَ حُكْمُهُ بِالشَّرْعِ، وَيُوضَّحُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِتَمْيِيزِ مَا وَالإَجْتِهَادُ الْعُرْفِي، وَيُوضَّحُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِتَمْيِيزِ مَا يَسُوعُ فِيهِ اجْتِهَادُ الْعُرْفِي اجْتِهَادُ الْعُرْفِي الْحِبْقِهَادُ الْعُرْفِي الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِتَمْيِيزِ مَا يَسُوعُ فِيهِ اجْتِهَادُ الْمُحْتَسِبِ عِمَّا هُوَ مَمْنُوعُ الإَجْتِهَادِ فِيهِ . وَلِوَالِي الْحِسْبَةِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ نَقْلِ يَسُوعُ فِيهِ اجْتِهَادُ الْمُحْتَسِبِ عِمَّا هُو مَمْنُوعُ الإَجْتِهَادِ فِيهِ . وَلِوَالِي الْحِسْبَةِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ نَقْلِ يَسُوعُ فِيهِ اجْتِهَادُ الْمُحْتَسِبِ عِمَّا هُو مَمْنُوعُ الإَجْتِهَادِ فِيهِ . وَلِوَالِي الْحِسْبَةِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ نَقْلِ الْمُوتِيةِ ، وَيَكُونُ لِللَّاكِهَا أَنْ الْمَوْتَى مِنْ قُرُومُ مَنْ قُرُومُ مَعْصُوبَةٍ ، فَيَكُونُ لِللَّاكِهَا أَنْ الْمُؤْتَى مِنْ أَرْضِ مَعْصُوبَةٍ ، فَيَكُونُ لِللَّكِهَا أَنْ لَكُ الْمُؤْتَى مِنْ أَرْضٍ مَعْصُوبَةٍ ، فَيَكُونُ لِللَّاكِهَا أَنْ لَلْمُهُ مَنْ أَرْضٍ مَعْصُوبَةٍ ، فَيَكُونُ لِللَّا فَي الْحَوْلُ لَقُلْهِمْ مِنْ أَرْضٍ مَعْصُوبَةٍ ، فَيَكُونُ لِللَّاكِهَا أَنْ لَا تُعَلِّى الْعُرْقُ مَنْ أَرْضٍ فَدْ لَحِقَهَا سَيْلٌ أَوْ نَدَى ، فَجَوَاذُ نَقْلِهِمْ مِنْ أَرْضٍ قَدْ لِحَقَهَا سَيْلٌ أَوْ نَدَى ، فَجَوَزَهُ الزَّبَيْرِيُّ وَأَبُاهُ غَيْرُهُ .

وَيَمْنَعُ مِنْ حِصَاءِ الآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ ، وَيُؤَدِّبُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أُسْتُحِقَّ فِيهِ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ اسْتَوْفَاهُ لِمُسْتَحِقَّهِ مَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ تَنَاكُرٌ وَتَنَازُعٌ .

وَيَمْنَعُ مِنْ خِضَابِ الشَّيْبِ بِالسَّوَاد إِلَّا لِلْمُجَاهَدَةِ فِي سَبِيلِ الله ، وَيُوَدِّبُ مَنْ يَصْبُعُ بِهِ لِلنِّسَاءِ ، وَلَا يَمْتَئِعُ مِنْ الثَّكَهَانَةِ وَاللَّهُو ، لِلنِّسَاءِ ، وَلَا يَمْتَئِعُ مِنْ الثَّكَهَانَةِ وَاللَّهُو ، وَيُمْنَعُ مِنْ التَّكَسُّبِ بِالْكَهَانَةِ وَاللَّهُو ، وَيُؤَدِّبُ عَلَيْهِ الْآخِذَ وَالْـمُعْطِيَ . وَهَذَا فَصْلٌ يَطُولُ أَنْ يُسَطَ ؛ لِأَنَّ الْـمُنْكَرَاتِ لَا يَنْحَصِرُ عَدَدُهَا فَتُسْتَوْفَ ، وَفِيهَا ذَكُرْنَاهُ مِنْ شَوَاهِدِنَا دَلِيلٌ عَلَى مَا أَغْفَلْنَاهُ .

وَالْحسْبَةُ مِنْ قَوَاعِد الأُمُورِ الدِّينِيَّة وَقَدْ كَانَ أَيْمَةُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ يُبَاشِرُونَهَا بِأَنْفُسِهِمْ ؛ لِعُمُومِ صَلاحِهَا وَجَزِيلِ ثَوَابِهَا ؛ وَلَكِنْ لَمَّا أَعْرَضَ عَنْهَا السُّلْطَانُ ، وَنَدَبَ لَمَا مَنْ هَانَ ، وَصَارَتْ عُرْضَةً لِلتَّكَسُّبِ وَقَبُولِ الرُّشَا لَانَ أَمْرُهَا وَهَانَ عَلَى النَّاسِ خَطَرُهَا ، وَلَيْسَ إِذَا وَقَعَ الْإِخْلَالُ بِقَاعِدَةِ سَقَطَ حُكْمُهَا ، وَقَدْ أَغْفَلَ الْفُقَهَاءُ عَنْ بَيَانِ أَحْكَامِهَا مَا لَمْ يَجُزْ الْإِخْلَالُ بِهِ ، الْإِنْ كَانَ أَكْرُ كِتَابِنَا هَذَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَا قَدْ أَغْفَلَهُ الْفُقَهَاءُ أَوْ قَصَّرُوا فِيهِ ، فَذَكَرْنَا مَا أَغْفَلُوهُ ، وَاسْتَوْفَيْنَا مَا قَصَّرُوا فِيهِ ، فَذَكَرْنَا مَا أَغْفَلُوهُ ، وَاسْتَوْفَيْنَا مَا قَصَّرُوا فِيهِ ، فَذَكَرْنَا مَا أَغْفَلُوهُ ،

وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ تَوْفِيقًا لِمَا تَوَخَّيْنَاهُ ,وَعَوْنًا عَلَى مَا نَوَيْنَاهُ بِمَنِّهِ وَمَشِيتَتِهِ ؛ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

> تم بحمد الله وعونه كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية لقاضي القضاة

أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي . والحمد الله أولا وآخراً ، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين .

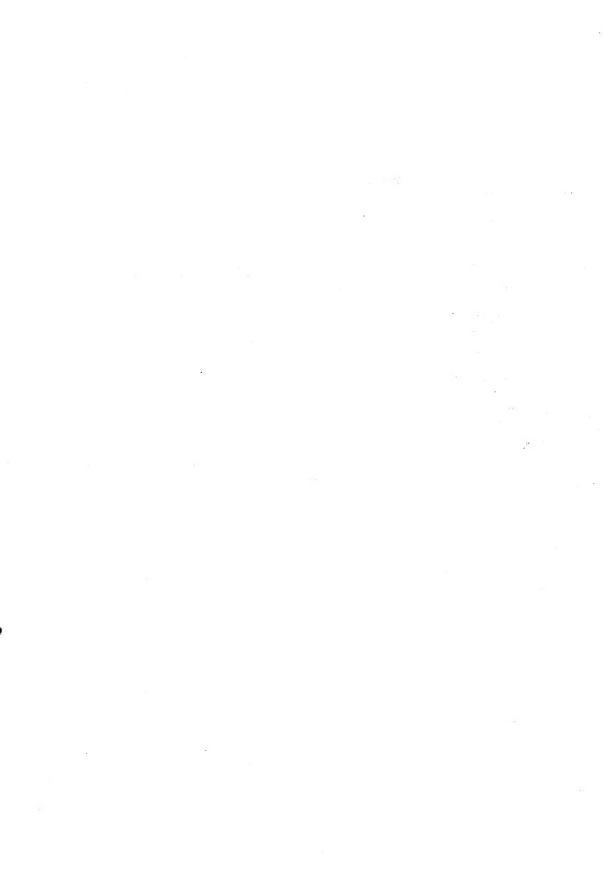

# فهرس المحتويات

| الصفح    | الموضـــوع                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥        | مقدمة التحقيق                                                                                |
| ٩        | ترجمة المصنف                                                                                 |
| 12       | مقدمة المؤلف                                                                                 |
| 10       | معددة المولف                                                                                 |
| 10       | هل الخلافة واجبة بالشرع أم بالعقل ؟                                                          |
| 14       | نَصْلُ :[في بيان حكم الخلافة]                                                                |
| ١٩       | فصل :[الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة]                                                  |
| 71       | فصل:[بم تنعقد الإمامة ؟]                                                                     |
| 70       | نصل:[في وجوب اختيار الأصلح]                                                                  |
| 44       | فصل :[في البيعة لخليفتين في وقت واحد]                                                        |
| ۳.       | ن عيب<br>فَصْلٌ :[هل يقرع بين مرشحين للخلافة ؟]                                              |
| ۳.       | فصل :[هل تنعقد الخلافة بولاية العهد]                                                         |
| ٣٢       | فصل : [في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده]                                              |
| ٣٦       | فصل :[في تعدي عهد الخليفة إلى من بعده]                                                       |
| <b>ም</b> | فصل :[في وجوب معرفة الأمة لمن تولى أمرها]                                                    |
| ٤٠       | [ مهام الخليفة ومسؤولياته ]                                                                  |
| 7 3      | فَصلٌ ٰ:[.واجبات الأمة نحو الخليفة ]                                                         |
| ٤٧       | فَصْلٌ :[ في نقصان حرية التصرف ]                                                             |
| ٤٩       | فصل: [نواب الخليفة وولاته]                                                                   |
| ٥٠       | الباب الثاني: في تقليد الوزارة                                                               |
| ٥٤       | فصل :[في الفرق بين سلطات الوزير والإمام]                                                     |
| 70<br>77 | فصل : في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ<br>الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد |
| 79       | الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد                                                    |
| ۹ ٤      | الباب الخامس: في الولاية على المصالح                                                         |
| ۹ ٤      | الْفَصْلُ الأَوَّلُ: في الولاية على الحروب                                                   |
| * *      | الفصل الثاني: في قتال أهل البغي                                                              |
| ٠٠       | الفصل الثالث: في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق                                     |
| ١٧       |                                                                                              |
| ١٩       | فصل :[ما تنعقد به ولاية القضاء]                                                              |
| ۲۸       | فصل :[ولاية القاضي بين العموم والخصوص،                                                       |
|          | فصل: [في أمور تتعلق بالقضاء]                                                                 |

فهرس المحتويات .....

459 200